

## السيرة النبوية لابن هشام

المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين (ت ٢١٣هـ) تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبى

الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى وأولاده بمصر

الطبعة: الثانية، ١٣٧٥هـ - ١٩٥٥ م

عدد الأجزاء: 4

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] الجزء الثالث

## ذِكْرُ أَسْرَى قُرَيْشٍ يَوْمَ بَدْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِسِيْمِ

(مِنْ بَنِي هَاشِمٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأُسِرَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قَرَيْشٍ بَوْمَ بَدْرٍ، مِنْ بَنِي هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ: عَقِيلُ [١] بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، وَنَوْفَلُ [٢] بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ [٣].

(مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ):

وَمِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ: السَّائِبُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ هَاشِمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، وَنُعْمَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ الْمُطَّلِبِ. رَجُلَانِ. عَلْقَمَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ. رَجُلَانِ.

[۱] أسلم عقيل عَام الحديبيّة وَحسن إِسْلَامه، وَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ: يَا أَبَا يزِيد، إِنِّي أَحبك حبين: حبا لقرابتك منى، وحبا لما أعلم من حب عمى إياك. وَقد سكن عقيل الْبَصْرَة، وَمَات بِالشَّام فِي خلَافَة مُعَاوِيَة. [۲] أسلم نَوْفَل عَام الخَنْدَق، وَهَاجَر، وَقيل: بل أسلم حِين أسر، وَذَلِكَ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَهُ: أفد نَفسك، قَالَ: لَيْسَ لِي مَال أفتدي بِهِ! قَالَ: أفد نَفسك بأرماحك الَّتِي يُسْسَ لي مَال أفتدي بِهِ! قَالَ: أفد نَفسك بأرماحك الَّتِي بَعِدة، قَالَ:

وَالله مَا علم أحد أَن لي بجدة أرماحا غير الله، وَأَشْهَد أَنَّك رَسُول الله عَلَيْهُ يَوْم أَنَّك رَسُول الله عَلَيْهُ يَوْم حنين، وأعان رَسُول الله عَلَيْهُ عِنْد الْخُرُوج إِلَيْهَا بِثَلَاثَة آلَاف رمح، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهُ: كأنى انْظُر إِلَى أرماحك

هَذِه تقصف ظُهُور الْمُشْركين. وَمَات نَوْفَل بِالْمَدِينَةِ سنة خمس عشرَة، وَصلى عَلَيْهِ عمر بن الْخطاب، رضى الله عَنْهُمَا. [٣] قَالَ أَبُو ذَر: «وَلم يذكر مَعَهُمَا الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب، لِأَنَّهُ كَانَ أسلم، وَكَانَ يكتم إِسْلَامه خوف قومه».

(مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَحُلَفَائِهِمْ) :
وَمِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ! عَمْرُو بْنُ أَبِي
سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ ابْن عَبْدِ شَمْسٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ
أَبِي وَجْزَةَ [١] بْنِ أَبِي عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ.
وَيُقَالُ: ابْنُ أَبِي وَحْرَةَ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ [٢].
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَبُو الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى قَالَ ابْنُ أَسْمَسٍ، وَأَبُو الْعَاصِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُرَّى بْنِ زَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُرَى بْنِ لَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُسْ، وَأَبُو الْعَاصِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، وَأَبُو الْعَاصِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ.

وَمِنْ حُلَفَائِهِمْ: أَبُو رِيشَةَ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، وَعَمْرُو بْنُ الْحَضْرَمِيِّ سَبْعَةُ الْأَزْرَقِ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ سَبْعَةُ لَوْرَةٍ بَنِ الْحَضْرَمِيِّ سَبْعَةُ لَوْرَةٍ بَنِ الْحَضْرَمِيِّ سَبْعَةُ لَوْرَةٍ بَنْ عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ سَبْعَةُ لَقُرْدِ

(مِنْ بَنِي نَوْفُلِ وَحُلفَائِهِمْ) (مِنْ بَنِي نَوْفُلِ وَحُلفَائِهِمْ) : وَمِنْ بَنِي نَوْفُلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ: عَدِيُّ بْنُ الْخِيَارِ بْنِ عَدِيِّ بْنُ الْخِيَارِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ ابْنِ أَخِي غَزْوَانَ بْنِ بَنِ مَنْصُورٍ، وَأَبُو تَوْرٍ، جَابِرٍ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بَنِي مَازِنِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَأَبُو تَوْرٍ، جَابِرٍ، حَلِيفٌ لَهُمْ. ثَلَاثَةُ نَفَر. حَلِيفٌ لَهُمْ. ثَلَاثَةُ نَفَر.

(مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ وَحُلَفَائِهِمْ) (مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيِّ أَبُو عَزِيزِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ

هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ، وَالْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرِ ابْن حَلِيفٌ لَهُمْ. وَيَقُولُونَ: نَحْنُ بَنُو الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرِ ابْن عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ السَّبَّاقِ. رَجُلَانِ.

(مِنْ بَنِي أُسَدٍ وَحُلَفَائِهِمْ):

وَمِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بُنِ قُصَيٍّ: السَّائِبُ [َكَ] بْنُ أَبِي حُبَيْشِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ابْن أُسَدٍ، وَالْحُويْرِثُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أِسَدٍ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: هُوَ الْحَارِثُ بْنُ عَائِذِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أُسَدٍ.

. (وجرة» وَهُوَ تَصْحِيف. [۱] فِي م، ر: «وجرة» وَهُوَ تَصْحِيف. [۲] قَالَ أَبُو ذَر «كَذَا قَيده الدَّار قطنى كَمَا قَالَ ابْن . «هِشَام» .

[٣] زِيَادَة عَن أ.

اً والسائب هَذَا، أَخُو فَاطِمَة بنت أَبى حُبَيْش الْمُسْتَحَاضَة، وَهُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ عمر بن الْخطاب ذَاك رجل لَا أعلم فِيهِ عَيْبا، وَمَا أحد إِلَّا وَأَنا أقدر أَن أَك رجل لَا أعلم فِيهِ عَيْبا، وَمَا أحد إِلَّا وَأَنا أقدر أَن أَعيبه بعد رَسُول الله عَلَيْهُ. وقد قيل إِن هَذِه الْمَقَالَة قَالَهَا عمر فِي ابْنه عبد الله بن السَّائِب. إِن هَذِه الْمَقَالَة قَالَهَا عمر فِي ابْنه عبد الله بن السَّائِب. (رَاجع الرَّوْض الْأَنف).

(ص: ٥)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَسَالِمُ بْنُ شَمَّاحٍ، حَلِيفٌ لَهُمْ. ثَلَاثَةُ نَفْرٍ. نَفْرٍ.

َ (مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ) (مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ) وَمِنْ بَنِي مَخْزُومٍ بْنِ وَمِنْ بَنِي مَخْزُومِ بْنِ مَقْطَةَ بْنِ مُرَّةً: خَالِدُ بْنُ هِشَامٍ بْنِ اللَّهِ ابْن عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ [١] ، وَأُمَيَّةُ بْنُ

أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَالْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَصَيْفِيُّ ابْن أَبِي رِفَاعَة بن عابا [۲] بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَأَبُو الْمُنْذِرِ [۳] بْنِ أَبِي رِفَاعَةَ ابْن عَابِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَأَبُو عَطَاءٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَأَبُو عَطَاءٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَأَبُو عَطَاءٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَالْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْأَعْلَمِ، حَلِيفٌ لَهُمْ، وَهُو كَانَ - فِيمَا وَلَيْ فَلْ الْذِي يَقُولُ: مَنْ وَلَى فَلْ الْأَعْلَمِ، حَلِيفٌ لَهُمْ، وَهُو كَانَ - فِيمَا وَلَسْنَا عَلَى الْأَدْبَارِ تَدْمَى كُلُومُنَا ... وَلَكِنْ عَلَى الْأَدْبَارِ اللَّهُ فِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَهُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ أَلُومُنَا ... وَلَكِنْ عَلَى الْدُومُ الدَّمُ [٥]

تِسْعَةُ نَفَرٍ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُرْوَى: «لَسْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ» . وَخَالِدُ بْنُ الْأَعْلَمِ، مِنْ خُزَاعَةَ، وَيُقَالُ: عُقَيْلِيٌّ.

(مِنْ بَنِي سَهْمٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصٍ بْنِ كَعْبٍ: أَبُو وَدَاعَةَ ابْن ضَبَيْرَةَ [٦] بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ سَهْمٍ، كَانَ أَوَّلَ أَسِيرٍ أَفْتُدِيَ مِنْ أَسْرَى بَدْرٍ افْتَدَاهُ بْنِ سَهْمٍ، كَانَ أَوَّلَ أَسِيرٍ أَفْتُدِيَ مِنْ أَسْرَى بَدْرٍ افْتَدَاهُ ابْنُهُ الْمُطَّلِبُ بْنُ أَبِي وَدَاعَةَ، وَفَرْوَةُ بْنُ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ مُذَافَةً مُنْ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ مُذَافَةً مُنْ أَلْمُطَّلِبُ بْنُ أَبِي وَدَاعَةَ، وَفَرْوَةُ بْنُ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ مُذَافَةً

<sup>[</sup>۱] قَالَ السهيليّ: «وَذكره- يُرِيد خَالِدا- بَعضهم فِي . «وَذكره- يُرِيد خَالِدا- بَعضهم فِي الْمُؤَلَّفَة قُلُوبهم»

<sup>[</sup>۲] كَذَا فِي أَهنأ وَفِيمَا سَيَأْتِي، وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «كَلْ مَا كَانَ من ولد بن مَخْزُوم «عَائِد» قَالَ أَبُو ذَر: «كُلْ مَا كَانَ من ولد بن مَخْزُوم فَهُوَ عَابِد، يعْنى بِالْبَاء وَالدَّالِ الْمُهْملَة، وكُلْ من كَانَ من ولد عمرَان بن مَخْزُوم فَهُوَ عَائِذ، يعْنى بِالْيَاءِ المهموزة ولد عمرَان بن مَخْزُوم فَهُوَ عَائِذ، يعْنى بِالْيَاءِ المهموزة

والذال الْمُعْجَمَة». والذال الْمُعْجَمَة». وَكَذَا قَالَ أَبُو ذَر: «ويروى أَيْضا: الْمُئْذر بن أَبِي رِفَاعَة. وَكَذَا قَالَ فِيهِ مُوسَى بن عقبَة فِي الْمَغَازِي»، وَالظَّاهِر أَنه تَحْرِيف، [٤] فِي أَ: «عبد الله بن السَّائِب» وَالظَّاهِر أَنه تَحْرِيف، إِذْ الْمَعْرُوف أَن أَبَا السَّائِب هُوَ ابْن عَائِذ ابْن عبد الله، إِذْ الْمَعْرُوف أَن أَبَا السَّائِب هُوَ ابْن عَائِذ ابْن عبد الله، وَأَن لَهُ ابْنا يُقَال لَهُ: السَّائِب. وَأَن لَهُ السَّادِ الْمُهْمِلَة وهما رِوَايَتَانِ فِي م، ر: «صبيرة» بالصَّاد الْمُهْمِلَة وهما رِوَايَتَانِ فِيهِ. (ص: ٦)

ابْن سَعْدِ [۱] بْنِ سَهْمٍ، وَحَنْظَلَةُ بْنُ قَبِيصَةَ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ سَعْدِ سَعْدِ بْنِ سَهْمٍ، وَالْحَجَّاجُ [۲] ابْن قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ سَعْدِ شَيْ سَهْمٍ، وَالْحَجَّاجُ [۲] ابْن قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ سَعْدِ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ.

(مِنْ بَنِي جُمَحَ بْنِ عَمْرِو بْنٍ هُصَيْصٍ بْنِ كَعْبٍ: عَبْدُ اللَّهِ وَمِنْ بَنِي جُمَحَ، وَأَبُو وَهِبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحَ، وَأَبُو عَرْوَ بْنُ عَبْدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ وُهَيْبِ [٤] بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحَ، وَالْفَاكِهُ، مَوْلَى أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، ادَّعَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ بْنِ جُمَحَ، وَالْفَاكِهُ، مَوْلَى أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، ادَّعَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ بْنِ جُمَحَ، وَالْفَاكِهُ، مَوْلَى أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، ادَّعَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَبَاحُ بْنُ الْمُغْتَرِفِ، وَهُو يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْ بَنِي شَمَّاخِ بْنِ مُحَارِبِ بْنِ فِهْرٍ - وَيُقَالُ: إِنَّ الْفَاكِةَ لَيْ مُحَارِبِ بْنِ فِهْرٍ - وَيُقَالُ: إِنَّ الْفَاكِةِ بُنِ عَوْفِ بْنِ غَضْبِ بْنِ شَمَّاخِ بْنِ مُحَارِبِ بْنِ فَهْرٍ بْنِ وَهْبِ بْنِ حَلْفِ الْنَ جَرْوَلِ بْنِ حَدْوَلِ بْنِ حَدْوَلِ بْنِ حَدَافَةَ بْنِ جُمَحَ، وَرَبِيعَةُ ابْن دَرَاجِ بْنِ مُسَلِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُدَافَةَ بْنِ جُمَحَ، وَرَبِيعَةُ ابْن دَرَاجِ بْنِ الْعَنْبَسِ بْنِ أَهْبَانَ بْنِ وَهْبِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُدَافَةَ بْنِ جُمَحَ، وَرَبِيعَةُ ابْن دَرَاجِ بْنِ الْعَنْبَسِ بْنِ أَهْبَانَ بْنِ وَهْبِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُدَافَةَ بْنِ جُمَحَ، وَرَبِيعَةُ ابْن جُمَحَ. خَمْسَةُ لَعْبَسِ بْنِ أَهْبَانَ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحَ، وَرَبِيعَةُ ابْن جُمَحَ. خَمْسَةُ لَقَانَ بْنِ وَهْبِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُدَافَةَ بْنِ جُمَحَ. خَمْسَةً لَعْنَ بْنِ جُمَحَ. خَمْسَةً لَعْنَانَ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحَ. خَمْسَةً لَعْنَانٍ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحَ.

(مِنْ بَنِي عَامِر):

وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ: سُهَيْلُ [٦] بْنُ عَمْرِو بْنِ عُبْدِ شِّمْسِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ ابْن مَالِكِ بْن حِسْل بْنِ عَامِرٍ، أُسَرَهُ ۖ مَالِّكُ بْنُ الدُّخْشُمِ، أَخُو بَنِي سَالِمَ بْنِ عَوْفٍ، وَعَبْدُ [٧] بْنُ زَمَعَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ َبْنِ حِسْلِ َبْنِ عَامِرٍ، وَعَبْذُ الرَّحْمَن بْنُ مَشْنُوءِ [٨] بْنِ وَقْدَانُ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنٍ عَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حِسْلِ بْنِ عَامِرٍ. ثَلَاثَةُ نفر.

[۱] فِي الْأُصُولِ هُنَا وَفِيمَا سَيَأْتِي فِي نسب الْحِجَّاج: «سعيدُ» وَهُوَ تَحْرِيف. وَقد تقدمُ الْكَلَام على هَذَا فِي الْجُزْء الأول من هَذِه الطبعة.

[٢] قَالَ السهيليّ: «وأحسب ذكر الْحجَّاج فِى هَذَا الْمُوضِع وهما، فَإِنَّهُ مَن مهاجِرة الْحَبَشَة، وَقدَّم الْمَّدِينَة

بعد أحد، فَكيف يعد فِي أسرى الْمُشْركين يَوْم بدر!» .

[٣] أسلم عبد الله هَذًا يَوْم الْفَتْح وَقتل يَوْم الْجمل.

[٤] فِي م، ر: «أهيبِ» **.** 

[٥] أسلم وهب بعد أن جَاءَ أبوهُ عُمَيْر ٓفِي فدائه، فَأَسْلَمَا جَمِيعًا.

[٦] أسلم سُهَيْل وَمَات بِالشَّام شَهِيدا، وَهُوَ خِطيب قَرَيْش.

[٧] هُوَ أُخُو سَوْدَة بنت زَمِعَة، أُسلمٍ. وَهُوَ الَّذي خاصمه سعد بن أبي وَقاص فِي أُخِيه من أَبِيه عبد الرُّحْمَن ابْن زَمعَة بن وليدة زَمعَة. وَهُوَ الَّذي قَالَ فِيهِ النَّبِي ﷺ: هُوَ لَك يَا عبد بن زَمعَة. (رَاجع الرُّوْض الْأنف وَٱلاسِتيعاب

فِي ترجمتى عبد بن زَمعَة وَعبد الرَّحْمَن أُخِيه) ـ

[۸] فِی أ**:** «منشوء» **.** 

(ص: ۷)

(من بى الْحَارِثِ) : وَمِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ فِهْرٍ: الطُّفَيْلُ بْنُ أَبِي قُنَيْعٍ، وَعَتَبَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَحْدَمٍ. رَجُلَانِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَجَمِيعُ مَنْ حُفِظَ لَنَا مِنْ الْأُسَارَى ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا.

رَمَا فَاتَ ابْنُ إِسْحَاقَ ذِكْرَهُمْ). قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَقَعَ مِنْ جُمْلَةِ الْعَدَدِ رَجُلٌ لَمْ نَذْكُرْ ابْنُ إِسْحَاقَ مِنْ الْأُسَارَى: اسْمَهُ، وَمِمَّنْ لَمْ نَذْكُرْ ابْنُ إِسْحَاقَ مِنْ الْأُسَارَى:

َ (مِنْ بَنِي هَاشِمٍ) (مِنْ بَنِي هَاشِمٍ) مِنْ بَنِي هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ: عُتْبَةُ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بَنِي فَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ: عُتْبَةُ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بَنِي فَاشِمِ بْنِ

(مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ: عَقِيلُ [١] بْنُ عَمْرِو، وَمِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ: عَقِيلُ [١] بْنُ عَمْرٍو، وَابْنُهُ. ثَلَاثَةُ نَفَرٍ. حَلِيفٌ لَهُمْ، وَأَخُوهُ تَمِيمُ بْنُ عَمْرٍو، وَابْنُهُ. ثَلَاثَةُ نَفَرٍ.

(مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ) (مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ) وَمِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ: خَالِدُ بْنُ أُسَيْدِ بْنِ أُمَيَّةَ. أَبِي الْعِيصِ، وَأَبُو الْعَرِيضِ يَسَارٌ، مَوْلَى الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ. رَجُلَانِ. رَجُلَانِ.

(مِنْ بَنِي نَوْفَلٍ) : وَمِنْ بَنِي نَوْفَلٍ بُنِ عَبْدِ مَنَافٍ: نَبْهَانُ، مَوْلًى لَهُمْ. رَجُلٌ.

(مِنْ بَنِي أُسَدٍ):

وَمِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى: عَبْدُ اللَّهِ [٢] بْنُ حُمَيْدٍ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ رُجُلُ

(مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ: عَقِيلٌ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ: عَقِيلٌ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ لَجُلٌ. وَجُلٌ.

[۱] فِي م، ر: «عليل» **.** 

دَّالَ قَالَ السهيليّ: «الْمَعْرُوف فِيهِ: عَبيد الله بن حَميد، وَكَذَلِكَ ذكره ابْن قُتَيْبَة وَأَبُو عَمْرو الكلاباذي وَأَبُو نصر، وَكَذَلِكَ ذكره ابْن قُتَيْبَة وَأَبُو عَمْرو الكلاباذي وَأَبُو نصر، وَهُوَ مولى حَاطِب بن أَبى بلتعة» . (ص: ۸)

(مِنْ بنی تیم):

وَمِنْ بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ: مُسَافِعُ بْنُ عِيَاضِ بْنِ صَّخْرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمٍ، وَجَابِرُ بْنُ الزَّبِيرِ، حَلِيفٌ عَامِرِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمٍ، وَجَابِرُ بْنُ الزَّبِيرِ، حَلِيفٌ

(مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ) : وَمِنْ بَنِي مَخْزُومِ بْنِ يَقَظَةَ: قَيْسُ بْنُ السَّائِبِ. رَجُلٌ.

(مِنْ بَنِي جُمَحَ بُنِ عَمْرُو! عَمْرُو بْنُ أُبِيِّ بْنِ خَلَفٍ، وَأَبُو وَمِنْ بَنِي جُمَحَ بْنِ عَمْرُو! عَمْرُو بْنُ أُبِيِّ بْنِ خَلَفٍ، وَأَبُو رُهْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَلِيفٌ لَهُمْ، وَحَلِيفٌ لَهُمْ ذَهَبَ عَنِّي رُهْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَلِيفٌ لَهُمْ، وَحَلِيفٌ لَهُمْ ذَهَبَ عَنِّي اللَّهُ الْمُهُ، وَمَوْلَيَانِ لِأُمَيَّةِ بْنِ خَلَفٍ، أَحَدُهُمَا نِسْطَاسٌ [۱]، اسْمُهُ، وَمَوْلَيَانِ لِأُمَيَّةِ بْنِ خَلَفٍ، أَمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ. سِتَّةُ نَفَرٍ. وَأَبُو رَافِعٍ، غُلَامُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ. سِتَّةُ نَفَرٍ.

(مِنْ بَنِي سَهْمٍ) (مِنْ بَنِي سَهْمٍ) ﴿ وَمِنْ بَنِي سَهْمٍ بُنِ عَمْرٍو ۚ أَسْلَمَ، مَوْلَى نُبَيْهِ بْنِ الْحَجَّاجِ. رَجُلَ.

: (مِنْ بَنِي عَامِرٍ وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ: حَبِيبُ بْنُ جَابِرٍ، وَالسَّائِبُ بْنُ مَالِكٍ. رَجُلَانِ.

(مِنْ بَنِي الْحَارِثِ):
وَمِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ فِهْرٍ: شَافِعُ وَشَفِيعٌ، حَلِيفَانِ لَهُمْ
مِنْ أَرْضِ الْيَمَنِ.
رَجُلَانِ.

مَا قِيلَ مِنْ الشِّعْرِ فِي يَوْمِ بَدْرٍ مُا قِيلَ مِنْ الشِّعْرِ فِي يَوْمِ بَدْرٍ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ مِمَّا قِيلَ مِنْ الشِّعْرِ َفِيْ يَوْمِ بَدْرٍ، وَتَرَادَّ بَهْ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ لِمَا كَانَ فِيهِ، قَوْلُ حَمْزُةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَرْحَمُهُ اللَّهُ:

- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُهَا وَنَقِيضَتَهَا-:

أَلَمْ تَرَ أَمْرًا كَانَ مِنْ عَجْبِ الدَّهْرِ ... وَلِلْحَيْنِ أُسِبَابٌ أَلْمُرِ [٢] مُبَيَّنَةُ الْأَمْرِ

[۱] أسلم نسطاس بعد أحد، فِيمَا يُقَال. [۲] الْحِين: الْهَلَاك. (ص: ۹)

وَمَا ذَاكَ إِلَّا أَنَّ قَوْمًا أَفَادَهُمْ ... فَحَانُوا تَوَاصٍ بِالْعُقُوقِ [١] وَبِالْكُفْرِ

عَشِيَّةَ رَاحُوا نَحْوَ بَدْرٍ بِجَمْعِهِمْ ... فَكَانُوا رُهُونًا لِلرَّكِيَّةِ مِنْ بَدْرِ [۲] وَكُنَّا طَلَبْنَا الْعِيرَ لَمْ نَبْغ غَيْرَهَا ... فَسَارُوا إِلَيْنَا فالتقنا عَلَى قَدْر فَلَمَّا الْتَقَيْنَا لَمْ تَكُنْ مَثْنَويَّةٌ … لَنَا غَيْرَ طَعْن بِالْمُثَقَّفَةِ ۗ أُلسُّمْر [٣] وَضَرْبٍ بِبِيضٍ يَخْتَلِى الْهَامَ حَدُّهَا ... مُشْهِرَةُ الْأَلْوَان يَيِّنَةُ الْأَثُر [٤] وَنَحْنُ تَرَكْنَا عُتْبَةَ الْغَىَّ ثَاوِيًا ... وَشَيْبَةَ فِى الْقَتْلَى تَجْرَجَمُ فِي الْجَفْرِ [٥] وَعَمْرُو ثَوَى فِيمَنْ ثَوَى مِنْ حُمَاتِهِمْ ... فَشُقَّتْ جُيُوبُ النَّائِحَاتِ عَلَى عَمْرِو جُيُوبُ نِسَاءٍ مِنْ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ ... كِرَامٍ تَفَرَّعْنَ الذَّوَائِبَ مِنْ فِهْرِ [٦] أُولَئِكَ قَوْمٌ قُتُّلُوا فِى ضَلَالِهِمْ ... وَخَلُّوا لِوَاءً غَيْرَ مُحْتَضَر النَّصْرُ لِوَاءُ ضَلَالِ قَادَ إِبْلِيسُ أَهْلَهُ ... فَخَاسَ بِهِمْ، إِنَّ الَّخَبِيثَ إلى غُدْر [٧] وَقَالَ لَهُمْ، إِذْ عَايَنَ الْأَمْرَ وَاضِحًا ... بَرِئْتُ إَلَيْكُمْ مَا بِي الْيَوْمَ مِنْ صَبِْرِ فَإِنِّى أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَإِنَّنِى … أَخَافُ عِقَابَ اللَّهِ وَاللَّهُ ۖ ذُو قَسْرِ [۸] فَقَدَّمَهُمْ لِلْحَيْنِ حَتَّى تَوَرَّطُوا ... وَكَانَ بِمَا لَمْ يَخْبُرْ الْقَوْمُ ذَا خُبْرِ [٩] فَكَانُوا غَدَاةَ الْبِئْرِ أَلْفًا وَجَمْعُنَا ... ثَلَاثُ مِئِينُ كَالْمُسْدَمَةِ الزُّهْرِ [١٠] وَفِينَا جُنُودُ اللَّهِ حَيْنَ يُمِدُّنَا ... بِهِمْ فِي مَقَامٍ ثُمَّ

مُسْتَوْضَحِ الذِّكْرِ [۱۱] فَشَدَّ بِهِمْ جِبْرِيلُ تَحْتَ لِوَائِنَا ... لَدَى مَأْزِقٍ فِيهِ مَنَايَاهُمْ [۱۱] تَجْرِي

آ أفادهم: أهلكهم، يُقَال: فاد الرجل: إذا مَاتَ. وَافُو الْفَاعِلَ للْفِعْلِ وَهُوَ الْفَاعِلِ للْفِعْلِ وَوَاص، تَفَاعل، من الْوَصِيَّة، وَهُوَ الْفَاعِلِ للْفِعْلِ . (أفادهم)

[۲] الرهون، جمع رهن. والركية: الْبِئْر غير المطوية. [۳] مثنوية: أي رُجُوع وانصراف. والمثقفة: الرماح

المقومة.

[٤] يخْتَلَى: يقطع، والهام: الرُّءُوس، والأثر (بِضَم

الْهمزَة): وشي السَّيْف وفرنده.

[٥] ثاويا: مُقيماً. وتجرجم: تسْقط. والحفر: الْبِئْر المتسعة.

[٦] تفرعن: علون. والذوائب: الأعالي.

[۷] خاس: غدر.

[٨] القسر: الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ.

[٩] تورطوا: وَقَعُوا فِي الهلكة.

[١٠] المسدمة: الفحول من الْإِبِل. والزَّهْر: الْبيض.

[۱۱] فِي أَ: «منايا بهم تجرى» ـ

(ص: ۱۰)

فَأَجَابَهُ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَقَالَ: أَلَا يَا لِقَوْمِي [١] لِلصَّبَابَةِ [٢] وَالْهَجْرِ ... وَلِلْحُزْنِ مِنِّي وَالْحَرَارَةِ فِي الصَّدْرِ وَلِلدَّمْعِ مِنْ عَيْنَيَّ جُودَا كَأَنَّهُ ... فَرِيدٌ هَوَى مِنْ سِلْكِ وَلِلدَّمْعِ مِنْ عَيْنَيَّ جُودَا كَأَنَّهُ ... فَرِيدٌ هَوَى مِنْ سِلْكِ نَاظِمِهِ يَجْرِي [٣] عَلَى الْبَطَلِ الْحُلْوِ الشَّمَائِلِ إِذْ ثَوَى ... رَهِينَ مَقَامٍ لِلرَّكِيَّةِ مِنْ بَدْر فَلَا تَبْعُدْنَ يَا عَمْرُو مِنْ ذِى قُرَابَةٍ … وَمِنْ ذِى نِدَامٍ كَانَ ذَا خُلُق غَمْر [٤] فَإِنْ يَكُ قَوْمٌ صَادَفُوا مِنْكَ دَوْلَةً ... فَلَا بُدَّ لِّلْأَيَّامِ مِنْ دُوَلِ الدَّهْرِ فَقَدْ كُنْتَ فِي صَرْفِ الزَّمَانِ الَّذِي مَضَى … تُرِيهِمٍّ هَوَانَّا مِنْكَ ذَا سُبُلِ وَعْرِ فَإِلَّا أَمُتْ يَا عَمْرِو أَتركك ثَائِرًا ... وَلَا أَبْقِ بُقْيَا فِيَّ إِخَاءٍ وَلا صِهْر [٥] وَأَقْطَعُ ظَهْرًا مِنْ رِجَالِ بِمَعْشَرٍ ... كِرَامٍ عَلَيْهِمْ مِثْلُ مَا قَطَعُوا ظَهْرى أَغَرَّهُمْ مَا جَمَّعُوا مِنْ وَشِيظَةٍ … وَنَحْنُ الصَّمِيمُ فِي الْقَبَائِل مِنْ فِهْر [٦] فِيَالَ لُؤَىِّ ذَبِّبُوا عَنْ حَرِيمِكُمْ ... وَآلِهَةٍ لَا تَتْرُكُوهَا َلِذِي الْفَخْر [٧] تَوَارَثَهَا آبَاؤُكُمْ وَوَرِثْتُمْ ... أَوَاسِيَّهَا وَالْبَيْتَ ذَا السَّقْفِ وَالسِّتْر [۸] فَمَا لِحَلِيمٍ قَدْ أَرَادَ هَلَاكَكُمْ ... فَلَا تَعْذِرُوهُ آلَ غَالِبِ مِنْ

عُذْرِ [٩]

وَجِدُّوا لِمِنْ عَادَیْتُمْ وَتَوَازَرُوا ... وَکُونُوا جَمِیعًا فِي الصَّبْرِ [١٠] التَّأَسِّي وَفِي الصَّبْرِ

الناسي وقِي النصرِ [1] لَعَلَّكُمْ أَنْ تَثْأَرُوا بِأَخِيكُمْ ... وَلَا شَيْءَ إِنَّ لَمْ تَثْأَرُوا

بِذُوِي عَمْرِو [١١]

[٣] الْجُود: الْكثير: يُقَال: جَادَتْ السَّمَاء تجود جودا (بِالْفَتْح): إِذَا كثر مطرها. والفريد:

<sup>[</sup>۱] فِي أَ: «أَلا يَا لقوم» .

<sup>[</sup>۲] الصبابة: رقة الشوق.

الذَّهَب والدر. الْوَاسِع الْخلق، يُقَال: رجل غمر الْخلق: إِذَا كَانَ واسعها حسنها. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «عَمْرو» وَهُو تَحْرِيف. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «عَمْرو» وَهُو تَحْرِيف. وَالْئِر: ذُو ثأر. وَفِي أَ: «ثابرا» . والثابر: الخاسر. واثابر: الخاسر القوم. والوشيظة: الأتباع وَمن لَيْسَ من خَالص الْقَوْم. والصميم: الخالصون فِي أُولِيَائِهِمْ. والصميم: الخالصون فِي أُولِيَائِهِمْ. [۷] ذببوا: ادفعوا وامنعوا. [۸] الأواسى: جمع آسِيَة، وَهِي مَا أسس عَلَيْهِ الْبناء. [۹] غَالب (هُنَا) : اسْم قَبيلَة، وَلذَلِك لم يصرفهُ. [۱] توازروا: تعاونوا. [۱] تثأروا بأخيكم، أَي تَأْخُذُوا بثأره. (ص: ۱۱)

بِمُطَّرِدَاتِ فِي الْأَكُفِّ كَأَنَّهَا ... وَمِيضٌ تُطِيرُ الْهَامَ بَيِّنَةَ

الأثرِ [١] كَأَنَّ مُدِبَّ الذَّرِّ فَوْقَ مُتُونِهَا ... إِذَا جُرِّدَتْ يَوْمًا لِأَعْدَائِهَا الْخُزْرِ [٢] الْخُزْرِ [٢] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَبْدَلْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَصِيدَةِ كَلِمَتَيْنِ مِمَّا وَى ابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُمَا «الْفَخْرُ» فِي آخر الْبَيْت، و «فَمَا لِحَلِيمِ» ، فِي أُولِ الْبَيْتِ، لِأَنَّهُ نَالَ فِيهِمَا مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ الْفَغْرِ الْبَيْقِ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ فِي يَوْمِ بَدْرٍ: قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَلَمْ أُرَ أُحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشَّعْرِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَلَمْ أُرَ أُحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشَّعْرِ يَعْرِفُهَا وَلَا نَقِيضَتَهَا، وَإِنَّمَا كَتَبْنَاهُمَا لِأَنَّهُ يُقَالَ: إِنَّ عَمْرَو يَعْرِفُهَا وَلَا نَقِيضَتَهَا، وَإِنَّمَا كَتَبْنَاهُمَا لِأَنَّهُ يُقالَ: إِنَّ عَمْرَو يَعْرِفُهَا وَلَا نَقِيضَتَهَا، وَإِنَّمَا كَتَبْنَاهُمَا لِأَنَّهُ يُقالَ: إِنَّ عَمْرَو بَعْرِفُهَا وَلَا نَقِيضَتَهَا، وَإِنَّمَا كَتَبْنَاهُمَا لِأَنَّهُ يُقالَ: إِنَّ عَمْرَو بَعْرِفُهَا وَلَا نَقِيضَتَهَا، وَإِنَّمَا كَتَبْنَاهُمَا لِأَنَّهُ يُقالَ: إِنَّ عَمْرَو بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَلَمْ يَذْكُرُهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْقَتْلَى، وَذَكَرَهُ فِي هَذَا الشَّعْرِ ذِي اقْتِدَارِ وَذِي اقْتِدَارِ وَذِي اقْتِدَارِ وَذِي اقْتِدَارِ وَذِي اقْتِدَارِ وَذِي اقْتَدَارِ وَذِي اقْتَدَارِ وَذِي اقْتَدَارِ وَذِي اقْتَدَارٍ وَذِي اقْتَدَارٍ وَذِي اقْتَدَارِ وَذِي اقْتَدَارِ وَذِي اقْتَدَارٍ وَذِي اقْتَدَارِ وَذِي اللَّهُ أَلِلَهُ أَلِهُ اللَّهُ أَنِهُ لَا لَاللَهُ أَلْهَا لَاللَّهُ أَلْهُ أَلْهُ اللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ الْهَا الْمُ لَوْلِهُ اللَّهُ الْمُا لَوْلَهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُ الْمَالِ الللَّهُ الْمُلْعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ الْمُلْكِلُولُهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الللَّهُ الْمُنْتَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِهُ اللْهُ الْمُلْكِلِهُ اللْمُ الْمُلْكِلُهُ اللْمُعِيْمِ الللَّهُ الْمُلْكِلُهُ اللْمُلْمُ الْمُلْكُولُولُولُهُ الْمُلْكُولُولُهُ الللَّهُ ال

بِمَا أَنْزَلَ الْكُفَّارَ دَارَ مَذَلَّةٍ ... فَلَاقَوْا هَوَانَا مِنْ إِسَارٍ وَمِنْ قَتْلِ فَأَمْسَى رَسُولُ اللَّهِ قَدْ عَزَّ نَصْرُهُ ... وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَأَمْسَى رَسُولُ اللَّهِ فَنْزَلٍ ... مُبَيَّنَةٍ آيَاتُهُ لِذَوِي الْعَقْلِ فَجَاءَ بِفُرْقَانٍ مِنْ اللَّهِ مُنْزَلٍ ... مُبَيَّنَةٍ آيَاتُهُ لِذَوِي الْعَقْلِ فَجَاءَ بِفُرْقَانٍ مِنْ اللَّهِ مُنْزَلٍ ... فَأَمْسَوْا بِحَمْدِ اللَّهِ فَآمَنَ أَقْوَامٌ بِذَاكَ وَأَيْقَنُوا ... فَأَمْسَوْا بِحَمْدِ اللَّهِ مُأْنَكَرَ أَقْوَامٌ فَزَاغَتْ قُلُوبُهُمْ ... فَزَادَهُمْ ذُو الْعَرْشِ خَبْلًا وَأَنْكَرَ أَقْوَامٌ فَزَاغَتْ قُلُوبُهُمْ ... فَزَادَهُمْ ذُو الْعَرْشِ خَبْلًا وَأَمْكَنَ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ رَسُولَهُ ... وَقَوْمًا غِضَابًا فِعْلُهُمْ وَأَمْكَنَ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ رَسُولَهُ ... وَقَوْمًا غِضَابًا فِعْلُهُمْ وَأَمْكَنَ مِنْهُمْ بِيضٌ خِفَافٌ عَصَوْا بِهَا ... وَقَدْ حَادَثُوهَا فَمِنْ الْفِعْلِ فَعَلَيْمُ وَلِيلَاهِ فَإِلْكِلَاهِ وَبِالصَّقْلِ [٥] بِالْجِلَاءِ وَبِالصَّقْلِ [٥] فَكَمْ تَرَكُوا مِنْ نَاشِئِ ذِي حَمِيَّةٍ ... صَرِيعًا وَمِنْ ذِي فَكُمْ تَرَكُوا مِنْ نَاشِئٍ ذِي حَمِيَّةٍ ... صَرِيعًا وَمِنْ ذِي فَكُمْ تَرَكُوا مِنْ نَاشِئٍ ذِي حَمِيَّةٍ ... صَرِيعًا وَمِنْ ذِي فَكُمْ تَرَكُوا مِنْ نَاشِئٍ ذِي حَمِيَّةٍ ... صَرِيعًا وَمِنْ ذِي نَامُ مِنْ فَعْلَمُ مَنْ فَلَمْ مَنْ فَاهُمْ فَعُلُمُ نَوْمَ مِنْ فَلَمْ مَنْ فَعَلَمْ مَنْ فَاهُمْ كَهُلَ

[٢] الذَّر: صغَار النَّمْل. والخزر: جَمَع أُخْزَر، وَهُوَ الَّذَي [٢] ينظر بمؤخر عينه كبرا وعجبا.

فأبلى هُنَا خير الْبلَاء الّذي يبلو

[٤] زاغت: مَالَتْ عَن الْحق. والخبل: الْفُساد.

[٥] بيض خفاف، يعْنى السيوف. وعصوا بهَا: ضربوا، يُقَال: عصيت بِالسَّيْفِ، إِذا ضربت بِهِ. وحادثوها: تعهدوها.

(ص: ۱۲)

<sup>[</sup>۱] بمطردات، أي بسيوف مهتزات. والوميض: ضوء البَرْق. والهام: الرموس.

تَبِيتُ عُيُونُ النَّائِحَاتِ عَلَيْهِمْ ... تَجُودُ بِأَسْبَالِ الرَّشَاشِ وَبِالوَبِّلِ [١] نَوَائِحَ تَنْعَى عُتْبَةَ الْغَيَّ وَابْنَهُ ... وَشَيْبَةَ تَنْعَاهُ وَتَنْعَى أَبَا جَهْل وَذَا الرَّجُل تَنْعَى وَابْنَ جُدْعَانَ فِيهِمْ ... مُسَلِّبَةً حَرَّىً مُبَيَّنَةَ الثُّكُلِ [٢] ثَوَى [٣] مِنْهُمْ فِي بِئْرِ بَدْرِ عِصَابَةٌ ... ذَوِي نَجَدَاتٍ فِي الْحُرُوبِ وَفِي الْمَحْلَ دَعَا الْغَىُّ مِنْهُمْ مَنْ دَعَا فَأَجَابَهُ … وَلِلْغَىِّ أُسِبَابُّ مُرَمَّقَةً الْوَصْلِ [٤] فَأَضْحَوْا لَدَى دَارِ الْجَحِيمِ بِمَعْزِلِ ... عَنْ الشَّغْبِ وَالْعُدْوَانِ فِي أَشْغَلْ الشُّغْلِ [٥] فَأَجَابَهُ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَقَالَ: عَجِبْتُ لِأَقْوَامٍ تَغَنَّى سَفِيهُهُمْ ... بِأَمْرٍ سَفَاهٍ ذِي اعْتِرَاضٍ وَذِي بُطْل تَغَنَّى بِقَتْلَى يَوْمَ بَدْرِ تَتَابَعُوا ... كِرَامِ الْمَسَاعِي مِنْ غُلَامٍ وَمِنْ كَهْل مَصَالِيتَ [٦] بِيضٍ مِنْ لُؤَيِّ بْن غَالِبٍ [٧] ... ِ مَطَاعِينً فِي الْهَيْجَا مَطَاعِيمَ فِي الْمَحْلِ [٨] أُصِيبُوا كِرَامًا لَمْ يَبِيعُوا ٓعَشِيرَةً … بِقَوْمَ سِوّاهُمْ نَازِحِي الدَّار وَالأَصْل كَمَا أَصْبَحَتْ غَسَّانُ فِيكُمْ بِطَانَةً [٩] ... لَكُمْ بِدَلًا مِنَّا فِيَا لَكَ مِنْ فِعْل عُقُوقًا وَإِثْمًا بَيِّنًا وَقَطِيعَةً … يَرَى جوركم فِيهَا ذُوَ والرأى وَالْعَقْل فَإِنْ يَكُ قَوْمٌ قَدْ مَضَوْا لِسَبِيلِهِمْ ... وَخَيْرُ الْمَنَايَا مَا يَكُونُ مِنْ الْقَتْل

فَلَا تَفْرَحُوا أَنْ تَقْتُلُوهُمْ فَقَتْلُهُمْ ... لَكُمْ كَائِنٌ خَبْلًا مُقِيمًا عَلَى خَبْلٍ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَبْرَحُوا بَعْدَ قَتْلِهِمْ ... شَتِيتًا [١٠] هَوَاكُمْ غَيْرُ مُجْتَمِعِي الشَّمْلِ مُجْتَمِعِي الشَّمْلِ

[۱] الإسبال: الْإِرْسَال، يُقَال: أسبل دمعه، وَذَلِكَ إِذا رسله. والرشاش: الْمَطَر الضَّعِيف.

والوبل: الْكثير، واستعارها هُنَا لقَلِيل الدمع وغزيره. [۲] يُرِيد «بِذِي الرجل»: الْأسود الّذي قطع حَمْزَة رجله عِنْد الْحَوْض. والمسلبة: الَّتِي لبست السلاب، وَهِي خرقَة سَوْدَاء تلبسها الثكلى، وحرى: محرقة الْجوف من الْحزن. والثكل: الْفَقْد.

[٣] فِي أ: «ترى» .

دَاً مرمقة: ضَعِيفَة، من الرمق، وَهُوَ الشَّيْء الْيَسِير [٤] مرمقة: ضَعِيفَة، من الرمق، وَهُوَ الشَّيْء الْيَسِير

[٥] الشغب: التشغيب.

[٦] المصاليت: الشجِعان.

[۷] فِي أَ: «من ذؤابة غَالب» وذؤابة كل شَيْء: أَعْلَاهُ. [۸] مطاعين، جمع مطعان، وَهُوَ الَّذي يكثر الطعْن فِي الْحَرْب. والهيجاء (بالْمدُ، وَقصر للشعر):

الحرب. والهيجاء (بِالمد، وقصر للشعر): الْحَرْب. والمطاعيم: جمع مطعام، وَهُوَ الّذي يكثر

الْإِطْعَام. وَالْمحل: الْقَحْط والجدب.

[٩] بطانة الرجل: خاصته.

[١٠] الشتيت: المتفرق.

(ص: ۱۳)

بِفَقْدِ ابْنِ جُدْعَانَ الْحَمِيدِ فِعَالُهُ ... وَعُتْبَةُ وَالْمَدْعُوُّ فِيكُمْ أَبَا جَهْلِ أَبَا جَهْل

وَشَيْبَةَ فِيهِمْ وَالْوَلِيدَ وَفِيهِمْ ... أُمَيَّةَ مَأْوَى الْمُعْتَرِينَ وَذُو الرِّجْلِ [١] أُولَئِكَ فَابْكِ ثُمَّ لَا تَبْكِ غَيْرَهُمْ ... نَوَائِحُ تَدْعُو بِالرَّزِيَّةِ وَالثُّكْل وَقُولُوا لِأَهْلِ الْمَكَّتَيْنِ تَحَاشَدُوا ... وَسِيرُوا إِلَى آطَامَ يَثْرِبَ ذِي النَّخْلِ [٢] جَمِيعًا وَحَامُوا آلَ كَعْبِ وَذَبِّبُوا ... بِخَالِّصَةِ الْأَلْوَانِ مُحْدَثَةِ الصَّقْلِ [٣] وَإِلَّا فَبُيِّتُوا خَائِفِينَ وَأَصْبِحُوا … أَذَلَّ لِوَطَّءِ الْوَاطِّلِيِّينَ مِنْ النَّعْل عَلَى أَنَّنِى وَاللَّاتِ يَا قَوْمُ فَاعْلَمُوا … بِكُمْ وَاثِقُّ أَنْ لَّا تُقِيمُوا عَلَى تَبْل [٤] سِوَى جَمْعِكُمْ لِلسَّابِغَاتِ وَلِلْقَنَا ... وَلِلْبَيْضِ وَالْبَيضِ الْقَوَاطِعِ وَالنَّبْلِ [٥] وَقَالَ ضِرَارُ بْنُ الْخَطَّابِ [٦] بْنِ مِرْدَاسٍ، أُخُو َ بَنِي مُحَارِبِ بْنِ فِهْرِ، فِي يَوْمِ بَدْرَ ۗ عَجبْتُ لِفَخْرِ الْأَوْسِ وَالْحَيْنُ دَاَئِرٌ ... عَلَيْهِمْ غَدًا وَالدَّهْرُ فيه بَصَائِرُ وَفَخْرُ بَنِي النَّجَّارِ إِنْ كَانَ مَعْشَرٌ ... أُصِيبُوا بِبَدْر كُلُّهُمْ ثَمَّ صَابِرُ فَإِنْ تَكُ قَتْلَى غُودِرَتْ مِنْ رِجَالِنَا ... فَإِنَّا رِجَالٌ [٧] بَعْدَهُمْ سَنُغَادِرُ وَتَرْدِى بِنَا الْجُرْدُ الْعَنَاجِيجُ وَسَطكُمْ ... بَنِى الْأَوْسِ حَتَّى يَشْفِي النَّفْسَ ثَائِرٌ [٨] وَوَسْطَ بَنِى النَّجَّارِ سَوْفَ نَكُرُّهَا ... لَهَا بَالقنا وَالدَّارَ عين زَوَافرُ [٩] فَنَتْرُكُ صَرْعَى تَعْصِبُ الطَّيْرُ حَوْلَهُمْ ... وَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا

[۱] المعترون: المحتاجون المتعرضون للمسألة. ويروى: «المقترون» والمقتر: الْفَقِير. وَذُو الرجل: الْأسود الّذي قطع حَمْزَة رجله عِنْد الْحَوْضِ. وقطع حَمْزَة رجله عِنْد الْحَوْضِ. [۲] مكتين: أَي مَكَّة والطائف. والآطام: جمع أَطَم، وَهُو الْحصن. [۳] مكتين: أي امنعوا وادفعوا. [۶] التبل: الْعَدَاوَة وَطلب الثأر. [٤] التبل: الْعَدَاوَة وَطلب الثأر. [۵] السابغات: الدروع. [۸] السابغات: الدروع. [۸] في م: «رجالًا» وَهُو تَحْرِيف. [۷] فِي م: «رجالًا» وَهُو تَحْرِيف. [۸] تردى: تسرع. والجرد: الْخَيل الْعتاق القصيرات الشّعْر. والعناجيج: جمع عنجوج، وَهُو الطَّوِيل السَّريع. والثائر: الطَّالِب بثأره. والثائر: الطَّالِب بثأره. وَهِي الْحَامِلَات للثقل.

الب عصائب عصائب عصائب عصائب عصائب عصائب عصائب عصائب (۱۲) تعصب (۱۲)

وَتَبْكِيهِمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ نِسْوَةٌ ... لَهُنَّ [١] بِهَا لَيْلُ عَنْ النَّوْمِ سَاهِرُ النَّوْمِ سَاهِرُ وَذَلِكَ أَنَّا لَا تَزَالُ سُيُوفُنَا ... بِهِنَّ دَمٌ مِمَّنْ [٢] يُحَارَبْنَ مَائِرُ [٣] مَائِرُ [٣] مَائِرُ [٣] فَإِنْ تَظْفَرُوا فِي يَوْمِ بَدْرٍ فَإِنَّمَا ... بِأَحْمَدَ أَمْسَى جَدُّكُمْ فَإِنْ تَظْفَرُوا فِي يَوْمِ بَدْرٍ فَإِنَّمَا ... بِأَحْمَدَ أَمْسَى جَدُّكُمْ وَهُو ظَاهِرُ وَالنَّفَرِ الْأَخْيَارِ هُمْ أَوْلِيَاقُهُ ... يُحَامُونَ فِي الَّلْأُوَاءِ وَبِالنَّفَرِ الْأَخْيَارِ هُمْ أَوْلِيَاقُهُ ... يُحَامُونَ فِي اللَّوْاءِ وَالْمَوْتُ حَاضِرُ [٤] وَالْمَوْتُ حَاضِرُ [٤] يُعِدُّ أَبُو بَكْرٍ وَحَمْزَةُ فِيهِمْ ... وَيُدْعَى عَلِيٌّ وَسْطَ مَنْ

أَنْتَ ذَاكِرُ

وَيُدْعَى أَبُو حَفْصٍ وَعُثْمَانُ مِنْهُمْ … وَسَعْدٌ إِذَا مَا كَانَ ِ فِى الْحَرْبِ حَاضِرُ

أُولَئِكَ لَا مَنْ نَتَّجَتْ فِي دِيَارِهَا … بَنُو الْأَوْسِ وَالنَّجَّارِ حَيْنَ تُفَاخِرُ [٥]

ُ وَلَكِنْ أَبُوهُمْ مِنْ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ ... إِذَا عُدَّتْ الْأَنْسَابُ كَعْتُ وَعَامِرُ

هُمْ الطَّاعِنُونَ الْخَيْلَ فِي كُلِّ مَعْرَكٍ ... غَدَاٰةَ الْهِيَاجِ [مَمْ الطَّاعِنُونَ الْأَكَاثِرُ [٦]

ُ فَأَجَابَهُ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، أَخُو بَنِي سَلِمَةَ، فَقَالَ: عَجِبْتُ لِأَمْرِ اللَّهِ وَاللَّهُ قَادِرٌ ... عَلَى مَا أَرَادَ، لَيْسَ للَّه قَاهِرُ

قَضَى يَوْمَ بَدْرٍ أَنْ نُلَاقِيَ مَعْشَرًا ... بَغَوْا وَسَبِيلُ الْبَغْيَ بِالنَّاسِ جَائِرُ

وَقَدْ حَشَدُوا وَاسْتَنْفَرُوا مِنْ يَلِيهِمْ ... مِنْ النَّاسِ حَتَّى وَقَدْ حَشَدُوا وَاسْتَنْفَرُوا مِنْ يَلِيهِمْ ... جَمْعُهُمْ مُتَكَاثَرُ

وَسَارَتْ إِلَيْنَا لَا تُحَاوِلُ غَيْرَنَا ... بِأَجْمَعِهَا كَعْبُ جَمِيعًا وَعَامِرُ

وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ وَالْأَوْسُ حَوْلَهُ ... لَهُ مَعْقِلٌ مِنْهُمْ عَزِيزٌ [v] وَنَاصِرُ [v]

وَجَمْعُ بَنِي النَّجَّارِ تَحْتَ لِوَائِهِ ... يُمَشَّوْنَ [٨] فِي الْمَاذِيَّ وَجَمْعُ بَنِي النَّقْعُ ثَائرُ [٩]

فَلَمَّا لَقِينَاهُمْ وَكُلُّ مُجَاهِدٌ ... لِأَصْحَابِهِ مُسْتَبْسِلُ النَّفْسِ صَابِرُ صَابِرُ

شَهِدْنَا بِأَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ ... وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِالْحَقُّ ظَاهِرُ

<sup>[</sup>۱] فِي م: «لَهُم» وَهُوَ تَحْرِيف.

[۲] فِي م: «مِمَّا» .

[٣] مائر: سَائل.

[٤] اللأواء: الشدَّة.

[٥] نتجت: ولدت

[٦] فِي م، ر: «الأكابر» .

[٧] المعقل: الموضع المُمْتَنع.

[۸] ويروى: «يميسون» . والميس: التَّبَخْتُر والاختيالُ.

[٩] الماذي: الدروع الْبيضُ اللينة. وَالنَّقْع: الْغُبَارِ.

(ص: ١٥)

وَقَدْ عُرِّيَتْ بِيضٌ خِفَافٌ كَأَنَّهَا ... مَقَابِيسُ يُزْهِيهَا [١] لَعَيْنَيْكَ شَاهِرُ

بِهِنَّ أَبَدْنَا جَمْعَهُمْ فَتَبَدَّدُوا ... وَكَانَ يُلَاقِيَّ ٱلْبَحْيْنَ مَنْ

هُوَ فَاجِرُ [٢]

فَكُبَّ أَبُو جَهْلٍ صَرِيعًا لِوَجْهِهِ ... وَعُتْبَةُ قَدْ غَادَرْنَهُ وَهُوَ عَاثُرُ [٣]

وَشَيْبَةُ وَالتَّيْمِيُّ غَادَرْنَ فِي الْوَغَى … وَمَا مِنْهُمْ [َ٤] إِلَّا

بِذِي الْعَرْشِ كَافِرُ

ُفَأَمْسَوْا وَقُودَ النَّارِ فِي مُسْتَقَرِّهَا ..َ. ُوَّكُلُّ كَفَوَّرٍ فِي جَهَنَّمَ صَائِرُ

تَلَظَّى عَلَيْهِمْ وَهِيَ قَدْ شَبَّ حَمْيُهَا ... بِزُبِّرِ الْحَدِيدِ

وَالْحِجِارَةِ سَاجِرُ [٥]

ُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ قَالَ أَقْبِلُوا ... فَوَلَّوْا وَقَالُواً: ۚ إِنَّمَا أَنْتَ سَاحِرُ

لِأَمْرِ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَهْلَكُوا بِهِ ... وَلَيْسَ لِأَمْرٍ حَمَّهُ اللّهُ زَاجِرُ [٦]

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزِّبْعَرَى السَّهْمِيُّ يَبْكِي قَتْلَى بدر: قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَتُرْوَى لِلْأَعْشَى بْنِ زُرَارَة بْنِ النَّبَّاشِ، أَحَدُ بَنِي أُسَيْدِ ابْن عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ، حَلِيفُ بَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَلِيفُ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ: مَاذَا عَلَى بَدْرٍ وَمَاذَا حَوْلَهُ ... مِنْ فِتْيَةٍ بِيضِ الْوُجُوهِ كِرَامِ كِرَامِ

ُ تَرَكُوا نُبَيْهًا خَلْفَهُمْ وَمُنَبِّهًا … وَابْنَيْ رَبِيعَةَ خَيْرَ خَصْمٍ [٧] فِئَامِ

وَالْحَارِثَ الْفَيَّاضَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ ... كَالْبَدْرِ جَلَّىٰ لَيْلَةَ [٨] الْإِظْلَامِ

ُ وَالْعَاصِيَ بْنَ مُنَبِّهٍ ذَا مِرَّةٍ … رُمْحًا تَمِيمًّا غَيْرُ ذِي أَوْصَامِ [٩]

[۱] يزهيها: يستخفها ويحركها.

[۲] أبدنا: أهلكنا.

[٣] كَذَا فِي الْأُصُولِ. والعاثر: السَّاقِطِ. ويروى: «عافر»

بِالْفَاءِ، وَهُوَ الَّذي لصق بالعِفر، وَهُوَ التُّرَابِ.

[٤] فِي أَ: «وَمَا مِنْهُمَا» .

[٥] تلظى: تلهّب. وشب: أوقد. وزبر ٱلْحَدِيد (بفَتْح الْبَاء

وَسكن للشعر): قطعه أ وساجر:

موقد، يُقَال: سجرت التَّنور: إِذا أوقدته نَارا.

[٦] حُمه الله: قدره.

[٧] الفئام: الْجَمَاعَات من النَّاس.

[٨] الْفَيَّاضِ: الْكِثيرِ الْإِعْطَاءَـ

[٩] الْمرة: الْقُوَّة والشدة. والتميم (هُنَا) : الطَّوِيل.

والأوصام: الْعُيُوب، الْوَاحِد: وصم.

(ص: ١٦)

تَنَمَّى بَهْ أَعْرَاقُهُ وَجُدُودُهُ ... وَمَآثِرُ الْأَخْوَالِ وَالْأَعْمَامِ

ُ وَإِذَا بَكَى بَاكٍ فَأَعْوَلَ شَجْوَهُ ... فَعَلَى الرَّئِيسِ الْمَاجِدِ [٢] ابْن هِشَامِ

حَيَّا الْإِلَهُ أَبَا الْوَلِيدِ وَرَهْطَهُ … رَبَّ الْأَنَامِ، ۚ وَۚ خَصَّهُمْ ۖ [٣] بَسَلَامِ بسَلَامِ

ُ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ اللَّهُ بَكَتْ عَيْنَاكَ ثُمَّ تَبَادَرَتْ … بِدَمِ تُعَلُّ غُرُوبُهَا سَجَّامِ

لَّا اللَّا اللَّذِينَ تَتَايَعُوا [٥] ... هَلَّا ذَكَرْتَ مَكَارِمَ مَكَارِمَ

مادا بكيت بِهِ الدِينَ نتايعوا [٥] ... هلا دكرت مكارِم الْأَقْوَامِ

وَذَكَرْتَ مِنَّا مَاجِدًا ذَا هِمَّةٍ ... سَمْحَ الْخَلَائِقِ صَادِقَ الْأَقْدَامِ الْإِقْدَامِ

أُعْنِي النَّبِيَّ أَخَا الْمَكَارِمِ وَالنَّدَى ... وَأَبَرَّ مَنْ يُولَى ۚ عَلَىٰ [٦] الْإقْسَامِ

ُ فَلِمِثْلِهِ وَلِمِثْلِ مَا يَدْعُو لَهُ ... كَانَ الْمُمَدَّحَ ثَمُّ غَيْرُ كُهَامِ [v]

(شِعْرٌ لِحَسَّانَ فِي بَدْرٍ أَيْضًا):

وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ أَيْضًا:

تَبَلَتْ فُؤَادَكَ فِي الْمَنَامِ خَرِيدَةً ... تَسْقِى [٨] ٱلضَّجِيعَ [٩] بَبَارِدِ بَسَّامِ [٩]

كَالْمِسْكِ تَخْلِطُهُ بِمَاءِ سَحَابَةٍ ... أَوْ عَاتِّقٍ كَدَم الذُّبِيحِ مُدَامِ [١٠]

نُفُجُ الْحَقِيبَةِ بُوصُهَا مُتَنَضِّدٌ ... بَلْهَاءُ غَيْرُ وَشِيكَةٍ الْأَقْسَامِ [١١]

<sup>[</sup>۱] المآثر: جمع مأثرة، وَهِي مَا يتحدث بِهِ عَن الرجل من خير وَفعل حسن.

[۲] الإعوال: رفع الصَّوْت بالبكاء. والشجو: الْحزن. [۳] فِى م: «وَخَصه» .

[٤] تعل: تكَرر. مَأْخُوذ من الْعِلَلَ، وَهُوَ الشَّرْبِ بعد

الشِّرْبُ. والغروب: جمع غُرب. وَهُوَ مجْرى الدمع.

والسجام: السَّائِل.

[٥] تتايعوا، أَي ألقوا بنفسهم فِي التَّهْلُكَةَ.

[٦] يُولى: يحلف.

[٧] الكهام: الضَّعِيف.

[٨] كَذَا فِي الدِّيوَانِ. وَفِي الْأُصُولِ: «تشفى» ـ

[٩] تبلت: أسقمت والخريدة: الْجَّارِيَّة الْحَسَنَة الناعمة.

[١٠] العاتق: الْخمر الْقَدِيمَة. قَالَ أَبُو ذَر: «وَمن رَوَاهُ بِالْكَاف، فَهُوَ أَيْضا الْخمر الْقَدِيمَة الَّتِي حمرت. والقوس

بِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ ال

. والمدام: اسْم من أسمَاء الْخمر.

[١١] نفج (بِالْجِيم): مُرْتَفعَةُ. ويروى بِالْحَاء الْمُهْملَة، وَمَعْنَاهُ: متسعة، وَالْأُولِ أَحسن. والحقيبة:

(ص: ۱۷)

بُنِيَتْ عَلَى قَطَنٍ أَجَمَّ كَأَنَّهُ ... فُضُلًا إِذَا قَعَدَتْ مَدَاكُ رُخَامِ [١]

وَتَكَادُ تَكسل أَن تَجِيء فِرَاشُهَا ... فِي جِسْمِ خَرْعَبَةٍ [٢] وَتَكَادُ تَكسل أَن تَجِيء فِرَاشُهَا

وَحُسْنِ قَوِّامِ [٢]

أَمَّا النَّهَارَ فَلَا أُفَتِّرُ ذِكْرَهَا ... وَاللَّيْلُ تُوزِعُنِي بِهَا أَحْلَامِي

[٣]

أَقْسَمْتَ أَنْسَاهَا وَأَتْرُكُ ذِكْرَهَا ... حَتَّى تُغَيَّبَ فِي

الضَّرِيحِ عِظَامِي [٤] الصَّرِيحِ

يَا مَنْ لِعَاذِلَةٍ تَلُومُ سَفَاهَةً ... وَلَقَدْ عَصَّيْتُ عَلَى الْهَوَى لُوَّامِي بَكَرَتْ عَلَيَّ بِسُحْرَةٍ بَعْدَ الْكَرَى ... وَتَقَارُبٍ مِنْ حَادِثِ الْأَيَّامِ الْأَيَّامِ وَعَمَتْ بأَنْ الْمَرْء معديكرب عُمْرَهُ ... عَدَمٌ لِمُعْتَكِرٍ مِنْ الْأَصْرَامِ [٥] وَعَمَتْ بأَنْ الْمَرْء معديكرب عُمْرَهُ ... فَنَجَوْتِ مَنْجَى الْحَارِثِ الْأَصْرَامِ قَاذِبَةَ الَّذِي حَدَّثْتِنِي ... فَنَجَوْتِ مَنْجَى الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ هِشَامِ بْنِ هِشَامِ تَرَكَ الْأَحِبَّةَ أَنْ يُقَاتِلَ دُونَهُمْ ... وَنَجَا بِرَأْسِ طِمرَّةٍ تَرَكَ الْأَحِبَّةَ أَنْ يُقَاتِلَ دُونَهُمْ ... وَنَجَا بِرَأْسِ طِمرَّةٍ وَلِجَامِ [٦] تَذَرُ الْعَنَاجِيجُ الْجِيَادُ بِقَفْرَةٍ ... مَرَّ الدَّمُوكِ بِمُحْصَدٍ وَرِجَامِ [٧] وَرِجَامِ [٧]

[()] مَا يَجعله الرَّاكِب وَرَاءه، فاستعارها هُنَا لردف الْمَرْأَة. والبوص (بِالضَّمِّ وبالفتح): الردف. ومتنضد، أَي علا بعضه بَعْضًا، من قَوْلك: نضدت الْمَتَاع، إِذا جعلت بعضه فَوق بعض. وبلهاء: غافلة. ووشيكة. سريعة. والأقسام (بِالْفَتْح): جمع قسم، وَهُوَ الْيَمين، وبالكسر) الْمصدر من أقسم. (وبالكسر) الْمصدر من أقسم. [۱] الْقطن: مَا بَين الْوَرِكَيْن إِلَى بعض الظّهْر. وأجم:

[۱] القطن: ما بين الوركيْنِ إِلَى بعض الطهر، واجم: ممتلئ بِاللَّحْمِ غَائِب الْعِظَامِ، والمداك: الْحجر الَّذي بسحق ٍعَلَيْهٍ الطّيب.

قَالَ السهيليّ: «نصب فضلا على الْحَال، أي كَأن قطنها إِذَا كَانَت فضلا، فَهُوَ حَال من الْهَاء فِي كَأنّهُ، وَإِن كَانَ الْفضل من صفة الْمَرْأَة لَا من صفة الْقطن، وَلَكِن لما كَانَ الْقطن بَعْضهَا صَار كَأَنّهُ حَال مِنْهَا، وَلَا يجوز أن يكون القطن بَعْضهَا صَار كَأَنّهُ حَال مِنْهَا، وَلَا يجوز أن يكون حَالا من الضَّمِير فِي «قعدت» ، لِاسْتِحَالَة أن يعْمل مَا بعد إِذَا فِيمَا قبلهَا. وَالْفضل من النِّسَاء وَالرِّجَال: المتوشح فِي ثوب وَاحِد» .

[٢] الخرعبة: اللينة الْحَسَنَة الْخلُّق. وأصل الخرعبة:

الْغُصْن الناعم.

[٣] توزعني: تغريني وتولعني.

[٤] وأنساها: لَا أَنْسَاهَا الضريح: شقَّ الْقَبْر، يُقَال: ضرح الأَرْض: إذا شقها.

[٥] معديكرب: يحزن، من الكرب، وَهُوَ الْحزن. وعمره، أَي مُدَّة عمره. ويروى: «يَوْمه» ، كَمَا فِي ديوَان حسان. والمعتكر: الْإِبِل الَّتِي ترجع بَعْضهَا على بعض، فَلَا يُمكن عدهَا لكثرتها. والأصرام:

جمع صرم (بِكَسْر فَفتح) ، وصرم: جمع صرمة (بِالْكَسْرِ) . وَهِى الْقطعَة من الْإبل.

[٦] الطمرة: الْفرس الْكَثِيرَة الجُرَى وَزَاد الدِّيوَّانِ بَعَد [٦] هَذَا الْبَنْت:

جرداء تمزع فِي الْغُبَارِ كَأَنَّهَا ... سرحان غَابَ فِي ظُلال غمام

[۷] العناجيج: جمع عنجوج، وَهُوَ الطَّوِيلِ السَّرِيعِ. وَالدموك: البكرة بآلتها. والمحصد: الْحَبلِ الشَّديد الفتل. والرجام: حجر يرْبط فِي الدَّلْو، ليَكُونِ أَسْرِعٍ لَهَا عِنْد والرجام: حجر يرْبط فِي الدَّلْو، ليَكُونِ أَسْرِعٍ لَهَا عِنْد إرسالها فِي الْبِئْرِ.

قَالَ السهيليّ: «والرجام: وَاحِد الرجامينّ، وهما الخشبتان اللَّتَان تلقّی عَلَيْهِمَا البكرة» .

۲- سیرة اَبْن هِشَام- ۲

(ص: ۱۸)

مَلَأَتْ بِهِ الفرجين فار مدّت بِهِ ... وَثَوَى أُحِبَّتُهُ بِشَرِّ [١] مَقَامِ [١] مَقَامِ [١] وَبَنُو أَبِيهِ وَرَهْطُهُ فِي مَعْرَكٍ ... نَصَرَ الْإِلَهُ بِهِ ذَوِي الْإِسْلَامِ الْإِسْلَامِ الْإِسْلَامِ طَحَنَتْهُمْ، وَاللَّهُ يُنْفِذُ أَمْرَهُ، ... حَرْبٌ يُشَبُّ [٢] سَعِيرُهَا

بِضِرَامِ [٣] لَوْلَا الْإِلَهُ وَجَرْيُهَا لَتَرَكْنَهُ ... جَزَرَ السِّبَاعِ وَدُسْنَهُ بِحَوَامِي [٤] بِحَوَامِي [٤] مِنْ بَيْنَ مَأْسُورٍ يُشَدُّ وَثَاقُهُ ... صَقْرٍ إِذَا لَاقَى الْأَسِنَّةَ مَنْ مَيْنَ مَأْسُورٍ يُشَدُّ وَثَاقُهُ ... صَقْرٍ إِذَا لَاقَى الْأَسِنَّةَ وَمُعَدَّلٍ لَا يَسْتَجِيبُ لِدَعْوَةٍ ... حَتَّى تَزُولَ شَوَامِخُ الْعُارِ وَمُجَدَّلٍ لَا يَسْتَجِيبُ لِدَعْوَةٍ ... حَتَّى تَزُولَ شَوامِخُ الْعُارِ وَالذُّلِّ الْمُبَيَّنِ إِذْ [٧] رَأَى ... بِيضَ السُّيُوفِ تَسُوقُ بِالْعَارِ وَالذُّلِّ الْمُبَيَّنِ إِذْ [٧] رَأَى ... بِيضَ السُّيُوفِ تَسُوقُ كُلُّ هُمَامِ [٨] بِيضَ السُّيُوفِ تَسُوقُ كُلُّ هُمَامِ [٨] بِيضَ الشِّيوفِ تَسُوقُ اللَّالِ مِقْدَامِ إِيدَى اللَّهُ مَامِ الْقِصَارِ سَمَيْدَعٍ بِيضٌ إِذَا الْتَمَى لَمْ يُحْزِهِ ... نَسَبُ الْقِصَارِ سَمَيْدَعٍ مِقْدَامِ [٩] بِيضٌ إِذَا لَاقَتْ حَدِيدًا صَمَّمَتْ ... كَالْبَرْقِ تَحْتَ ظِلَالِ مِقْدَامِ اللَّيْ فَعَامِ لِمُكَلِّ غَمَامِ كُلُّ غَمَامُ كُلُّ غَمَامِ كُلُ غَمَامِ كُلُّ غَمَامِ كُلُّ غَمَامِ كُلُّ غَمَامِ كُلُّ غَمَامِ كُلُّ غَمَامِ لَيْ الْمُؤْتِ تَحْدِيدًا صَمَّعَتْ ... كَالْبَرْقِ تَحْدِيدًا صَمَعْتُ اللْمُؤْتِ تَحْدِيدًا صَمَّعُتْ ... كَالْبَرْقِ تَحْدِيدًا كَالْمُونُ مُنْ يُعْرَفِي الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ عُلَمْ الْمُؤْتِ عُلْمُ لَيْ عَلَى مُنْ يَعْرَفِي الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ عُلْمُ لَالْمُؤْتُ الْمُؤْتِ لَالْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ عُلْمُ لَالْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ لَالْمُؤْتُ مُؤْتِهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ عُلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَالْمُؤْتِ الْمُؤْتِ لَالْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِلِ لَالْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْم

(شِعْرُ الْحَارِثِ فِي الرِّدِّ عَلَى حَسَّانَ):

فَأَجَابَهُ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ، فِيمَا ذَكَرَ ابْنُ هِشَامٍ، فَقَالَ:

اللَّهُ أَعْلَمُ مَا تَرَكْتُ قِتَالَهُمْ ... حَتَّى حَبَوْا مُهْرِي بِأَشْقَرَ

مُزْبِدِ [١٠]
وَعَرَفْتُ أَنِّي إِنْ أُقَاتِلْ وَاحِدًا ... أُقْتَلْ وَلَا يَنْكِي [١١]
وَعَرَفْتُ أَنِّي إِنْ أُقَاتِلْ وَاحِدًا ... أُقْتَلْ وَلَا يَنْكِي [١١]
وَعَرَفْتُ أَنِّي إِنْ أُقَاتِلْ وَاحِدًا ... عُدُوي مَشْهَدِي عَدُوي مَشْهَدِي فَصَدَدْتُ عَنْهُمْ وَالْأَحِبَّةُ فِيهِمْ ... طَمَعًا لَهُمْ بِعِقَابِ يَوْمٍ مُفْسِدٍ [١٢]
فَصَدَدْتُ عَنْهُمْ وَالْأَحِبَّةُ فِيهِمْ ... طَمَعًا لَهُمْ بِعِقَابِ يَوْمٍ مُفْسِدٍ [١٢]
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: قَالَهَا الْحَارِثُ يَعْتَذِرُ مِنْ فِرَارِهِ يَوْمَ بَدْر.

<sup>[</sup>۱] الفرجان (هُنَا): مَا بَين يَديهَا وَمَا بَين رِجْلَيْهَا. وارمدت: أسرعت. وثوى: أَقَامَ وارمدت: أسرعت. وثوى: أَقَامَ [۲] كَذَا فِى اللهِ ويشب: يُوقد. وَفِى سَائِر الْأُصُولَ:

«پشیب» **.** 

[٣] الضرام: مَا توقد بِهِ النَّارِ.

[٤] دسنه: وطئنه، والحوامي: جمع حامية، وَهِي مَا عَن

يَّمِين سنبكِ الْفرس وشمالهـ

[٥] رِوَايَة هَذَا الْبَيْت فِي الدِّيوَان:

من كل مأسور يشد صفاًده ... صقر إِذا لَاقًى الكتيبة حامي

[٦] المجدل: الصريع على الأَرْض. والأعلام: جمع علم، هُوَ الْجَبَل العالى.

[۷] فِي م، ر:ِ ّ «إِذَا» ً.

[٨] الْهمام: السَّيِّد الَّذي إِذا هُم بِأَمْر فعله.

[٩] الْقصار: الَّذين قصر سَعْيهمْ عَنَّ طَلب الْمَكارم، وَلم

يرد بهم قصار القامات. والسميدع: السَّيِّد.

[١٠] يُرِيد ۗ «بالْأَشٰقر» : الدَّم. والمزَّبد: الَّذي قد عَلاهُ

الزّبد.

[۱۱] ينكې: ٕيؤلم ويوجع.

[١٢] يُريد «بالأحبة» من قتل أُو أسر من رهطه

وَإِخْوَته.

(ص: ۱۹)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: تَرَكْنَا مِنْ قَصِيدَةِ حَسَّانَ ثَلَاثَةَ أَبْيَاتٍ مِنْ . [١] . آخِرهَا، لِأَنَّهُ أَقْذَعَ فِيهَا

(شِعْرٌ لِحَسَّانَ فِيهَا أَيْضًا):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ أَيْضًا: لَقَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشُ يَوْمَ بَدْرٍ ... غَدَاةَ الْأَسْرِ وَالْقَتْلِ لَقَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشُ يَوْمَ بَدْرٍ ... غَدَاةَ الْأَسْرِ وَالْقَتْلِ

الشَّدِيدِ

بِأَنَّا حَيْنَ تَشْتَجِرُ الْعَوَالِي ... حُمَاةُ الْحَرْبِ يَوْمَ أَبِي الْوَلِيدِ [٢]

قَتَلْنَا ابْنَيْ رَبِيعَةَ يَوْمَ سَارا ... إلَيْنَا فِي مُضَاعَفَةِ الْحَدِيدِ

[٣] وَفَرَّ بِهَا حَكِيمٌ يَوْمَ جَالَتْ … بَنُو النَّجَّارِ تَخْطِرُ كَالْأُسُودِ [٤]

وَوَلَّتْ عِنْدَ ذَاكَ جَمُوعُ فِهْرٍ ... وَأَسْلَمَهَا الْحُوَيْرِثُ مِنْ

لَقَدْ لَاقَيْتُمْ ذُلًّا وَقَتْلًا ... جَهِيزًا نَافِذًا تَحْتَ الْوَرِيدِ ۗ [٥] وَكُلُّ الْقَوْمِ قَدْ وَلَّوْا جَمِيعًا ... وَلَمْ يَلْوُوا عَلَى الْحَسَبِ وَكُلُّ الْقَوْمِ قَدْ وَلَّوْا جَمِيعًا ... وَلَمْ يَلْوُوا عَلَى الْحَسَبِ

وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ أَيْضًا:

يَا حَارِ قَدْ عَوَّلْتَ غَيْرَ مُعَوَّلٍ ... عِنْدَ الْهِيَاجِ وَسَاعَةَ

الْأَحْسَابِ [٧]

إِذْ تَمْتَطِي سُرُحَ الْيَدَيْنِ نَجِيبَةً ... مَرْطَى الْجِرَاءِ طُوِيلَةً [٨] الْأَقْرَابِ

ُ وَالْقَوْمُ خَلْفَكَ قَدْ تَرَكْتَ قِتَالَهُمْ … تَرْجُو النَّجَاءَ وَلَيْسَ حَيْنَ ذَهَاب

<sup>[</sup>۱] فِي الدِّيوَان بعد هَذَا الْبَيْت خَمْسَة أَبْيَات لَا ثَلَاثَة. [۲] تشتجر: تختلط وتسشتبك. والعوالي: أعالى الرماح. وقد ورد هَذَا الشَّعْر بَين أَبْيَات سَبْعَة لِلْحَارِثِ فِي شرح الحماسة بِبَعْض اخْتِلَاف.

[٣] يُرِيد «بمضاعفة الْحَدِيد»: الدروع الَّتِي ضوعف نسجها. [١] فر، قَالَ أَبُو ذَر: من رَوَاهُ بِالْقَافِ، فَهُوَ من بَابِ التَّقْرِيب، وَهُوَ فَوق الْمَشْي، وَدون الجرى. وَمن رَوَاهُ بِالْفَاءِ، فَهُوَ من الْفِرَار، وَهُوَ مَعْلُوم. وتخطر: تهتز وتتجرد فِي الْمَشْي إِلَى لِقَاء أعدائها. وتتجرد فِي الْمَشْي إِلَى لِقَاء أعدائها. وتتجرد فِي الْمَشْي إِلَى لِقَاء أعدائها. [٥] جهيزا: سَرِيعا، يُقَال: أجهز على الجريح، وَذَلِكَ إِذَا أَسْرع قَتله. والوريد: عرق فِي صفحة الْعُنُق. [٧] التليد: الْقَدِيم. [٧] عولت: عزمت. والهياج: الْحَرْب. [٨] تمتطى: تركب. وسرح الْيَدَيْن، أي سريعة الْيَدَيْن، وَمرطى: العتيقة. ومرطى: الجرى. والأقراب: جمع قرب، وَهِي الخاصرة والجراء: الجرى. والأقراب: جمع قرب، وَهِي الخاصرة وَمَا يَلِيهَا.

(ص: ۲۰)

أَلَّا عَطَفْتُ عَلَى ابْنِ أُمِّكَ إِذْ ثَوَى [۱] ... قَعْصَ الْأَسِنَّةِ ضَائِعَ الْأَسْلَابِ [۲] عَجَّلَ الْمَلِيكُ لَهُ فَأَهْلَكَ جَمْعَهُ ... بِشَنَارِ مُخْزِيَةٍ وَسُوءِ عَجَّلَ الْمَلِيكُ لَهُ فَأَهْلَكَ جَمْعَهُ ... بِشَنَارِ مُخْزِيَةٍ وَسُوءِ عَجَّلَ الْمَلِيكُ لَهُ فَأَهْلَكَ جَمْعَهُ ... بِشَنَارِ مُخْزِيَةٍ وَسُوءِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: تَرَكْنَا مِنْهَا بَيْتًا وَاحِدًا أَقْذَعَ فِيهِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ أَيْضًا: قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: بَلْ قَالَهَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: بَلْ قَالَهَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: بَلْ قَالَهَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحَارِثِ السَّهْمِيُّ [٤] : مُسْتَشْعِرِي حَلَقِ الْمَاذِيِّ يَقْدُمُهُمْ ... جَلْدُ النَّحِيزَةِ مَاضٍ مُسْتَشْعِرِي حَلَقِ الْمَاذِيِّ يَقْدُمُهُمْ ... جَلْدُ النَّحِيزَةِ مَاضٍ أَعْنِي رَسُولَ إِلَهِ الْخَلْقِ [٦] فَضَّلَهُ ... عَلَى الْبَرِّيَّةِ أَعْنِي رَسُولَ إِلَهِ الْخَلْقِ [٦] فَضَّلَهُ ... عَلَى الْبَرِّيَّةِ أَعْنِي رَسُولَ إِلَهِ الْخَلْقِ [٦] فَضَّلَهُ ... عَلَى الْبَرِّيَّةِ أَعْنِي رَسُولَ إِلَهِ الْخَلْقِ [٦] فَضَّلَهُ ... عَلَى الْبَرِّيَةِ

بِالتَّقْوَى وَبِالْجُودِ وَقَدْ زَعَمْتُمْ بِأَنْ تَحْمُوا ذِمَارَكُمْ … وَمَاءُ بَدْرٍ زَعَمْتُمْ غَيْرُ مَوْرُودِ

ثُمَّ وَرَدْنَا وَلَمْ نَسْمَعْ لِقَوْلِكُمْ ... حَتَّى شَرِبْنَا رَوَاءً غَيْرَ [٧] تَصْرِيدِ

مُسْتَعْصِمِينَ [٨] بِحَبْلٍ غَيْرِ مُنْجَذِمٍ [٩] ... مُسْتَحْكَمٍ مِنْ مُسْتَعْصِمِينَ [٨] بِحَبْلِ غَيْرِ مُنْجَذِمٍ

فِينَا الرَّسُولُ وَفِينَا الْحَقُّ نَتْبَعُهُ ... حَتَّىٰ الْمَمَاتِ وَنَصّْرٌ فِينَا الرَّسُولُ وَفِينَا الْحَقُّ نَتْبَعُهُ ... غَيْرُ مِحْدُودِ [١٠]

ُ وَافٍ وَمَاضٍ شِهَابٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ ... بَدْرٌ أَنَارَ عَلَى كُلِّ [١١] الْأَمَاجِيدِ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: َبَيْتُهُ: «

مُسْتَعْصِمِينَ بِحَبْلٍ غَيْرٍ مُنْجَذِمٍ

» عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ ابْنُ إَسْحَاقَ ۚ وَقَالً حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ أَيْضًا:

ديوَان حسانِ منسوبة إلَيْهِ [٤] جَاءَت هَذِه القصيدة فِي ديوَان حسانِ منسوبة إلَيْهِ من غير اخْتِلَاف فِي ذَلِك.

[٥] يُقَالَ: استشعرت الثَّوْب، وَذَلِكَ إِذَا لَبستَه على جسمك من غير حاجز، وَمِنْه: الشعار، وَهُوَ مَا ولى الْجِسْم من الثِّيَابِ. والماذي: الدروع الْبيض اللينة. والنحيزة: الطبيعة والرعديد: الجبان.

[٦] كَذَا فِي أَـ وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «الْحق» ـ [٧] الرواء (بِفَتْح الرَّاء) ، التملؤ من المَاء ـ (وبكسر الرَّاء)

<sup>[</sup>۱] فِي م، ر: «توی» « (بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة) . وتوی: هلك. [۲] القعص: الْقَتْل بِسُرْعَة. والأسلاب: جمع سلب، وَهُوَ مَا سلب من سلَاح أو ثوب أو غير ذَلِك. [۳] الشنار: الْعَيْب والعار.

: جمع راو. والتصريد: تقليل الشَّرْب. [٨] هَذَا الشَّطْر والشطر الْأَخير من الْبَيْت السَّابِق ساقطان فِي أ.

[٩] منِجذم: مُنْقَطَّع.

[١٠] غير مَحْدُود، أي غير مَمْنُوعَ.

[١١] الأماجيد: الْأَشْرَافَ.

(ص: ۲۱)

خَابَتْ [۱] بَنُو أُسَدٍ وَآبَ غُزِيِّهُمْ … يَوْم القليب بسوأة [۲] وَفُضُوح

مِنْهُمْ أَبُو الْعَاصِي تَجَدَّلَ مُقْعَصًا ... عَنْ ظَهْرِ صَادِقَةٍ

النَّجَاءِ سَبُّوح [٣]

حَيْنًا لَهُ مِنْ مَانِعِ بِسِلَاحِهِ ... لَمَّا ثَوَى بِمَقَامِهِ الْمَذْبُوحِ وَالْمَرْءُ زَمْعَةُ قَدْ تَرَكْنَ وَنَحْرُهُ ... يَدْمَى بِعَانِدٍ مُعْبَطٍ

مِّسْفُوح [٤]

مُتَوَسِّدًا حُرَّ الْجَبِينِ مُعَفَّرًا ... قَدْ عُرَّ مَارِنُ أَنْفِهِ بِقَّبُوحِ [٥]

وَنَجَا ابْنُ قَيْسٍ فِي بَقِيَّةَ رَهْطِهِ … بِشَفَا الرِّمَاقِ مُوَلِّيًا - تُ

بِجُرُوحٍ [٦]

وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ أَيْضًا:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَتَى أَهْلَ مَكَّةَ ... إَبَارَتُنَا أَلْكُفَّارَ فِي أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَتَى أَهْلَ مَكَّةَ ... سَاعَةِ الْعُسْرِ [٧]

قَتَلْنَا سَرَاةَ الْقَوْمِ عِنْدَ مَجَالِنَا … فَلَمْ يَرْجِعُوا َ إِلَّا بِقَاصِمَةِ سَنَّانُ سَرَاةَ الْقَوْمِ

الظَّهْرِ [٨] الظَّهْرِ [٨] قَتَلْنَا أَبَا جَهْلِ وَعُتْبَةَ قَبْلَهُ ... وَشَيْبَةُ يَكُبُو لِلْيَدَيْن

ِوَلِلنَّحْرِ [٩]

قَتَلْنَا سُوَيْدًا ثُمَّ عُتْبَةَ بَعْدَهُ ... وَطُعْمَةَ أَيْضًا عِنْدَ [١٠] قَتَلْنَا سُوَيْدًا ثُمَّ عُتْبَةً

فَكُمْ قَدْ قَتَلْنَا مِنْ كَرِيمٍ مُرَزًّإٍ ... لَهُ حَسَبٌ فِي قَوْمِهِ نَابَهُ الذِّكُرُ

تَرَكْنَاهُمْ لِلْعَاوِيَاتِ يَنُبْنَهُمْ ... وَيَصْلَوْنَ نَارًا بَعْدُ حَامِيَةً اللَّهُمْ [١٢] الْقَعْرِ

مَن رَوَاهُ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة، (حَالِت مَن رَوَاهُ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة، فَهُوَ مَن الخيبة، وَمن رَوَاهُ (حانت) بِالْحَاء الْمُهْملَة، فَهُوَ مَن الخيبة، وَمن رَوَاهُ من الْحِين، وَهُوَ الْهَلَاك.

[۲] الغزي: جمَاعَة الْقَوْمِ الَّذين يغزون.

[٣] تجدل: صرع على الأَرْض. وَاسم الأَرْض: الجدالة.

ومقصعا: أي مقتولا قتلا سَرِيعا. وَيُرِيد «بصادقة

النَّجَاء» » : فرساً سريعة. والنجاء: السرعة. والسبوح: النَّجَاء» » : فرساً سريعة. والنجاء: النَّجَاء » النَّجَاء النَّجَاء » النَّجَاء السرعة. والسبوح:

[٤] العاند: الَّذي يَجرى وَلَا يَنْقَطِع، والمعبط: الدَّم

الطّرى. والمسفوح: السَّائِل المنصب.

[٥] معفرا، أي لاصقا بالعفر، وَهُوَ التُّرَابِ وعر: لطخ.

ومارن الْأنف: مَا لَان مِنْهُ.

[٦] شفا كل شَيْء: حَده وطرفه والرماق: بَقِيَّة الْحَيَاة.

[٧] إبارتنا، أي إهلاكنا، تَقول: أبرنا الْقَوْمِ: أي أهلكناهم-

[۸] سراة ٱلْقَوْم: سادتهم وخيارهم. وَيُرِيدُ «بقاصمة الظَّهْر»: الداهية الَّتِي تقصم الظُّهُور، أَي تكسرها فتبينها. يُقَال: قَصم الشَّيْء إِذا كَسره فأبانه، فَإِذا لم

يبنه قيل: فصمه (بِالْفَاءِ) ـُ

[٩] يكبو: يسقط.

[۱۰] فِي م، ر: «عبد» .

داً يُرِيد «بثائرة القتر» : مَا ثار مَن الْغُبَار وارتفع. [۱۱] يُرِيد «بثائرة القتر» . الْغُبَار

[١٢] العاويات: الذئاب وَالسِّبَاعِ. وينبنهم، أي يأتونهم

مرّة بعد مرّة. ويروى: ينشنهم، أَي يتناولنهم. (ص: ۲۲)

لَعَمْرُكَ مَا حَامَتْ فَوَارِسُ مَالِكٍ ... وَأَشْيَاعُهُمْ يَوْمَ الْتَقَيْنَا عَلَى بَدْرِ [۱] قَالَ إِبْنُ هِشَامٍ: أَنْشَدَنِي أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ بَيْتَهُ: قَتَلْنَا ۚ أَبَا جَهْلِ وَٰعُتْبَةَ قَبْلَهُ ... وَشَيْبَةُ يَكُبُو لِلْيَدَيْن وَلِلنَّحْرَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ أَيْضًا: نَجَّى حَكِيمًا يَوْمَ بَدْرٍ شَدُّهُ ... كَنَجَاءِ مُهْرٍ مِنْ بَنَاتِ الْأَعْوَجِ [٢] لَمَّا رَأَى بَدْرًا تَسِيلُ جِلَاهُهُ … بِكَتِيبَةٍ خَضْرَاَّءَ مِنْ بَلْخَزْرَج [٣] لَا ينكلون إِذا لقرا [٤] أُعْدَاءَهُمْ … يَمْشُونَ عَائِدَةَ الطَّرِيقِ الْمَنْهَجِ [٥] كَمْ فِيهِمْ مِنْ مَاجِدٍ ذِي مَنْعَةٍ [٦] ... بَطَلٌ بِمَهْلَكَةِ الْجَبَان الْمُحْرَجِ [٧] وَمُسَوَّدٍ يُعْطِي الْجَزِيلَ بِكَفِّهِ ... حَمَّالَ أَثْقَالِ الدِّيَاتِ مُتَوَّج زَيْنِ النَّدِيِّ مُعَاوِدٍ يَوْمَ الْوَغَى ... ضَرْبَ الْكُمَاةِ بِكُلِّ أَبْيَضَ سَلْجَجِ [٨] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَوْلُهُ سَلْجَجُ، عَنْ غَيْرِ ابْنِ إِسْجِحَاقَ. قَالَ إِبْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ حَسَّانُ أَيْضًا: فَمَا نَخْشَى بِحَوْلِ [٩] اللَّهِ قَوْمًا ... وَإِنْ كَثُرُوا وَأَجْمِعَتْ

الزُّحُوفُ [١٠]

<sup>[</sup>۱] قَالَ أَبُو ذَر: «مَا حامت، من رَوَاهُ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة، فَهُوَ من فَمَعْنَاه: جبنت. وَمن رَوَاهُ بالْحَاء الْمُهْملَة، فَهُوَ من

الحماية، أَي الاِمْتِنَاع» ـ وَقد ورد هَذَا الشَّعْر فِي ديوَان حسان طبع أوربة باخْتلَاف كثير فِي أَلْفَاظه وَبَعض أَساته عَمَّا هَاهُنَاـ

[۲] الشد (هُنَا) : الجرى. والأعوج: اسْم فرس مَشْهُور فِى الْجَاهِلِيَّة.

[٣] الجلاه: مَا استقبلك من حُرُوف الْوَاديّ، الْوَاحِدَة: جلهة (بِالْفَتْح)، وخضراء، أَي سَوْدَاء لما يعلوها من الْحَدِيد. وَالْعرب تَجْعَل الْأُسود أَخْضَر، فَتَقول: ليل أَخْضَر، فَتَقول: ليل

[٤] فِي م، ر: «بقوا» بِالْبَاء الْمُوَحدَة.

[٥] عَائِدَةُ الطَّرِيَّقَ: حَاشِيَته. والمَنهج: المتسع.

[٦] المنعة: الشدَّة والامتناع، ويروى: «ميعة» بِالْيَاءِ، وَهِى النشاط.

[٧] المحرج: الْمضّيق عَلَيْهِ.

[٨] الندى: الْمجْلس، والوغى: الْحَرْب. والْأبيض: السَّيْف. والسلجج: الْمَاضِي الَّذي يقطع الضريبة بسهولة.

. «بِحَمْد» . [٩] فِي أَ: «بِحَمْد» . [٩] الزحوف: جمع زحف، وَهِي الْجَمَاعَة تزحف إِلَى [١٠] مثلهَا، أَي تسرع وتسبق. (ص: ٣٣)

إِذَا مَا أَلَّبُوا جَمْعًا عَلَيْنَا ... كَفَانَا حَدَّهُمْ رَبُّ رَءُوفُ [١] سَمَوْنَا يَوْمَ بَدْرٍ بِالْعَوَالِي ... سِرَاعًا مَا تُضَعْضِعُنَا الْحُتُوفُ [٢] الْحُتُوفُ [٢] فَلَمْ تَرَ عُصْبَةً فِي النَّاسِ أَنْكَى ... لِمَنْ عَادَوْا إِذَا لَقِحَتْ فَلَمْ تَرَ عُصْبَةً فِي النَّاسِ أَنْكَى ... لِمَنْ عَادَوْا إِذَا لَقِحَتْ كُشُوفُ [٣] كُشُوفُ [٣] وَلَكِنَّا تَوَكَّلْنَا وَقُلْنَا ... مَآثِرُنَا وَمَعْقِلُنَا السُّيُوفُ [٤]

لَقِينَاهُمْ بِهَا لَمَّا سَمَوْنَا ... وَنَحْنُ عِصَابَةٌ وَهُمْ أُلُوفٌ وَمَنْ وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ أَيْضًا، يَهْجُو بَنِي جُمَحَ وَمَنْ أَصِيبَ مِنْهُمْ: أَصِيبَ مِنْهُمْ: جَمَحَتْ بَنُو جُمَحٍ لِشِقْوَةِ جَدِّهِمْ ... إِنَّ الذَّلِيلَ مُوكَلٍ جَمَحَتْ بَنُو جُمَحٍ لِشِقْوَةِ جَدِّهِمْ ... وَتَخَاذَلُوا سَعْيًا بِكُلِّ سَبِيلٍ [٥] قُتِلَتْ بَنُو جُمَحٍ بِبَدْرٍ عَنْوَةً ... وَتَخَاذَلُوا سَعْيًا بِكُلِّ سَبِيلٍ قَتَلَتْ بَنُو جُمَحٍ بِبَدْرٍ عَنْوَةً ... وَتَخَاذَلُوا سَعْيًا بِكُلِّ سَبِيلٍ جَحَدُوا الْكِتَابَ وَكَذَّبُوا بِمُحَمَّدٍ ... وَاللَّهُ يُظْهِرُ دِينَ كُلِّ رَسُولٍ جَحَدُوا الْكِتَابَ وَكَذَّبُوا بِمُحَمَّدٍ ... وَاللَّهُ يُظْهِرُ دِينَ كُلِّ رَسُولٍ لَعَنَ الْإِلَهُ أَبًا خُزَيْمَةَ وَابْنَهُ ... وَالْخَالِدَيْنِ، وَصَاعِدَ بْنَ عَقِيلِ لَعَنَ الْإِلَهُ أَبًا خُزَيْمَةَ وَابْنَهُ ... وَالْخَالِدَيْنِ، وَصَاعِدَ بْنَ عَقِيلِ عَقِيلِ عَقِيلِ عَقِيلِ عَقِيلِ عَقِيلٍ عَقَالِهُ عَلَى الْإِلَهُ أَبًا خُزَيْمَةً وَابْنَهُ ... وَالْخَالِدَيْنِ، وَصَاعِدَ بْنَ عَقِيلٍ عَقِيلٍ عَقِيلٍ عَقِيلٍ عَقِيلٍ عَنْ الْإِلَهُ أَبًا خُزَيْمَةً وَابْنَهُ ... وَالْخَالِدَيْنِ، وَصَاعِدَ بْنَ

(شِعْرُ عَبِيدَةَ بْنِ الْحَارِثِ فِي قَطْعِ رِجْلِهِ)
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ
فِي يَوْمِ بَدْرٍ، وَفِي قَطْعِ رِجْلِهِ حَيْنَ أُصِيبَتْ، فِي مُبَارَزَتِهِ
هُوَ وَحَمْزَةُ وَعَلِيٌّ حِينَ بَارَزُوا عَدُوَّهُمْ - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ،
هُوَ وَحَمْزَةُ وَعَلِيٌّ حِينَ بَارَزُوا عَدُوَّهُمْ - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ،
وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُهَا لِعُبَيْدَةً:
سَتَبْلُغُ عَنَّا أَهْلَ مَكَّةَ وَقْعَةً ... يَهُبُّ لَهَا مَنْ كَانَ عَنْ ذَاكَ
نَائِيًا [٧]
بِعُتْبَةَ إِذْ وَلَى وَشَيْبَةُ بَعْدَهُ ... وَمَا كَانَ فِيهَا بِكُرُ عُتْبَةَ
رَاضِيًا [٨]

<sup>[</sup>١] ألبوا: جمعُواـ

<sup>[</sup>۲] مَا تضعضعنا، أي مَا تذلنا وَلَا تنقص من شجاعتنا. والحتوف: جمع حتف، وَهُوَ الْمَوْت.

<sup>[</sup>٣] لقحت: حملت. والكشوف (بِفَتْح الْكَاف): النَّاقة النَّي يضْربهَا الْفَحْلِ فِي الْوَقْت الَّذي لَا تشْتَهي فِيهِ الْضَراب، فاستعارها (هُنَا) للحرب. ولقحت الْحَرْب: إِذا

هَاجَتْ بعد سُكُون. وَهِي مَا يتحدث بِهِ عَن الْإِنْسَان [٤] المآثر: جمع مأثرة، وَهِي مَا يتحدث بِهِ عَن الْإِنْسَان

من خير أو فعل حسن. والمعقل:

الْمُمْتَنَّعِ الَّذِي يلجأ إِلَيْهِ.

[٥] جمحت، أَي ذهبت على وَجههَا فَلَم ترجَّع. وَالْجدـ الْحَظ وَالْبِخْت.

[٦] عنْوَة، أَي قهرا وَغَلَبَة، وَقد تكون العنوة: الطَّاعَة، فِى لُغَة هُذَيْل. قَالَ كثير:

فَمَا أُسلموها عنْوَة عَن مَوَدَّة تَ.. وَلَكِن بِحَدّ المُشرفي استقالها

[۷] يهب: يَسْتَيْقِظ. والنائي: الْبعيد. [۸] يُرِيد «ببكر عتبَة» : وَلَده الأول.

(ص: ۲٤)

فَإِنْ تَقْطَعُوا رِجْلِي فَإِنَّى مُسْلِمٌ ... أُرَجِّي بِهَا عَيْشًا مِنْ اللَّهِ دَانِيًا اللَّهِ دَانِيًا

مَعَ الْحُورِ أَمْثَالَ التَّمَاثِيلِ أُخْلِصَتْ ... مَعَ الْجَنَّةِ الْعُلْيَا [٢] كَانَ عَالِيًا [٢]

ُ وَبِعْتُ بِهَا عَيْشًا تَعَرَّقْتُ صَفْوَهُ ... وَعَالَجْتُهُ حَتَّى فَقَدْتُ الْأَدَانِيَا [٣]

فَأَكْرَمَنِي الرَّحْمَنُ مِنْ فَضْلِ مَنِّهِ ... بِئَوْبٍ مِنْ الْإِسْلَامِ فَأَكْرَمَنِي المُّسَاوِيَا

وَمَا كَانَ مَكْرُوهًا إِلَيَّ قِتَالُهُمْ ... غَدَاةَ دَعَا الْأَكْفَاءَ مَنْ كَانَ دَاعتًا كَانَ دَاعتًا

وَلَمْ يَبْغِ إِذْ سَالُوا النَّبِيَّ سَوَاءَنَا ... ثَلَاثَتنَا حَتَّى حَضَرْنَا الْمُنَادِيَا الْمُنَادِيَا

لَقِينَاهُمْ كَالْأُسْدِ تَخْطِرُ بِالْقَنَا ... نُقَاتِلُ فِي الرَّحْمَٰنِ مَٰنْ كَانَ عَاصِيَا كَانَ عَاصِيَا

فَمَا بَرِحَتْ أَقْدَامُنَا مِنْ مَقَامِنَا ... ثَلَاثَتُنَا حَتَّى أَزِيرُوا الْمَنَائِيَا [٤]

كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللَّهِ يُبْزَى [٥] مُحَمَّدٌ ... وَلَمَّا نُطَاعِنُ دُونَهُ وَنَهُ وَنَهُ وَنُنَاضِلْ وَنُنَاضِلْ

وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ ... وَنُذْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا والحلائل

وَهَذَا الْبَيْتَانِ فِي قَصِيدَةٍ لِأَبِي طَالِبٍ، وَقَدْ ذَكَرْنَّاهَا فِيمَّا مَضَى مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.

(رِثَاءُ كَعْبِ لِعَبِيدَةَ بْنِ الْحَارِثِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا هَلَكً عَبِيدَةُ بْنُ الْحَارِثِ مِنْ مِنْ الْحَارِثِ مِنْ مَالِ ابْنُ الْحَارِثِ مُنْ الْمُالِ الْمُالِقِينَ الْمُالِقِينَ الْمُالِقِينَ الْمُالِقِينَ الْمُالِقِينَ الْمُالِقِينَ الْمُالِقِينَ الْمُلْكِ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلْكُ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلْمُ لَلْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِلِيلِي الْمُلْكِلِيلِي الْمُلْكِلْمُ لِلْمُلْكِلْمُلْكِلْمُلْكِلْمُلْكِلِلْمُلْكِلْمُلْكِلِيلِمِلْكِلْمُلْكِلْمُ لْمُلْكِلْمُلْكِلْمُلْكِلْمُلْكِلْمُلْكِلْمُلْكِلْمُلْكِلْمُ لِلْلِمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْكِلْمُلْكِلِيلِلْمُلْكِلْمُلْكِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْلْمُلْلِلْمُلْكِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلِلْمُلْلِلْمُلُولُ لِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْلِلْلِلْمُلْلِلْلِ

قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ يَبْكِيهِ :

أَيَا عَيْنُ جُودِي وَلَا تَبْخَلِي … بِذَمْعِكَ حَقَّا وَلَا تَّنْزُرِي ۗ [َآ] عَيْنُ جُودِي وَلَا تَبْخَلِي … كِرِيمِ الْمَشَاهِدِ وَالْعُنْصُرِ عَلَى سَيِّدٍ هَدَّنَا هُلْكُهُ … كَرِيمِ الْمَشَاهِدِ وَالْعُنْصُرِ

<sup>[</sup>۱] فِي م، ر: «العلياء منِ ... » ـ

<sup>[</sup>۲] التماثيل: جمع تِمْثَال، وَهِي الصُّورَة تصنع أُحسن مَا يقدر عَلَيْهِ. وأخلصت: أحكم صنعها وأتقن هَذَا إِذا كَانَ مرجع الضَّمِير إِلَى التماثيل، وَإِذا رَجَعَ الضَّمِير إِلَى الْحُور، فَمَعْنَاه خص بِهَا. قَالَ إَبُو ذَر:

وَهُوَ اَحسن. وَهُوَ اَحسن. وَهُوَ اَحسن. وَهُوَ اَحسن. [٣] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول. وتعرقت (بِالْقَافِ): «تعرفت». يُقَال: تعرق الشَّرَاب، إِذا مزجه، وَفِي أَ: «تعرفت» [٤] المنائيا: يُريد المنايا. قَالَ أَبُو ذَر: «وَقد تكون هَذِه

الْهمزَة منقلبة عَن الْيَاء الزَّائِدَة. الَّتِي فِي منية. . (اللَّسَان: بزا) . [٥] أَي لَا يبزى، أَي يقهر ويستذل (اللَّسَان: بزا) . [٦] لَا تنزرى، أَي لَا تقللى من الدمع. (ص: ٢٥)

جَرِيءِ الْمُقَدَّمِ شَاكِي السِّلَاحِ ... كَرِيمِ النَّثَا طَيِّبِ الْمُكْسِرِ [١] الْمَكْسِرِ [١] عَبِيدَةُ أَمْسَى وَلَا نَرْتَجِيهِ ... لِعُرْفٍ عَرَانَا وَلَا مُنْكِرِ عَبِيدَةُ أَمْسَى فَلَا نَرْتَجِيهِ ... لِعُرْفٍ عَرَانَا وَلَا مُنْكِرِ وَقَدْ كَانَ يحمى غَدَاة الْقِتَال ... حَامِيَةً الْجَيْشِ بِالْمُبْتَرِ

(شِعْرِرٌ لِكَعْبِ فِي بَدْرٍ):

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَيْضًا، فِي يَوْمِ بَدُّرٍ: وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَيْضًا، فِي يَوْمِ بَدُّرٍ: أَلَا هَلْ أَتَى غَسَّانَ فِي نَأْيِ دَارِهَا ... وَأَخْبَرُ شَيْءٍ بِالْأُمُورِ عَلَى مُهَا

بِأَنْ قَدْ رَمَتْنَا عَنْ قِسِيٍّ عَدَاوَةٍ ... مُعَدِّ مَعًا جُهَّالُهَا

وَحَلِيمُهَا ۗ[٣]

لِأَنَّا عَبَدْنَا اللَّهَ لَمْ نَرْجُ غَيْرَهُ ... رَجَاءَ الْجِنَانِ إِذْ أَتَانَا لِلَّهَ لَمْ نَرْجُ غَيْرَهُ ... رَجَاءَ الْجِنَانِ إِذْ أَتَانَا

نَبِيُّ لَهُ فِي قَوْمِهِ إِرْثُ عِزَّةٍ [٥] ... وَأَعْرَاقُ صِدُّقٍ هَذَّبَتُهَا أُرُومُهَا [٦]

ُ فَسَارُوا وَسِرْنَا فَالْتَقَيْنَا كَأَنَّنَا ... أُسُودُ لِقَاءٍ ۖ لَا يُرَجَّى كَالِمُهَا [٧]

ضَرَبْنَاهُمْ حَتَّى هَوَى فِي مَكَرِّنَا ... لِمَنْخِرِ [٨] سَوْءٍ مِنْ ضَرَبْنَاهُمْ حَتَّى هَوَى فِي مَكَرِّنَا

فَوَلَّوْا وَدُسْنَاهُمْ بِبِيضِ صَوَارِمِ ... سَوَاءٌ عَلَيْنَا حِلْفُهَا [٩]

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَيْضًا:

[۱] شاكى السِّلَاح، أي حاد السِّلَاح. والنثا: مَا يَتِّحدِّث بِهِ عَن ٱلرجِل من خَير وَشر. وَطيب المكسر، أي أنه إِذا فتش عَن أصله وجد خَالِصا. ويروى: «طيب المكشر» (بالشين) ، أي طيب النكهة. [٢] يُريد «بالمبتر» : السَّيْف، أسم آلَة من البتر، وَهُوَ القطع. [٣] القسي: جمع قُوس، وَهُوَ مَعْرُوفٍ. [٤] الزعيم: الرئيس والضامن. وَيُرِيد بِهِ هَنَا النَّبِي ﷺ. [٥] فِي أَ: «عزهَ» بِالْهَاءِ اَلْمُهْملَة. [٦] هذبتها: أخلصتها. والأروم: جمع أرومة، وَهِي الأصل. [٧] الكليم: الجريح. [۸] فِی م، ر: «لمنحر» . [٩] دسِناهم: وطئناهم. والصوارم: السيوف القواطع. وحلفها، أي من كَانَ حليفا فيهم وَلَيْسَ مِنْهُم. والصميم: الْخَالِص من الْقَوْم.

لَمَا حَامَتْ فَوَارِسُكُمْ بِبَدْرٍ ... وَلَا صَبَرُوا بِهِ عِنْدَ اللَّقَاءِ [١]

[١٠] الانتخاء: الإعْجَاب والتكبر

(ص: ۲٦)

وَرَدْنَاهُ بِنُورِ اللَّهِ يَجْلُو ... دُجَى الظَّلْمَاءِ عَنَّا وَالْغِطَاءِ رَسُولُ اللَّهِ يَقْدُمُنَا بِأَمْرٍ ... مِنْ أَمْرِ اللَّهِ أَحْكِمَ بِالْقَضَاءِ فَمَا ظَفَرَتْ فَوَارِسُكُمْ بِبَدْرِ ... وَمَا رَجَعُوا إِلَيْكُمْ بِالسَّوَاءِ فَمَا ظَفَرَتْ فَوَارِسُكُمْ بِبَدْرِ ... وَمَا رَجَعُوا إِلَيْكُمْ بِالسَّوَاءِ فَلَا تَعْجَلْ أَبَا سُفْيَانَ وَارْقُبْ ... جِيَادَ الْخَيْلِ تَطْلُعُ مِنْ

گدَاء [۲] بِنَصْرِ اللَّهِ رُوحُ الْقُدْسِ فِيهَا ... وَمِيكَالُ، فَيَا طِيبَ الْمَلَاءِ [٣]

(شِعْرُ طَالِبٍ فِي مَدْحِ إِلرَّسُولِ وَبُكَاءِ أَصْحَابِ الْقَلِيبِ): وَقَالَ طَالِّبُ بْنُ أَبِي طَالِّب، يَمْدَحُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَيَبْكِي أَصْحَابَ الْقَلِيبِ مِنْ قُرَيْشٍ يَوْمَ بَدْرٍ: أَلَا إِنَّ عَيْنِى أَنْفَدَتْ دَمْعَهَا سَكْبًا ... تُبَكِّي عَلَى كَعْبٍ وَمَا إِنْ تَرَى كَعْبَا أَلَا إِنَّ كَعْبًا فِي الْحُرُوبِ تَخَاذَلُوا ... وَأَرْدَاهُمْ [٤] ذَا الدَّهْرُ وَاجْتَرَحُوا ذَنْبًا، وَعَامِرٌ تَبْكِى للملمّات غَدْوَة ... فيا لَيْت شِعْرِى هَلْ أَرَى لَهُمَا قُرْبًا هُمَا أَخَوَاىَ لَنْ يُعَدَّا لِغَيَّةِ ... تُعَدُّ وَلَنْ يُسْتَامُ جَارُهُمَا

غَصْبَا [٥]

فَيَا أَخَوَيْنَا عَبْدَ شمس ونوفلا ... فدى لَكُمَا لَا تَبْعَثُوا نَنْنَا حَرْبًا

وَلَا تُصْبِحُوا مِنْ بَعْدِ وُدِّ وَأُلْفَةٍ ... أَحَادِيثَ فِيهَا كُلُّكُمْ يَشْتَكِى النَّكْبَا [٦]

أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا كَانَ فِي حَرْبِ دَاحِسٍ ... وَجَيْشِ أَبِي يَكْسُومِ إِذْ مَلَئُوا الشِّعْبَا [٧]

فَلَوْلَا دِفَاعُ اللَّهِ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ ... لَأَصْبَحْتُمْ لَا تَمْنَعُونَ لَكُمْ سِرْبًا [۸]

<sup>[</sup>۱] حامت: امْتنعت، من الحماية، وَهِي الْإمْتِنَاع. [٢] كداء. (بفَتْح الْكَافِ وَالْمدّ): مَوْضِع بمَكَّة. [٣] الملاء، أرَادَ الْمَلأ، وهم أَشْرَافُ الْقَوْمِ وسادتهم. [٤] أرداهم: أهلكهم. واجترحوا: اكتسبوا، وَمِنْه قُوْله

فَمَا إِنْ جَنِينا فِي قُرَيْش عَظِيمَةً ... سِوَى أَنْ حَمَيْنَا خَمْيْنَا خَيْرَ مَنْ وَطِئَ التُّرْبَا أَخَا ثِقَةٍ فِي النَّائِبَاتِ مُرَزَّأً ... كَرِيمًا نَثَاهُ لَا بَخِيلًا وَلَا أَخَا ثِقَةٍ فِي النَّائِبَاتِ مُرَزَّأً ... كَرِيمًا نَثَاهُ لَا بَخِيلًا وَلَا [۱] فَرَبًا [۱] يُطِيفُ بِهِ الْعَافُونَ يَغْشَوْنَ بَابَهُ [۲] ... يَوُمُّونَ [۳] بَحْرًا يُطِيفُ بِهِ الْعَافُونَ يَغْشَوْنَ بَابَهُ [۲] ... يَوُمُّونَ [۳] بَحْرًا لَا طَيْفُوا وَلَا صربا [٤] فو الله لَا تَنْفَكُ نَفْسِي حَزِينَةً ... تَمَلْمُلُ حَتَّى تَصْدُقُوا فو الله لَا تَنْفَكُ نَفْسِي حَزِينَةً ... تَمَلْمُلُ حَتَّى تَصْدُقُوا [۵]

(شِعْرُ ضِرَارٍ فِي رِثَاءِ أَبِي جَهْلٍ) : وَقَالَ ضِرَارُ بْنُ الْخَطَّابِ الْفِهْرِيُّ، يَرْثِي أَبَا جَهَلٍ أَلَا مَنْ لَعَيْنٍ بَاتَتْ اللَّيْلَ لَمْ تَنَمْ ... تُرَاقِبُ نَجْمًا فِي سَوَادٍ مِنْ [٦] الظُّلَمْ كَأَنَّ قَذًى فِيهَا وَلَيْسَ بِهَا قَذًى ... سِوَى عَبْرَةٍ مِنْ جَائِلِ الدَّمْعِ تَنْسَجِمْ [٧] فَبَلِّغْ قُرَيْشًا أَنَّ خَيْرَ نَدِيِّهَا ... وَأَكْرَمَ مَنْ يَمْشِي بِسَاقٍ عَلَى قَدَمْ [٨]

ثَوَى يَوْمَ بَدْرٍ رَهْنَ خَوْصَاءَ رَهْنُهَا ... كَرِيمُ الْمَسَاعِي

غَيْرُ وَغْدٍ وَلَا بَرَمْ [٩]

ُ فَٱلَيْتُ لَا تَنْفَكُ [١٠] عَيْنَيَّ بِعَبْرَةٍ ... عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الرَّئِيسِ أَبِي الْحَكَمْ

عَلَى هَالِكٍ أَشْجَى لُؤَيَّ بْنَ غَالِبٍ ... أَتَتْهُ الْمَنَايَا يَوْمَ بَدْرٍ [١١] فَلَمْ يَرِمْ

تَرَى كِسَرَ الْخَطَّيَّ فِي نَحْرِ مُهْرِهِ ... لَدَى بَائِن مِنْ لَحْمِهِ تَرَى كِسَرَ الْخَطَّيَّ فِي نَحْرِ مُهْرِهِ ... لَدَى بَائِن مِنْ لَحْمَهِ [١٢]

وَمَا كَانَ لَيْتُ سَاكِنٌ بَطْنَ بِيشَةٍ ... لَدَّى غَلَلٍ يَجْرِي بِبَطْحَاءَ فِي أَجِمْ [١٣]

[۱] الذرب الْفَاسِد وَمِنْه يُقَالَ: ذربت معدته، إِذا تَغَيَّرت.

[٢] الْعَافُونَ: الطالبون للمعروفِ.

رَّا كَذَا فِي م. وَفِي سَائِر الْأُصُولُ: «يئوبون نَهرا» أَي كَذَا فِي م. وَفِي سَائِر الْأُصُولُ: «يئوبون ويرجعون.

[٤] النزور: الْقَلِيل. والصرب: الْمُنْقَطع.

[٥] تململ، أَي لَا تَسْتَقِر على فراشهاً.

[٦] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «مَعَ» .

[٧] القذي: مَا يسْقُطُّ فِي الْقَينِ وَفِي الشَّرَابِ وَالْمَاء،

وتنسجم! تنصب

[۸] الندى: الْمجْلس.

[٩] الخوصاء (هُنَا): الْبِئْر الضيقة. والوغد: الدنىء من الْقَوْم، والبرم الْبَخِيل الَّذي لَا يدْخل مَعَ الْقَوْم فِي الْمَيسر لبخله.

[١٠] فِي أَ: لَا تنهل.

[۱۱] أشجى: أَحْزَن، من الشجو، وَهُوَ الْحزّن. وَلم يرم،

أي لم يبرح وَلم يزل. وَالخدم (بِالْخَاءِ) أَو بِالْجِيم: قطع النَّحْم. النَّحْم. النَّحْم. النَّحْم. النَّحْم: أَو بِالْجِيم: مُوضِع تنْسب إِلَيْهِ الْأسود، والغلل (بالغين [١٣] بيشة: مَوضِع تنْسب إِلَيْهِ الْأسود، والغلل (بالغين المُعْجَمَة): المَاء الْجَارِي فِي أَصُول الشّجر. والأجم: جمع أجمة، وَهِي الشّجر الملتف، وَهِي مَوضِع الأسود. والأجم: (ص: ٢٨)

بِأَجْرَأَ مِنْهُ حِينَ تَخْتَلِفُ الْقَنَا ... وَتُدْعَى نَزَالٍ فِي الْهُمْ [١] فَلَا تَجْزَعُوا آلَ الْمُغِيرَةِ وَاصْبِرُوا ... عَلَيْهِ وَمَنْ يَجْزَعْ فَلَا تَجْزَعُوا آلَ الْمُغِيرَةِ وَاصْبِرُوا ... عَلَيْهِ وَمَنْ يَجْزَعْ وَجِدُّوا فَإِنَّ الْمَوْتَ مَكْرُمَةٌ لَكُمْ ... وَمَا بَعْدَهُ فِي آخِرِ وَجِدُّوا فَإِنَّ الْمَوْتَ مَكْرُمَةٌ لَكُمْ ... وَمَا بَعْدَهُ فِي آخِرِ وَقَدْ قُلْتُ إِنَّ الرِّيحَ طَيِّبَةٌ لَكُمْ ... وَعِزَّ الْمَقَامِ غَيْرُ شَكِّ وَقَدْ قُلْتُ إِنَّ الرِّيحَ طَيِّبَةٌ لَكُمْ ... وَعِزَّ الْمَقَامِ غَيْرُ شَكِّ وَقَدْ قُلْتُ إِنَّ الرِّيحَ طَيِّبَةٌ لَكُمْ ... وَعِزَّ الْمَقَامِ غَيْرُ شَكِّ وَقَدْ قُلْتُ إِنَّ الرِّيحَ طَيِّبَةٌ لَكُمْ ... وَعِزَّ الْمَقَامِ غَيْرُ شَكِّ قَهَمْ [٣] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُهَا لِضِرَادٍ.

: (شِعْرُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فِي رِثَاءِ أَبِي جَهْلٍ)
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ، يَبْكِي أَخَاهُ أَبَا
جَهْلٍ:
فَلْ يُغْنِي التَّلَهُفُ مِنْ
أَلَا يَا لَهْفَ نَفْسِي بَعْدَ عَمْرٍو ... وَهَلْ يُغْنِي التَّلَهُفُ مِنْ

قَتِيلِ [٤] يُخْبِرُنِي الْمُخَبِّرُ أَنَّ عَمْرًا ... أَمَامَ الْقَوْمِ فِي جَفْرٍ [٥]

مُحِيلِ [٦] مُحِيلِ فَقِدْمًا كُنْتُ أَحْسِبُ ذَاكَ حَقًا … وَأَنْتَ لِمَا تَقَدَّمَ غَيْرُ فِيلِ [٧] وَكُنْتُ بِنِعْمَةِ مَا دُمْتَ حَيًّا ... فَقَدْ خُلِّفْتُ فِي درج [٨] المسيل

كَأَنَى حِينَ أُمْسِي لَا أَرَاهُ ... ضَعِيفُ الْعَقْدِ ذُو هَمِّ طَوِيلِ [٩]

عَلَى عَمْرٍو إِذَا أُمْسَيْتُ يَوْمًا ... وَطَرْفٌ مَنْ تَذَكُّرِهِ كَلِيلِّ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُهَا لِلْحَارِثِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ، وَقَوْلُهُ: 
بْن هِشَامٍ، وَقَوْلُهُ:

«فِي جَفْرٍ» عَنْ غَيْرِ ابْنِ إسْحَاقَ.

[۱] القماقمة: السَّادة الكرماء، واحدهم: قمقام. والبهم: الشَّادة السَّادة ال

[۲] فَلم يلم، قَالَ أَبُو ذَر: «من رَوَاهُ بِكَسْرِ اللَّام، فَمَعْنَاه: لم لَمُّتِ بِمَا يلام عَلَيْهِ، وَمن رَوَاهُ بِفَتْح اللَّام، فَمَعْنَاه: لم يَأْتِ بِمَا يلام عَلَيْهِ، وَمن رَوَاهُ بِفَتْح اللَّام، فَمُعْنَاه: لم يُعَاتب، من اللوم، وَهُوَ العتاب» .

َّ النَّصْرِ. قَالَ ٰتَعَالَی: «وَتَذْهَبَ [٣] يُرِيد «بِطيب الرِّيح» : النَّصْرِ. قَالَ ٰتَعَالَی: «وَتَذْهَبَ [٣] . ٤٦» .

[٤] كَذَا فِي شرح السِّيرَة لأبى ذَر. واَلفتيلُ (بِالْفَاءِ): النَّذِي يكون فِي شقّ النواة يضْرب بِهِ الْمثل فِى الشَّيْء

الْقَلِيل، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: «لَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ٤: ٤٩».

ُوِّفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: ﴿قَتِيلِ» بِالْقَافِ.

[٥] كَذَا فِي أُكثر الْأُصُولِ. والجفر، الْبِئْر الَّتِي لَا بِنَاء لَهَا، • وَفِى أَ: «حفر» .

[٦] الْمُحِيل: الْقَدِيم الْمُتَغَيّر.

[۷] غير فيل، أي غير فَاسد الرأى، يُقَال: رجل فيل الرأى، وفائل الرأى: إِذَا كَانَ غير حسن الرأى، وفائل الرأى: إِذَا كَانَ غير حسن الرأى.

[۸] يُرِيد «بدرج المسيل» : موطن الذل والقهر، يُقَال: تركته درج المسيل، إِذا تركته بدار مذلة، وَهُوَ حَيْثُ لَا

يقدر على الإمْتِنَاع. [٩] العقد (هُنَا): الْعَزْم والرأى. (ص: ٢٩)

(شِعْرُ ابْنِ الْأَسْوَدِ فِي بُكَاءِ قَتْلَى بَدْرٍ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ أِبُو بَكْرِ بْنُ الْأَسْوَدِ بْن شُعُوبٍ اللَّيْثِيُّ، وَهُوَ شَدَّادُ ابْنَ الْأَسْوَدِ: تُحَيِّى بِالسَّلَامَةِ أُمُّ بَكْرِ ... وَهَلَّ لِي بَعْدَ قَوْمِي مِنْ سِلَامِ فَمَاذَا بِٱلْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرِ ... مِنْ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِرَامِ وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرِ ... مِنْ الشِّيزَى تُكَلُّلُ بِالسَّنَامِ [۲] وَكُمْ لَكِ بِالطَّوِيِّ طَوِيِّ بَدْرِ ... مِنْ الْحَوْمَاتِ وَالنَّعَمِ الْمُسَامِ [٣] وَكَمْ لَكِ بِالطَّوِيِّ طَوِيِّ بَدْرٍ ... مِنْ الْغَايَاتِ وَالدُّسُعِ الْعِظَامِ [٤] وَأَصْحَابِ الْكَرِيمِ أَبِي عَلِيِّ ... أَخِي الْكَاسِ الْكَرِيمَةِ وَالنِّدَام وَإِنَّكَ لَوْ رَأَيْتَ أَبَا عَقِيلٍ ... وَأَصْحَابَ الثَّنِيَّةِ مِنْ نَعَامٍ [0] إِذا لَظَلِلْتَ مِنْ وَجْدٍ عَلَيْهِمْ … كَأُمِّ السَّقْبِ جَائِلَةِ الْمَرَّامِ [7] يُخَبِّرُنَا الرَّسُولُ لَسَوْفَ نَحْيَا ... وَكَيْفَ لِقَاءُ أَصْدَاءٍ وَهَامِ؟ [٧] قَالَ إِبْنُ هِشَامٍ: أَنْشَدَنِي أَبُو عُبَيْدِةَ النَّحْوِيُّ: يُخَبِّرُنَا الرَّسُولُ بِأَنْ سَنَحْيَا ... وَكَيْفٌ حَيَاةُ أَصْدَاءٍ وَهَآمِ قَالَ: وَكَانَ قَدْ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ.

(ص: ۳۰)

(شِعْرُ أَمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ فِي رِثَاءِ قَتْلَى بَدْرٍ) (شِعْرُ أَمِيَّةَ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ، يَرْثِي مَنْ أَبِي الصَّلْتِ، يَرْثِي مَنْ أَصِيبَ مِنْ قُرَيْشٍ يَوْمَ بَدْرٍ! أَصِيبَ مِنْ قُرَيْشٍ يَوْمَ بَدْرٍ! أَصِيبَ مِنْ قُرَيْشٍ يَوْمَ بَدْرٍ! أَصِيبَ مِنْ قُرَيْشٍ يَوْمَ بَدْرٍ أَلَّا الْكِرَامِ أُولِي الْمَمَادِحُ كَبُكَا الْحمام على فروع ... الْأَيْكِ فِي الْغُصْنِ الْجَوانِحْ كَبُكَا الْحمام على فروع ... الْأَيْكِ فِي الْغُصْنِ الْجَوانِحْ [۱] يَرُحْنَ مَعَ [۳] الرّوائح يبكين حرّى مستكينا ... ت [۲] يَرُحْنَ مَعَ [۳] الرّوائح أَمْنالهنّ الباكيات ... الْمُعْولِاتُ مِنْ النَّوَائِحْ [٤] مَنْ يَبْكِهِمْ يَبْكِ عَلَى ... حُزْنٍ وَيَصْدُقُ كُلَّ مَادِحْ مَاذَا ببدر فالعقنقل ... مِنْ مَرَازِبَةٍ جَحَاجِحْ [٥]

كَذَلِك حتى يُؤْخَذ بِثارِه، فَحِينَئِذِ يسكت.

فمدافع البرقين ... فالحنان مِنْ طَرَفِ الْأَوَاشِحْ [٦] شُمْطٍ وَشُبَّانٍ بِهَا ... لَيْلٍ مَغَاوِيرَ وَحَاوِحْ [٧] شُمْطٍ وَشُبَّانٍ بِهَا ... لَيْلٍ مَغَاوِيرَ وَحَاوِحْ [٧] أَلَا تَرَوْنَ لِمَا أَرَى ... وَلَقَدْ أَبَانَ لِكُلِّ لَامِحْ أَنْ قَدْ تَغَيَّرَ بَطْنُ مَكَّةَ ... فَهِيَ مُوحِشَةُ الْأَبَاطِحْ مِنْ كُلِّ بِطْرِيقٍ لِبِطْرِيقٍ ... نَقِيِّ الْقَوْنِ وَاضِحْ [٨] مِنْ كُلِّ بِطْرِيقٍ لِبِطْرِيقٍ ... وَجَائِبٌ لِلْخَرْقِ فَاتِحْ [٩] دعموص أَبْوَابِ الْمُلُوكِ ... وَجَائِبٌ لِلْخَرْقِ فَاتِحْ [٩]

[۱] الأيك: الشّجر الملتف، واحدته: أيكة. والجوانح: الموائل، يُقَال: جنح: إذا مَال.

[۲] حرى: يعْنى اللَّاتِي تجدن من الْحزن، ومستَّكينات:

خاضعات.

[٣] فِي م، ر: «من» ـ

[٤] المعولات: الرافعات الصُّوْت بالبكاء.

[٥] الْعَقَنْقَل: الْكَثِيب من الرمل المنعقد. والمرازبة:

الرؤساء، الْوَاحِد: مرزبان، وَهِي كلمة أُعْجَمِيَّة.

والجحاجح: السَّادة، واحدهم: جحجاح.

[٦] يُرِيد «بمدافع البّرقان» :: حَيْثُ ينْدَفع السَّيْلَ.

والبرقين: مَوضِع والحنان: الْكَثِيب من الرمل.

والأواشح: مَوضِع.

[٧] الشمط: الَّذين خالطهم الشيب. والبهاليل: السَّادة، الْوَاحِد: بهْلُول. والمغاوير: جمع مغوار، وَهُوَ الَّذي يكثر

الْغَارة. والوحاوح: جمع وحواح، وَهُوَ الْحَدِيد النَّفس.

[٨] البطريق: رَئِيس الرِّوم.

[٩] الدعموص: دويبة تغوص فِي المّاء. يُرِيد أنهم

يكثرون الدُّخُول على الْمُلُوك. والجائب: الْقَاطِع.

والخرق: الفلاة الواسعة.

(ص: ۳۱)

من السّراطمة [١] الخلاجمة ... الْمَلَاوِثَةِ الْمَنَاجِحْ [٢] الْقَائِلِينَ الْفَاعِلِينَ ... الْآمِرِينَ بِكُلِّ صَالِحْ الْمُطْعِمِينَ الشَّحْمَ فَوْ ... قَ الْخُبْزِ شَحْمًا كَالْأَنَافِحْ [٣] الْمُطْعِمِينَ الشَّحْمَ فَوْ ... إلَى جِفَانٍ كَالْمَنَاضِحْ [٤] نَقُلُ الجفان مَعَ الْجِفَانِ ... إلَى جِفَانٍ كَالْمَنَاضِحْ [٤] نَقُلُ الجفان مَعَ الْجِفَانِ ... يعفوه [٥] وَلَا رَحَّ رَحَارِحْ [٦] لِلشَّيْفِ ثُمَّ الضَّيْفِ بَعْدَ ... [الضَّيْفِ] [٧] وَالْبُسُطِ لِلشَّيْنَ مِنْ اللَّوَاقِحْ [٨] السَّلَاطِحْ [٨] السَّلَاطِحْ [٨] وَهُبُ الْمُؤَبِّلِ اللَّمُؤَبِّلِ اللَّمُؤَبِّلِ ... صَادِرَاتٌ عَنْ بَلَادِحْ [٠٠] وَهُبُ اللَّوَاجِحْ لَكُرام ... مَزِيَّةٌ وَزْنَ الرَّوَاجِحْ لَكَرامهم فَوق الْكِرَام ... مَزِيَّةٌ وَزْنَ الرَّوَاجِحْ كَتَتَاقُلِ [١١] الْأَرْطَالِ بِالْقِسْطَاسِ ... [٢٦] فِي الْأَيْدِي كَتَتَاقُلِ [١١] الْأَرْطَالِ بِالْقِسْطَاسِ ... [٢٦] فِي الْأَيْدِي كَتَتَاقُلِ [١٦] الْأَرْطَالِ بِالْقِسْطَاسِ ... [٢٦] الْمَوَائِحْ [٤٤] خَذَلَتْهُمْ فِئَةٌ وَهُمْ ... يَحْمُونَ عَوْرَاتِ الْفَضَائِحْ فَوْرَاتِ الْفَضَائِحْ أَلَا الْفَضَائِحْ وَمُونَ عَوْرَاتِ الْفَضَائِحْ الْمُولِيْ الْمُفَائِحْ وَهُمْ ... يَحْمُونَ عَوْرَاتِ الْفَضَائِحْ فَائِحْ الْفُضَائِحْ الْفُصَائِحْ وَمُونَ عَوْرَاتِ الْفَضَائِحْ الْمُلَاثِ الْفَضَائِحْ الْقُلْمُونَ عَوْرَاتِ الْفَضَائِحْ الْفَضَائِحْ الْمُولَاثِحْ الْمُقَائِحْ الْمُولَاثِحْ الْمُفَائِحْ الْمُولَاثِ الْمُولَاتِ الْفَضَائِحْ الْمُونَائِحْ الْمُولَاتِ الْفَضَائِحْ الْمُولَاتِ الْفَضَائِحْ الْمُولَاتِ الْفَضَائِحْ الْمُولَاتِ الْمُولَاتِ الْفَضَائِحْ الْمُولِ الْمُولَاتِ الْمُولَاتِ الْمُولَاتِ الْمُولَاتِ الْمُولَاتِ الْمُولَاتِ الْمُؤْمِيْ الْمُولَاتِ الْمُولَاتِ الْمُولَاتِ الْمُولَاتِ الْمُؤْمِنَ عَوْرَاتِ الْمُؤْمِنَ عَوْرَاتِ الْمُؤْمِنَ عَوْرَاتِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِي الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْم

[٨] السلاطح: الطوّال العراض.

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول، والسراطمة: جمع سرطم، وَهُوَ الْوَاسِع الْحلق. وَفِي أَ: «الشراظمة». [۲] الخلاجمة: جمع خلجم، وَهُوَ الضّخم الطَّوِيل. والملاوثة: جمع ملواث، وَهُوَ السَّيِّد والمناجح: الَّذين ينجحون فِي سَعْيهمْ ويسعدون فِيهِ. النَّذين ينجحون فِي سَعْيهمْ ويسعدون فِيهِ. [۳] الأنافح: جمع أنفحة، وَهِي شَيْء يخرج من بطن ذِي الكرش دَاخله أصفر، فَشبه بِهِ الشَّحْم، وي الكرش دَاخله أصفر، فَشبه بِهِ الشَّحْم، [٤] المناضح: الْحِيَاض، شبه الجفان بها فِي عظمها. [٥] أصفار: جمع صفر، وَهُوَ الْخَالِي من الْآنِية وَغَيرها. [٥] أصفار: جمع صفر، وَهُو الْخَالِي من الْآنِية وَغَيرها. وَيَعْفُو: يقصد طَالبا للمعروف، وَهُو تَحْرِيف. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «رح وحارح» وَهُو تَحْرِيف. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «رح وحارح» وَهُو تَحْرِيف. [٧] زيَادَة عَن أ.

رِيد «باللواقح» : الْإِبِل الْحَوَامِل. [٩] يُرِيد «باللواقح» : الْإِبِل الْكَثِيرَة. وصادرات: راجعات. وبلادح. مُوضِع.

[۱۱] فِي م، ر: «كمثاقل» .

[١٢] القسطاس: الْمِيزَانِ الْكَبِيرِ.

[١٣] فِي م، ر: «فِي أَيديِّ» .

[١٤] كَذَا فِي شرح السِّيرَةَ لأَبتَى ذُر. والمُوَّائح: ٱلَّتِي

تتمايل لَّثقِل مَّا ترفعه. وَفِي أَ، ط: «الموَّانح» ـُـ

وَفِي سَائِر الْأُصُول: «المواتح» . وَلَا يَسْتَقِيمِ بهما

الْمَعْني.

(ص: ۳۲)

الضَّارِبِينَ التَّقُدُمِيَّةَ ... بِالْمُهَنَّدَةِ الصَّفَائِحْ [۲] وَلَقَدْ عَنَانِي صَوْتُهُمْ ... مِنْ بَيْنِ مُسْتَسْقِ وَصَائِحْ [۲] للَّه درّ بنى ... عليّ أَيِّمٍ مِنْهُمْ وَنَاكِحْ [۳] للَّه درّ بنى ... شَعْوَاءَ تُجْحِرُ [٤] كُلَّ نابح بالمقربات، المبعدات ... ، الطَّامِحَاتِ مَعَ الطَّوَامِحْ [٥] بالمقربات، المبعدات ... ، الطَّامِحَاتِ مَعَ الطَّوَامِحْ [٠] مُرْدًا عَلَى جُرْدٍ إلَى ... أَسَدِ مُكَالِبَة كَوَالِحْ [٦] مُرْدًا عَلَى جُرْدٍ إلَى ... أَسَدِ مُكَالِبَة كَوَالِحْ [٧] وَيُلَاقِ قِرْنَ قِرْنَهُ ... مَشْيَ الْمُصَافِحِ لِلْمُصَافِحْ اللهِ عَلْمُ الْفِحْ اللهِ عَنْدُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْدُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْمُصَافِحْ لِلْمُصَافِحْ وَلُلْمُ لِلْمُ لَيْنَ مِنْ الْمِئِينَ مِنْ الْمِئِينَ مِنْ الْمِئِينَ مِنْ الْمِئِينَ مِنْ الْمِئِينَ مِنْ الْمُؤَبَّلِ لِلْمُؤَبَّلِ لِلْمُؤَبَّلِ لِلْمُؤَبَّلِ لِلْمُؤَبَّلِ لِلْمُؤَبَّلِ لِلْمُؤَبَّلِ لِلْمُؤْبَلِ المَاعِينَ مِنْ الْمُؤَبَّلِ لِلْمُؤَبَّلِ لِلْمُؤَبَلِ المَاعِينَ مِنْ الْمُؤَبِّلِ لِلْمُؤَبَّلِ المَاعِينَ مَنْ بَلَادِحْ فَرُاتُ عَنْ بَلَادِحْ وَلَاتُ عَنْ بَلَادِحْ وَلَاتُ عَنْ بَلَادِحْ وَلَاتُ عَنْ بَلَادِحْ الْمُؤْبَلِ لِلْمُؤْبَلِ الْمُؤْبَلِ الْمُؤْبَلِ الْمُؤْبَلِ الْمُؤْبَلِ الْمُؤْبَلِ الْمُؤْبِ الْمُؤْبَلِ الْمُؤْبَلِ الْمُؤْبُلِ الْمُؤْبُلُ الْمُ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ أَمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ، يَبْكِي زَمْعَةَ

(ص: ۳۳)

[۱] يُريد «بالتقدمية» التَّقَدُّم أَي يضْرِبُونَ متقدمين فِي أُول الْجَيْشِ. والمهند: السيوف المطبوعة من حَدِيدُ الْهِنْد، الْوَاحِد: مهندٍ. والصفائح: العراض. [۲] عنانی، أی أحزننی وشق علی۔ [٣] الَّأيم: الَّذي لم يتَزَوَّج. [٤] كَذَا فِي أَ، ط. وتجحر: تلجئه إِلَى جُحْرة. وَفِي سَائِر الأصول: «تجسر». [٥] المقربات: الْخَيل الَّتِي تقربِ من الْبيُوتِ لكرمها. والمبعدات: الَّتِي تبعد فِي جَريها أو فِي مَسَافَة غزوها. والَّطامحات: الَّتِي تِرفع رءوسها. [٦] الجرد: الْخَيل الْعتاق. والمكالبة: هم الَّذين بهم شبه الْكَلْب، وَهُوَ السعار، يعْنى حدتهم فِي الْحَرْب. والكوالح: العوابس. [٧] الْقرن: الَّذي يُقَاوِم فِي قتال أو شدَّة. [٨] الْبدن: الدرْعِ. [٩] هَذِه الْكَلِمَة «أَيْضا» سَاقِطَة فِي أَـ

عَيْنُ بَكِّي بالمسبلات أَبَا ... الْحَارِث لَا تَذْخَرِي عَلَى زَمْعَهُ [١] وَابْكِي عَقِيلَ بْنَ أسود أسد ... الْبَأْس ليَوْم الْهِيَاجِ وَابْكِي عَقِيلَ بْنَ أسود أسد ... الْبَأْس ليَوْم الْهِيَاجِ وَالدَّفَعَهُ [٢] وَالدَّفَعَهُ [٣] تِلْكَ بَنُو أَسد إِخْوَة الجوزاء ... لَا خَانَةٌ وَلَا خَدَعَهُ [٣] هُمْ الْأُسْرَةُ الْوَسِيطَةُ مِنْ كَعْبٍ ... وَهُمْ ذِرْوَةُ السَّنَامِ هُمْ الْأُسْرَةُ الْوَسِيطَةُ مِنْ كَعْبٍ ... وَهُمْ ذِرْوَةُ السَّنَامِ وَهُمْ الْأَسْرَةُ الْوَسِيطَةُ مِنْ كَعْبٍ ... وَهُمْ أَلْحَقُوهُمْ الْمَنَعَهُ [٤] أَنْبَتُوا مِنْ معاشر شعر ... الرَّأْس وَهُمْ أَلْحَقُوهُمْ الْمَنَعَهُ أَنْبَتُوا مِنْ معاشر شعر ... الرَّأْس وَهُمْ أَلْحَقُوهُمْ الْمَنَعَهُ

أَمْسَى بَنُو عَمِّهِمْ إِذا حضر الْبَأْس ... أَكْبَادُهُمْ عَلَيْهِمْ وَجَعَهُ

وَهُمْ الْمُطْعِمُونَ إِذْ قحط الْقطر ... وَحَالَتْ فَلَا تَرَى وَهُمْ الْمُطْعِمُونَ إِذْ قحط الْقطر ... وَحَالَتْ فَلَا تَرَى

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ لِهَذَا الشِّعْرِ مُخْتَلِطَةٌ، لَيْسَتْ بِصَحِيحَةِ الْبِنَاءِ، لَكِنْ أَنْشَدَنِي أَبُو مُحْرِزِ خَلَفُ الْأَحْمَرُ وَعَيْرُهُ، رَوَى بَعْضٌ مَا لَمْ يَرْوِ بَعْضٌ: وَغَيْرُهُ، رَوَى بَعْضٌ مَا لَمْ يَرْوِ بَعْضٌ:

عَيْنُ بَكِّي بِالمسبِّلاتُ أَبَا ۚ ... الْحَارِثِ لَا تُذْخُرِي عَلَى عَلَى عَيْنُ بَكِّي بِالمسبِّلاتُ أَبَا ۗ ... الْحَارِثِ لَا تُذْخُرِي عَلَى عَيْنُ بَكِّي بِالمسبِّلاتُ أَبَا ۗ ... الْحَارِثِ لَا تُذْخُرِي عَلَى

وَعَقِيلَ بْنَ أُسود أُسد الْبَأْس ... لِيَوْمِ الْهِيَاجِ وَالدَّفَعَهُ فَعَلَى مِثْلِ هلكهم خوت الجوزاء ... ، لَا خَانَةٌ وَلَا خَدَعَهُ وَهُمْ الْأُسْرَةُ الْوَسِيطَةُ مِنْ كَعْبٍ ... ، وَفِيهِمْ كَذِرْوَةِ الْقُمْعَهُ الْأُسْرَةُ الْوَسِيطَةُ مِنْ كَعْبٍ ... ، وَفِيهِمْ كَذِرْوَةِ الْقَمْعَهُ

أَنْبَتُوا مِنْ معاشر شعر الرَّأْسِ ... ، وَهُمْ أَلْحَقُوهُمْ الْمَنَعَهُ فَبَنُو عَمِّهِمْ إِذا حضر الْبَأْس ... عَلَيْهِمْ أَكْبَادُهُمْ وَجِعَهْ وَجِعَهْ وَهُمْ الْمُطْعِمُونَ إِذْ قَحَطَ الْقَطْرُ ... وَحَالَتْ فَلَا تَرَى قَوَعَهُ قَوَعَهُ قَوَعَهُ قَوَعَهُ قَوَعَهُ قَوَعَهُ قَوَعَهُ قَوَعَهُ الْمُطْعِمُونَ إِذْ قَحَطَ الْقَطْرُ ... وَحَالَتْ فَلَا تَرَى

(شِعْرُ أَبِي أُسَامَةَ) (شِعْرُ أَبِي أُسَامَةَ) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ، مُعَاوِيَةُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ

<sup>[</sup>۱] المسبلات: الدُّمُوع السائلة، يُقَال: أسبل الدمع: إِذا جري، وأسبله هُوِّ: إِذا أجراه.

وَلَا تَذَخَرَى، أَي لَا تَدَخَرَى، . وَفَي أَ: «الدقعة» بِالْقَافِ. وَفِي أَ: «الدقعة» بِالْقَافِ وَقَالَ أَبُو ذَر: «من رَوَاهُ (بِالْفَاءِ) فَهُوَ جمع دَافع: وَمن رَوَاهُ (بِالْقَافِ) ، فَهُوَ من الدقعاء، وَهُوَ التُّرَاب، ويعنى بهِ

الْغُبَار. وَقد يجوز أَن يكون «الدقعة» هُنَا: جمع داقع، وَهُوَ الْفَقِير، فَيَقُول: «ابكيه للحرب وللجود». [٣] الجوزاء: اسْم نجم. وخانة: جمع. خائن. وخدعة: جمع خَادع. [٤] الأسرة: رَهْط الرجل. والوسيطة: الشَّرِيفَة. وذروة السنام: أَعْلَاهُ. والقمعة: السنام. [٥] القزعة: سَحَاب متفرق. [٥] القزعة: سُحَاب متفرق. [٣] سيرة ابْن هِشَام- ٢ (ص: ٣٤)

ابْن سَعْدِ بْنِ ضُبَيْعَةَ بْنِ مَازِنٍ بْنِ عَدِيِّ بْنِ جُشَمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ حَلِيفُ بَنِي مَخْزُومٍ - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَكَانَ مُشْرِكًا وَكَانَ مَرَّ بِهُبَيْرَةَ بْنِ أَبِي وَهْبٍ [١] وَهُمْ مُنْهَزِمُونَ يُومَ بَدْرٍ، وَقَدْ أَعْيَا هُبَيْرَةُ، فَقَامَ فَأَلْقَى عَنْهُ دِرْعَهُ وَحَمَلَهُ فَمَضَى بِهِ، قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهَذِهِ أَصَحُّ أَشْعَارِ أَهْلِ بَدْرٍ: وَلَمَّا أَنْ رَأَيْتُ الْقَوْمَ خَفُوا ... وَقَدْ زَالَتْ [٢] نَعَامَتُهُمْ فِلْمَا أَنْ رَأَيْتُ الْقَوْمَ خَفُوا ... وَقَدْ زَالَتْ [٢] نَعَامَتُهُمْ لِلْمُورِ لَيْنُ لِلْمُورِ لِلْمُورِ لِلْمُورِ لِلْمُورِ لَقُومُ لَمُ لَوْلِ لَكُورٍ لِلْمُورِ لَيْنَا لَمُ لَوْمُ لَمُنْ وَلَوْمُ لَوْلُولُومُ لَمُ لَوْلًا أَنْ رَأَيْتُ الْقَوْمَ خَفُوا ... وَقَدْ زَالَتْ [٢] لَنَعْامَتُهُمْ لِلْمُورِ لِلْمُورِ لَيْنَ لِلْمُ لِلْمُ لَوْمُ لَمُؤْلُوا ... وَقَدْ زَالَتْ إِلَيْنَ لِلْمُونِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا أَنْ رَأَيْتُ الْقَوْمَ خَفُوا ... وَقَدْ زَالَتْ لِاللّٰمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِي لِمُؤْلُومِ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَوْلَالِهُ لِمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِيْ لِلْمُ لِي لِمُونِ لِلْمُ لِمُ لَمُ لِمُونِ لَمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا أَنْ مُ لِيْنَا لَا لَقُومَ فَلْقُولُ مَا أَنْ مَا لَالْمُلْلِهُ لَمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَقُومَ مُنْ فَالْمُوالِ اللْمُ لِلْمُ لَعَلَيْهُمْ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِمُ لِمُ لِلْمُ لِمُ لِمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِمِنْ لِمُ لِمُ لِلْمُ لِمُ لِمُ لِمُ لِمِ لَا لِمُنْ لِمُ لِمُنْ لِلْمُ لِلْمُونُ لِمُوا لَمُ لِمُوالْمُ لِمُ لِمُ لَمُ لِمُ لِمُ لِمُ لِمُ لِمُ لِمُ لِمُلْمِ لَمُ لِمُ لِمُونَ لَمُ لِمُ لِمُ لِمُلْمُ لِمُ لِمُنْ لِمُ لِمُ لِمُ لِمُ لِمُ لِمُ لِمُنْ لِمُلْمُ لِمُ لِمُ لِمُ لِمُونُ لِمُونِ لَمُ لِمُ لِمُ لِمُ لِمُ لِمُ لِمُنْ لِمُ لِم

ُوَأَنْ تُرِكَتْ سَرَاةُ الْقَوْمِ صَرْعَى ... كَأَنَّ خِيَارَهُمْ أَذْبَاحُ عِتْر [٣]

ُ وَكَانَتْ جُمَّةٌ [٤] وَافَتْ حِمَامًا ... وَلُقِّينَا الْمَنَايَا يَوْمَّ بَدْرِ نَصُدُّ عَنْ الطَّرِيقِ وَأَدْرَكُونَا ... كَأَنَّ زُهَاءَهُمْ غَطَيَانُ بَحْرِ [٥]

وَقَالَ الْقَائِلُونَ: مَنْ ابْنُ قَيْسٍ؟ ... فَقُلْتُ: أَبُو أُسَامَةَ، وَقَالَ الْقَائِلُونَ: مَنْ ابْنُ قَيْسٍ؟

أَنَا الْجُشَمِيُّ كَيْمَا تَعْرِفُونِي … أُبَيِّنْ نِسْبَتِي نَقْرًا بِنَقْرِ [٦] فَإِنْ تَكُ فِي الْغَلَاصِمِ مِنْ قُرَيْشٍ … فَإِنِّي مِنْ مُعَاوِيَةَ بْن بَكْرٍ [٧] [۱] فِي م، ر: (رهم) .

[۲] كَذَا فِي أَ، وَشرح السِّيرَة، وَالرَّوْضَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولِ «شالت» ـ قَالَ السهيليّ: «الْعَرَب تضرب زَوَال النعامة مثلا للفرار، وَتقول شالت نعَامَة الْقَوْم: إذا فروا وهلكوا. والنعامة (فِي اللُّغَة) :

بَاطِن الْقدَم، وَمن مَاتَ فقد شالت رجله، أَيّ ارْتَفَعت، وَطِن الْقدَم، وَمن مَاتَ فقد شالت رجله، أَيْضا) : الظلمَة.

وَابْن النعامة: عرق فِي بَاطِن الْقدَم. فَيجوز أَن يكون قَوْله: زَالَت نعامهم، كَمَا يُقَال، زَالَ سوَاده، وضحا ظله: إذا مَاتَ. وَجَائِز أَن يكون ضرب النعامة مثلا، وَهُوَ

الظَّاهِر فِي بَيت أَبى أَسَامَة، لِأَنَّهُ قَالَ: زَالَت نعامتهم لنفر. وَالْعرب تقول: أشرد من نعَامَة وأنفر من نعَامَة.... فَإِذا قلت: زَالَت نعامته، فَمَعْنَاه: نفرت

نَفسُه الَّتِي هِيَ كالنعامة فِي شرودها» ـ

رُّا سراة الْقَوْم: خيارهم، والعَّتر: الصَّنَم الَّذي يُذَبِح لَهُ. [٣] سراة الْقَوْم: خيارهم، والْعُتر: «حمة» بِالْحَاء [٤] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول، وَفِي أَ: «حمة» بِالْحَاء المُهْملَة، قَالَ أَبُو ذَر: «من رَوَاهُ بِالْجِيم:

فَمَعْنَاه الْجَمَاعَة من النَّاس، وَأُكُثر مَا يُقَالَ فِي الْجَمَاعَة الْجَمَاعَة النَّذين يأْتُونَ يسْأَلُون فِي الدِّيَة، وَمن رَوَاهُ: حمة، بِالْحَاء الْمُهْملَة، فَمَعْنَاه: قرَابَة وأصدقاء، من الْحَمِيم، وَهُوَ

الْقَرِيبِ» . وَقَالَ السهيليّ: «الْحمة: السوَاد، والحمّة: السُوَاد، والحمّة الْفرْقَة، فَإِن كَانَ أَرَادَ بالحمة سَواد الْقَوْم فَلهُ وَجه، وَإِن

كَانَ أَرَادَ الْفرْقَة مِنْهُم فَهُوَ أوجه».
 كَانَ أَرَادَ الْفرْقَة مِنْهُم فَهُوَ أوجه».
 عطيان بَحر، أي فيضانه.

[٦] قَالَ السهيليّ: النقر: الطعْن فِي النّسَب، يَقُول: إِن طعنتم فِي نسبي وعبتموه بيّنت الْحق، ونفرت فِي أنسابكم، أي عبتها وجازيت على النقر بالنقر. وَقَالَت

جَارِيَة من الْعَرَب: مروا بى على بنى نَظَرِي- تعنى الفتيان الَّذين ينظرُونَ إِلَيْهَا- وَلَا تمروا بى على بَنَات نقرى. تعنى النِّسَاء اللواتي ينقرن، أي يعبن. النِّسَاء اللواتي ينقرن، أي يعبن. [۷] الغلاصم: الأعالي من النِّسَب. وأصل الغلصمة: الأعالي من النِّسَب. وأصل الغلصمة: المُلْقُوم الَّذي يجرى عَلَيْهِ الطَّعَام وَالشرَاب. (ص: ۳۵)

فَأَبْلِغْ مَالِكًا لَمَّا غُشِينَا ... وَعِنْدَكَ مَالٍ- إِنْ نَبَّأْتَ- خُبْرَى [١] وَأَبْلِغْ إِنْ بَلَغْتَ [٢] الْمَرْءَ عَنَّا ... هُبَيْرَةَ، وَهُوَ ذُو عِلْمٍ وَقدْر بِأَنِّي إِذْ دُعِيتُ إِلَى أُفَيْدٍ … كَرَرْتُ وَلَمْ يَضِقْ بَالْكَرِّ صَدْرِي [۳] عَشِيَّةً لَا يَكَرُّ عَلَى مُضَافٍ ... وَلَا ذِي نَعْمَةٍ مِنْهُمْ وَصِهْرِ [٤] أَخَاكُمْ ... وَدُونَكِ مَالِكًا يَا أُمَّ عَمْرِو [٥] فَدُونَكِ مَالِكًا يَا أُمَّ عَمْرِو [٥] فَدُونَكُمْ بَنِي لَأَيْ أَمُّ أَجْرِي فَلَوْلَا مَشْهَدِي قَامَتْ عَلَيْهِ ... مُوَقَّفَةُ الْقَوَائِمِ أُمُّ أَجْرِي دَفُوعٌ لِلْقُبُورِ بِمَنْكِبَيْهَا ... كَأَنَّ بِوَجْهِهَا تَحْمِيمَ قَدْرِ [٧] فَأُقْسِمُ بِٱلَّذِي قَدْ كَانَ رَبِّي ... وَأُنْصَابٍ لَدَى الْجَمَرَاتِ مُغْر [۸] لَسَوْفَ تَرَوْنَ مَا حَسَبِي إِذَا مَا ... تَبَدَّلَتْ الْجُلُودُ جُلُودَ نِمر فَمَا إِنْ خَادِرٌ مِنْ أُسْدِ تَرْجٍ … مُدِلُّ عَنْبَسٌ فِي الْغَيْلِ مُجْرِي ِ[٩] فَقَدْ أَحْمِى الْأَبَاءَةَ مِنْ كُلَافِ [١٠] ... فَمَا يَدْنُو لَهُ أَحَدٌ بِنَقْرِ [١١]

[۱] مَال، يُرِيد: مَالك، فرخم، وَحذف حرف النداءِ من أُوله.

[۲] فِي أ: «عرضت» **.** 

[٣] أفيد، قَالَ أَبُو ذَر: «أفيد (بِالْفَاءِ وَالْقَافُ): اسْم رجل» . وَقَالَ السهيل: «أفيد: تَصْغِير وَفد، وهم المتقدمون من كل شَيْء من نَاس أو خيل أو إبل، وَهُوَ اسْم للْجمع مثل ركب، وَلذَلِك جَازَ تصغيره، وَقيل: أفيد، اسْم مَوضع» .

[٤] الْمُضَاف: الْخَائِف الْمُضْطَر الْمضيق عَلَيْهِ. [٥] بنى لأى، يُرِيد: بنى لؤيّ، فجَاء بِهِ مكبرا على الأَصْل، ولؤيّ تَصْغِير لأى. (عَن الرَّوْض الْأنف). [٦] يُرِيد «بالموقفة»: الضبع، من الْوَقْف وَهُوَ الخلخال، لِأَن فِي قَوَائِمهَا خُطُوطًا سُودًا. وَأَجرا جمع جرو، وَهُوَ وَلَدهَا.

[٧] التحميم: التلطيخ بِالسَّوَادِ.

[٨] الأنصاب: حِجَارَة كَانُوا يذبحون لَهَا. والجمرات: مَوضِع الْجمار الَّتِي يرْمونَ بهَا. ومغر: جمع أمغر، وَهُوَ الْجُمار الَّتِي الْأَحْمَر، يُرِيد: أَنَّهَا مطلية بِالدَّمِ:

[٩] الخادر: الْأسد الَّذي يكون فِي خدره، وَهِي أَجمته وَترج: جبل بالحجاز كثير الْأسد وعنبس أي عَابس الْوَجْه والغيل (بِالْكَسْرِ): الشِّجر الملتف ومجرى، أي الْوَجْه والغيل (بِالْكَسْرِ) للهِ جراء، يعْنى أشبالا، أَى أَوْلَادًا.

رَبِفَتْح الْمَا أَحْمَى: جعلهَا حمَى لَا تقرب. والأَباءة (بِفَتْح الْهَمزَة): أَجْمة الْأُسد. وكلاف، قَالَ أَبُو ذَر: «كلاف (بِالْفَاءِ): اسْم، مَوضِع». وَقد ذكره ياقوت، وَقَالَ: إِنَّه وَاد من أَعمال الْمَدِينَة. وَقَالَ السهيليّ: «لَعَلَّه أَرَادَ من شَدَّة كلفه بِمَا يحميه، فجَاء بِهِ على وزن فعال، أَرَادَ من شَدَّة كلفه بِمَا يحميه، فجَاء بِهِ على وزن فعال،

لِأَن الكلف إِذا اشْتَدَّ كالهيام والعطاش. وَلَعَلَّ كلافا: اسْم مَوضِع. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الدينَوَريّ الكلاف: اسْم شجر»

[١١] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «بِنَفر» بِالْفَاءِ. (ص: ٣٦)

بِخَلِّ تَعْجِزُ الْحُلَفَاءُ عَنْهُ ... يُوَاثِبُ كُلَّ هَجْهَجَةٍ وَزَجْرِ [١] بِأَوْشَكَ سَوْرَةً مِنِّي إِذَا مَا ... حَبَوْتُ لَهُ بِقَرْقَرَةٍ وَهَدْرِ

۽ اند استون به پِھردرةٍ ويعدر [۲]

بِبِيضٍ كَالْأَسِنَّةِ مُرْهِفَاتٍ ... كَأَنَّ ظُبَاتِهِنَّ جَحِيمِ جَمْرِ ٢٣١

وَأَكْلَفُ مُجْنَاٍ مِنْ جِلْدِ ثَوْرٍ … وَصَفْرَاءِ الْبُرَايَةِ ذَاتِ أُزْرِ [1]

وَأَبْيَضَ كَالْغَدِيرِ ثَوَى عَلَيْهِ ... عُمَيْرٌ بِالْمَدَاوِسِ نِصْفَ شَهْرِ [٥]

أُرَفِّلُ فِي حَمَائِلِهِ وَأَمْشِي ... كَمِشْيَةِ خَادِرٍ لَيْثُ سَبطر [7] لَـُــُّلُ فِي حَمَائِلِهِ وَأَمْشِي

ر ا بقول لِي الْفَتَى سَعْدٌ هَدِيًّا ... فَقُلْتُ: لَعَلَّهُ تَقْرِيبُ غَدْرِ [v]

وَقُلْتُ أَبَا عَدِيٍّ لَا تَطُرْهُمْ … وَذَلِكَ إِنْ أَطَعْتَ الْيَوْمَ [٨] أَمْرِي

كَدَأْبِهِمْ بِفَرْوَةَ إِذْ أَتَاهُمْ ... فَظَلَّ يُقَادُ مَكْتُوفًا بِضَفْرِ [٩] كَدَأْبِهِمْ بِفَرْوَةَ إِذْ أَتَاهُمْ ... قَظَلَّ يُقَادُ مَحْرِزٍ خَلَفُ الْأَحْمَرُ: قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَنْشَدَنِي أَبُو مُحْرِزٍ خَلَفُ الْأَحْمَرُ: تَقَالُ بَحْرِ نَصُدُّ عَنْ الطَّرِيقِ وَأَدْرَكُونَا ... كَأَنَّ سِرَاعَهُمْ تَيَّارُ بَحْرِ وَقُدْلُهُ: - وَقَدْلُهُ: - وَقَدْلُهُ:

مُدَلِّ عَنْبَسٌ فِي الْغَيْلِ مُجْرِي مُدَلِّ عَنْ غَيْرِ ابْنِ إَسْحَاقَ.

[١] الْخلُّ: الطَّرِيق فِي الرمل. والحلفاء: الْأَصْحَاب المتعاضدون. والهجهجة: الزّجر، يُقَال: هجهجت بالسبع: إِذا زجرته، وَهُوَ أَن تَقُولَ لَهُ: هج هجـ [۲] بأوشك: بأسرع. وَالسورَة، الحدة والوثبة. وحبوت: قربت. والقرقرة والهدر: من أصوات الْأبل الفحول. [٣] يُرِيد «بالبيض» : السِّهَام. والظباة: حَدهَا، الْوَاحِدَة: ظىة [٤] وأكلف، قَالَ أُبُو ذَر: «من رَوَاهُ بِاللَّامِ، فَإِنَّهُ يعْنى ترسا أسود الظَّاهِرِ، وَمن رَوَاهُ بالنُّونِ، فَهُوَ الترس أَيْضا، مَأْخُوذ من كنفه، أي ستره» . والمجنأ: الَّذي فِيهِ اجتناء أى انحناء ويُريد «بصفراء البراية» : قوسا. والبراية: مَا يتطاير مِنْهَا حين تنحت. [٥] يُريد «بأبيض كالغدير»: سيقا. وَعُمَيْر: اسْم صيقل. والمداوس: جمع مدوس، وَهِي الأداة الَّتِي يصِقلَ بهَا السَّيْف. [٦] أرفِل: أطول. وسبطر، أي طَويل ممتد. [٧] الْهدى، قَالَ أَبُو ذَر: «الْهدى هُنَا: الْأُسير» ِ. وَقَالَ السهيل: «الهدى: مَا يهدى إلَّى البَيْت، وَالْهدى (أَيْضاً) : الْعَرُوس تهدى إِلَى زَوجهَا، وَنِصبٍ (هَديا) هُنَا على إضْمَار فعل، كَأَنَّهُ أَرَادَ: أهد هَديا» ـ [٨] لَا تطرهم: لَا تقربهم، مَأْخُوذ من طوار الدَّار، وَهُوَ مَا كَانَ ممتدا مَعهَا من فنائها. [٩] كدأبهم: كعادتهم. وفروة: اسْم رجل. والضفر: الْحَبِلِ المضفور. (ص: ۳۷)

أَلَا مِنْ مُبَلَّغٌ عَنِّى رَسُولًا ... مُغَلْغَلَةً يُثَبُّتُهَا لَطِيفُ [١] أَلَمْ تَعْلَمْ مَرَدِّي يَوْمَ بَدْرٍ ... وَقَدْ بَرَقَتْ بِجَنْبَيْكَ الْكُفُوفُ [7] وَقَدْ تُرِكَتْ سَرَاةُ الْقَوْمِ صَرْعَى … كَأَنَّ رُءُوسَهُمْ حَدَّجُّ نَقيفُ [٣] وَقَدْ مَالَتْ عَلَيْكَ بِبَطْن بَدْرِ … خِلَافَ الْقَوْمَ دَاهِيَةُّ خَصيفُ [٤] فَنَجَّاهُ مِنْ الْغَمَرَاتِ عَزْمِي ... وَعَوْنُ اللَّهِ وَالْأَمْرُ الْحَصيف وَمُنْقَلَبِى مِنْ الْأَبْوَاءِ وَحْدِى ... وَدُونَكَ جَمْعُ أَعْدَاءٍ وُقوف [٥] وَأَنْتَ لِمَنْ أَرَادَكَ مُسْتَكِينٌ ... بِجَنْبِ كُرَاشٍ مَكْلُومٌ نَزِيفُ [7] وَكُنْتُ إِذَا دَعَانِي يَوْمَ كَرْبِ ... مِنْ الْأَصْحَابِ دَاع مُسْتَضِيفُ [٧] فَأَسْمَعَنِي وَلَوْ أَحْبَبْتُ نَفْسِي … أَخُ فِي مِثْلِ ۖ ذَٰلِكَ أَوْ حَليفُ أَرُدُّ فَأَكْشِفُ الْغُمَّى وَأَرْمِى ... إِذَا كَلَحَ الْمَشَافِرُ وَالْأُنُوفُ  $[\wedge]$ وَقِرْن قَدْ تَرَكَتْ عَلَى يَدَيْهِ ... يَنُوءُ كَأَنَّهُ غُصْنٌ قَصِيفُ [9] دَلَفْتُ لَهُ إِذْ اخْتَلَطُوا بِحَرَّى ... مُسْحْسَحَةٍ لِعَانِدِهَا حَفيفُ [١٠]

<sup>[</sup>١] المغلغلة: الرسَالَة ترسل من بلد إلَى بلد. واللطيف: الرَّقِيق الحاذق فِى الأمُورِ.

<sup>[</sup>۲] برقت: لمعت.

[٣] الحدج: الحنظل، الْوَاحِدَة: حدجة. والنقيف.

[٤] الخصيف: المتلونة ألوانا، وَقيل: المتراكمة. [٤] الْأَبْوَاء: مَوضِع، وَبِه قبر أم الرَّسُول ﷺ.

[٦] كراش (بِضَم الْكَاف والشينُ الْمُعْجَمَة): اسْم جبل لهذيل، وَقيل: مَاء بِنَجْد لبني دهمان. (رَاجع مُعْجم

الْبلدَانِ) . ومكلوم: جريح. ونزيف: سَائل جَمِيع دَمه.

[٧] مستضيف: ملْجاً مضيق عَلَيْهِ. : الْأُمر الشَّديد. وكلح: عبس. والمشافر[٨]

الشفاه، لذوات الْخُف، وَهِي الْإِبِل، فاستعارها هُنَا للآدميين-

آبُو ذَرا فِي أَكثر الْأُصُولِ. وَفِي أَ، رَ: «قطيف» ـ قَالَ [٩] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. وَفِي أَ، رَ: «قطيف» أَبُو ذَر: «من رَوَاهُ بالصَّاد الْمُهْملَة، فَمَعْنَاه: مكسور، تقول: قصفت الْغُصْن: إِذَا كَسرته. وَمن رَوَاهُ «قطيف» تقول: قصفت الْغُصْن: إِذَا كَسرته. وَمن رَوَاهُ «قطيف» بِالطَّاءِ الْمُهْملَة، فَهُوَ الّذي أَخذ مَا عَلَيْهِ من الثَّمر وَالْوَرق» .

دلفت: قربت. وبحري: أَي بطعنة موجعة. [١٠] دلفت: قربت. وبحري: أَي بطعنة موجعة ومسحسحة وكثيرة سيلان الدَّم. والعاند: الْعرق الَّذي لَا يَنْقَطِع دَمه. والحفيف: صَوته.

(ص: ۳۸)

فَذَلِكَ كَانَ صَنْعِي يَوْمَ بَدْرٍ ... وَقَبْلُ أَخُو مُدَارَاةَ عَزُوفُ [١] أَخُوكُمْ فِي السِّنِينَ كَمَا عَلِمْتُمْ ... وَحَرْبٍ لَا يَزَالُ لَهَا صَرِيفُ [٢] وَمِقْدَامٌ لَكُمْ لَا يَزْدَهِينِي ... جَنَانُ اللَّيْلِ وَالْأَنْسُ اللَّفِيفُ [٣] أَخُوضُ الصَّرَّةَ [٤] الْجَمَّاءَ [٥] خَوْضًا ... إذَا مَا الْكَلْبُ أَلْجَأَهُ الشَّفِيفُ [٦] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: تَرَكْتُ قَصِيدَةً لِأَبِي أُسَامَةَ عَلَى اللَّامِّ، لَيْسَ فِيهَا وَالثَّانِي، لَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ بَدْرٍ إِلَّا فِي أَوَّلِ بَيْتٍ مِنْهَا وَالثَّانِي، كَرَاهِيَةَ الْإِكْثَارِ.

(شِعْرُ هِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةً) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ تَبْكِي أَبَاهَا يَوْمَ بَدْر: أَعَيْنَىَّ جُودَا بِدَمْعِ سَرِبْ ... عَلَى خَيْرِ خِنْدِفَ لَمْ يَنْقَلِبْ تُدَاعَى لَّهُ رَهُّطُهُ غُدْوَةً ... بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبْ يُذِيقُونَهُ حَدَّ أُسْيَافِهِمْ ... يَعُلُّونَهُ بَعْدَ مَا قَدْ عَطِبْ يَجُرُّونَهُ وَعَفِيرُ التُّرَابِ ... عَلَى وَجْهِهِ عَارِيًا قَدْ سُلِبْ وَكَانَ لَنَا جَبَلًا رَاسِيًا ... جَمِيلَ الْمَرَاةِ كثير العشب [٧] وأمّا [٨] بُرَىُّ فَلَمْ أَعْنِهِ … فَأُوتِىَ مِنْ خَيْرِ مَا يَحْتَسِبْ [9] وَقَالَتْ هِنْدُ أَيْضًا:

والصريف: الصُّوت.

[٣] جنان اللَّيْل: ظلمته. والأنس: الْجَمَاعَة من النَّاس، واللفيف: الْكثير.

[٤] الصرة: الْجَمَاعَة، وَقد تكون الصرة (أَيْضا): شدَّة الْبرد، وَإِيَّاهَا عَنى، لذكره الشفيف فِي آخرِ الْبَيْت. [٥] كَذَا فِي شرح السِّيرَة. وَفِي جَمِّيعِ الْأُصُولِ: «الْجَمَّاء» قَالَ أَبُو ذَر: «الْجَمَّاء (بالْجيّم): الْكثير وَمن

رَوَاهُ: الحماء، بالْحَاء الْمُهْمَلَة، فَمَعْنَاه: السود» ـ

[٦] الشفيف (بالشين الْمُعْجَمَة): الرّيح الشَّدِيدَة الْبرد. [٧] جميل المراة، أرَادَت مرْآة الْعين، فنقلت حَرَكَة الْهِمزَة إِلَى السَّاكِن، فَذَهَبِت الْهِمزَة.

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «عروف» ، قَالَ أَبُو ذَر: «من رَوَّاهُ بالزآء، فَهُوَ الَّذي تِأْبِي نَفسه الدنايا. وَمن رَوَاهُ بِالراء، فَمَعْنَاهُ أَيْضا: الصابر، هَا هُنَا». [۲] يُرِيد «بِالسِّنِينَ» : سِنِين الْقَحْط والجدب.

. «فَأَمَا» . [٩] غُرِيدُ «ببری» : الْبَراء، وَهُوَ رجل، فصغرته. (ص: ٣٩)

يَرِيبُ علينا دَهْرنَا فيسوؤنا ... وَيَأْبَى فَمَا نَأْتِي بِشَيْءِ ىغَالىهُ أَبَعْدَ قَتِيلٍ مِنْ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ ... يُرَاعَ أَمْرٌ وَإِن مَاتَ أَوْ مَاتَ صَاحِبُهُ أَلَا رُبَّ يَوْمٍ [١] قَدْ رُزِئْتُ مُرَزَّأً ... تَرُوحُ وَتَغْدُو بِالْجَزِّيل مُوَاهِبُهُ فَأَبْلِغْ أَبَا سُفْيَانَ عَنِّي مَأْلُكًا ... فَإِنْ أَلْقَهُ يَوْمًا فَسَوْفَ أعَاتِنُهُ [٢] فَقَدْ كَانَ حَرْبٌ يَسْعَرُ الْحَرْبَ إِنَّهُ ... لِكُلِّ امْرِئ فِي النَّاسِ مَوْلِي يُطَالِبُهُ [٣] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُهَا لِهِنْدٍ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَتْ هِنْدُ أَيْضًا: للَّه عَيْنًا مَنْ رَأَى ... هُلْكًا كَهُلْكِ رِجَالِيهُ يَا رُبَّ [٤] بَاكٍ لِي غَدًا ... فِي النَّائِبَاتِ وَبَاكِيَهُ كُمْ غادروا يَوْم القليّب ... غَدَاةٌ تِلْكَ الْوَاعِيَهُ [٥] مِنْ كُلَ غِيث فِي السّنين ِ... إِذَا الْكَوَاكِبُ خَاوِيَهُ [٦] قَدْ كُنْتُ أَحْذَرُ مَا أَرَى ... فَالْيَوْمُ حَقٌّ حَذَارِيَهُ قَدْ كُنْتُ أَحْذَرُ مَا أَرَى ... فَأَنَا الْغَدَاةَ مُوَامِيَهُ [٧] يَا رُبَّ قَائِلَةٍ غَدًا ... يَا وَيْحَ أُمَّ مُعَاوِيَهُ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُهَا لِهِنَّدٍ.

<sup>[</sup>۱] فِي شرح السِّيرَة: «أَلا رب رزء قد رزئت مرزأ» . قَالَ أَبُو ذَر: المرزأ: الْكَرِيمِ الَّذي يرزؤه القاصدون والأضياف، أو ينقصُونَ من مَاله» .

[۲] المألك: جمع مألكة، وَهِي الرسَالَة الَّتِي تبلغ بِاللَّسَانِ. [۳] حَرْب: هُوَ وَالِد أَبِي سُفْيَان. ويسعر: يهيج. [۶] فِي م، ر: «بل رب». [٤] فِي م، ر: «بل رب». [۶] إذا الْكَوَاكِب خاوية، يعْنى أَنَّهَا تشقط فِي مغْرِبهَا عِنْد الْفجْر، وَلَا يكون مَعهَا أتر وَلَا مطر، على مَذْهب الْعَرْب فِي نسبتهم ذَلِك إلَى النُّجُوم. [۷] مواميه، قَالَ أَبُو ذَر: «أي مختلطة الْعقل». وَقَالَ السهيليّ: «موامية، أي ذليلة. وَهِي مؤامية، بِهَمْزَة، وَلكنهَا سهلت فَصَارَت واوا وَهِي من لفظ الأمة. تَقول: تأميت أمة أي اتخذتها وَيجوز أن تكون من المواءمة، وَهِي الْمُوَافقَة، فَيكون الأَصْل: موامئة، ثمَّ قلب فَصَارَ موامية، تُريدُ أَنَّهَا قد ذلت فَلَا تأبى، موامية، على وزن مفالعة. تُريدُ أَنَّهَا قد ذلت فَلَا تأبى، موامية، على وزن مفالعة. تُريدُ أَنَّهَا قد ذلت فَلَا تأبى، بل توَافق الْعَدو على كره.».

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَتْ هِنْدُ أَيْضًا:

يَا عَيْنُ بَكِّي عُتْبَهُ ... شَيْخًا شَدِيدَ الرَّقَبَهُ [١]

يُطْعِمُ يَوْمَ ٱلْمَسْغَبَهُ ... يَدْفَعُ يَوْمَ الْمَغْلَبَهُ [٢]

إِنِّي عَلَيْهِ حَرِبَهْ ... مَلْهُوفَةٌ مُسْتَلَبَهُ [٣]

لَنَهْبِطَنَّ يَثْرِبَهْ ... بِغَارَةٍ مُنْثَعِبَهْ [٤]

فِيهَا الْخُيُولُ مُقْرَبَهُ ... كُلُّ جَوَادٍ سَلْهَبَهُ [٥]

(شِعْرُ صَفِيَّةَ):

وَقَالَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ مُسَافِرِ بْنِ أَبِي عَمْرِو بْنِ أَمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، تَبْكِي أَهْلَ الْقَلِيبِ الَّذِينَ أَصِيبُوا يَوْمَ بَدْرٍ مِنْ قُرَيْشٍ: (وَتَذْكُرُ مُصَابَهُمْ) [٦]: يَا مَنْ لِعَيْنٍ قَذَاهَا عَائِرُ الرَّمَدِ ... حَدَّ النَّهَارِ وَقَرْنُ الشِّمْسِ لَمْ يَقِدْ [٧]

أُخْبِرْتُ أَنَّ سَرَاةَ الْأَكْرَمِينَ مَعًا ... قَدْ أَحْرَزَتْهُمْ مَنَايَاهُمْ إِلَى أَمَد

إِلَى أُمَدِ وَفَرَّ بِالْقَوْمِ أَصْحَابُ الرِّكَابِ وَلَمْ ... تَعْطِفْ غَدَاتَئِذٍ أُمُّ عَلَى وَلَدِ

قَوْمِي صَفِيَّ وَلَا تَنْسَى قَرَابَتَهُمْ ... وَإِنْ بَكَيْتِ فَمَا قَوْمِي صَفِيَّ وَلَا تَنْسَى قَرَابَتَهُمْ ... وَإِنْ بَكَيْتِ فَمَا

كَانُوا سُقُوبَ [٨] سَمَاءِ الْبَيْتِ فَانْقَصَفَتْ ... فَأَصْبَحَ السَّمْكُ مِنْهَا غَيْرَ ذِي عَمَدِ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَنْشَدَنِي بَيْتَهَا: «كَانُوا سُقُوبَ [٨] » بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَتْ صَفِيَّةً بِنْتُ مُسَافِرٍ أَيْضًاَ:

[۱] عتبَة، أَرَادَت: عتبَة، (بِإِسْكَان التَّاء) إِلَّا أَنَّهَا أتبعتها للعين.

[٢] المسغبة: الْجُوع والشدة.

[٣] حَرْبَة: حزينة غَضبى. ومستلبة: مَأْخُوذَة الْعقل. قَالَ السهيليّ: «الأجود فِي مستلبة، أَن يكون بِكَسْر اللَّام، من السلاب، وَهِي الْخِرْقَة السَّوْدَاء الَّتِي تختمر بهَا التَّكلي».

[٤] كَذَا فِي الْأُصُولِ. ومنثعبة: أَي سَائِلَة بِسُرْعَة، يُقَالِ: انثعب المَاء: إِذا سَالَ. ويروى:

منشِّعبة، أَي مُتَفَرِّقَةً.

[٥] المقرب من الْخَيل: الّذي يقرب من الْبيُوت لكرمه.

والسلهبة: الْفرس الطَّوِيلَةِ.

[٦] هَذِه الْعبارَة سَاقِطَة فِي أَـ

[٧] القذى: مَا يَقع فِي الْعين وَالشرَابِ. والعائر: وجع الْعين، وَيُقَال: هُوَ قرحَة تخرج فِي جفن الْعين.

وحد النَّهَار: الْفَصْل الَّذي بَين اللَّيْل وَالنَّهَار. وَقرن الشَّمْس: أَعْلَاهَا. وَلم يقد، أَي لم يتَمَكَّن ضوءه. الشَّمْس: أَعْلَاهَا. وَلم يقد، أَي لم يتَمَكَّن ضوءه. [٨] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول. والسقوب (بِالْبَاء): عمد الخباء الَّتِي يقوم عَلَيْهَا. وَفِي أَ: «سقوف». الخباء الَّتِي يقوم عَلَيْهَا. وَفِي أَ: «سقوف». (ص: ٤١)

أَلَا يَا من لعين ... للتّبكىّ دَمْعُهَا فَانِ [١] كَغَرْبَيْ دَالِجٍ يَسْقَى ... خِلَالَ الْغَيِّثِ الدَّانِ [٢] وَمَا لَيْثُ غَرِيفٍ ذُو ... أَظَافِيرَ وَأَسْنَانِ [٣] أَبُو شِبْلَيْنِ وَثَّابٌ ... شَدِيدُ الْبَطْشِ غَرْثَانِ [٤] أَبُو شِبْلَيْنِ وَثَّابٌ ... شَدِيدُ الْبَطْشِ غَرْثَانِ [٤] كَحِبِّي إِذْ تولّى و ... وُجُوه الْقَوْمِ الْوَانِ كَحِبِّي إِذْ تولّى و ... وُجُوه الْقَوْمِ الْوَانِ وَبَالْكَفِّ حسام صارم ... أَبْيَضُ ذُكْرَانِ [٥] وبالكفِّ حسام صارم ... أَبْيَضُ ذُكْرَانِ [٥] وَبَالْكِفِّ حسام النّجلاء ... مِنْهَا مُزْبِدٌ آنِ [٦] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيَرَوْنَ قَوْلَهَا: «وَمَا لَيْثُ غَرِيفٍ» إِلَى قَبْلَهُ. أَنْ قَبْلَهُ.

(شِعْرُ هِنْدَ بِنْتِ أَثَاثَةَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَتْ هِنْدُ بِنْتُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ:
الْمُطَّلِبِ تَرْثِي عَبِيدَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ:
لَقَدْ ضُمِّنَ الصَّفْرَاءُ مَجْدًا وَسُؤْدُدًا ... وَحِلْمًا أَصِيلًا وَافِرَ
لَقَدْ ضُمِّنَ الصَّفْرَاءُ مَجْدًا وَسُؤْدُدًا ... وَحِلْمًا أَصِيلًا وَافِرَ
[٧] عُبَيْدَةَ فَابْكِيهِ لِأَضْيَافِ غُرْبَةٍ ... وَأَرْمَلَةٌ تَهْوِي لِأَشْعَثَ عُبَيْدَةَ فَابْكِيهِ لِأَضْيَافِ غُرْبَةٍ ... وَأَرْمَلَةٌ تَهْوِي لِأَشْعَثَ

آلُجِذْلِ [٨] كَالْجِذْلِ [٨] وَبَكِّيهِ لِلْأَقْوَامِ فِي كُلِّ شَتْوَةٍ ... إِذَا احْمَرَّ آفَاقُ السَّمَاءِ

مِنْ الْمَحْلِ [٩] ام والرّيح [١٠] زفزف ... وَتَشْبِيبُ [١٠] قِدْر

وَبَكِّيهِ للأيتام والرِّيح [١٠] زفزف … وَتَشْبِيبُ [١١] قِدْرِ طَالَمَا أُزْبَدَتْ تَغْلِى [١٢]

[١] كَذَا فِي أَكثرِ الْأُصُولِ. وَفِي شِرحِ السِّيرَة لأبى ذَر: «قانى» ، أي أَجْمَر، وَكَانَ الْإَصْلَ أَن تَقول، قَانئ: بِالْهَمْزَةِ، فَخففت الْهمزَة. تُرِيدُ أن دمِعها خالطه الدَّم. [٢] الغرب: الدَّلْو الْعَظِيمَة. والدالج: الّذي يمشى بدلوه بَين الْبِئْر والبستانــ [٣] الغريف: مَوضِع الْأسد، وَهِي الأجمة. [٤] غرثان: جَائِع. [٥] ذكران: أي سِيف طبع من مُذَكّر الْحَدِيد. [٦] مُزْبِد، أي دّم لَهُ زبد، أي رغوة. وآن: حام. [٧] الصُّفْرَاء: مَوضِع بَين مَكَّة وَالْمَدينَة. [٨] الْأَشْعَتْ: الْمُتَغَيِّرِ. والجذل (بالْجيم والذال الْمُعْجَمَة) : أصل الشَّجَرَة وَغَيرِهَا. تصفه بالثبات وَالْقُوَّة. [٩] المحل: الْقَحْط. [١٠] الزفزف من الرِّيَاح: الشَّدِيدَة السريعة الْمُرُورِ. [١١] كَذَا فِي أَ. والتشبيب: إيقاد النَّار تَحت الْقدر وَنَحْوَهَا. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «تشتيت» ـ [١٢] أزبدت: رمت بالزبد، وَهِي الرغوة. (ص: ٤٢)

فَإِنْ تُصْبِحُ النِّيرَانَ قَدْ مَاتَ ضَوْءُهَا ... فَقَدْ كَانَ يُذْكِيهِنَّ [١] بِالْحَطْبِ الْجَزْلِ [١] لِلْحَطْبِ الْجَزْلِ [١] أَضْحَى لِطَارِقِ لَيْلٍ أَوْ لِمُلْتَمِسِ الْقِرَى ... وَمُسْتَنْبَحٍ [٢] أَضْحَى لَطَارِقِ لَيْلٍ أَوْ لِمُلْتَمِسِ الْقِرَى ... وَمُسْتَنْبَحٍ [٢] أَضْحَى لَطْلِ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُهَا لِهِنْدٍ.

(شِعْرُ قُتَيْلَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ) (شِعْرُ قُتَيْلَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ قُتَيْلَةُ [٤] بِنْتُ الْحَارِثِ، قَالَتْ قُتَيْلَةُ [٤] بِنْتُ الْحَارِثِ، تَبْكِيهِ: أُخْتُ [٥] النَّضْرِ بْنِ الْحَارِثِ، تَبْكِيهِ:

يَا رَاكِبًا إِنَّ الْأَثِيلَ مَظِنَّةٌ ... مِنْ صُبْحِ خَامِسَةٍ وَأَنْتَ مُوَفَٰقُ [٦] أَبْلِغْ بِهَا مَيْتًا بِأَنَّ تَحِيَّةً ... مَا إِنْ تَزَالُ بِهَا النَّجَائِبُ تَخْفةُ [٧] مِنِّى إِلَيْكَ وَعَبْرَةً مَسْفُوحَةً ... جَادَتْ بِوَاكِفِهَا وَأُخْرَى تَخْنُقُ [۸] هَلْ يَسْمَعَنِّي النَّضْرُ إِنْ نَادَيْتُهُ ... أَمْ كَيْفَ يَسْمَعُ مَيِّتٌ لَا بَنْطةُ أَمُحَمَّدُ يَا خَيْرَ ضَنْءِ كَرِيمَةٍ [٩] ... فِي قَوْمِهَا وَالْفَحْلُ فَحْلٌ مُعْرَّقُ [١٠]

[١] الجزل: الغليظ.

[۲] المستنبح: الرجل الَّذي يضل بِاللَّيْل فيتكلف نباح الْكَلْب وحكايَّته لتجاوبه كلاب الْحَيّ المتوهم نزوِلهم فِي طَرِيقه، فيهتدى بصياحه، وَالرسل (بِالْكَسْرِ) : اللَّبن ـُ [٣] فِي أَ، ر: «قَالَ ابْن هِشَام» .

[٤] قَالَ السهيليّ: «الصَّحِيحَ أَنَّهَا بنت النَّضر لَا أُخْته،

كَذَلِك قَالَ الزبير وَغَيره، وَكَذَلِكَ وَقع فِي كتاب الدَّلَائِل»

[٥] كَانَت قتيلة هَذِه تَحت الْحَارِث بن أَبِي أُميَّةِ الْأَصْغَر، فَهِيَ جدة الثريا ِبنت عبد الله بن الْحَارِث، الَّتِي يَقُولَ فِيهَا عمر بن أبي ربيعَة حِين خطبهَا سُهَيْل بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف:

أيهَا المنكح الثريا سهيلا ... عمرك الله كَيفَ يَلْتَقِيَان؟ هِىَ شامية إذا مَا اسْتَقَلت ... وَسُهِيْل إذا اسْتَقَل يماني!

[٦] الأثيل: مَوضِع قرب الْمَدِينَة بَين بدر ووادى الصَّفْرَاء. ومظنة، أي مَوضِع إِيقَاع الظَّنْــ

[٧] النجائب: الْإِبِل الْكِرَامِ. وتخفق: تسرع:

[٨] الواكف: السَّائِل.

[٩] الضنء: الأَصْل. وَرِوَايَة هَذَا الشِّطْر فِي الرَّوْضَ.

أمحمد هَا أَنْت ضِنّى نجيبة

والضيء: الأَصْلُ وَالْولد.

[١٠] المعرق: الْكَرِيم.

(ص: ٤٣)

مَا كَانَ ضُرَّكَ لَوْ مَنَنْتَ وَرُبَّمَا ... مَنَّ الْفَتَى وَهُوَ الْمَغِيظُ [١] الْمُحْنَقُ [١]

أَوْ كُنْتَ قَابِلَ فِدْيَةٍ فَلْيُنْفِقَنْ ... بِأَعَزَّ مَا يَغْلُو بِهِ مَا يُنْفِقُ

[٢]

ُ فَالنَّضْرُ أَقْرَبُ مَنْ أَسَرَّتْ قَرَابَةً ... وَأَحَقُّهُمْ إِنْ كَانَ عِتْقُ يُعْتَقُ

[٣]

صَبْرًا [٤] يُقَادُ إِلَى الْمَنِيَّةِ مُتْعَبًا ... رَسْفَ الْمُقَيَّدِ وَهُوَ

عَانٍ مُوَثَّقٍ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فَيُقَالُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ لَمَّا بَلَغَهُ هَذَا الشِّعْرُ، قَالَ: لَوْ بَلَغَنِي هَذَا قَبْلَ قَتْلِهِ لَمَنَنْتُ عَلَيْهِ.

(تَارِيخُ الْفَرَاغِ مِنْ بَدْرٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ فَرَاغُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَدْرٍ فِي قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ فَرَاغُ رَسُولٍ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَدْرٍ فِي شَوَّالٍ.

## الغزوات ما بين بدر وأحد

غَزْوَةُ بَنِي سُلَيْمٍ بِالْكَدَرِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا قَدِمَ (رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٍ [٥] لَمْ يَقُمْ بِهَا إِلَّا سَبْعَ لَيَالٍ (حَتَّى) [٦] غَزَا بِنَفْسِهِ، يُرِيدُ بَنِي سُلَيْمٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ الْغِفَارِيَّ، أَوْ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَبَلَغَ مَاءً مِنْ مِيَاهِهِمْ، يُقَالُ لَهُ: الْكُدْرُ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ لَيَالَ

[١] المحنق: الشَّديد الغيظ.

رَجَ النَّاعَاني (جَ النَّاعَاني (جَ النَّاعَاني (جَ النَّامُول. وَرِوَايَة هَذَا الْبَيْت فِي النَّاعَاني (جَ ١ ص ١٩ طبع دَار الْكتب المصرية) : أَو كنت قَابِل فديَة فلنأتين ... بِأَعَز مَا يغلو لديك وَينْفق

[٣] تنوشه: تتناوله. وتشقق: تقطع.

[٤] فِي شرح السِّيرَة: «قسرا» . والقسر: الْقَهْر وَالْغَلَبَة . [٥] الرسف: الْمَشْي الثقيل، كمشى الْمُقَيد وَنَحْوه . والعاني: الْأَسير. وقد وردت هذه الأبيات فِي الأغاني، والعاني: الْأَسير. وقد وردت هذه الأبيات فِي الأغاني، (ج ١ ص ١٩ طبع دَار الْكتب والحماسة ص ٤٣٧ طبع أوربة) باختلاف فِي ترتيبها وَبَعض ألفاظها. [٦] زِيَادَة عَن: أ.

ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا، فَأَقَامَ بِهَا بَقِيَّةَ شَوَّالَ وَذَا الْقَعَدَةِ، وَأَفْدَى فِي إِقَامَتِهِ تِلْكَ جُلُّ الْأُسَارَى

## غَزْوَةُ السَّوِيقِ

(عُدْوَإِنُ أَبِي سُفْيَانَ وَخُرُوجُ الرَّسُولِ فِي أَثَرِهِ): قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَّمِّدٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَامٍ: قَالَّ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيَّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُّطَّلِبِيُّ، قَالَ: ثُمَّ غَزَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرُّبُ غَزْوَةً السَّوِيقِ فِي ذِي الْحَجَّةِ، وَوَلَّى تِلْكَ الْحَجَّةَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ تِلَّكَ َ السَّنَّةِ، فَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ كَمَا حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَيَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، وَمَنْ لَا أُتَّهُمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ مِنْ أَعْلَمِ الْأَنْصَارِ، حِينَ رَجَعَ إِلَى َمَكَّةَ، ۚ وَرَجَعَ فَلَّ [٢] قُرَيْشٍ مِنْ بَدْرٍ، نَذَرَ أَنْ لَا يَمَسَّ رَأْسَهُ مَاءٌ مِنْ جَنَابَةٍ [٣] حَتَّى يَغْزُوَ مُحَمَّدًا ﷺ، فَخرج فِي مِائَتي رَاكِبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، لِيَبَرَّ يَمِينَهُ، فَسَلَكَ النَّجْدِيَّةَ، حَتَّى نَزَّلَ بِصَدْرِ قَنَاةٍ إِلَى جَبَل يُقَالُ لَهُ: ثَيْبٌ [٤] ، مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى بَرِيدٍ أَوْ نَحْوِهِ، ثُمَّ خَرِّرَجَ مِنْ اللَّيْلِ، حَتَّى أَتَى بَنِي النَّضِيرِ تَحْتِ اللَّيْلِ، فَأَتَى حُيَيُّ ابْنَ أَخْطَبَ، فَضَرَبَ عَلَيْةٍ بَابَهُ، فَأَبَى أَنْ يَفْتَحَ لَهُ بَابَهُ وَخَافَهُ، فَانْصَرَفَ عَنْهُ إِلَى سَلَّامِ بْن مِشْكَمٍ، وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي النَّضِيرِ فِى زَمَانِهِ ذَلِكَ، وَصَاحِبَ كَنْزِهِمْ [٥] ، فَاسْتَأْذَنَّ عَلَيْهِ، فَأَذِنَّ لَهُ، فَقَرَّاهُ [٦] وَسَقَاهُ، وَبَطِّنَ [٧] لَهُ مِنْ خَبَر النَّاسِ، ثُمَّ خَرِجَ فِي عَقِبِ لَيْلَتِهِ حَتَّى أَتَى أَصْحَابَهُۥ َ فَبَعَثَ رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَأَتَوْا نَاحِيَةً

<sup>[</sup>۱] إِلَى هُنَا ينتهى الْجُزْء الْعَاشِر من أَجزَاء السِّيرَة من تَقْسِيم الْمُؤلف.

<sup>[</sup>۲] الفل، الْقَوْم المنهزمونـ

[٣] قَالَ السهيليّ: «إِن الْغَسْل من الْجَنَابَة كَانَ مَعْمُولاً بِهِ فِي الْجَاهِلِيَّة بَقِيَّة من دين إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيل، كَمَا بَقِي مَعَهم الْحَج وَالنِّكَاح». بَقِي مَعَهم الْحَج وَالنِّكَاح». . [٤] فِي م، ر: «نيب». [٥] يُرِيد «بالكنز» : المَال الَّذين كَانُوا يجمعونه لنوائبهم وَمَا يعرض لَهُم. لنوائبهم وَمَا يعرض لَهُم. [٦] قراه: أي صنع لَهُ الْقرى، وَهُوَ طَعَام الضَّيْف. [٧] بطن لَهُ، أي أعلمهُ من سرهم (ص: ٥٥)

مِنْهَا، يُقَالُ لَهَا: الْعَرِيضُ، فَحَرَقُوا فِي أَصْوَارِ [١] مِنْ لَخْلٍ بِهَا، وَوَجَدُوا بِهَا رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ وَحَلِيفًا لَهُ فِي حَرْثٍ لَهُمَا، فَقَتَلُوهُمَا، ثُمَّ انْصَرَفُوا رَاجِعِينَ [٢] ، وَنَذِرَ بِهِمْ النَّاسُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي طَلَيِهِمْ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ بَشِيرَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، وَهُوَ أَبُو لُبَابَةَ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ [٣] ، حَتَّى بَلَغَ قَرْقَرَةَ [٤] الْكُدْرِ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ [٣] ، حَتَّى بَلَغَ قَرْقَرَةَ [٤] الْكُدْرِ، ثُمَّ انْصَرَفَ رَاجِعًا، وَقَدْ فَاتَهُ أَبُو سُفْيَانَ وَأَصْحَابُهُ، وَقَدْ رَأُوا انْصَرَفَ رَاجِعًا، وَقَدْ فَاتَهُ أَبُو سُفْيَانَ وَأَصْحَابُهُ، وَقَدْ رَأُوا انْصَرَفَ رَاجِعًا، وَقَدْ فَاتَهُ أَبُو سُفْيَانَ وَأَصْحَابُهُ، وَقَدْ رَأُوا يَتَكُونَ يَتَخَفَّوْنَ مِنْهَا لِلنَّجَاءِ [٥] ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ، حَيْنَ رَجَعَ يَتَخَفَّوُنَ مِنْهَا لِلنَّجَاءِ [٥] ، فَقَالَ اللَّهِ، أَتَطْمَعُ لَنَا أَنْ تَكُونَ يَتِخَفَّوُنَ مِنْهَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَهِ اللَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَهُ اللَهِ اللَهِ اللَهِ اللَهِ اللَهِ اللَهِ اللَهُ اللَهِ اللَهِ اللَهِ اللَهُ اللَهِ اللَهِ اللَهِ اللَهُ اللَهِ اللَهِ اللَهِ اللَهِ اللَهُ اللَهِ اللَهُ اللَهُ اللَهُ الْكَالَا أَنْ تَكُونَ عَلَى اللَّهِ الْمَالِهُ اللَّهِ الْلَهُ الْقَوْمَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى اللَهُ الْمُعْرَادِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَالِمُ اللَهُ الْفَالَهُ الْمُسْلِمُونَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَهُ الْمُعْلَى اللَهُ اللَهُ اللَهُ الْمُعْلَى اللَهُ الْمُ اللَهُ الْمُ اللَهُ الْمُعْلَى اللَهُ الْمُ اللَهُ الْمُعْلَى اللَهُ اللَهُ الْمُعْمُ اللَهُ الْمُعْمُ اللَهُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ الْفَالَ الْمُسْلِمُونَ الْمُعْمُ اللَهُ الْمُعْمُونَ اللَهُ اللَهُ الْمُعْمُ اللَهُ اللَهُ الْمُعْمُ اللَهُ الْمُعْمُ الْمُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ الْمُعْمُ اللْمُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ الْمُعَلَى اللَهُ

(سَبِّبُ تَسْمِيَتِهَا بِغَزْوَةِ السَّوِيقِ) :

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ غَزْوَةَ السَّوِيقِ [٦] ، فَيمَا حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ: أَنَّ أَكْثَرَ مَا طَرَحَ الْقَوْمُ مِنْ أَزْوَادِهِمْ السَّوِيقُ، فَهَجَمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى سَوِيقٍ كَثِيرٍ، فَسُمِّيَتْ السَّوِيقُ، فَهَجَمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى سَوِيقٍ كَثِيرٍ، فَسُمِّيَتْ غَزْوَةً السَّوِيقِ.

(شِعْرُ أَبِي سُفْيَانَ فِيهَا) (شِعْرُ أَبِي سُفْيَانَ فِيهَا) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ عِنْدَ مُنْصَرَفِهِ، لِمَا صَنَعَ بِهِ سَلَّامُ ابْنِ مِشْكَمٍ: وَإِنِّي تَخَيَّرْتُ الْمَدِينَةَ وَاحِدًا ... لِحِلْفٍ فَلَمْ أَنْدَمْ وَلَمْ وَإِنِّي تَخَيَّرْتُ الْمَدِينَةَ وَاحِدًا ... لِحِلْفٍ فَلَمْ أَنْدَمْ وَلَمْ [٧]

[۱] الأصوار: جمع صور بِفَتْح الصَّاد، وَهُوَ جَمَاعَة النِّخل.

لَّهُ مَكَانَ هَذِهِ الْعبارَةِ من قَوْله: «وَاسْتعْملُ على الْمُدِينَة» إِلَى قَوْله «فِيمَا قَالَ ابْن هِشَام» مُتَأْخُر فِي الْمُدِينَة» إِلَى قَوْله «فِيمَا قَالَ ابْن هِشَام» مُتَأْخُر فِي

[٣] إِلَى آخر الْقِصَّة نذر بهم النَّاس: علمُوا بهم. [٤] قرقرة الكدر: مَوضِع بِنَاحِيَة الْمَعْدن، بَينهَا وَبَين

الْمَدِينَة ثَمَانِيَة برد. (رَاجع مُعْجم الْبِلدَانِ).

[٥] النَّجَاء: السِّرعَة.

[٦] السويق: هُوَ أَن تحمص الْحِنْطَة أَو الشَّعير أَو نَحْو ذَلِك، ثمَّ تطحن، ثمَّ يُسَافر بهَا، وَقد تمزج بِاللَّبنِ وَالْعَسَل وَالسمن وتلت، فَإِن لم يكن شَيْء من ذَلِك مزحت بِالْمَاءِ. [٧] الْمَدِينَة، أَرَادَ: من الْمَدِينَة، فَحذف الْجَرِّ. وَلم أتلوم، أَي لم ادخل فِيمَا ألام عَلَيْهِ. (ص: ٤٦)

سَقَانِي فَرَوَانِي كُمَيْتًا مُدَامَةً [۱] ... عَلَى عَجَلٍ مِنِّي اللهُ بْنُ مِشْكُمٍ [۲] مَلَّامُ بْنُ مِشْكُمٍ [۲] وَلَمَّا تَوَلَّى الْجَيْشُ قُلْتُ وَلَمْ أَكُنْ ... لِأُفْرِحَهُ: أَبْشِرْ بِعَزِّ وَلَمْ أَكُنْ ... لِأُفْرِحَهُ: أَبْشِرْ بِعَزِّ وَلَمْ أَكُنْ ... لِأُفْرِحَهُ: أَبْشِرْ بِعَزِّ وَمَغْنَمِ [٣] وَمَغْنَمِ [٣] تَأَمَّلْ فَإِنَّ الْقَوْمَ سُرَّ وَإِنَّهُمْ ... صَرِيحُ لُؤَيٍّ لَا شَمَاطِيطُ جُرْهُمِ [٤]

وَمَا كَانَ إِلَّا بَعْضُ لَيْلَةِ رَاكِبٍ ... أَتَى سَاعِيًا [٥] مِنْ غَيْرِ خَمَّا كَانَ إِلَّا بَعْضُ لَيْلَةِ مُاكِبٍ ...

غَزْوَةُ ذِي أَمَرَ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٌ مِنْ غَزْوَةِ السَّوِيقِ، أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ بَقِيَّةَ ذِي الْحَجَّةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا، ثُمَّ غَزَا نَجْدًا، يُرِيدُ غَطَفَانَ، وَهِي غَزْوَةُ ذِي أَمَرَ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَى يُرِيدُ غَطَفَانَ، وَهِي غَزْوَةُ ذِي أَمَرَ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَى يُرِيدُ غَطَفَانَ، وَهِي غَزْوَةُ ذِي أَمَرَ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَقَامَ بِنَجْدٍ صَفَرًا كُلَّهُ أَوْ قَرِيبًا مِنْ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَقَامَ بِنَجْدٍ صَفَرًا كُلَّهُ أَوْ قَرِيبًا مِنْ قَلِكَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا. فَلَبِثَ بِهَا شَهْرَ ذَلِكَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا. فَلَبِثَ بِهَا شَهْرَ ذَلِكَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا. فَلَبِثَ بِهَا شَهْرَ رَبِيعِ الْأَوَّلَ كُلَّهُ، أَوْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ.

غَزْوَةُ الْفُرُعِ مِنْ بحرانِ ثَمَّ غَزْ (رَسُولُ اللَّهِ) [٦] ﷺ، يُرِيدُ قُرَيْشًا، وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ. قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: حَتَّى بَلَغَ بُحْرَانَ، مَعْدِنًا بِالْحِجَازِ مِنْ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: حَتَّى بَلَغَ بُحْرَانَ، مَعْدِنًا بِالْحِجَازِ مِنْ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَتَّى بَلَغَ بُحْرَانَ، مَعْدِنًا بِالْحِجَازِ مِنْ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: مَتَّى بَلَغَ بُحْرَانَ، مَعْدِنًا بِالْحِجَازِ مِنْ قَاحِيَةِ الْفُرُعِ [٧] ، فَأَقَامَ بِهَا شَهْرَ رَبِيعٍ الْآخِرِ وَجُمَادَى الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا.

<sup>[</sup>۱] الْكُمَيْت: من أَسمَاء الْخمر. [۱] الْكُمَيْت: من أَسمَاء الْخمر. [۲] سَلام بن مشْكم، قَالَ أَبُو ذَر: «إِنَّه أَرَادَ أَن يَقُولَ سَلام بن مشْكم، بتَشْديد اللَّام، لكنه خففه لضَرُورَة الشَّعْر، وَلم يذكر الدَّار قطنى سَلاما بِالتَّخْفِيفِ إِلَّا فِي عبد الله بن سَلام وَحده» . وَذكر السهيليّ أَنه بتَخْفِيف عبد الله بن سَلام وَحده» . وَذكر السهيليّ أَنه بتَخْفِيف اللَّام وتشديدها.

<sup>[</sup>٣] لأفرحه، أي لأشق عَلَيْهِ. د. خالصهم، وَكَذَلكَ الصَّرِيحِ مِنْهُم.

<sup>[</sup>٤] سر الْقَوْم. خالصهم، وَكَذَلِكَ الْصَّرِيحِ مِنْهُم. والشماطيط: المختلطون.

[0] ساعيا، قَالَ أَبُو ذَر: «من رَوَاهُ ساعيا، فَهُوَ من السَّغي، وَهُوَ مَعْلُوم. وَمن رَوَاهُ: ساغبا، فالساغب. الجائع وَمن رَوَاهُ: شاعبا، فَهُوَ من التَّفَرُّق» . [7] زيادَة عَن أ. [٧] الْفَرْع (بِضَمَّتَيْنِ) : قَرْيَة من نَاحيَة الْمَدِينَة، وَيُقَالِ: [٧] الْفَرْع (بِضَمَّتَيْنِ) : قرْيَة مارت إسْمَاعِيل وَأمه التَّمْر بِمَكَّة هِيَ أُول قَرْيَة مارت إسْمَاعِيل وَأمه التَّمْر بِمَكَّة (ص: ٤٧)

أَمْرُ بَنِي قَيْنُقَاعَ

(نَصِيحَةُ الرَّسُولِ لَهُمْ وَرَدُّهُمْ عَلَيْهِ) [1] : وَقَدْ كَانَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، مِنْ غَزْوِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهًا أَمَرَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، وَكَانَ مِنْ حَدِيثِ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنُقَاعَ، وَكَانَ مِنْ حَدِيثِ بَنِي قَيْنُقَاعَ، ثُمَّ رَسُولَ اللَّهِ عَشَرَ يَهُودَ، احْذَرُوا مِنْ اللَّهِ مِثْلَ مَا نَزَلَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، احْذَرُوا مِنْ اللَّهِ مِثْلَ مَا نَزَلَ بِقُرَيْشٍ مِنْ النَّقْمَةِ، وَأُسْلِمُوا، فَإِنَّكُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ أُنِّي نَبِيٌ بِقُرَيْشٍ مِنْ النَّقْمَةِ، وَأُسْلِمُوا، فَإِنَّكُمْ وَعَهْدِ اللَّهِ إلَيْكُمْ، قَالُوا: يَا مُحْمَّدُ، إنَّكَ تَرَى أَنَّا قُومُكَ! لَا يَعُرَّنَكَ أَنَّكَ لَقِيتُ قَوْمًا لَا عِلْمَ لَهُمْ فَرْصَةً، إنَّا وَاللَّهِ لَئِنْ كَانِ فَكْ لَقِيتُ قَوْمًا كَا لَا عِلْمَ لَهُمْ فَرْصَةً، إنَّا وَاللَّهِ لَئِنْ حَارَبْنَاكَ لَتَعْلَمَنَّ أَنَّا وَاللَّهِ لَئِنْ حَرْبُ النَّاسَ. لَا عَلْمَنَ أَنَّا نَحْنُ النَّاسَ.

(مَا نَزَلَ فِيهِمْ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي مَوْلِّي لِآلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَوْ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا نَزَلَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتُ إِلَّا فِيهِمْ: «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهادُ. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي وَتُحْشَرُونَ إلى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهادُ. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي وَتُحْشَرُونَ إلى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهادُ. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي وَتُحْشَرُونَ إلى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهادُ. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فَيْ فَيْ اللَّهِ عَلَيْنِ الْتَقَتَا ٣: ١٢- ١٣: أَيْ أَصْحَابِ بَدْرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَقُرَيْشٍ «فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،

: (سَبَبُ الْحَرْبِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ) الْمَسْلِمِينَ الْمِسْوَرِ قَالَ [٢] ابْنُ هِشَامٍ: وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْمِسْوَرِ الْبَنُ هِشَامٍ: وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْمِسْوَرِ الْمِسْوَرِ اللهِ المِلمُلْمِلْ المُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمُلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُل

أَ زِيَادَة عَن أَ. (آ] • فِي أَ: «قَالَ وَحدثنَا ابْن هِشَام». (ص: ٤٨)

أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ مِنْ أَمْرِ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْعَرَبِ قَدِمَتْ بِجَلَبٍ [١] لَهَا، فَبَاعَتْهُ بِسُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ، وَجَلَسَتْ إِلَى صَائِعْ بِهَا، فَجَعَلُوا يُرِيدُونَهَا عَلَى كَشْفِ وَجْهِهَا، فَأَبَتْ، فَعَمِدَ أَلصَّائِغُ إِلَى طَرَفِ ثَوْبِهَا فَعَقَدَهُ إلَى طَرَفِ ثَوْبِهَا فَعَقَدَهُ إلَى ظَرَفِ ثَوْبِهَا فَعَقَدَهُ إلَى ظَرَفِ ثَوْبِهَا فَعَقَدَهُ إلَى ظَرَفِ ثَوْبِهَا فَعَقَدَهُ إلَى ظَرَفِ ثَوْبِهَا فَعَقَدَهُ إلَى ظَمْوِهَا، فَلَمَّا قَامَتْ انْكَشَفَتْ سَوْأَتُهَا، فَضَحِكُوا بِهَا، فَصَاحَتْ. فَوَثَبَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الصَّائِغِ فَقَتَلَهُ، وَصَاحَتْ. فَوَثَبَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِ فَقَتَلُهُ، وَكَانَ يَهُودِيًّا، وَشَدَّتْ الْيَهُودُ عَلَى الْمُسْلِمِ فَقَتَلُهُ، فَاسْتَصْرَخَ أَهْلُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْيُهُودِ، فَغَضِبَ فَاسْتَصْرَخَ أَهْلُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْيُهُودِ، فَغَضِبَ فَاسْتَصْرَخَ أَهْلُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْيُهُودِ، فَغَضِبَ الْمُسْلِمُ وَبَيْنَ بَنِي قَيْنُقَاعَ الْشَرُّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَنِي قَيْنُقَاعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ وَبَيْنَ بَنِي قَيْنُقَاعَ الْشُرُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَنِي قَيْنُقَاعَ.

(مَا كَانَ مِنْ ابْنِ أُبَيِّ مَعَ الرَّسُولِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، قَالَ: فَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى نَزَلُوا عَلَىَ حُكْمِهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِلْبَيِّ بن سَلُولَ، حِينَ أَمْكَنَهُ اللَّهُ مِنْهُمْ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أِحْسِّنْ فِي مَوَالِيَّ، وَكَانُوا حُلَفَاءَ الْخِزْرَجّ، قَالَ: فَأَبْطَأ عَلَيْهِ رَسُّولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَحْسِنُ فِي مُوَالِيَّ، قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ. فَأَدْخَِلَ يَدَهُ قِي جَيْبِ دِرْعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَكَانَ يُقَالُ لَهَا: ذَاتَ الْفُضُولِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: أَرْسِلْنِيَ، وَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى رَأُوْا لِوَجْهِهِ ظُلِلًا [٢] ، ثُمُّ قَالَ: وَيْحَكَ! أُرْسِلْنِي، قَالَ: لَا وَٱللَّهِ لَا أُرْسِلْكَ حَتَّى تُحْسِنَ فِي مواليّ، أرّبع مائَة حاسر [٣] وَثَلَاث مائَة دَارِع [٤] قَدْ مَنَّعُونِي مِنْ الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، تَحْصُدُهُمْ فِي غَدَاةٍ وَاحِدَةٍ، إِنِّي وَآلِلَّهِ امْرُؤٌ أُخْشَى الدَّوَائِرَ، قَالَ: فَقَالُّ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ا هُمْ لَكَ.

[۱] الجلب (بتحريك اللّام) : كل مَا يجلب للأسواق ليباع فِيهَا۔

[۲] الظلل: جمع ظلة، وَهِي السحابة فِي الأَصْل، فاستعارها هُنَا لتغير الْوَجْه إِلَى السوَاد إِذَا اشْتَدَّ غَضَبه ويروى: ظلالا، وَهِي بمعناها.

[٣] الحاسر: الّذي لَّا درع لَهُ.

[٤] الدارع: الّذي عَلَيْهِ الدرْع.

(ص: ٤٩)

: (مُدَّةُ حِصَارِهِمْ) قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَاسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَدِينَةِ فِي مُحَاصَرَتِهِ إِيَّاهُمْ بَشِيرَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، وَكَانَتْ فِي مُحَاصَرَتُهُ إِيَّاهُمْ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً.

(تَبَرُّؤُ ابْنِ الصَّامِتِ مِنْ حِلْفِهِمْ وَمَا نَزَلَ فِيهِ وَفِي ابْنِ أُبِيًّا :

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ، غَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: لَمَّا حَارَبَتْ عُبَادَةَ بْنُ بَنُو قَيْنْقَاعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهٌ، تَشَبَّثَ بِأَمْرِهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيِّ بنِ سَلُولَ، وَقَامَ دُونَهُمْ. قَالَ: وَمَشَى عُبَادَةُ بْنُ أُبِيِّ بنِ سَلُولَ، وَقَامَ دُونَهُمْ. قَالَ: وَمَشَى عُبَادَةُ بْنُ أَبِيِّ بنِ سَلُولَ، وَقَامَ دُونَهُمْ. قَالَ: وَمَشَى عُبَادَةُ بْنُ السَّامِتِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَكَانَ أَحَدَ بَنِي عَوْفٍ، لَهُمْ الصَّامِتِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيٍّ، فَخَلَعَهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ حِلْفِهِمْ، وَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَتَبَرَّأُ إِلَى الله تعالى، وَإِلَى رَسُولِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَى رَسُولِهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عِلْمَ مِنْ عَبْدِ اللّهِ عَالَى، وَإِلَى رَسُولِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ: وَقَالَ وَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ اللّهِ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَالْحَالَ مِنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ عَبْدِ اللّهِ وَاللّهِ وَقَالَ وَاللّهِ وَقَالَ وَاللّهُ مِنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ عَبْدَ اللّهِ مِنْ عَبْدِ اللّهِ وَالَى رَسُولِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ مِنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ عَبْدُ اللّهِ مِنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَى مُ وَقَالَ اللّهُ عَلَالَ مَنْ حِلْفِهُمْ، وَقَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله الله الله الله المَالِهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ ال

يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَوَلَّى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَيْ وَالْمُؤُمِنِينَ، وَأَبْرَأُ مِنْ حِلْفِ هَؤُلَاءِ الْكُفَّارِ وَوِلَايَتِهِمْ. قَالَ: فَفِيهِ وَفِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ مِنْ الْمَائِدَةِ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ مِنْ الْمَائِدَةِ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارِى أُولِياءَ بَعْضُهُمْ أُولِياءُ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْمَوْمَ الظَّالِمِينَ. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» ٥: ٥٠- الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» ٥: ٥٠ أيْ لِعَبْدِ اللَّهِ [١] بْنِ أَبِيِّ وَقَوْلُهُ: إِنِّي أَخْشَى الدَّوَائِرَ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا لللَّهُ أَنْ يُطِينَ أَمْنُوا أَهُولُاءِ اللَّهُ أَنْ يُطِينَ أَفْسِهِمْ نادِمِينَ. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهُولُاءِ اللَّهُ أَنْ يُطِينَ أَفْسِهِمْ نادِمِينَ. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهُولَاءِ اللَّهُ أَنْ يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا اللَّهُ أَنْ يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا اللَّهُ أَنْ يُعْتَى الْمَنُوا أَهُولُاءِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَهُولًاءِ النَّذِينَ أَقْطَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ الْقَامِ وَلَيْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَيْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ٥: النَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّامِتِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَيْلُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَيْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ٥: وَلَيْ الْمَامِتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَالَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَو الْمُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَه

# وَٱلَّذِينَ آمَنُوا، وَتَبَرُّئِهِ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ

[١] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِر الْأُصُولُ: «كَعبد» ـ

[۲] فِي م، ر: «وَذَلِك» .

٤- سيرة ابْن هِشَام- ٢

(ص: ۵۰)

وَحِلْفِهِمْ وَوِلَايَتِهِمْ: وَمنِ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْعَالِبُونَ ٥: ٥٦.

### سَرِيَّةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ إِلَى الْقَرَدَةِ

(إِصَابَةُ زَيْدٍ لِلْعِيرِ وَإِفْلَاتُ الرِّجَالِ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَسَرِيَّةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ الَّتِي بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَارَدَةِ، مَاءٌ مِنْ مِيَاهِ نَجْدٍ. وَكَانَ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، عَلَى الْقَرَدَةِ، مَاءٌ مِنْ مِيَاهِ نَجْدٍ. وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهَا: أَنَّ قُرَيْشًا خَافُوا طَرِيقَهُمْ الَّذِي كَانُوا مِنْ حَدِيثِهَا: أَنَّ قُرَيْشًا خَافُوا طَرِيقَهُمْ الَّذِي كَانُوا مِنْ وَقْعَةِ بَدْرٍ مَا كَانَ، مَنْ لَكُونَ إِلَى الشَّأْمِ، حِينَ كَانَ مِنْ وَقْعَةِ بَدْرٍ مَا كَانَ، فَسَلَكُوا طَرِيقَ الْعِرَاقِ، فَخَرَجَ مِنْهُمْ تُجَارٌ، فِيهِمْ: أَبُو تَجَارَتِهِمْ، وَاسْتَأْجَرُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِل، يُقَالُ لَهُ: فَرَاتُ بْنُ حَيَّانَ [1] يَدُلُّهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى الطَّرِيقِ لَوْ اللَّهِ مِثَامٍ : فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ، مِنْ بَنِي عِجْلٍ، حَلِيفَ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ، مِنْ بَنِي عِجْلٍ، حَلِيفَ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ، مِنْ بَنِي عِجْلٍ، حَلِيفَ فَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ، مِنْ بَنِي عِجْلٍ، حَلِيفَ لَابُنِي سَهْمٍ. فَاللَ ابْنُ هِشَامٍ: فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ، مِنْ بَنِي عِجْلٍ، حَلِيفَ لِبَيْ سَهْمٍ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةُ فَلَقِيَهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ، فَأَصَابَ تِلْكَ الْعِيرَ وَمَا فِيهَا، وَلَقِيهُمْ عَلَى ذَلِكَ النَّمَاءُ، فَقَدِمَ بِهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(شِعْرُ حَسَّانَ فِي تَأْنِيبِ قُرَيْشٍ)
- فَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ بَعْدَ أُحُدٍ فِي غَزْوَةِ بَدْرِ الْآخِرَةِ
يُؤَنِّبُ قُرَيْشًا لِأَخْذِهِمْ تِلْكَ الطَّرِيقِ:
دَعُو فَلَجَاتِ الشَّامِ قَدْ حَالَ دُونَهَا ... جَلَّادٌ كَأَفُواَهِ
دَعُو فَلَجَاتِ الشَّامِ قَدْ حَالَ دُونَهَا ... جَلَّادٌ كَأَفُواَهِ
الْمَخَاضِ الْأَوَارِكِ [٢]
بِأَيْدِي رِجَالٍ هَاجَرُوا نَحْوَ رَبِّهِمْ ... وَأَنْصَارِهِ حَقًّا وَأَيْدِي
الْمَلَائِكِ

[۱] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولَ: «حبَان» بِالْبَاء الْمُوَحدَة. وهما رِوَايَتَانِ فِيهِ، إِلَّا أَن مَا أَثْبَتْنَاهُ أشهر. [۲] الفلجات: جمع فلجة، وَهِي الْعين الْجَارِيَة. والمخاض: الْإبِل الْحَوَامِل. والأوارك: الَّتِي ترعى الْأَرَاك، والمخاض: الْإبِل الْحَوَامِل. والأوارك: الَّتِي ترعى الْأَرَاك، وهُوَ شجر تتَّخذ من أغصانه المساويك. (ص: ۱۵)

إِذَا سَلَكَتْ لِلْغَوْرِ مِنْ بَطْنِ عَالِجٍ ... فَقُولَا لَهَا لَيْسَ الطّريقِ لَك [١] الطّريقِ لَك [١] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي أَبْيَاتٍ لِحَسَّانَ بْنِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي أَبْيَاتٍ لِحَسَّانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ ثَابِتٍ، نَقَضَهَا عَلَيْهِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهُ وَسَنَذْكُرُهَا وَنَقِيضَتُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (فِي) [٢] الْمُطَّلِبِ، وَسَنَذْكُرُهَا وَنَقِيضَتُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (فِي) مَوْضِعِهَا.

مُقْتَلُ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ

(اسْتِنْكَارُهُ خَبَرَ رَسُولَيْ الرَّسُولِ بِقَتْلِ نَاسٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: [٣] وَكَانَ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ: أَنَّهُ لَمَّا أُصِيبَ أَصْحَابُ بَدْرٍ، وَقَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ إِلَى أَهْلِ السَّافِلَةِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَةَ إِلَى أَهْلِ الْعَالِيَةِ بَشِيرَيْنِ، بَعَثَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَقُتِلَ مَنْ بِالْمَدِينَةِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِفَتْحِ الله تعالى عَلَيْهِ، وَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، كَمَا حَدَّتَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيثِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيثِ بْنِ عَمْرو بْنِ الْمُشْرِكِينَ، كَمَا حَدَّتَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيثِ بْنِ عَمْرو بْنِ الْطُفَرِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بِنَ أَبِي بكرين مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو بْنِ الظَّفَرِيُّ، وَعَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، وَصَالِحُ بْنُ أَبِي أَمَامَة بْنِ سَهْلٍ، كُلُّ قَدْ حَدَّتَنِي بَعْضَ حَدِيثِهِ، قَالُوا: قَالُ كَعْبُ بْنِ الْأَشْرَفِ، وَكَانَ رَجُلًا مِنْ طيِّئ، ثُمَّ أَحِدَ بَنِي نَبْهَانَ، بْنُ الْأَشْرَفِ، وَكَانَ رَجُلًا مِنْ طيِّئ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي نَبْهَانَ، وَكَانَ رَجُلًا مِنْ طيِّئ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي نَبْهَانَ، وَكَانَ رَجُلًا مِنْ طيِّئ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي نَبْهَانَ، وَكَانَ رُجُلًا مِنْ طيِّئ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي نَبْهَانَ، وَكَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ، حِينَ بَلَغَهُ الْخَبَرُ: أَحَقُّ هَذَا؟ وَكَانَ رُجُلًا مِنْ طيِّي يَسَمَّى هَذَانِ الرَّجُلَانِ الرَّجُلَانِ أَتَى مُحَمَّدًا قَتَلَ هَؤُلَاءِ النَّذِينَ يُسَمَّى هَذَانِ الرَّجُلَانِ الْمُعَلِي وَمُنُونَ مُمُولًا النَّاسِ، وَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ أَصَابَ هَؤُلَاءِ الْقُومَ، وَمُلُوكُ النَّاسِ، وَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ أَصَابَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ، وَمُلُوكُ النَّاسِ، وَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ أَصَابَ هَؤُلَاءِ الْقُومَ، وَمُلُوكُ النَّاسِ، وَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ أَصَابَ هَوْلَاءِ الْقُومَ،

(شِعْرُهُ فِي التَّحْرِيضِ عَلَى الرَّسُولِ):
فَلَمَّا تَيَقَّنَ عَدُوُّ اللَّهِ الْخَبَرَ، خَرَجَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَنَزَلَ عَلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ بْنِ ضُبَيْرَةَ السَّهْمِيِّ، وَعِنْدَهُ عَاتِكَةُ بِنِثُ أَبِي ٍ الْعِيصِ بْنِ أُمِيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ عَاتِكَةُ بِنِثُ أَبِي ٍ الْعِيصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ

عَاتِكَةً بِنْتُ ابِي العِيصِ بْنِ امَيَّةً بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، فَأَنْزَلَتْهُ وَأَكْرَمَتْهُ، وَجَعَلَ يُحَرِّضُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

<sup>[</sup>۱] الْغَوْر: المنخفض من الأَرْض. وعالج: مَوضِع بِهِ رمل كثير.

<sup>[</sup>٢] ِزِيَادَة عَن أ.

<sup>[</sup>٣] زَادَت م، ر قبل هَذِه الْكَلِمَة: «وَقَالَ كِعْبُ بن

الْأَشْرَف» ـ

<sup>(</sup>ص: ٥٢)

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُنْشِدُ الْأَشْعَارَ، وَيَبْكِي أَصْحَابَ

الْقَلِيبِ مِنْ قُرَيْشٍ، الَّذِينَ أُصِيبُوا بِبَدْرِ، فَقَالَ: طَحَنَتْ رَحَى بَدْرٍ لِمَهْلِكِ أَهْلِهِ ... وَلِمِثْلِ بَدْرٍ تَسْتَهِلُّ [١] وَتَدْمَعُ

ُ قُتِلَتْ سَرَاةُ النَّاسِ حَوْلَ حِيَاضِهِمْ … لَا تَّبْعَدُوا إِنَّ الْمُلُوكَ تُصَرَّعُ

كُمْ قَدْ أُصِيبَ بِهِ مِنْ أَبْيَضَ مَاجِدٍ … ذِي بَهْجَةٍ يَأْوِي [لَيْه الضَّيَّعُ [٢]

طَلْقُ الْيَدَيْنِ إِذَا الْكَوَاكِبُ أَخْلَفَتْ ... حَمَّالُ أَثْقَالٍ يَسُودُ [٣] وَيَرْبَعُ

وَيَقُولُ أَقْوَامٌ أُسَرُّ بِسَخَطِهِمْ … إِنَّ ابْنَ الْأَشْرَفِ ظَلَّ كَعْبًا يَجْزَعُ

صَدَقُوا فَلَيْتَ الْأَرْضُ سَاعَةَ قُتِّلُوا ... ظَلَّتْ تَسُوخُ بِأَهْلِهَا وَتُصَدَّعُ

صَارَ الَّذِي أَثَرَ الْحَدِيثَ بِطَعْنِهِ … أَوْ عَاشَ أَعْمَى مُرْعَشًا صَارَ الَّذِي أَثَرَ الْحَدِيثَ بِطَعْنِهِ

لا يَسْمع نُبِّئْتُ أَنَّ بَنِى الْمُغِيرَةِ كُلَّهُمْ … خَشَعُوا لِقَتْلِ أَبِي الْحَكِيمِ

نَبُئَتَ انْ بَنِي المَغِيرةِ كَلَهُم … خشعوا لِقَتَلِ ابِي الحَكِيمِ [3] وَجُدَّعُوا

ُ وَابْنَا رَبِيعَةَ عِنْدَهُ وَمُنَبِّهُ … مَا نَالَ مِثْلَ الْمُهْلِكِينَ وَتُّبَّعُ [٥]

نُبِّئْتُ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامِهِمْ ... فِي النَّاسِ يَبْنِي الصَّالِحَاتِ وَيَجْمَعُ

لِيَزُورَ يَثْرِبَ بِالْجُمُوعِ وَإِنَّمَا ... يَحْمَى عَلَى الْحَسَبِ لِيَزُورَ يَثْرِبَ بِالْجُمُوعِ وَإِنَّمَا ... الْكَريمُ الْأَرْوَعُ [٦]

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَوْلُهُ «تُبَّعُ» ، «وَأُسِرَّ بِسَخَطِهِمْ» . عَنْ غَيْرِ ابْنِ إِسْحَاقَ.

(شِعْرُ حَسَّانَ فِي الرِّدِّ عَلَيْهِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَجَابَهُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ:

[۱] رحى الْحَرْب. معظمها ومجتمع الْقِتَال. وتسهل: تسيل بالدمع. تسيل بالدمع. [۲] الضيع: جمع ضائع، وَهُوَ الْفَقِير. [۳] طلق الْيَدَيْنِ، أَي كثير الْمَعْرُوف. وأخلفت: أَي لم يكن مَعهَا مطر، على مَا كَانَت وَالْعرب تنْسب إِلَى هَذِه الْكَوَاكِب. ويربع: أَي يَأْخُذ الرّبع، أَي أَنه كَانَ رَئِيسا، لِأَن الرئيس فِي الْجَاهِلِيَّة كَانَ يأخر ربع الْغَنِيمَة. الرّبع، قَانَ يأخر ربع الْغَنِيمَة. [٤] التجديع: قطع الْأنف. وَأُرَادَ بِهِ هُنَا: ذَهَاب عزهم.

ره] تبع: ملك من مُلُوك الْيمن. [٦] الأروع: الّذي يروعك بحسنة وجماله. (ص: ٥٣)

أَبَكَى لِكَعْبٍ [١] ثُمَّ عُلَّ [٢] بِعَبْرَةٍ ... مِنْهُ وَعَاشَ مُجَدَّعًا لَا يَسْمَعُ؟ لَا يَسْمَعُ؟ وَلَقَدْ رَأَيْتُ بِبَطْنِ بَدْرٍ مِنْهُمْ ... قَتْلَى تَسُتُّ لَهَا الْعُيُونُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ بِبَطْنِ بَدْرٍ مِنْهُمْ ... قَتْلَى تَسُتُّ لَهَا الْعُيُونُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ بِبَطْنِ بَدْرٍ مِنْهُمْ ... قَتْلَى تَسُتُّ لَهَا الْعُيُونُ وَلَقَدْ مَعُ [٣]

ُ فَابْكِي فَقَدْ أَبَكَيْتَ عَبْدًا رَاضِعًا ... شِبْهَ الْكُلَيْبِ إِلَى الْكُلَيْبَةِ يَتْبَعُ

وَلَقَدْ شَفَى الرَّحْمَنُ مِنَّا سَيِّدًا ... وَأَهَانَ قَوْمًا قَاتَلُوهُ وَصُرِّعُوا

وَنَجَا وَأُفْلِتَ مِنْهُمْ مَنْ قَلْبُهُ ... شَغَفُ [٤] يَظَلُّ لِخَوْفِهِ يَتَصَدَّعُ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُهَا لِحَسَّانَ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَقَوْلُهُ «أَبَكَى لِكَعْبِ» عَنْ غَيْرِ ابْنِ إِسْحَاقَ. [٥]

(شِعْرُ مَيْمُونَةَ فِي الرِّدِّ عَلَى كَعْبٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَنِي مُرَيْدٍ [٦] ، بَطْنٌ مِنْ بَلِيِّ، كَانُوا حَلْفَاءَ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ مُرَيْدٍ [٦] ، بَطْنٌ مِنْ بَلِيِّ، كَانُوا حَلْفَاءَ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، يُقَالُ لَهُمْ: الْجَعَادِرَةُ، تُجِيبُ كَعْبًا- قَالُ ابْنُ إِسْحَاقَ: الشَّعْرِ اللَّهِ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشَّعْرِ اللَّهِ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشَّعْرِ اللَّهِ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشَّعْرِ يُنْكِرُ هَذِهِ الْأَبْيَاتَ لَهَا، وَيُنْكِرُ نَقِيضَتَهَا لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفَ: الْأَشْرَفَا: الْأَشْرَفَ: الْأَشْرَفَا: الْمُسْلِمِينَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْرَفِينَ الْمُنْ الْمُسْلِمِينَ الْمُنْ الْمُسْلِمِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُسْلِمِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّه

تَحَنَّنَ هَذَا الْعَبْدُ كُلَّ تَحَنُّنٍ ... يُبَكَّى عَلَى قَتْلَى وَلَيْسَ بِنَاصِبِ

بَكَتْ عَيْنُ مَنْ يَبْكِي لِبَدْرٍ وَأَهْلُهُ ... وَعُلَّتْ بِمِثْلِيًّهَا لُؤَيُّ بَكَتْ عَيْنُ مَنْ يَبْكِي لِبَدْرٍ وَأَهْلُهُ ... وَعُلَّتْ بِمِثْلِيًّهَا لُؤَيُّ بَكَتْ عَالِب

فَلَيْتَ الَّذِينَ ضُرِّجُوا بِدِمَائِهِمْ ... يَرَى مَا بِهِمْ مَنْ كَانَ [٧] بَيْنَ الْأَخَاشِبِ

فَيَعْلَمُ حَقًّا عَنْ يَقِينٍ وَيُبْصِرُوا ... مَجَرَّهُمْ فَوْقَ الْلِّحَى فَيَعْلَمُ حَقًّا عَنْ يَقِينٍ وَيُبْصِرُوا

[۳] تسح: تصب.

<sup>[</sup>۲] عل، من الْعِلَل، وَهُوَ الشَّرْب بعد الشَّرْب، يُرِيد الْبكاء. بعد الْبكاء.

<sup>[</sup>٤] كَذَا فِي الْأُصُولِ. قَالَ أَبُو ذَرِ. من رَوَّاهُ بِالْعينِ الْمُهْملَة، فَمَعْنَاه: محترق ملتهب. وَمن رَوَاهُ بالغين الْمُعْجَمَة، فَمَعْنَاه: أَن الْحزن بلغ إِلَى شغَاف قلبه، والشغاف: حجاب الْقلب.

[٥] قد بحثنا فِي شعر حسان فَلم نجد هَذِه القصيدة. [٦] يرْوى بِفَتْح الرَّاء وَكسرهَا، وَالصَّوَابِ الأول. [٦] ضرجوا: لطخوا. والأخاشب: يُرِيد: الأخشبين، وهما [٧] ضرجوا: لطخوا، والأخاشب يُرِيد: الأخشبين، وهما جبلان بِمَكَّة، وجمعهما هُنَا مَعَ مَا حولهما. (ص: ٥٤)

(شِعْرُ كَعْبٍ فِي الرِّدِّ عَلَى مَيْمُونَةَ):

فَأُجَابَهَا كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ، فَقَالِ :

أَلَا فَازْجُرُوا مِنْكُمْ سَفِيهًا لِتَسْلَمُوا ... عَنْ الْقَوْلِ يَأْتِّي

مِنْهُ غَيْرَ مُقَارِبِ [١]

أَتَشْتُمُنِي أَنْ كُنْتُ أَبْكِي بِعَبْرَةٍ … لِقَوْمٍ أَتَانِي وُدُّهُمْ غَيْرَ كَاذِب

فَإِنِّي لَبَاكٍ مَا بَقِيتُ وَذَاكِرٌ ... مَآثِرَ قَوْمٍ مَجْدُهُمْ

بِالْجَبَاجِبِ [٢]

لَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتْ مُرَيْدٌ بِمَعْزِلٍ ... عَنْ الشَّرِّ فَاحْتَالَتْ [٣] وُجُوهَ الثَّعَالِب

فَحُقَّ مُرَيْدٌ أَنْ تُجَدَّ [٤] أُنُوفُهُمْ … بِشَتْمِهِمْ حَيِيِّ لُؤَيِّ بْن غَالِب

وَهَبْتُ نَصِيبِي مِنْ مُرَيْدٍ لِجَعْدَرٍ ... وَفَاءً وَبَيْتُ ٱلَّلَهِ بَيْنَ الْأَخَاشِبِ الْأَخَاشِب

: (تَشْبِيبُ كَعْبٍ بِنِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالْحِيلَةُ فِي قَتْلِهِ) ثُمَّ رَجَعَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَشَبَّبَ [٥] بِنِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى آذَاهُمْ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، كَمَا حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيثِ بْنُ الْمُغِيثِ بْنُ أَبِي بِابْنِ الْأَشْرَفِ؟ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخُو بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ: أَنَا لَكَ بِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا أَقْتُلُهُ، قَالَ: فَافْعَلْ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى ذَلِكَ [٦] . فَرَجَعَ أَنَا أَقْتُلُهُ، قَالَ: فَافْعَلْ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى ذَلِكَ [٦] . فَرَجَعَ

مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَمَكَثَ ثَلَاثًا لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ إِلَّا مَا يُعْلِقُ بِهِ نَفْسَهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ لَيُعْلِقُ بِهِ نَفْسَهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ لَيْ يُعْلِقُ بِهِ نَفْسَهُ، فَذَكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ؟ فَقَالَ:

[۱] يُرِيد «بالسفيه»: مَيْمُونَة، قائلة الشَّعْر السَّابِق، وَذكر لِأَنَّهُ حمل ذَلِك على معنى الشَّخْص، والشخص وَذكر لِأَنَّهُ حمل ذَلِك على معنى الشَّخْص، والشخص وَدُكر وَيُؤَنث.

[٢] الجباجب: منازل مَكَّة.

[٣] كَذَا فِي م، ر. واحتالت: تَغَيَّرت. وَفِي سَائِر اَلْأُصُول «فاختالت» بِالْحَاء الْمُعْجَمَة، وَهُوَ من الاختيال، بِمَعْنى الزهو. ويروى: «فاجتالت» بِالْجِيم، واجتال الشَّيْء: تحرّك. ونصبت «وُجُوه الثعالب» على الذم.

[٤] فِي أ: «تجذ» **.** 

[٥] يرْوى أَنه شَبَّبَ بِأَم الْفضل زوج الْقَبَّاس بن عبد الْمطلب، فَقَالَ:

أراحل أَنْت لم ترحل لمنقبة ... وتارك أَنْت أم الْفضل المرم

فِي أَبْيَأَت لَهُـٰ

آ] قَالَ السهيليّ: «فِي هَذِه من الْفِقْه وجوَّب قتل من اسبّ النَّبِي ﷺ وَإِن كَانَ ذَا عهد، خلافًا لأبى حنيفَة ، سبّ النَّبِي ﷺ وَإِن كَانَ ذَا عهد فلافًا لأبى مثل هَذَا» . فَإِنَّهُ لا يرى قتل الذِّمِّيّ فِي مثل هَذَا» (ص: ٥٥)

يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتُ لَكَ قَوْلًا لَا أَدْرِي هَلْ أَفِيَنَّ لَكَ بِهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: إِنَّمَا عَلَيْكَ الْجَهْدُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَا لَا؟ فَقَالَ: إِنَّمَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْ أَنْ نَقُولَ: قَالَ: قُولُوا مَا بَدَا لَكُمْ، فَأَنْتُمْ فِي بُدَّ لَنَا مِنْ أَنْ فَولُوا مَا بَدَا لَكُمْ، فَأَنْتُمْ فِي جُدِّ لَئَا مِنْ ذَلِكَ. فَاجْتَمَعَ فِي قَتْلِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً، وَسِلْكَانُ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشٍ، وَهُوَ أَبُو نَائِلَةَ، أَحَدُ بَنِي وَسِلْكَانُ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشٍ، وَهُوَ أَبُو نَائِلَةَ، أَحَدُ بَنِي

عَبْدِ الْأَشْهَلِ، وَكَانَ أَخَا كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ مِنْ الرَّضَاعَةِ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرِ بْنِ وَقْشٍ، أَحَدُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، وَأَبُو عَبْسِ بْنِ وَعْبِ الْأَشْهَلِ، وَأَبُو عَبْسِ بْنِ أَوْسِ ابْنِ مُعَادٍ، أَحَدُ بَنِي حَارِثَةَ، ثُمَّ قَدَّمُوا إِلَى عَدُوِّ اللَّهِ كَعْب بِن لأشرف، قَبْلَ أَنْ يَأْتُوهُ، سِلْكَانَ بْنَ سَلَامَةَ، أَبَا نَائِلَةَ، وَبَنَاشَدُوا شِعْرًا، وَكَانَ أَبُو فَجَاءَهُ، فَتَحَدَّثَ مَعَهُ سَاعَةً، وَتَنَاشَدُوا شِعْرًا، وَكَانَ أَبُو فَجَاءَهُ، فَتَحَدَّثَ مَعَهُ سَاعَةً وَنَاشَدُوا شِعْرًا، وَكَانَ أَبُو فَجَاءَهُ، فَتَكَدُ لِحَاجَةِ أُرِيدُ ذِكْرَهَا لَكَ، فَاكْتُمْ عَنِي، قَالَ: قَلْ أَنْفُسُ وَلَاكَ مَنْ الْبَلَاءِ، فَقَلْ بَلَاءً مِنْ الْبَلَاءِ، فَقَلْ بَلَاءً مِنْ الْبَلَاءِ مَنْ الْبَلَاءَ مَنْ الْهَبُلَ حَتَّى ضَاعَ الْعِيَالُ، وَجُهِدَتْ الْأَنْفُسُ، وَأَصْبَحْنَا قَدْ عَيْلَانَا، فَقَالَ كَعْبُ السَّبُلَ حَتَّى ضَاعَ الْعِيَالُ، وَجُهِدَتْ الْأَنْفُسُ، وَأَصْبَحْنَا قَدْ عَيْلَنَا، فَقَالَ كَعْبُ السَّبُلَ حَتَّى ضَاعَ الْعِيَالُ، وَجُهِدَ عِيَالُنَا، فَقَالَ كَعْبُ عَيَالُنَا، فَقَالَ كَعْبُ عَيَالُنَا، فَقَالَ كَعْبُ اللَّهُ مَا فَيَالَ كَعْبُ الْمَا وَجُهِدَ عِيَالُنَا، فَقَالَ كَعْبُ عَيَالُنَا، فَقَالَ كَعْبُ الْعَرَابُ وَجُهِدَ عِيَالُنَا، فَقَالَ كَعْبُ

أَنَا ابْنُ الْأَشْرَفِ، أَمَا وَاللَّهُ لَقَدْ كُنْتُ أُخْبِرُكَ يَا بِن سَلَامَةَ أَنَّ الْأَمْرَ سَيَصِيرُ إِلَى مَا أَقُولُ، فَقَالَ لَهُ سِلْكَانُ: إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ تَبِيعَنَا طَعَامًا وَنَرْهَنَكَ وَنُوثِقَ لَكَ، وَنُحْسِنُ فِي ذَلِك، فَقَالَ: أترهنوني أَبْنَاءَكُمْ؟ قَالَ: لَقَدْ أَرَدْتَ أَنْ تَلِك، فَقَالَ: أترهنوني أَبْنَاءَكُمْ؟ قَالَ: لَقَدْ أَرَدْتَ أَنْ تَفْضَحَنَا إِنَّ مَعِي أَصْحَابًا لِي عَلَى مِثْلِ رَأْيِي، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ آتِيكَ بِهِمْ، فَتَبِيعُهُمْ وَتُحْسِنُ فِي ذَلِكَ، وَنَرْهَنُكَ مِنْ أَنْ آلِي يَنْكِرَ السِّلَاحَ الْحَلْقَةِ [۲] مَا فِيهِ وَفَاءٌ، وَأَرَادَ سِلْكَانُ أَنْ لَا يُنْكِرَ السِّلَاحَ الْحَلْقَةِ لَوَفَاءً، قَالَ: فَرَجَعَ الْحَلْقَةِ لَوَفَاءً، قَالَ: فَرَجَعَ سِلْكَانُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَأَخْبَرَهُمْ خَبَرَهُ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا إِللّهِ سَلِكَانُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَأَخْبَرَهُمْ خَبَرَهُ، وَأُمَرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا لِسَلّاحَ، ثُمَّ يَنْطَلِقُوا فَيَجْتَمِعُوا إلَيْهِ، فَاجْتَمَعُوا عِنْدَ السَّلَاحَ، ثُمَّ يَنْطَلِقُوا فَيَجْتَمِعُوا إلَيْهِ، فَاجْتَمَعُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ الْحُسْنَ الْمَلِكُ اللَهُ الْمَلْكُولُ اللَهُ اللَّهُ الْمَلْكُالُ اللَهُ اللَّهُ الْمُلَاقُولُ اللَّهُ الْمُؤْالِولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَهُ الْمُؤْلِولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللَهُ الْمُؤْلُولُ اللَهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

قَالَ ابْنُ هِشَام: وَيُقَالَ: أَترهنوني نِسَاءَكُمْ؟ قَالَ: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا، وَأَنْتَ أَشَبُّ أَهْلِ يَثْرِبَ وأعطوهم، قَالَ: أَترهنوني أَبْنَاءَكُمْ؟

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ

[۱] فِي م: «حبر» بِالْحَاء الْمُهْملَة، وَهُوَ تَصْحِيف. (رَاجع الْإِسْتِيعَاب) .

دَوْع. (بالحلقة» : السِّلَاح كُله، وَأَصلهَا فِي الدروع. [۲] يُرِيد «بالحلقة» : السِّلَاح كُله، وَأَصلهَا فِي الدروع. [۲]

مَشَى مَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى بِقِيعِ الْغَرْقَدِ، ثُمَّ وَجَّهَهُمْ، فَقَالَ: انْطَلِقُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ، اللَّهِمَّ أَعِنْهُمْ، ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى بَيْتِهِ، وَهُوَ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ، وَأَقْبَلُوا رَسُولُ اللَّهِ عَلْقِ إِلَى حِصْنِهِ، فَهَتَفَ بِهِ أَبُو نَائِلَةَ، وَكَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، فَوَثَبَ فِي [۱] مِلْحَفَتِهِ، فَأَخَذَتْ امْرَأَتُهُ [۲] عَهْدٍ بِعُرْسٍ، فَوَثَبَ فِي [۱] مِلْحَفَتِهِ، فَأَخَذَتْ امْرَأَتُهُ [۲] بِنَاحِيَتِهَا، وَقَالَتْ: إِنَّكَ امْرُؤُ مُحَارِبٌ، وَإِنَّ أَصْحَابَ بِنَاحِيَتِهَا، وَقَالَتْ: إِنَّكَ امْرُؤُ مُحَارِبٌ، وَإِنَّ أَصْحَابَ الْحَرْبِ لَا يَنْزِلُونَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ، قَالَ: إِنَّهُ أَبُو نَائِلَةَ، لَوْ وَجَدَنِي نَائِمًا لَمَا أَيْقَظَنِي، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ فِي وَجَدَنِي نَائِمًا لَمَا أَيْقَظَنِي، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ فِي صَوْتِهِ الشَّرَّ، قَالَ: يَقُولُ لَهَا كَعْبُ: لَوْ يُدْعَى الْفَتَى لِطَعْنَةٍ مَوْتِهِ الشَّرَ، قَالَ: يَقُولُ لَهَا كَعْبُ: لَوْ يُدْعَى الْفَتَى لِطَعْنَةٍ لَوْ مُوتِهِ الشَّرَ، قَالَ: يَقُولُ لَهَا كَعْبُ: لَوْ يُدْعَى الْفَتَى الْفَتَى لِطَعْنَةٍ لَا أَنْ أَبُونَ فَي الْمَالَةَ عَلَى الْمَا أَيْعَالَتْ لَوْ يُدْعَى الْفَتَى الْمَاقَتِهِ الشَّرَ، قَالَ: يَقُولُ لَهَا كَعْبُ: لَوْ يُدْعَى الْفَتَى الْفَتَى لِطَعْنَةٍ لَا السَّرَةِ السَّرَّ، قَالَ: يَقُولُ لَهَا كَعْبُ: لَوْ يُدْعَى الْفَتَى الْمُجَابِ

فَنَزَلَ فَتَحَدَّثَ مَعَهُمْ سَاعَةً، وَتَحَدَّثُوا مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ يَا بِنِ الْأَشْرَفِ أَنْ تَتَمَاشَى إِلَى شِعْبِ الْعَجُوزِ [٣]، فَنَتَحَدَّثَ بِهِ بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتُمْ. فَخَرَجُوا يَتَمَاشَوْنَ، فَمَشَوْا سَاعَةً، ثُمَّ إِنَّ أَبَا نَائِلَةَ شَامَ فَخَرَجُوا يَتَمَاشَوْنَ، فَمَشَوْا سَاعَةً، ثُمَّ إِنَّ أَبَا نَائِلَةَ شَامَ فَخَرَجُوا يَتَمَاشُونَ، فَمَشَوْا سَاعَةً، ثُمَّ ايَدَهُ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَاللَّيْلَةِ طِيبًا أَعْظَرَ قَطُّ، ثُمَّ مَشَى سَاعَةً، ثُمَّ عَادَ لِمِثْلِهَا، فَأَخَذَ بِفَوْدِ كَلَّيْ اللَّهِ، فَضَرَبُوهُ، فَاخْتَلَفَتْ رَأْسِهِ، ثُمَّ عَادَ لِمِثْلِهَا، فَأَخَذَ بِفَوْدِ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: اضْرِبُوا عَدُوّ اللَّهِ، فَضَرَبُوهُ، فَلَمْ تُغْنِ شَيْئًا. وَلَيْهُ، فَلَمْ تُغْنِ شَيْئًا. وَلَيْهُمْ، فَلَمْ تُغْنِ شَيْئًا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: فَذَكَرْتُ مِغُولًا [٦] فِي سَيْفِي، حِينَ رَأَيْتُ أُسْيَافَنَا لَا تُغْنِي شَيْئًا، فَأَخَذْتُهُ، وَقَدْ صَاحَ

عَدُوُّ اللَّهِ صَيْحَةً لَمْ يَبْقَ حَوْلَنَا حِصْنُ إِلَّا وَقَدْ أُوقِدَتْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ نَارٌ قَالَ: فَوَضَعْتُهُ فِي ثُنَّتِهِ [٧] ثُمَّ تَحَامَلْتُ عَلَيْهِ حَتَّى بَلَغْتُ عَانَتَهُ فَوَقَعَ عَدُوُ اللَّهِ، وَقَدْ أُصِيبَ الْحَارِثُ بَنَ أُوْسٍ بْنِ مُعَاذٍ، فَجُرِحَ فِي رَأْسِهِ أَوْ فِي رِجْلِهِ، أَصَابَهُ بْنُ أُوْسٍ بْنِ مُعَاذٍ، فَجُرِحَ فِي رَأْسِهِ أَوْ فِي رِجْلِهِ، أَصَابَهُ بَنْ أَوْسٍ بْنِ مُعَاذٍ، فَخُرِجَ فِي رَأْسِهِ أَوْ فِي رِجْلِهِ، أَصَابَهُ بَعْضُ أَسْيَافِنَا. قَالَ: فَخَرَجْنَا حَتَّى سَلَكْنَا عَلَى بَنِي أُمَيَّة بَعْضُ أَسْيَافِنَا. قَالَ: فَخَرَجْنَا حَتَّى سَلَكْنَا عَلَى بَنِي أُمَيَّة بْن زَيْدٍ،

[۱] فِي ر: «عَلَيْهِ» . وَفِي م: «إِن» . وَهُوَ تَحْرِيف.

[۲] فِي م، ر: «امْرَأَة» ـ

[٣] شعب الْعَجُوزَ: بِظَاهِر الْمَدِينَة.

[٤] شام يَده: أدخلها.

[٥] فِي م، رَ: «عَلَيْهِم» .

[٦] المغول: السكين الَّتِي تكون فِي السُّوط.

[٧] الثنة: مَا بَين السُّرَّة والعانة.

(ص: ۵۷)

ثُمَّ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، ثُمَّ عَلَى بُعَاثٍ حَتَّى أَسْنَدْنَا [١] فِي حَرَّةٍ [٢] الْعَرِيضِ [٣] ، وَقَدْ أَبْطاً عَلَيْنَا صَاحِبُنَا الْحَارِثُ مَنَّ أَوْسٍ، وَنَزَفَهُ [٤] الدَّمُ، فَوَقَفْنَا لَهُ سَاعَةً، ثُمَّ أَتَانَا يَتْبَعُ الْوُسِ، وَنَزَفَهُ [٤] الدَّمُ، فَوَقَفْنَا لَهُ سَاعَةً، ثُمَّ أَتَانَا يَتْبَعُ آخِرَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ إلَيْنَا، اللَّيْلِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَخَرَجَ إلَيْنَا، فَرَجَعَ فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَتْلِ عَدُوِّ اللَّهِ، وَتَفَلَ عَلَى جُرْحٍ صَاحِبِنَا، فَرَجَعَ وَأَخْبَرْنَاهُ بِقَتْلِ عَدُوِّ اللَّهِ، وَتَفَلَ عَلَى جُرْحٍ صَاحِبِنَا، فَرَجَعَ وَرَجَعْنَا إلَى أَهْلِنَا فَأَصْبَحْنَا وَقَدْ خَافَتْ يَهُودُ لِوَقْعَتِنَا وَرَجَعْنَا إلَى أَهْلِنَا فَأَصْبَحْنَا وَقَدْ خَافَتْ يَهُودُ لِوَقْعَتِنَا بِعَدُوِّ اللَّهِ، فَلَيْسَ بِهَا يَهُودِيُّ إلَّا وَهُو يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ.

(شِعْرُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فِي مَقْتَلِ ابْنِ الْأَشْرَفِ) : قَالَ ابْنُ مَالِكِ: قَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ: فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ: فَغُودِرَ مِنْهُمْ كَعْبٌ صَرِيعًا ... فَذَلَّتْ بَعْدَ مَصْرَعِهِ النَّضِيرُ

عَلَى الْكَفَّيْنِ ثَمَّ وَقَدْ عَلَتْهُ ... بِأَيْدِينَا مُشْهَرَةٌ ذُكُورُ بِأَمْرِ مُحَمَّدٍ إِذْ دَسَّ لَيْلًا ... إلَى كَعْبٍ أَخَا كَعْب يسير فماكره فَأَنْزَلَهُ بِمَكْرٍ ... وَمَحْمُودٌ أَخُو ثِقَةٍ جَسُورُ فماكره فَأَنْزَلَهُ بِمَكْرٍ ... وَمَحْمُودٌ أَخُو ثِقَةٍ جَسُورُ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ فِي يَوْمِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ فِي يَوْمِ بَنِي النَّضِيرِ، سَأَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي حَدِيثِ ذَلِكَ الْيَوْمِ. الْيَوْمِ. الْيَوْمِ. الْيَوْمِ. الْيَوْمِ.

(شِعْرُ حَسَّانَ فِي مُقْتَلِ ابْنِ الْأَشْرَفِ وَابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ) الْقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يَذْكُرُ قَتْلَ كَعْبِ بُنِ أَبِي الْحُقَيْقِ! وَقَتْلَ سَلَّامِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ! لَا مُلَّامِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ! وَأَنْتَ يَا بِن اللَّهُ دَرُّ عِصَابَةٍ لَاقَيْتِهِمْ ... يَا بِن الْحُقَيْقِ وَأَنْتَ يَا بِن الْمُقَيْقِ وَأَنْتَ يَا بِن الْمُقَيْقِ وَأَنْتَ يَا بِن الْمُقَيْقِ وَأَنْتَ لَا الْأَشْرَفِ الْأَشْرَفِ

يَسْرُونَ بِالْبِيضِ الْخِفَافِ إِلَيْكُمْ ... مَرَحًا كَأُسْدٍ فِي عَرِينٍ يَسْرُونَ بِالْبِيضِ الْخِفَافِ إِلَيْكُمْ ... مُرَحًا كَأُسْدٍ فِي عَرِينٍ

َ حَتَّى أَتَوْكُمْ فِي مَحِلِّ بِلَادِكُمْ ... فَسَقَوْكُمْ حَتْفًا بِبِيضٍ دُفَّف [٦]

[۱] أسندنا: ارتفعنا.

[۲] الْحرَّة: أرض فِيهَا حِجَارَة سود.

[٣] العريض: وَادى الْمَدِينَة.

[٤] نَرْفُه: أُضْعَفُه بِكَثْرَة سيلانه.

[٥] العرين: مَوضِع الْأسد. ومغرف: ملتف الشِّجر.

الْقَتْل. (ما البيض»: السيوف. وذفف: سريعة الْقَتْل. [٦] عُرِيد «بالبيض»: السيوف. وذفف: سريعة الْقَتْل. [٦]

مُسْتَنْصِرِينَ لِنَصْرِ دِينِ نَبِيِّهِمْ ... مُسْتَصْغَرِينَ لِكُلِّ أَمْرٍ مُجْحِفِ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَسَأَذْكُرُ قَتْلَ سَلَّامِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ فِي

مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُـ مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُـ وَقَوْلُهُ: «ذُفَّفِ» ، عَنْ غَيْرِ ابْنِ إِسْحَاقَـ

#### أَمْرُ مُحَيِّصَةَ وَحُوَيِّصَةَ

(لَوْمُ حُوَيِّصَةَ لِأَخِيهِ مُحَيِّصَةَ لِقَتْلِهِ يَهُودِيًّا ثُمَّ إِسْلَامُهُ) ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ ظَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ رِجَالِ يَهُودَ فَاقْتُلُوهُ، فَوَثَبَ مُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ-قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: (مُحَيِّصَةُ) [١] ، وَيُقَالُ: مُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ مَجْدَعَةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنَ عَمْرُو بْنِ مَالِكِ بْنِ اَلْأُوْسِ-عَلَى ابْن سُنَيْنَةَ- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ سُبَيْنَةُ [٢]-رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ يَهُودَ، كَانَ يُلَابِسُهُمْ وَيُبَايِعُهُمْ فَقَتَلِهُ وَكَانَ حُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إِذْ ذَاكَ لَمْ يُسْلِمْ، وَكَانَ أُسَنَّ مِنْ مُحَيِّصَةَ، فَلَمَّا قَتَلَهُ جِعَلَ حُويِّصَةَ يَضْرِبُهُ، وَيَقُولُ: أَيْ عَدُوَّ اللَّهِ، أَقَتَلْتَهُ، أَمَا وَاللَّهِ لِرُبَّ شَحْمٍ فِي بَطْنِكَ مِنْ مَالِهِ. قَالَ مُحَيِّصَةُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَقَدْ أَمَرَنِي بِقَتْلِهِ مَنْ لَو أَمْرُنَى يَقْتَلُكُ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ، قَالَ: فو الله إنْ كَانَ لِأَوَّلِ إسْلَامِ حويَّصة قَالَ: آو للَّه لَوْ أَمَرَكَ مُحَمَّدٌ بِقَتْلِيَ لَقَتَلْتَنِى؟ قَالَ: نَعَمْ، وَاَللَّهِ لَوْ أَمَرَنِى بِضَرْبِ عُنُقِكَ لَضَرَبْتُهَا! قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّ دِينًا بَلَغَ بِكَ هَذَآ لَعَجَبٌ، فَأَسْلَمَ حُوَيِّصَةً.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ مَوْلِّي لِبَنِي قَالَ ابْنُ إِسْمَاقَ: حَدِّثَنِي مُحيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهَا مُحيِّصَةَ.

(شِعْرُ مُحَيِّصَةَ فِي لَوْمِ أُخِيهِ لَهُ)
 فَقَالَ مُحَيِّصَةُ فِي ذَلِكَ:

أَ زِيَادَة عَن أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولِ. «شبينة» وَظَاهِر أَن [۲] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولِ. «شبينة» بنونين. كليهمَا محرف عَن «شنينة» بنونين. (رَاجع الرَّوْض الْأنف) (ص: ٥٩)

يَلُومُ ابْنُ أُمِّي لَوْ أُمِرْتُ بِقَتْلِهِ ... لَطَبَّقْتُ ذِفْرَاهُ بِأَبْيَضَ [۱] قَاضِبِ قَاضِبِ عَلَوْنِ الْمِلْحِ أُخْلِصَ صَقْلُهُ ... مَتَى مَا أُصَوِّبُهُ حُسَامٍ كَلَوْنِ الْمِلْحِ أُخْلِصَ صَقْلُهُ ... مَتَى مَا أُصَوِّبُهُ فَلَيْسَ بِكَاذِبِ فَلَيْسَ بِكَاذِبِ وَمَا سَرَّنِي أُنِّي قَتَلْتُكَ طَائِعًا ... وَأَنَّ لَنَا مَا بَيْنَ بُصْرَى وَمَا سَرَّنِي أُنِّي قَتَلْتُكَ طَائِعًا ... وَأَنَّ لَنَا مَا بَيْنَ بُصْرَى وَمَا سَرَّنِي أُنِّي قَتَلْتُكَ طَائِعًا ... وَأَنَّ لَنَا مَا بَيْنَ بُصْرَى وَمَا رَبِ

(رِوَايَةٌ أُخْرَيِ فِي إِسْلَامِ حُبِوَيِّصَةَ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْمَدَنِيِّ، قَالَ: لَمَّا ظَفَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ إِبَنِي قُرَيْظَةَ أَخَذَ مِنْهُمْ نَحْوًا مِن أَربِع مائَة رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ، وَكَانُوا حَلْفَاءَ الْأَوْسِ عَلَى الْخَزْرَجِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَسُرُّهُمْ ذَلِكَ، الْفَوْسِ عَلَى الْخَزْرَجُ تَضْرِبُ أَعْنَاقَهُمْ وَيَسُرُّهُمْ ذَلِكَ، أَعْنَاقَهُمْ، فَجَعَلَتْ الْخَزْرَجُ تَضْرِبُ أَعْنَاقَهُمْ وَيَسُرُّهُمْ ذَلِكَ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَسُرُهُمْ مَلْكَ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَهُمْ مُسْتَبْشِرَةٌ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَمْ يَلُنْ أَنْ ذَلِكَ فِيهِمْ، فَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ وَهُجُوهُهُمْ مُسْتَبْشِرَةٌ، لِلْحِلْفِ الَّذِي بَيْنَ الْأَوْسِ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ فِيهِمْ، فَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ وَلَمْ يَكُنْ بَقِي مِنْ الْأَوْسِ وَبَيْنَ بَنِي قُرَيْظَةَ وَلَمْ يَكُنْ بَقِي مِنْ الْأَوْسِ وَبَيْنَ بَنِي قُرَيْظَةَ وَلَمْ يَكُنْ بَقِي مِنْ الْأَوْسِ رَجُلًا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ وَلَمْ يَكُنْ بَقِي مَنْ بَنِي قُرَيْظَةَ إِلَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَي فَرَيْظَةَ وَلَمْ يَكُنْ بَقِي مَنْ بَنِي قُرَيْظَةَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَلَانٌ فَكَانَ مِمَّ لِكَ أَلْوُسِ، وَعَلَى مَنْ بَنِي قُرَيْظَةَ وَلَمْ مَعْوْدٍ، وَإِلَى أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ وَقَالَ عَظِيمًا فِي بَنِي قُرَيْظَةً فَدَيْكَ بَرَ نِيَارٍ وَأَبُو كَانَ عَظِيمًا فِي بَنِي قُرَيْظَةً فَدَا لَيْهِمُ بُرْدَةَ الَّذِي رَخَصَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ يَسِلَى فِي أَنْ يَذْبَحَ جَذَعًا إِلَى مُحَيِّصَةً بْنِ مَسْعُودٍ، وَإِلَى أَبِي بُرِدَةً بْنِ نِيَارٍ وَأَبُو كَلَى مَحْيَصَةً بْنِ مَسْعُودٍ، وَإِلَى أَبِي بُرِدَةً بْنِ نِيَارٍ وَقَالًى عَرْدَةً اللَّذِي رَخَصَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ يَسُلِي قُولَ عَلَى الْمَالِهُ وَلَيْقِي أَنْ يَذْبَحَ جَذَعًا لَي اللَّهِ عَلَى الْمَالِهُ وَلَمْ لَكُونُ عَلَى الْمُعْوِلِ الْمَالِهُ الْمَالَلَهُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِقَ الْمَالَالَهُ فَيَا اللَّهُ عَلَى الْمَالِهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ الْمَالِهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَعُ

مِنْ الْمَعْزِ فِي الْأَضْحَى - وَقَالَ: لِيَضْرِبَهُ مُحَيِّصَةُ وَلِيُذَفِّفْ عَلَيْهِ أَبُو بُرْدَةَ فَأَجْهَزَ عَلَيْهِ مُحَيِّصَةُ ضَرْبَةً لَمْ تَقْطَعْ، وَذَفَّفَ أَبُو بُرْدَةَ فَأَجْهَزَ عَلَيْهِ مُحَيِّصَةً! أَقَتَلْتَ كَعْبَ فَقَالَ حُويِّصَةُ! أَقَتَلْتَ كَعْبَ ابْنَ يَهُوذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ حُويِّصَةُ! أَمَا وَاللَّهِ لَرُبَّ فَقَالَ حُويِّصَةُ! أَمَا وَاللَّهِ لَرُبَّ مَعْمِ قَدْ نَبَتَ فِي بَطْنِكَ مِنْ مَالِهِ، إِنَّكَ لَلَئِيمٌ يَا مُحَيِّصَةُ لَوَقَالَ لَهُ مُحَيِّصَةً! لَقَدْ أَمَرَنِي بِقَتْلِهِ مَنْ لَو أَمرنى بقتلك فَقَالَ لَهُ مُحَيِّصَةً! فَذَكَرُوا فَقَالَ لَهُ مُحَيِّضَةً! فَذَكَرُوا لَقَتَلْتُكَ، فَعَجِبَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ ذَهَبَ عَنْهُ مُتَعَجِّبًا فَذَكَرُوا لَقَتَلْتُكَ، فَعَجِبَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ ذَهَبَ عَنْهُ مُتَعَجِّبًا فَذَكَرُوا لَقَتَلْتُكَ، فَعَجِبَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ ذَهَبَ عَنْهُ مُتَعَجِّبًا فَذَكَرُوا لَقَتَلْتُكَ، فَعَجِبَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ ذَهَبَ عَنْهُ مُتَعَجِّبًا فَذَكَرُوا لَقَتَلْتُكَ، فَعَجِبَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ ذَهِبَ عَنْهُ مُتَعَجِّبًا فَذَكَرُوا مُحَيِّضَةً وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَدِينً مُحَيِّضَةً فِي ذَلِكَ أَبْيَاتًا مُحَيِّضَةً فِي ذَلِكَ أَبْيَاتًا مُحَيِّضَةً فِي ذَلِكَ أَبْيَاتًا مُحَيِّضَةً فِي ذَلِكَ أَبْيَاتًا قَدْ كُولُوا مُولِي قَقُلُ مُحَيِّضَةً فِي ذَلِكَ أَبْيَاتًا قَدْ كُرُوا فَقَالَ مُحَيِّضَةً فِي ذَلِكَ أَبْيَاتًا قَدْ كَتَنْاهَا قَدْ كَتَنْاهَا قَدْ كَتَنْاهَا قَدْ كَتَنْاهَا قَدْ كَتَنْاهَا فَدَى قَلْ لَا لَكُ مُنَا هَا لَا لَهُ كَتَى النَّبِيَّ وَلَا لَالْمُ لَا لَا لَا لَمُ كَلِي الْقَالِ مُحَيِّضَةً فِي ذَلِكَ أَبْيَاتًا فَدْ كَتَمْنَاهَا لَا مُعَلِّى النَّبِيَ الْمَالَةِ الْمُولُ الْعَلَى مُنْ اللَّهُ مِنْ فَقَالَ مُحَيِّمَةً فِي ذَلِكَ أَبْعَالًا لَا مُعَلِّى النَّبِي وَلَا لَا لَا لَا لَهُ مَلَ مَا لَا مُعَلِى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى النَّبِي اللَّهُ عَلَى النَّامِ الْعَلَى النَّهِ إِلَى الْمُعَلِّى الْمَالَةُ مُلُولًا اللَّهُ الْمَالَةُ مَنْ اللَّهُ الْمُؤَلِّيِهُ عَلَى النَّهُ الْمَالَ الْمُؤْلِ الْمَلْعُ الْمَلِهُ الْمُؤَلِ الْمُؤَلِلَ الْمَلْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمَلْمُ الْمَالَةُ الْمُؤَالِلَهُ الْمُل

(الْمُدَّةُ بَیْنَ قدوم الرَّسُول بحران وَغَزْوَةِ أُحُدٍ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَتْ إِقَامَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، بَعْدَ قُدُومِهِ مِنْ قُدُومِهِ مِنْ

[۱] طبق: قطع وَأَصَاب الْمفصل. والذفرى: عظم ناتىء خلف الْأذن. والأبيض القاضب: السَّيْف الْقَاطِع. (ص: ٦٠)

نَجْرَانَ، جُمَادَى الْآخِرَةِ وَرَجَبًا وَشَعْبَانَ وَشَهْرَ رَمَضَانَ، وَغَزَتْهُ قُرَيْشٌ غَزْوَةَ أُحُدٍ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ.

# غَزْوَةُ أُحُدٍ

وَكَانَ مِنْ حَدِيثِ أُحُدٍ، كَمَا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ابْن حِبَّانَ وَعَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ وَالْحُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَغَيْرُهُمْ مِنْ عُلَمَائِنَا، كُلُّهُمْ قَدْ حَدَّثَ بَعْضَ الْحَدِيثِ مُعَاذٍ وَغَيْرُهُمْ مِنْ عُلَمَائِنَا، كُلُّهُمْ قَدْ حَدَّثَ بَعْضَ الْحَدِيثِ مَنْ يَوْمِ أُحُدٍ، وَقَدْ اجْتَمَعَ حَدِيثُهُمْ كُلُّهُ فِيمَا سُقْتُ مِنْ عَنْ يَوْمِ أُحُدٍ قَالُوا، أَوْ مَنْ قَالَهُ مِنْهُمْ: الْمَدِيثِ عَنْ يَوْمِ أُحُدٍ قَالُوا، أَوْ مَنْ قَالَهُ مِنْهُمْ:

(التَّحْرِيضُ عَلَى ِغَزْهِ الرَّسُول):

لَمَّا أَصِيبَ يَوْمَ بَدْرٍ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ أَصْحَابِ الْقَلِيَّبِ، وَرَجَعَ فَلَّهُمْ إِلَى مَكَّةَ، وَرَجَعَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ بِعِيرِهِ، مَشَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ، وَصَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، فِي رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ، مِمَّنْ أُصِيبَ وَصَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، فِي رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ، مِمَّنْ أُصِيبَ آبَاؤُهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَكَلَّمُوا أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ فِي تِلْكَ الْعِيرِ مِنْ قُرَيْشٍ تِجَارَةٌ، فَقَالُوا: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ وَتَرَكُمْ، وَقَتَلَ فَيْارَكُمْ، فَلَعَلَنَا نُدْرِكُ مِنْهُ وَيَرَكُمْ، وَقَتَلَ خِيَارَكُمْ، فَلَعَلَنَا نُدْرِكُ مِنْهُ أَعِينُونَا بِهَذَا الْمَالِ عَلَى حَرْبِهِ، فَلَعَلَنَا نُدْرِكُ مِنْهُ وَيَرَكُمْ، فَقَعَلُوا. خِيَارَكُمْ، فَلَعَلْنَا نُدْرِكُ مِنْهُ أَمِنْ أَصَابَ مِنَّا، فَفَعَلُوا.

(مَا نَزَلَ فِي ذَلِكَ مِنْ الْقُرْآنِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَفِيهِمْ، كَمَا ذَّكَرَ لِّي بَعْضُ أَهْلِ الْعِّلْمِ، لَمَا ذَّكَرَ لِّي بَعْضُ أَهْلِ الْعِّلْمِ، أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَها ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ لِيَصُدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَها ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ»

(اجْتِمَاعُ قُرَيْشٍ لِلْحَرْبِ):

فَاجْتَمَعَتْ قُرَيْشُ لِحَرْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ أبُو سُفْيَانَ

(ص: ۲۱)

ابْنُ حَرْب، وَأَصْحَابُ الْعِيرِ بِأَحَابِيشِهَا [١] ، وَمَنْ أَطَاعَهَا مِنْ قَبَائِل كِنَانَةَ، وَأَهْل تِهَامَةَ، وَكَانَ أَبُو عَزَّةَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُمَحِىُّ قَدْ مَنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ فَقِيرًا ذَا عِيَالَ وَحَاجَةٍ، وَكَانَ فِى الْأُسَارَى فَقَالٍَـ: إِنِّى فَقِيرٌ ۚ ذُو عِيَالٍ وَۚحَاجَةٍ قَدْ عَرَفْتَهَا فُإِمْنُنْ عَلَيَّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلُّمَ، فَمَنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فُقَالَ لَهُ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ: يَا أَبَا عَزَّةَ إِنَّكَ امْرُؤُ شَاعِرٌ، فَأَعِنَّا بِلِسَانِكَ، فَاخْرُجْ مَعَنَا، فَقَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَنَّ عَلَىَّ فَلَا أُرِيدُ أَنْ أَظَاهِرَ عَلَيْهِ، قَالَ: (بَلَى) [٢] فَأَعِنَّا بِنَفْسِكَ، فَلَكَ اللَّهُ عَلَىَّ إِنْ رَجَعْتُ أَنْ أَغْنِيَكِ، وَإِنْ أَصِبْتَ أَنْ أَجَعَلَ بَنَاتِكَ مَغَّ بَنَاتِي، يُصِيبُهُنَّ مَا أَصَابَهُنَّ مِنْ عُسْرِ وَيُسْرِ. فَخَرَجَ أَبُو عَزَّةُ فِي تِهَامَةَ، وَيَدْعُو بَنِي كِنَانِةَ وَيَقُولَ: إِيهًا [٣] بَنِي عَبْدِ مَنَاةَ الرُّزَّامِ ... أَنْتُمْ حُمَّاةٌ وَأَبُوكُمْ حَامْ [٤] لَا تَعْدُونِي نَصَّرَكُمْ بَعْدَ الْعَامِ ... لَا تُسْلِمُونِي لَا يَحِلُّ

إشلام

وَخَرَجَ مُسَافِعُ بْنُ عَبْدِ مَنَافِ بْن وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحٍ إِلَى بَنِي مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ، يُحَرِّضُهُمْ وَيَدْعُوهُمْ إِلَىَ حَرْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ:

يَا مَالُ، مَالُ الْحَسَبَ الْمُقَدَّمِ ... أُنْشُّدُ ذَا الْقُرْبَى وَذَا التَّذَمُّمْ [٥]

مَنْ كَانَ ذَا رَحِمٍ وَمَنْ لَمْ يَرْحَمْ ... الْحِلْفَ وَسْطَ الْبَلَدِ
الْمُحَرَّمْ
عِنْدَ حَطِيمِ الْكَعْبَةِ الْمُعَظَّمْ
عِنْدَ حَطِيمِ الْكَعْبَةِ الْمُعَظَّمْ
وَدَعَا جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ غُلَامًا لَهُ حَبَشِيًّا يُقَالُ لَهُ: وَحْشِيٌّ، وَحْشِيٌّ، يَقْذِفُ بِحَرْبَةِ لَهُ قَذْفَ الْحَبَشَةِ، قَلَّمَا يُخْطِئ بِهَا، فَقَالُ لَهُ: أُخْرُجْ مَعَ النَّاسِ، فَإِنْ أُنْتَ قَتَلْتُ حَمْزَةَ عَمَّ مُحَمَّدٍ لَهُ أَنْتَ عَتِيقٌ. فَأَنْتَ عَتِيقٌ، فَأَنْتَ عَتِيقٌ.

(خُرُوجُ قُرَيْشِ مَعَهُمْ نِسَاؤُهُمْ) : (قَالَ) [۲] فَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ بِحَدِّهَا وَجَدِّهَا وَحَدِيدِهَا وَأَحَابِيشِهَا، وَمَنْ تَابَعَهَا

[۱] يُرِيد «بأحابيشها»: من اجْتمع إِلَى الْعَرَب وانضم إِلَيْهِم من غَيرهم. [۲] زِيَادَة عَن أ. [۳] كَذَا فِي أَ: وَفِي سَائِر الْأُصُول «أَيا». [٤] الرزام: جمع رازم، وَهُوَ الَّذي يثبت وَلَا يبرح مَكَانَهُ. يُرِيد أَنهم يثبتون فِي الْحَرْب وَلَا ينهزمون. [٥] يَا مَال: أَرَادَ: يَا مَالك، فَحذف الْكَاف للترخيم. وَدُو التذمم: هُوَ الَّذي لَهُ ذمام، أي عهد. (ص: ٦٢)

مِنْ بَنِي كِنَانَةَ، وَأَهْلِ تِهَامَةَ، وَخَرَجُوا مَعَهُمْ بِالظُّعْنِ [١] ؟
الْتِمَاسَ الْحَفِيظَةِ، وَأَلَّا يَفِرُّوا. فَخَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ
حَرْبٍ، وَهُوَ قَائِدُ النَّاسِ، بهند بنت عُتْبَةَ وَخَرَجَ عِكْرِمَةُ
بْنُ أَبِي جَهْلٍ بِأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ بْنِ
الْمُغِيرَةِ وَخَرَجَ الْحَارِثُ ابْنِ هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ بِفَاطِمَةَ
الْمُغِيرَةِ وَخَرَجَ الْمُغِيرَةِ، وَخَرَجَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بِبَرْزَةَ
بِبْرُزَةَ

بِنْتِ مَسْعُودِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرِ الثَّقَفِيَّةِ، وَهِيَ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْن صَفْوَانَ ابْن أُمَيَّةَ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: رُقَيَّةُ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَخَرَجَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بِرَيْطَةَ بِنْتِ مُنَبِّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَهِيَ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، وَخَرَجَ طَلْحَةُ بْنُ أَبِي طَلْحَةً وَأَبُو طَلْحَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عُثِمَانَ بْنِ عَبْدِ الدِّارِ، بِسُلَافَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْن شَهِيدٍ الْأَنْصَارِيَّةِ وَهِيَ أُمُّ بَنِيَ طَلِّحَةَ: مُسَافِعُ وَالّْجُلَاِسُّ وَكِلَابٌ، قُتِلُوا يَوْمئِذٍ (هُمْ) [٢] وَأَبُوهُمْ، وَخَرَجَتْ خُنَاسُ بِنْتُ مَالِكٍ بْنِ الْمُضْرِبِ إحْدَى نِسَاءٍ بَنِي مَالِكِ بْنِ حِسْلِ مَعَ ابْنِهَا أَبِيَ عَزِيزِ بْن عُمَيْرٍ، وَهِيَ أُمُّ مُّصْعَبِ بْنَ عُمَيْرٍ، وَخَّرَجَتْ عََمُّرَةُ بِنْتُ عَلْقَمَةَ إَحْدَى يَسَاءِ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ. وَكَانَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُِتْبَّةَ كُلُّمَاً مَرَّتُ بِوَحْشِىِّ أَوْ مَرَّ بِهَا، قَالَتْ: وَيْهَا ۗ [٣] أَبَا دِسْمَةَ اشْفِ وَاسْتَشْفِ، وَكَانَ وَحْشِيُّ يُكَنَّى بِأَبِي دَسْمَةَ، فَأَقْبَلُوا حَتَّى تزلوا بِعَيْنَيْنِ، بِجَبَل بِبَطْن السَّبْخَةِ مِنْ قَنَاةٍ عَلَى شَفِير الْوَادِي، مُقَابِلَ الْمَدِينَةِ.

(رُؤْيَا رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(قَالَ) [٢] فَلَمَّا سَمِعَ بِهِمْ رَسُولُ الْلَّهِ عَلَيْهٌ وَالْمُسْلِمُونَ قَدْ نَزَلُوا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٌ لِلْمُسْلِمِينَ: إِنِّي قَدْ نَزَلُوا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٌ لِلْمُسْلِمِينَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ وَاللَّهِ خَيْرًا، رَأَيْتُ بَقَرًا، وَرَأَيْتُ فِي دُبَابِ سَيْفِي تَلْمًا، وَرَأَيْتُ أَنِّي أَدْخَلْتُ يَدِي فِي دِرْعٍ حَصِينَةٍ، فَأَوَّلْتُهَا تَلْمًا، وَرَأَيْتُ أَنِّي أَدْخَلْتُ يَدِي فِي دِرْعٍ حَصِينَةٍ، فَأَوَّلْتُهَا الْمَدينَة.

<sup>[</sup>۱] يُرِيد «بالظعن» : النِّسَاء فِي الهوادج. [۱] الزِّيَادَة عَن أ.

<sup>[</sup>٣] وَبِهَا: كلمة مَعْنَاهَا الإغراء والتحضيض.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ قَالَ: فَأَمَّا الْبَقَرُ فَهِيَ وَاللَّهُ قَالَ: فَأَمَّا الْبَقَرُ فَهِيَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي يُقْتَلُونَ، وَأَمَّا الثَّلْمُ الَّذِي رَأَيْتُ فِي نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي يُقْتَلُونَ، وَأَمَّا الثَّلْمُ النَّذِي رَأَيْتُ فِي نَاسٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُقْتَلُ.

(مُشَاوَرَةُ الرَّسُولِ الْقَوْمَ فِي الْخُرُوجِ أَوْ الْبَقَاءِ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُقِيمُوا بِالْمَدِينَةِ وَتَدْعُوهُمْ حَيْثُ نَزَلُوا، فَإِنْ أَقَامُوا أَقَامُوا بِشَرِّ مُقَامٍ، وَإِنْ هُمْ دَخَلُوا عَلَيْنَا قَابََلْنَاهُمْ فِيهَا وَكَانَ رَأْيُ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ أَبِّيِّ ابْنِ سَلُولَ مَعَ رَأْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَزِّي رَأْيَهُ فِي ۖ ذَٰلِكَ، وَأَلَّا يَخْرَجَ إِلَيْهِمْ، وَكَانَ رَّسُولُ إِللَّهِ ﷺ يَكُرَهُ الْخُرُوجَ، فَقَالَ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، مِمَّنْ أَكْرَمَ اللَّهُ بِالشَّهَادَةِ يَوْمَ أُحُدٍ وَغَيْرِهِ، مِمَّنْ كَانَ فَاتَهُ بَدْرٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُخْرُجْ بِنَا إِلَى أَعْدَائِئِا، لَا يَرَوْنَ أَنَّا جَبُنَّا عَنْهُمْ وَضَعُفْنَا؟ فَقَالَ عَبُّدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيِّ بن سَلُولَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقِمْ بِالْمَدِينَةِ لَا تخرج إِلَيْهِم، قو الله مَا خَرَجْنَا مِنْهَا إِلَى عَدُوٌّ لَنَا قَطُّ إِلَّا أَصَابَ مِنَّا، وَلَا دَخَلَهَا عَلَيْنَا إِلَّا أَصَبْنَا مِنْهُ، فَدَعْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ أَقَامُوا أَقَامُوا بِشَرِّ مَحْبِسٍ وَإِنْ دَخَلُوا قَاتَلَهُمْ الرِّجَالُ فِي وَجْهِهِمْ، وَرَمَاهُمْ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ بِالْحِجَارَةِ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَإِنْ رَجَعُوا رَجَعُوا خَائِبينَ كَمَا ِجَاءُوا. فَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيَّهُ، الَّذِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ حُبُّ لِقَاءِ الْقَوْمِ، حَتَّى دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتَهُ [١] ، فَلَبِسَ لَأُمَتَهُ، وَذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَيْنَ فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ. وَقَدْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: مَالِكُ بْنُ عَمْرِو، أَحَدُ بَنِي النَّجَّارِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُّول الله ﷺ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ نَدِمَ النَّاسُ، وَقَالُوا:

[۱] زِيَادَة عَن أ. (ص: ٦٤)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَاسْتَعْمَلَ [١] ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الصَّلَاةِ . بالنَّاسِ

#### (انْخِذَالُ الْمُنَافِقِينَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالشَّوْطِ بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَأُحُدٍ، انْخَزَلَ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيِّ بن سَلُولَ بِثُلُثِ النَّاسِ، وَقَالَ: أَطَاعَهُمْ وَعَصَانِي، مَا نَدْرِي عَلَامَ نَقْتُلَ أَنْفُسَنَا هَاهُنَا أَيُّهَا النَّاسُ فَرَجَعَ بِمَنْ اتَّبَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ أَنْفُسَنَا هَاهُنَا أَيُّهَا النَّاسُ فَرَجَعَ بِمَنْ اتَّبَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ أَنْفُسَنَا هَاهُنَا أَيُّهَا النَّاسُ فَرَجَعَ بِمَنْ اتَّبَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ أَفْلُ النِّفَاقِ وَالرَّيْبِ، وَاتَّبَعَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، أَفْلُ النَّقَاقُوا: يَا قَوْمِ، أَذكُركم اللَّهَ أَلَّا تَخْذُلُوا قُومِكم ونبيّكم عِنْد مَا حَضَرَ مِنْ عَدُوهِمْ، فَقَالُوا: لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكُمْ وَلَكِنَّا لَا نَرَى أَنَّهُ يَكُونُ وَعَلَيْهِ وَأَبَوْا إِلَّا الْإِنْصِرَافَ فَيْكُمْ وَلَكِنَّا لَا نَرَى أَنَّهُ يَكُونُ وَتَالُ وَلَا أَنْكُمْ اللَّهُ أَعْدَاءَ اللَّهِ، فَسَيُغْنِي اللَّهُ عَنْكُمْ فَلَالًا مَنْعَدَكُمْ اللَّهُ أَعْدَاءَ اللَّهِ، فَسَيُغْنِي اللَّهُ عَنْكُمْ نَتَى أَنَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْكُمْ اللَّهُ أَعْدَاءَ اللَّهِ، فَسَيُغْنِي اللَّهُ عَنْكُمْ نَنْكُمْ، قَالَ: أَبْعَدَكُمْ اللَّهُ أَعْدَاءَ اللَّهِ، فَسَيُغْنِي اللَّهُ عَنْكُمْ نَنْكُمْ، قَالَ: أَبْعَدَكُمْ اللَّهُ أَعْدَاءَ اللَّهِ، فَسَيُغْنِي اللَّهُ عَنْكُمْ نَنْكُمْ وَلَا أَنْكُمْ اللَّهُ أَعْدَاءَ اللَّهِ، فَسَيُغْنِي اللَّهُ عَنْكُمْ نَنْ اللَّهُ أَعْدَاءَ اللَّهِ، فَسَيُغْنِي اللَّهُ عَنْكُمْ نَنْ فَيَعْمَ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَذَكَرَ غَيْرُ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ الْأَنْصَارَ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: عَنْ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ الْأَنْصَارَ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ أَلَا نَسْتَعِينُ بِحُلَفَائِنَا مِنْ يَهُودَ؟ فَقَالَ: لَا

(حَادِثَةٌ تَفَاءَلَ بِهَا الرَّسُولُ):

قَالَ زِيَادٌ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَمَضَى رَسُولَ الله ﷺ حَتَّى سَلَكَ فِي حَرَّةِ بَنِي حَارِثَةَ، فَذَبَّ رَسُولَ الله ﷺ حَتَّى سَلَكَ فِي حَرَّةِ بَنِي حَارِثَةَ، فَذَبَّ [۲] فَاسْتَلَهُ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: كِلَابُ سَيْفٍ [٤] .

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَكَانَ يُحِبُّ الْفَأْلَ وَلَا يَعْتَافُ [٥] ، لِصَاحِبِ السَّيْفِ: شِمْ سَيْفَكَ [٦] ، لِصَاحِبِ السَّيْفِ: شِمْ سَيْفَكَ [٦] ، فَإِنِّى أَرَى السُّيُوفَ سَتُسَلُّ الْيَوْمَ.

[١] هَِذِه الْكَلِمَة سَاقِطَة فِي أَـ

[٢] ذب بِذَنبِهِ، أَي حركه ليذب بِهِ الطّير.

[٣] الْكلاب: مِسْمَار يُكونَ فِي قَائِم السَّيْفِ، وَفِيه

الذؤابة لتَعَلَّقه بها.

[٤] لَعَلَّه: «كلب سيف» بِالْفَتْح، إِذْ الْكَلاب وَالْكَلَّب

بِمَعْنی وَاحِد.

[٥] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. وَلَا يعتاف: لَا يتطير. وَفِي أَـ

«يعتان بالنُّونَّ» ـ

[٦] شم سَيْفك، أَي أغمده. وَهَذَا الْفِعْل مَن الأضداد. (ص: ٥٥)

# (مَا كَانَ مِنْ مِرْبَعِ حِينَ سَلَكَ الْمُسْلِمُونَ حَائِطَهُ): ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِأَصْحَابِهِ: مَنْ رَجُلْ يَخْرُجُ بِنَا عَلَى الْقَوْمِ مِنْ كَثَبِ: أَيْ مِنْ قُرْبٍ، مِنْ طَرِيقٍ لَا يَمُرُّ بِنَا عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ أَخُو بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَنَفَذَ بِهِ فِي حَرَّةِ بَنِي حَارِثَةَ، وَبَيْنَ أَمْوَالِهِمْ، حَتَّى سَلَكَ فِي مَالٍ لِمِرْبَعِ بْنِ قَيْظِيٍّ، وَكَانَ

رَجُلًا مُنَافِقًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ، فَلَمَّا سَمِعَ حِسَّ رَسُولِ اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، قَامَ يَحْثِي فِي وُجُوهِهِمْ التُّرَابَ، وَيَقُولُ: إِنْ كُنْتَ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي لَا أُحِلُ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ حَائِظِي. وَقَدْ ذُكِرَ لِي أَنَّهُ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ تُرَابٍ فِي تَدْخُلَ حَائِظِي. وَقَدْ ذُكِرَ لِي أَنَّهُ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ تُرَابٍ فِي تَدْخُلَ حَائِظِي. وَقَدْ ذُكِرَ لِي أَنَّهُ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ تُرَابٍ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي لَا أُصِيبُ بِهَا غَيْرَكَ يَا يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي لَا أُصِيبُ بِهَا غَيْرَكَ يَا مُحَمَّدُ لَضَرَبْتُ بِهَا وَجْهَكَ. فَابْتَدَرَهُ الْقَوْمُ لِيَقْتُلُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ أَنْ وَيْدٍ، أَخُو بَنِي عَبْدِ أَعْمَى الْقَلْبِ، وَقَدْ بَدَرَ إِلَيْهِ سَعْدُ بْنُ زَيْدٍ، أَخُو بَنِي عَبْدِ أَعْمَى الْقَوْمِ اللَّهِ عَنْهُ وَقَدْ بَدَرَ إِلَيْهِ سَعْدُ بْنُ زَيْدٍ، أَخُو بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، قَبْلَ نَهْي رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ، فَضَرَبَهُ بِالقَوْسِ الْأَشْهَلِ، قَبْلَ نَهْي رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ، فَضَرَبَهُ بِالقَوْسِ فَشَجَهُ فَي رَأْسِهِ، فَشَرَبه فِشَدَه فَرَابِه فَشَجَهُ وَلِهِ وَنْتَ وَسُولُ اللَّهِ فَي رَأْسِهِ، فَشَجَهُ فَي رَأْسِهِ، فَشَجَه فَي وَقْد بَدَر إليه وَسُلَا عَنْهُ وَيُسَلَّةً عَنْهُ وَاللَّهِ فَي رَأْسِهِ، فَشَجَهُ وَلَيْهِ مَعْدُ فَي رَأْسِهِ، فَشَجَهُ

(نُزُولُ الرَّسُولِ بِالشِّعْبِ وَتَعْبِيَتُهُ لِلْقِتَالِ):

قَالَ: وَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَتَى نَزَلَ الشَّعْبَ مِنْ أُخَدٍ، فِي عُدْوَةِ الْوَادِي إِلَى الْجَبَلِ، فَجَعَلَ ظَهْرَهُ وَعَسْكَرَهُ إِلَى الْجَبَلِ، فَجَعَلَ ظَهْرَهُ وَعَسْكَرَهُ إِلْقِتَالِ. أَحُدٍ، وَقَالَ: لَا يُقَاتِلُنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ حَتَّى نَأْمُرُهُ بِالْقِتَالِ. وَقَدْ سَرَّحَتْ قُرَيْشُ الظَّهْرَ وَالْكُرَاعَ [۱] فِي زُرُوعٍ كَانَتْ وَقَدْ سَرَّحَتْ قُرَيْشُ الظَّهْرَ وَالْكُرَاعَ [۱] فِي زُرُوعٍ كَانَتْ بِالصَّمْغَةِ [۲] ، مِنْ قَنَاةِ لِلْمُسْلِمِينَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقِتَالِ: أَتُرْعَي بِالصَّمْغَةِ [۳] وَلِمَا نُصَارِبُ! وَتُعَبَّى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ الْقِتَالِ: أَتُرْعَي زُرُوعُ بَنِي قَيْلَةَ [۳] وَلِمَا نُضَارِبُ! وَتُعَبَّى رَسُولُ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>[</sup>۱] الظّهْر: الْإِبِل. والكراع: الْخَيل. [۲] الصمغة: أُرض قرب أحد.

رَّ الْمُعَاتِ الْمُ مَن أُمَّهَاتِ الْأَوْسِ وَالْخَرْرِجِ وَقَيْلَةً: أَمْ مَن أُمَّهَاتِ [٣] بَنُو قَيْلَةً: هُم الْأَوْسِ وَالْخَرْرِجِ وَقَيْلَةً: أَمْ مِن أُمَّهَاتِ الْمُنْصَارِ نسبوا إِلَيْهَا.

دُا انْضَحْ الْخَيل، أَي ادفعهم. ٥- سيرة ابْن هِشَام- ٢ (ص: ٦٦)

لَا يَأْتُونَا مِنْ خَلْفِنَا، إِنْ كَانَتْ لَنَا أَوْ عَلَيْنَا، فَاثْبُتْ مَكَانَكَ
لَا نُؤْتَيَنَّ مِنْ قِبَلِكِ.
لَا نُؤْتَيَنَّ مِنْ قِبَلِكِ.
وَظَاهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ دِرْعَيْنِ [۱] ، وَدَفَعَ اللَّوَاءَ إِلَى
مُصْعَبِ ابْن عُمَيْرٍ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ.
مُصْعَبِ ابْن عُمَيْرٍ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ.

(مَنْ أَجَازَهُمْ الرَّسُولُ وَهُمْ فِي الْخَامِسَةَ عَشْرَةً): قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْ يَوْمِئِدٍ سَمُرَةً بْنَ جُدِيجٍ، أَخَا بَنِي حَارِثَةَ، وَهُمَا ابْنَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكَانَ قَدْ رَدَّهُمَا، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رَافِعًا رَامٍ، فَأَجَازَهُ، فَلَمَّا أَجَازَ رَافِعًا، قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رَافِعًا رَامٍ، فَأَجَازَهُ، فَلَمَّا أَجَازَ رَافِعًا، قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ فَإِنَّ سَمُرَةً يَصْرَعُ رَافِعًا، فَأَجَازَهُ. وَرَدُ رَسُولُ اللَّهِ شَلَّةً: أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرَ بْنِ النَّجَّارِ، وَأَسَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، أَحَدَ بَنِي مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، وَأُسَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، أَحَدَ بَنِي مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، وَأُسَيْدَ بْنَ ثُلُهَيْرٍ، أَحَدَ بَنِي مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، وَأُسَيْدَ بْنَ ظُهِيْرٍ، أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ، وَعَمْرَو بْنَ حَرْمٍ، أَحَدَ بَنِي مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، وَأُسَيْدَ بْنَ ظُهِيْرٍ، أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ، وَهُمْ أَبْنَاءُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَلْكِ بْنِ النَّجَارِ، وَأُسَيْدَ بْنَ ظُهِيْرٍ، أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ، وَعُمْرَو بْنَ حَرْمٍ، أَحَدَ بَنِي مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ، وَأُسَيْدَ بْنَ ظُهِيْرٍ، أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ وَمُعْمَ ثَلَاثَةُ آلَافِ رجل، ثُمَّ أَجَازَهُمْ مِائَتًا فَرَسٍ قَدْ جَنَبُوهَا [٢]، فَجَعَلُوا عَلَى مَيْمَنَةِ وَمَعَهُمْ مِائَتًا فَرَسٍ قَدْ جَنَبُوهَا [٢]، فَجَعَلُوا عَلَى مَيْمَنَةِ جَهُلُوا خَلْدِ بْنَ الْوَلِيدِ، وَعَلَى مَيْسَرَتِهَا عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلُ الْخَيْلِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَعَلَى مَيْسَرَتِهَا عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلُ الْخَيْلُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَعَلَى مَيْسَرَتِهَا عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي

(أَمْرُ أَبِي دُجَانَةَ):

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِثَّـقِّهِ؟ فَقَامَ إلَيْهِ رِجَالٌ، فَأَمْسَكَهُ عَنْهُمْ، حَتَّى قَامَ إلَيْهِ أَبُو دُجَانَةَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ، أَخُو بَنِي سَاعِدَةَ، فَقَالَ: وَمَا حَقُّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَن تشرِب بِهِ الْعَدُوَّ حَتَّى يَنْحَنِيَ، قَالَ: أَن تشرِب بِهِ الْعَدُوَّ حَتَّى يَنْحَنِيَ، قَالَ أَبُو أَنَا آخُذُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِحَقِّهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. وَكَانَ أَبُو دُجَانَةَ رَجُلًا شُجَاعًا يَخْتَالُ عِنْدَ الْحَرْبِ، إِذَا كَانَتْ، وَكَانَ أَبُو دُجَانَةَ رَجُلًا شُجَاعًا يَخْتَالُ عِنْدَ الْحَرْبِ، إِذَا كَانَتْ، وَكَانَ أَبُو دُجَانَةَ رَجُلًا شُجَاعًا يَخْتَالُ عِنْدَ السَّيْفَ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى لناس أَنَّهُ سَيُقَاتِلُ، فَلَمَّا أَخَذَ السَّيْفَ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ عِصَابَتَهُ تِلْكَ، فَعَصَبَ بِهَا رَأْسَهُ، وَجَعَلَ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ الصَّقَيْنِ. وَصَابَتَهُ تِلْكَ، فَعَصَبَ بِهَا رَأْسَهُ، وَجَعَلَ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ الصَّقَيْنِ.

درع. أي لبس درعا فَوق درع. [۱] ظَاهر بَين درعين، أي لبس درعا فَوق درع. [۲] جنبوها: قادوها إِلَى جنُوبهم يستعملونها إِذا أعيا للهم أو قتل. (عن حيلهم أو قتل. (٦٧)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، حِينَ رَأَى أَبَا دُجَانَة سَلِمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، حِينَ رَأَى أَبَا دُجَانَة يَتَبَخْتَرُ: إِنَّهَا لمشية يبغضها انه، إلَّا فِي مِثْلِ هَذَا لَيْتَبَخْتَرُ: إِنَّهَا لمشية يبغضها انه، إلَّا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ.

(أُمْرُ أُبِي عَامِرٍ الْفَاسِقُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ غُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا عَامِرٍ، عَبْدَ عَمْرِو ابْن صَيْفِيِّ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّعْمَانِ، أَحَدَ بَنِي ضَبَيْعَةَ، وَقَدْ كَانَ خَرَجَ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُبَاعِدًا لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، مَعَهُ خَمْسُونَ غُلَامًا مِنْ الْأَوْسِ، وَبَعْضُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، مَعَهُ خَمْسُونَ غُلامًا مِنْ الْأَوْسِ، وَبَعْضُ النَّاسِ كَانَ يَقُولُ: كَانُوا خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلًا، وَكَانَ يَعِدُ النَّاسِ كَانَ يَقُولُ: كَانُوا خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلًا، وَكَانَ يَعِدُ قُرْمُهُ لَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ وَجُلَانِ، فَلَمَّا الْتَقَى النَّاسُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيَهُمْ أَبُو عَامِرٍ رَجُلَانِ، فَلَمَّا الْتَقَى النَّاسُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيَهُمْ أَبُو عَامِرٍ رَجُلَانِ، فَلَمَّا الْتَقَى النَّاسُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيَهُمْ أَبُو عَامِرٍ

فِي الْأَحَابِيشِ وَعُبْدَانُ أَهْلِ مَكَّةَ، فَنَادَى: يَا مَعْشَرَ الْأَوْسِ، أَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالُوا: فَلَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا يَا الْأَوْسِ، أَنَا أَبُو عَامِرٍ يُسَمَّى فِي الْجَاهِلِيَّةِ: الرَّاهِبَ، فَاسِقُ- وَكَانَ أَبُو عَامِرٍ يُسَمَّى فِي الْجَاهِلِيَّةِ: الرَّاهِبَ، فَاسِقُ- وَكَانَ أَبُو عَامِرٍ يُسَمَّى فِي الْجَاهِلِيَّةِ: الرَّاهِبَ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْفَاسِقَ- فَلَمَّا سَمِعَ رَدَّهُمْ عَلَيْهِ فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ قَلَا لَقَدْ أَصَابَ قَوْمِي بَعْدِي شَرُّ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ قِتَالًا شَعْدَا، ثُمَّ رَاضَحَهُمْ [۱] بالْحِجَارَةِ. شَمَّ رَاضَحَهُمْ [۱] بالْحِجَارَةِ.

(أُسْلُوبُ أَبِي سُفْيَإِنَ فِي تَحْرِيضِ قُرَيْشٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ ۚ وَقَلَٰد ۗ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ لِّأَصْحَابِ اللَّوَاءِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُحَرِّضُهُمْ بِذَلِكَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ يَا بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، إِنَّكُمْ قَدْ وَلَّيْتُمْ لِوَاءَنَا يَوْمَ بَدْرٍ، فَأَصَابَنَا مَا قَدْ رَأَيْتُمْ، وَإِنَّمَا يُؤْتَى النَّاسُ مِنْ قِبَلِ رَايَاتِهِمْ إِذَا زَالَتْ زَالُوا، وَإِنَّمَا أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَإِمَّا أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَإِمَّا أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَلَمُّوا بِهِ وَتُواعَدُوهُ، وَقَالُوا ۚ نَحْنُ نُسْلِمُ فَنَكْفِيكُمُوهُ، فَهَمُّوا بِهِ وَتُواعَدُوهُ، وَقَالُوا ۚ نَحْنُ نُسْلِمُ إِلَيْكَ لِوَاءَنَا، سَتَعْلَمُ غَدًا إِذَا الْتَقَيْنَا كَيْفَ نَصْنَعُ ۗ وَذَلِكَ إِلَىٰ لَيْكَ لِوَاءَنَا، سَتَعْلَمُ غَدًا إِذَا الْتَقَيْنَا كَيْفَ نَصْنَعُ لِ وَذَلِكَ إِلَىٰ لَائِقَ لَا اللَّهُ الْمَالَمُ أَلُوا اللَّهُ الْمَالَمُ فَذَا إِذَا الْتَقَيْنَا كَيْفَ نَصْنَعُ لِ وَلُولَا لَا لَهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَقَالَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

(تَحْرِيضُ هِنْدَ وَالنِّسْوَةِ مَعَهَا):

فَلَمَّا الْتَقَى النَّاسُ، وَدَنَا بَعْضُّهُمْ مِنْ بَعْض، قَامَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ فِي النِّسْوَةِ اللَّاتِي مَعَهَا، وَأَخَذْنَ الدُّفُوفَ بِنْتُ عُتْبَةَ فِي النِّسْوَةِ اللَّاتِي مَعَهَا، وَأَخَذْنَ الدُّفُوفَ يَضْرِبْنَ بِهَا خَلَفَ الرِّجَالِ، وَيُحَرِّضْنَهُمْ، فَقَالَتْ هِنْدُ فِيمَا يَضْرِبْنَ بِهَا خَلَفَ الرِّجَالِ، وَيُحَرِّضْنَهُمْ، فَقَالَتْ هِنْدُ فِيمَا تَقُولُ: تَقُولُ:

(۱] راضخهم: راماهم. (ص: ۸۸)

وَيْهَا بَنِي عَبْدِ الدَّارْ ... وَيْهَا حُمَاةَ الْأَدْبَارْ [١] وَيْهَا جُمَاةَ الْأَدْبَارْ [٢]

وَتَقُولُ:

إِنْ تُقْبِلُوا نُعَانِقْ … وَنَفْرِشُ النَّمَارِقْ [٣]

أَوْ تُدْبِرُوا نُفَارِقْ … فِرَاقً غَيْرَ وَامِقْ [٤]

(شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ):

وَكَانَ شِعَارُ [٥] أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ أُحُدِّ: أُمِّتُ، وَكَانَ شِعَارُ [٥] أَصْحَابِ رَسُولِ الله شَامِ. أَمِتْ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ.

(تَمَامُ قِصَّةِ أَبِي دُجَانَةَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَاقْتَتَلَ النَّاسُ حَتَّى حَمِيَتْ الْحَرْبُ، وَقَاتَلَ أَبُو دُجَانَةَ حَتَّى أَمْعَنَ فِي النَّاسِ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنْ أَهْلِ ٱلْعِلْمِ، أَنَّ الْبُنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنْ أَهْلِ ٱلْعُوَّامِ قَالَ: الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ قَالَ:

أَنَا الَّذِي عَاهَدَنِي خَلِيلِي ... وَنَحْنُ بِالسَّفْحِ لَدَى النَّخِيلِ اللَّه أَقَوْمَ الدَّهْرَ فِي الْكَيُّولِ ... أَضْرِبُ بِسَيْفِ اللَّهِ [٦] وَالرَّسُول

<sup>[</sup>۱] ويها: كلمة مَعْنَاهَا الإغراء. حماة الأدبار، أي الَّذين يَحْمُونَ أعقاب النَّاس.

<sup>[</sup>۲] البتار: الْقَاطِع.

<sup>[</sup>٣] النمارق: جمع نمرقة، وَهِي الوسادة الصَّغِيرَة.

[٤] الوامق: الْمُحب وَهَذَا الرجز لهِنْد بنت طَارق بن بياضة الإيادية قالته فِي حَرْب الْفرس لإياد وتمثلت بِهِ هِنْد بنت عتبَة (السهيليّ وَاللِّسَان).

[٥] الشعار (هُنَا) : عَلامَة ينادون بِهَا فِي الْحَّرْب، ليعرف [٥] بَعضهم بَعْضًا.

[٦] الكيول: آخر الصُّفُوف فِي الْحَرْبِ وَلَم يَسُمِع إِلَّا فِي هَذَا الحَدِيث وَهُوَ عَلَيّ التَّشْبِيه بكيول الزندى، وَهُوَ سَواد ودخان يخرج مِنْهُ آخرا بعد الْقدح إِذا لم يور نَارا، وَذَلِكَ شَىْء لَا غناء فِيهِ.

(ص: ٦٩)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَجَعَلَ لَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا قَتَلَهُ. وَكَانَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَجَعَلَ لَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا ذَقَّفَ عَلَيْهِ، فِي الْمُشْرِكِينَ رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَنَا جَرِيحًا إِلَّا ذَقَّفَ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدْنُو مِنْ صَاحِبِهِ فَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَالْتَقَيَا، فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ، فَاحَوْتُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَالْتَقَيَا، فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ، فَطَرَبَ الْمُشْرِكُ أَبًا دُجَانَةَ فَقَتَلَهُ ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَدْ حَمَلَ بِسَيْفِهِ، وَضَرَبَهُ أَبُو دُجَانَةَ فَقَتَلَهُ ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَدْ حَمَلَ السَّيْفَ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ، ثُمَّ عَدَلَ السَّيْفَ السَّيْفَ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ، ثُمَّ عَدَلَ السَّيْفَ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ، ثُمَّ عَدَلَ السَّيْفَ السَّيْفَ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ، ثُمَّ عَدَلَ السَّيْفَ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ، ثُمَّ عَدَلَ السَّيْفَ وَلُولَ الزَّبِيرُ فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ أَبُو دُجَانَةَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةً عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِ هَنْدِ بِنِتِ عُتْبَةَ، شُمَّ عَدَلَ السَّيْفَ وَقَالَ أَبُو دُجَانَةَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةً وَلَا أَبُو دُجَانَةَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةً وَلَا أَنْ أَضْرِبَ بِهِ امْرَأَةً، فَلَمَّا حَمَلْتُ عَلَيْهِ السَّيْفَ وَلُولَ فَإِذَا امْرَأَةٌ، فَأَكْرَمْتُ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ يَسِلِطُ أَنْ أَصْرِبَ بِهِ امْرَأَةً، فَلَمَّا مَرْوَبَ بِهِ امْرَأَةً.

#### (مَقْتَلُ حَمْزَةً):

وَقَاتَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَتَّى قَتَلَ أُرْطَاّةَ بْنَ عَبْدِ شُرَحْبِيلَ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ، وَكَانَ شُرَحْبِيلَ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ، وَكَانَ

أَحَدَ النَّفَرِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ اللَّوَاءَ ثُمَّ مَرَّ بِهِ سِبَاعُ ابْنِ عَبْدِ الْعُزَّى الْغُبْشَانِيُّ، وَكَانَ يُكَنَّى بِأَبِي نِيَارٍ، فَقَالَ لَهُ حَمْزَةُ: هَلُمَّ إِلَيَّ يَا بِن مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ- وَكَانَتْ أُمَّهُ أُمَّ أَنْمَارٍ مَوْلَاةُ هَلُمَّ إِلَيَّ يَا بِن مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ- وَكَانَتْ أُمَّهُ أُمَّ أَنْمَارٍ مَوْلَاةُ هَلُمَّ إِلَى يَا بِن مُقَطِّعةِ الْبُظُورِ وَكَانَتْ أُمَّةٍ أُمَّ أَنْمَارٍ مَوْلَاةً وَقَالَ ابْنُ هِشَامٍ: شَرِيقُ بْنُ الْأَخْنَسِ بْنِ شَرِيقٍ إِلَّ إِلَى وَكَانَتْ خَتَّانَةً بِمَكَّةً - فَلَمَّا الْتَقَيَا ضَرَبَهُ حَمْزَةً فَقَتَلَهُ. وَكَانَتْ خَتَّانَةً بِمَكَّةً - فَلَمَّا الْتَقَيَا ضَرَبَهُ حَمْزَةً فَقَتَلَهُ إِلَى وَكُانَتْ خَتَّانَةً بِمَكَّةً - فَلَمَّا الْتَقَيَا ضَرَبَهُ حَمْزَةً فَقَتَلَهُ إِلَى وَكُانَتْ خَتَّانَةً بِمَكَّةً - فَلَمَّا الْتَقَيَا ضَرَبَهُ حَمْزَةً فَقَتَلَهُ إِلَى وَكُانَتْ خَتَّانَةً بِمَكَّةً - فَلَمَّا الْتَقَيَا ضَرَبَهُ حَمْزَةً فَقَتَلَهُ إِلَى وَكُانَتُ خَتَّانَةً بِمَكَّةً - فَلَمَّ الْتُقِيَا ضَرَبَهُ حَمْزَةً فَقَتَلَهُ إِلَى وَكُونَ بَهُدُ إِلَى وَمُرْتُ يَهُدُ إِلَى حَمْزَةَ يَهُدُ إِلَى حَمْزَةً بَهُدُ إِلَى الْقَالَ وَحْشِيُّ، غُلَامُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: وَاللَّهِ إِنِّي كَمْزَةً بَهُدُ إِلَى حَمْزَةً بَهُدُ إِلَى الْمُؤْمَا الْتَقَيَا ضَرَبَهُ حَمْزَةً بَهُدُ إِلَى الْمُؤْمَ يَهُدُ إِلَى الْمُؤْمَ يَهُدُ إِلَى الْتَعْمِ إِلَى الْمُؤْمَ يَهُدُ إِلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمَا الْمُؤْمَا الْمُؤْمَا الْمُؤْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمَا الْمُؤْمَا الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِم

[۱] الكبول: الْقُيُود، الْوَاحِد: كبل (بِالْفَتْح، وَيكسر) . وقد زَادَت م، ب بعد هَذِه الْكَلِمَة: «يعْنى آخر الصُّفُوف» وَهِي تَفْسِير الكيول (بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاة) الصُّفُوف» وَهِي تَفْسِير الكيول (بِالْيَاءِ الْمُهْملَة. [۲] فِي م، ر: «يحمش» بِالْحَاء الْمُهْملَة فِي أ. [۳] هَذِه الْعبارَة سَاقِطَة فِي أ. [٤] يهد، قَالَ أَبُو ذَر: «من رَوَاهُ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة، فَمَعْنَاه. يسْرع فِي قطع لُحُوم النَّاس بِسَيْفِهِ. وَمن رَوَاهُ بِالدَّالِ الْمُعْجَمة ويهلكهم» . يسْرع فِي قطع لُحُوم النَّاس بِسَيْفِهِ. وَمن رَوَاهُ بِالدَّالِ الْمُهْملَة، فَمَعْنَاه يرديهم ويهلكهم» . (ص: ٧٠)

النَّاسَ بِسَيْفِهِ مَا يُلِيقُ [۱] بِهِ شَيْئًا، مِثْلَ الْجَمَلِ الْأَوْرَقِ [۲] إِذْ تَقَدَّمَنِي إلَيْهِ سِبَاعُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى، فَقَالَ لَهُ حَمْزَةُ: هَلَمَّ إِلَيْ يَا بِن مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ، فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً، فَكَأَنَّ مَا أَخْطَأُ رَأْسَهُ [۳] ، وَهَزَزْتُ حَرْبَتِي حَتَّى إِذَا رَضِيتُ مِنْهَا دَفَعْتُهَا عَلَيْهِ، فَوَقَعَتْ فِي ثُنَّتِهِ [٤] حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنَ دَفَعْتُهَا عَلَيْهِ، فَوَقَعَتْ فِي ثُنَّتِهِ [٤] حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنَ رَجْلَيْهِ، فَأَقْبَلَ نَحْوِي، فَغُلِبَ فَوَقَعَ، وَأَمْهَلْتُهُ حَتَّى إِذَا رَضِيتُ مِنْ بَيْنَ مِنْ لَيْ بِشَيْءِ حَاجَةٌ غَيْرَهُ مَاتَ جِئْتُ فَأَخَذْتُ حَرْبَتِي، ثُمَّ تَنَحَيْتُ إِلَى الْعَسْكَرِ، وَلَمْ مَاتَ جِئْتُ فَأَخَذْتُ حَرْبَتِي، ثُمَّ تَنَحَيْتُ إِلَى الْعَسْكَرِ، وَلَمْ تَنَحَيْثُ إِلَى الْعَسْكَرِ، وَلَمْ تَنَحَيْثُ لِي بِشَيْءِ حَاجَةٌ غَيْرَهُ لَيْ بِشَيْءِ حَاجَةٌ غَيْرَهُ لَيْ بِشَيْءِ حَاجَةٌ غَيْرَهُ لَيْ يِشَيْءِ حَاجَةٌ غَيْرَهُ لَيْ

(وَحْشِيُّ يُحَدِّثُ الضَّمْرِيُّ وَابْنَ الْخِيَارِ عَنْ قَتْلِهِ حَمْزَةَ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبْاسِ عَنْ جَعْفَرِ أَنَا وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ مَمْرِو بْنِ أَمِّيَّةَ الصَّمْرِيُّ قَالَ: خُرِجْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ، أَخُو بَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، فِي بْنُ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ، أَخُو بَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، فِي زَمَانِ مُعَاوِيةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَأَدْرَبْنَا مَعَ النَّاسِ [7]، فَلَمَّا قَفَلْنَا مَرَرْنَا بِحِمْصَ - وَكَانَ وَحْشِيُّ، مَوْلَى جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَدْ سَكَنَهَا، وَأَقَامَ بِهَا - فَلَمَّا قَدِمْنَاهَا، قَالَ لِي عُبَيْدِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَدْ سَكَنَهَا، وَأَقَامَ بِهَا - فَلَمَّا قَدِمْنَاهَا، قَالَ لِي عُبَيْدِ مُنَا اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ: هَلْ لَكَ فِي أَنْ نَأْتِي وَحْشِيًّا فَنَسْأَلُهُ عَنْ مُطْعِمٍ، قَدْ سَكَنَهَا، وَأَقَامَ بِهَا - فَلَمَّا قَدِمْنَاهَا، قَالَ لِي عُبَيْدِ بْنِ مُعْتِي قَلْلُهُ عَنْ مُولِي عُبْدِ بْنَ عَدِيٍّ: هَلْ لَكَ فِي أَنْ نَأْتِي وَحْشِيًّا فَنَسْأَلُهُ عَنْ مُولِي عَبْدِ فَلَالًا مَعْرُقَ كَيْفَ قَتَلَهُ كَنْ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ: هَلْ لَكَ فِي أَنْ نَأْتِي وَحْشِيًّا فَنَسْأَلُهُ عَنْ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ: هَلْ لَكَ فِي أَنْ نَأْتِي وَحْشِيًّا فَنَسْأَلُهُ عَنْ اللَّهُ بِعِمْصَ اللَّهُ بِعِمْ فَا أَنْ شِئْتَ فَقَالَ لَنَا رَجُلٌ وَنَحْنُ نَسْأَلُ عَنْهُ إِلَى عَنْهُ وَلِي قَنْهِ وَلَوْ رَجُلٌ قَدْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الْخَمْرُ، فَإِنْ تَجِدَاهُ وَتُعِدَا وَخُدِدٍ تَسْأَلُونِهِ عَنْهُ، وَإِنْ وَتُجِدَا رَجُلًا عَرَبِيًّا، وَتَجِدَا عِنْدَهُ بَعْضَ مَا تُرِيدُ وَلُونَ تَجِدَاهُ وَتُعْمَا مَا مُنْ حَدِيثٍ تَسْأَلَانِهِ عَنْهُ، وَإِنْ وَتُعِدَا وَمُعْدَاهُ مَا مُؤْمُونَ وَلَالْمَاهُ مَنْ حَدِيثٍ تَسْأَلُونِهِ عَنْهُ، وَإِنْ وَتُعِدَا وَمُؤْمِ مَا شِئْتُهُ مَا شِئْتُهُ مَا شَلْ مُلْكُولُهُ مَا شَلْكُونَهُ مَا مُؤْمُ مَا مُؤْمُ مَا مُؤْمُ مُولِ مُنَاهُ مَا مُؤْمَا مِنْ حَدِيثٍ تَسْأَلُونَهُ مَا مُؤْمُ لَا مُؤْمِلُهُ مَا مُؤْمُ مَا شَلْكُولُهُ مَا مُؤْمُ الْمُؤْمِ مَا مُؤْمُ الْكُولُ فَا مُؤْمِ مُولِي مُنِاهُ مَا شَلْكُولُهُ مَا مُؤْمِ مَا مُؤْمُ

تَجِدَاهُ وَبَهْ بَعْضُ مَا يَكُونُ بِهِ، فَانْصَرَفَا

<sup>[</sup>۱] مَا يَلِيق: مَا يَبْقى.
[۲] الأورق: الّذي لَونه إلَى الغبرة.
[٣] كَأَن مَا أَخطَأ رَأسه، أَي كَانَ الْأَمر والشأن مَا أَخطَأ رَأسه، وَمَا: نَافِيَة وَالنُّون فِي «كَأَن» مُنْفَصِلَة عَن «مَا» وَيجوز أَن تكون «مَا» مُتَّصِلَة بكأن، وَيكون الْمَعْنى: وَيجوز أَن تكون «مَا» مُتَّصِلَة بكأن، وَيكون الْمَعْنى: كَأَنَّهُ أَخطَأ رَأسه، أَي أَسْرع الضَّرْب وَالْقطع وَكَأن السَّيْف لَمَّادف مَا يُريدهُ. (رَاجع شرح السِّيرَة لأبى ذَر). لم يُصَادف مَا يُريدهُ. (رَاجع شرح السِّيرَة لأبى ذَر). [٤] الثنة: مَا بَين أَسْفَل الْبَطن إلَى الْعَانَة. [٥] فِي أَ: «عَيَّاش». وَهُوَ تَحْرِيف. قَالَ أَبُو ذَر! [٥] فأدربنا مَعَ النَّاس، أي جزنا الدروب.

عَنْهُ وَدَعَاهُ، قَالَ: فَخَرَجْنَا نَمْشِي حَتَّى جِئْنَاهُ، فَإِذَا هُوَ بِفِنَاءِ دَارِهِ عَلَى طَنْفَسَةٍ لَهُ [١] ، فَإِذَا شَيْخُ كَبِيرٌ مِثْلُ الْبُغَاثِ.

- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْبُغَاثُ: ضَرْبٌ مِنْ الطَّيْرِ إِلَى السَّوَادِ [٢]- فَإِذَا هُوَ صَاحٍ لَا بَأْسِ بِهِ. قَالَ: فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إلَّيْهِ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَرَفَعَ رَّأْسِهُ إِلَى غُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَدِيِّ، فَقَالَ: ابْنُ لِعَدِيُّ بْنِ الْخِيَارِ أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُكَ مُنْذُ نَاوَلْتُكَ أُمَّكَ السَّعْدِيَّةَ الَّتِي أَرْضَعَتْكٍ بِذِي طُوًى [٣] ، فَإِنِّي نَاوَلْتُكهَا وَهِيَ عَلَى بَعِيرِهَا، فَأَخَذَتْكَ بِعُرْضَيْكَ [٤] ، فَلَمَّعَتْ لِي قَدَمَاكَ حِينَ رفعتك إِلَيْهَا، فو الله مَا هُوَ إِلَّا أَنْ وَقَفْتُ عَلَىَّ فَعَرَفْتُهُمَا. قَالَ: فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا لِهُ: جِئْنَاكَ إِتُحَدُّثَنَا عَنْ قَتْلِكَ حَمْزَة، كَيفَ قتلِت؟ فَقَالَ: إِ أَمَا إِنِّي سَأَحَدُّثُكُمَا كَمَا حَدَّثُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ، كُنْتُ غُلَإِمًا لِجُبَيْرِ بَن مُطَّعِمٍ، عَنْ ذَلِكَ، كُنْتُ غُلَإِمًا لِجُبَيْرِ بَن مُطَّعِمٍ، وَكَانَ عَمُّهُ طُّعَيْمَةً بْنَ عَدِى ۗ قَدْ أَصِيبَ يَوْمَ بِّدْرٍ، فَلَمَّا سَارَتْ قُرَيْشٌ إِلَى ِأُحُدٍ، قَالَ ٓ لِي جُبَيْرٌ: إِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ عَمَّ مُحَمَّدٍ بِعَمِّى فَأَنْتَ عَتِيقٌ قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ، وَكُنْتُ رَجُلًا حَبَّشِيًّا أَقْذِفُ بِالْحَرْبَةِ قَذْفَ الْحَبَشَةِ، قَلَّمَا أَخْطِئ بِهَا شَيْئًا، فَلَمَّا الْتَقَى النَّاسُ خَرَجْتُ انْظُر حَمْزَة وأ تبصُّره، حَتَّى رَأَيْتُهُ فِي عُرْضِ النَّاسِ مِثْلَ الْجَمْلِ الْأُوْرَقِ [٥] ، يَهُدُّ النَّاسَ بِسَيِّفِهِ هَدًّا، مَا يَقُومُ لَهُ شَيْءَ، فو اللهُ إِنِّي لَاَتَهَيَّأُ لَهُ، أُرِيدُهُ وَأَسْتَتِرُ مِنْهُ بِشَجَرَةٍ أَوْ حَجَرٍ لِيَدْنُوَ مِنْهُ الْعُزَّي، فَلَمَّا رِآهُ لِيَدْنُوَ مِنْيِ إِذْ تَقَدَّمَنِي إِلَيْهِ سِبَاعُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّي، فَلَمَّا رِآهُ حَمْزَّةُ قَالَ لَهُ: هَلُمَّ إِلَيَّ يَا بِن مَقَطِّعَةِ الْبُظُورِ. قَالَ: فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً كَأَنَّ مَا أَخَطَأَ رَأْسَهُ. قَالَ: وَهَزَّزَتْ

[١] الطنفسة (مُثَلَّثَة الطَّاء وَالْفَاء، وبكسر الطَّاء وَفتح الْفَاء، وَبِالْعَكْسِ): وَاحِدَة الطنافس من الْبسط وَالثيَابُ والحصير.

[۲] فِى أَ: «قَالَ ابْن هِشَام: مثل البغاثة، وَهِي ضرب من الطير».

[٣] ذُو طوى: مَوضِع بِمَكَّة.

[٤] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. وَفِي أَ: «بعرضك» . قَالَ أَبُو ذَر: «أخذتك بعرضتك» من رَوَّاهُ هَكَذَا، فالعرضة: الْجلد الَّذي يكون فِيهِ الصبى إِذا أرضع، ويربى فِيِهِـ وَمن رَوَاهُ «بعّرصتك» بالصَّاد الْمُهْملَة، فَمَعْنَاه أنه رَفعه إِلَيْهَا بِالثَّوْبِ الَّذِي كَانَ تَحْتَهُ، وَمِنْه عَرِصَة الدَّارِ- وَهُوَ مَا يَقع عَلَيْهِ الْبِنَاءِ - وَمن رَوَاهُ «بعرضيك» فَمَعْنَاه بجانبيك. وَعرضِ الشَّيْء (بِضَم الْعين): جَانِبه» . [٥] الْجمل الأورق: الَّذي لَونَّه بَين الغبرة والسواد، سَمَّاهُ كَذَلِك لما عَلَيْهِ من الْغُبَارِ.

(ص: ۷۲)

حَرْبَتِي، حَتَّى إِذَا رَضِيتُ مِنْهَا، دَفَعْتُهَا عَلَيْهِ، فَوَقَعَتْ فِي ثُنَّتِهِ، حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَذَهَبَ لِيَنُوءَ [١] نَحْوِى، فَغُلِبَ، وَتَرَكْتُهُ وَإِيَّاٰهَا حَتَّى مَاتَ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَأَخَذْتُ حَرْبَتِي، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الْعَسْكَرِ، فَقَعَدْتُ فِيهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِيَّ بِغَيْرِهِ حَابِجَةٌ، وَإِنَّمَا قَتَلْتُهُ لِأُعْتَقَ. فَلَّمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَغْتِقْتُ، ثُمَّ أَقَمْتُ حَتَّى إِذَا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ هَرَبْتُ إِلَى الطَّائِفِ، فَمَكَثْتُ [٢] بَهَا، فَلَمَّا خَرَجَ وَفْدُ الطَّائِفِ إِلَي رَسُولِ اللَّهِ وَلَيُسْلِمُوا تَعَيَّتْ عَلَىَّ الْمَذَاهِبُ، فَقُلْتُ: أَلْحَقُ بِالشَّأْمِ، أَوْ الْيَمَن، أَوْ بِبَعْض الْبِلَّآد، فو الله إنِّي لَفِي ذَلِكَ مَنْ هَمِّي، إذْ قَالَ لِي رَجُلٌـ: وَيْحَكَ! إِنَّهُ وَٱللَّهِ مَّا يَقْتُلُ أُحَدًا مِّنْ النَّاسِ دَخَلَ فِي

## دِينِهِ، وَتَشَهَّدَ شَهَادَتَهُ [٣] .

(وَحْشِيٌّ بَيْنَ يَدَيْ الرَّسُولِ يُسْلِمُ):

فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ، خَرَجْتُ حَيَّى ۗ قَدِمْتُ عَلَى ۚ رَّسُولُ اللَّهِ الْلَهِ الْسَهِ أَتَشَهَّدُ الْمَدِينَةَ، فَلَمْ يَرُعْهُ إِلَّا بِي قَائِمًا عَلَى رَأْسِهِ أَتَشَهَّدُ الْمَدِينَةَ، فَلَمْ يَرُعْهُ إِلَّا بِي قَائِمًا عَلَى رَأْسِهِ أَتَشَهَّدُ الْمَقَ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: بِشَهَادَةِ الْحَقِّ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ:

أُوَحْشِيُّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُُولَ اللَّهِ. قَالَ: اُقْعُدْ فَحَدِّثْنِي كَيْفَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ، قَالَ: فَحَدَّثْتُهُ كَمَا حَدَّثْتُكُمَا، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَدِيثِي قَالَ: وَيْحَكَ! غَيِّبْ عَنِّي وَجْهَكَ، فَلَا أُرِيَنَّكَ. قَالَ: فَكُنْتُ أَتَنَكَّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَيْثُ كَانَ لِئَلَّا يَرَانِي، حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ﷺ.

## (قَتْلُ وَحْشِيِّ لَمُسَيْلِمَةَ):

فَلَمَّا خَرَجَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَُّذَّابِ صَاحِبِ الْيَمَامَةِ خَرَجْتُ مَعَهُمْ، وَأَخَذْتُ حَرْبَتِي الَّتِي قَتَلْتُ بِهَا حَمْزَةَ، فَلَمَّا الْتَقَى النَّاسُ رَأَيْتُ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابَ قَائِمًا فِي يَدِهِ السَّيْفَ، وَمَا أَعْرِفُهُ، فَتَهَيَّأْتُ لَهُ، وَتَهَيَّأَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى، كِلَانَا يُرِيدُهُ، فَهَزَزْتُ حَرْبَتِي الْأَنْصَارِ مِنْ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى، كِلَانَا يُرِيدُهُ، فَهَزَزْتُ حَرْبَتِي الْأَنْصَارِ مِنْ النَّاحِيةِ الْأَخْرَى، كِلَانَا يُرِيدُهُ، فَهَزَرْتُ حَرْبَتِي حَتَّى إِذَا رَضِيتُ مِنْهَا دَفَعْتُهَا عَلَيْهِ، فَوَقَعَتْ فِيهِ، وَشَدَّ عَلَيْهِ الْأَنْصَارِيُّ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ، فَرَبُكَ أَعْلَمُ أَيُّنَا قَتَلَهُ، عَلَيْهِ الْأَنْصَارِيُّ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ، فَرَبُّكَ أَعْلَمُ أَيُّنَا قَتَلَهُ،

<sup>[</sup>۱] ينوء: يِنْهِض ٍمتِثاقلا.

<sup>[</sup>۲] فِي أَ: فَكنت.

<sup>[</sup>٣] فِي م، ر: شَهَّادَة الْحق.

<sup>(</sup>ص: ۷۳)

فَإِنْ كُنْتُ قَتَلْتَهُ، فَقَدْ قَتَلْتُ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ . وَقَدْ قَتَلْتُ شَرَّ النَّاسِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ الْيَمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ يَوْمِئِذٍ صَارِخًا يَقُولُ: قَتَلَهُ الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ.

(خَلْعُ وَحْشِيٍّ مِنْ الدِّيوَانِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فَبَلَغَنِي أَنَّ وَحْشِيًّا لَّمْ يَزَّلْ يُحَدُّ فِي الْخَمْرِ حَتَّى خُلِعَ مِنْ الدِيوَانِ، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْخَمْرِ حَتَّى خُلِعَ مِنْ الدِيوَانِ، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ قَاتِلَ حَمْزَةً.

(مَقْتَلُ مُصْعَبِ بْن عُمَيْرٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَاتَلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ذُوَّنَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ حَتَّى قُتِلَ، وَكَانَ الَّذِي قَتَلَهُ ابْنُ قَمِئَةَ اللَّيْثِيُّ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَوَالَى قُرَيْشِ فَقَالَ: وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بْنُ عُمَيْرٍ أَعْطَى رَسُولُ قَتَلْتُ مُحَمَّدًا. فَلَمَّا قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَقَاتَلُ عَلِيٌ بْنُ أَبِي اللَّهِ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَقَاتَلُ عَلِيٌ بْنُ أَبِي اللَّهِ عَلَيْ بْنُ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْمَازِنِيَّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْمَازِنِيَّ، قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ الْقِتَالُ يَوْمَ أُحُدٍ، جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي رَايَةِ الْأَنْصَارِ، وَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ! أَنْ قَدَّمَ الرَّايَةَ. فَتَقَدَّمَ عَلِيٌّ، وَلَيَّةِ الْأَنْقَ لَلَّهِ الْقُصَمِ، فِيمَا قَالُ فَقَالَ: أَنَا أَبُو الْقُصَمِ، فِيمَا قَالُ ابْنُ هِشَامٍ • فَنَادَاهُ أَبُو سَعْدِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، وَهُوَ صَاحِبُ ابْنُ هِشَامٍ • فَنَادَاهُ أَبُو سَعْدِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، وَهُوَ صَاحِبُ ابْنُ هِشَامٍ • فَنَادَاهُ أَبُو الْفَصَمِ فِي الْبِرَازِ مِنْ السَّقَيْنِ، فَاخْتَلْفَا ضَرْبَتَيْنِ حَاجَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ • فَبَرَزَا بَيْنَ الصَّقَيْنِ، فَاخْتَلْفَا ضَرْبَتَيْنِ حَاجَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ • فَبَرَزَا بَيْنَ الصَّقَيْنِ، فَاخْتَلْفَا ضَرْبَتَيْنِ حَاجَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ • فَبَرَزَا بَيْنَ الصَّقَيْنِ، فَاخْتَلْفَا ضَرْبَتَيْنِ

<sup>[</sup>۱] فِي أَ، ط هُنَا وَفِيمَا سَيَأْتِي رِوَايَة عَن ابْن هِشَام: «القصم» بِالْقَافِ. مَعَ اخْتِلَاف فِي الضَّبْط، فضبطت هُنَا

بِالْفَتْح، وَفِي الثَّانِيَة بِضَم فَفتح. وَفِي سَائِر الْأُصُول هُنَا: «القصيم» وَفِيمَا سَيَأْتِي: «الفصيم» والتصويب عَن الرَّوْض الْأنف. وقد اخْتَار السهيليّ أن تضبط على الرِّوَايَتَيْنِ بِضَم فَفتح على أَنَّهَا جمع قصمى أو فصمى والقصم: كسر ببينونة، والفصم: كسر بِغَيْر بينونة، والقصم: كسر بِغَيْر بينونة، كسر القضيب الرطب وَنَحْوه. ككسر الْقَضِيب الرطب وَنَحْوه.

فَضَرَبَهُ عَلِيٌ فَصَرَعَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ وَلَمْ يُجْهَزْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: أَفَلَا أُجْهِزْتُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ السَّقْبَلَنِي بِعَوْرَتِهِ، فَعَطَفَتْنِي عَنْهُ الرَّحِمُ [۱] ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الله تعالى قَدْ قَتَلَهُ. وَيُقَالُ: إِنَّ أَبَا سَعْدِ [۲] بْنِ أَبِي الله تعالى قَدْ قَتَلَهُ. وَيُقَالُ: إِنَّ أَبَا سَعْدِ [۲] بْنِ أَبِي طَلْحَةَ خَرَجَ بَيْنَ الصَّفَيْنِ، فَنَادَى: [أَنَا قَاصِمٌ [۳]] مَنْ طُلْحَةَ خَرَجَ بَيْنَ الصَّفَيْنِ، فَنَادَى: [أَنَا قَاصِمٌ [۳]] مَنْ يُبَارِزُ بِرَازًا، فَلَمْ يَخْرَجْ إلَيْهِ أَحَدٌ. فَقَالَ: يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، زَعَمْتُمْ أَنَّ قَتْلَاكُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَّ قَتْلَانَا فِي مُحَمَّدٍ، زَعَمْتُمْ أَنَّ قَتْلَاكُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَّ قَتْلَانَا فِي الْتَار، كَذَبْتُمْ وَاللات! لَوْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ حَقًا لَخَرَجَ إلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَاحْرَجَ إلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَاحْتَلَفَا ضَرَبَهُ عَلِيُّ فَقَتَلَهُ، وَلَلْ ابْنُ إِسْحَاقَ: قَتَلَ أَبَا سَعْدِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ سَعْدُ بْنُ وَقَالٍ ابْنُ إِسْحَاقَ: قَتَلَ أَبَا سَعْدِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ [٤].

(شَأْنُ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْأَقْلَحِ، فَقَتَلَ مُسَافِعَ بْنَ وَقَاتَلَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْأَقْلَحِ، فَقَتَلَ مُسَافِعَ بْنَ طَلْحَةَ، كِلَاهُمَا يَشْعُرُهُ [٥] طَلْحَةَ وَأَخَاهُ الْحُلَاسَ ابْن طَلْحَةَ، كِلَاهُمَا يَشْعُرُهُ إها سَهْمًا، فَيَأْتِي أُمَّهُ سُلَافَةَ، فَيَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِهَا فَتَقُولُ: سَمِعْتُ رَجُلًا حِينَ فَتَقُولُ: سَمِعْتُ رَجُلًا حِينَ وَهُو يَقُولُ: مَانِي وَهُو يَقُولُ: وَمَانِي وَهُو يَقُولُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ أَبِي الْأَقْلَحِ. فَنَذَرْتُ إِنْ أَمْكَنَهَا اللَّهُ مِنْ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ أَبِي الْأَقْلَحِ. فَنَذَرْتُ إِنْ أَمْكَنَهَا اللَّهُ مِنْ

رَأْسِ عَاصِمٍ أَنْ تُشْرَبَ فِيهِ الْخَمْرُ، وَكَانَ عَاصِمٌ قَدْ عَاهَدَ اللّهَ أَنْ لَا يَمَسَّ مُشْرِكًا أَبَدًا، وَلَا يَمَسَّهُ مُشْرِكً. وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمئِذٍ، وَهُوَ يَحْمِلُ لِوَاءَ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمئِذٍ، وَهُو يَحْمِلُ لِوَاءَ الْمُشْرِكِينَ: الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ عَلَى أَهْلِ اللِّوَاءِ حَقًا ... أَنْ يَخْضِبُوا الصَّعْدَةَ أَوْ تَنْدَقًا إِنَّ عَلَى أَهْلِ اللِّوَاءِ حَقًا ... أَنْ يَخْضِبُوا الصَّعْدَةَ أَوْ تَنْدَقًا إِنَّ عَلَى أَهْلِ اللِّوَاءِ حَقًا ... أَنْ يَخْضِبُوا الصَّعْدَةَ أَوْ تَنْدَقًا إِنَّ عَلَى أَهْلِ اللِّوَاءِ حَقًا ... أَنْ يَخْضِبُوا الصَّعْدَةَ أَوْ تَنْدَقًا إِنَّ

فَقَتَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

[۱] وَقد فعل على رضى الله عَنهُ هَذِه مرَّة أُخْرَى يَوْم صفّين، حمل على بسر بن أَرْطَاة، فَلَمَّا رأى بسر أنه مقتول كشف عَن عَوْرَته، فَانْصَرف عَنهُ، ويروى أَيْضا مثل ذَلِك عَن عَمْرو بن الْعَاصِ مَعَ على رضى الله عَنهُ مثل ذَلِك عَن عَمْرو بن الْعَاصِ مَعَ على رضى الله عَنهُ يَوْم صفّين.

[۲] فِي م، ر: «أَبَا قَاسم» .

[٣] زِيَادَة عَن أ، ط.

قَالَ السهيليّ: رَوَاهُ الْكشِّي فِي تَفْسِيره عَنَّ سعد، قَالَ: «لما كف عَنهُ على طعنته فِي حنجرته، فدلع

لِسَانه إِلَى كُمَا يصنع الْكُلْب، ثمَّ مَاتَ» .

[٥] يشعره سَهْما، اى نَصِيبهُ بِهِ فِي جسده، فَيصير لَهُ مثل الشعار، والشعار: مَا ولى الْجَسَد من الثِّيَاب.

[٦] الصعدة: الْقَنَاة.

(ص: ۷۵)

## (حَنْظَلَةُ غَسِيلُ الْمَلَائِكَةِ):

وَالْتَقَى حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ الْغَسِيلُ وَأَبُو سُفْيَانَ، فَلَمَّا اسْتَعْلَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ رَآهُ شَدَّادُ بْنُ الْأَسْوَدِ [١] ، وَهُوَ ابْنُ شَعُوبٍ، قَدْ عَلَّا أَبَا سُفْيَانَ. فَضَرَبَهُ شَدَّادٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ، يَعْنِي حَنْظَلَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ، يَعْنِي حَنْظَلَةَ

لَتُغَسِّلَهُ الْمَلَائِكَةُ. فَسَأَلُوا أَهْلَهُ مَا شَأْنُهُ؟ فَسُئِلَتْ [٢] مَا صَاحِبَتُهُ عَنْهُ. فَقَالَتْ: خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ حِينَ سَمِعَ الْهَاتَفَةَ [٣] . [٣]

- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: الْهَائِعَةُ. وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ: خَيْرُ النَّاسِ رَجُلُ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةَ طَارَ إليَّهَا. قَالَ الطَّرِمَّاحِ بن حكم الطَّائِيُّ، وَالطِّرِمَّاحُ: لَطَّارَ إليَّهَا. قَالَ الطَّرِمَّاحِ بن حكم الطَّائِيُّ، وَالطِّرِمَّاحُ: الطَّويلُ مِنْ الرِّجَالِ-:

أَنَا ابْنُ حُمَاةَ الْمَجْدِ مِنْ آلِ مَالِكٍ ... إِذَا جَعَلَتْ خُورُ الرِّجَالِ تَهِيعُ [٤]

ُ وَالْهَيْعَةُ: الصَّيْحَةُ الَّتِي فِيهَا الْفَزَعُ) [٥] قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ. سلم: لِذَلِكَ إِسْحَاقَ: فَقَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ. سلم: لِذَلِكَ غُسَّلَتْهُ الْمَلَائكَةُ.

: (شِعْرُ الْأَسْوَدِ فِي قَتْلِهِمَا حَنْظَلَةَ وَأَبَا سُفْيَانَ) (شِعْرُ الْأَسْوَدِ فِي قَتْلِهِ (قَالَ ابْنُ الْأَسْوَدِ فِي قَتْلِهِ (قَالَ ابْنُ الْأَسْوَدِ فِي قَتْلِهِ حَنْظَلَةَ:

لَأَحْمِيَنَّ صَاحِبِي وَنَفْسِي ... بِطَعْنَةِ مِثْلِ شُعَاعِ الشَّمْسِ
وَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَهُوَ يَذْكُرُ صَبْرَهُ فِي ذَلِكَ
الْيَوْمِ، وَمُعَاوَنَةَ ابْنِ شَعُوبٍ إِيَّاهُ عَلَى حَنْظَلَةَ:
وَلَوْ شِئْتُ نَجَّتْنِي كُمَيْتُ طِمَرَّةٍ ... وَلَمْ أَحْمِلْ النَّعْمَاءَ
وَلَوْ شِئْتُ نَجَّتْنِي كُمَيْتُ طِمَرَّةٍ ... وَلَمْ أَحْمِلْ النَّعْمَاءَ
[٦]

وَمَا زَالَ مُهْرِي مَزْجَرَ الْكَلْبِ مِنْهُمْ ... لَدُنَّ غُدْوَةٍ َحَتَّى [٧] دَنَتْ لِغُرُوبِ

<sup>[</sup>۱] وَقيل: إِن الَّذِي قتل حَنْظَلَة جَعونَة بن شعوب اللَّيْثِيّ، مولى نَافِع بن أَبى نعيم. (رَاجع الرَّوْضِ الْإِنف) .

<sup>[</sup>۲] فِي م، ر: «فَسَأِلت» ـ

<sup>[</sup>٣] الهاتفة: الصَّيْحَة.

[٤] الخور: جمع أخور، وَهُوَ الضَّعِيفَ الجبان. [٥] هَذِه الْعبارَة سَاقِطَة فِي أَ: [٦] الطمرة: الْفرس السريعة الوثب. [٧] مزجر الْكَلْب: يُرِيد أَنه لم يبعد مِنْهُم إِلَّا بِمِقْدَار الْموضع الَّذي يزْجر الْكَلْب فِيهِ. وَدنت لغروب (ص: ٧٦)

أُقَاتِلُهُمْ وَأَدَّعِي يَا لَغَالِبٍ ... وَأَدْفَعُهُمْ عَنِّي بِرُكُنٍ صَلِيبٍ فَبَرِّةٍ وَلَا تَسْأَمِي مِنْ عَبْرَةٍ وَنَحِيبٍ أَبَاكِ وَإِخْوَانًا لَهُ قَدْ تَتَابَعُوا ... وَكُلَّ تَسْأَمِي مِنْ عَبْرَةٍ وَنَحِيبٍ أَبَاكِ وَإِخْوَانًا لَهُ قَدْ تَتَابَعُوا ... وَحُقَّ لَهُمْ مِنْ عَبْرَةٍ بِنَصِيبٍ وَسَلَّى الَّذِي قَدْ كَانَ فِي النَّفْسِ أَنِّنِي ... قَتَلْتُ مِنْ بِنَصِيبٍ وَسَلَّى الَّذِي قَدْ كَانَ فِي النَّفْسِ أَنْنِي ... قَتَلْتُ مِنْ وَمِنْ هَاشِمٍ قَرْمًا كَرِيمًا وَمُصْعَبًا ... وَكَانَ لَدَى الْهَيْجَاءِ وَمِنْ هَاشِمٍ قَرْمًا كَرِيمًا وَمُصْعَبًا ... وَكَانَ لَدَى الْهَيْجَاءِ وَمَنْ هَاشِمٍ قَرْمًا كَرِيمًا وَمُصْعَبًا ... وَكَانَ لَدَى الْهَيْجَاءِ وَمَنْ هَاشِمٍ قَرْمًا كَرِيمًا وَمُصْعَبًا ... وَكَانَ لَدَى الْهَيْجَاءِ وَلَوْ أَنَّنِي لَمْ أَشْفِ نَفْسِي مِنْهُمْ ... لَكَانَتُ شَجًا فِي فَيْ وَلَوْ إِلَيْ فَي فَلَا فِي خَلَابِيبُ مِنْهُمْ ... لِكَانَتُ شَجًا فِي فَلَا فِي خُطَةٍ مَنْ لَمْ يَكُنْ لِدِمَائِهِمْ ... كِفَاءً وَلَا فِي خُطّةٍ إَصَابَهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ لِدِمَائِهِمْ ... كِفَاءً وَلَا فِي خُطّةٍ إِصَابَهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ لِدِمَائِهِمْ ... كِفَاءً وَلَا فِي خُطّةٍ بِضَرِيب [1]

(شِعْرُ حَسَّانَ فِي الرَّدِّ عَلَى أَبِي سُفْيَانَ): فَأَجَابَهُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ، فِيمَا ذَكَرَ ابْنُ هِشَامٍ، فَقَالَ: ذَكَرْتَ الْقُرُومَ الصَّيْدَ مِنْ آلِ هَاشِمٍ ... وَلَسْتَ لِزُورٍ قُلْتَهُ بِمُصِيبٍ أَتَعْجَبُ أَنْ أَقَصَدْتُ حَمْزَةَ مِنْهُمْ ... نَجِيبًا وَقَدْ سَمَّيْتَهُ إِنَجِيبِ [٥] بِنَجِيبِ أَلَمْ يَقْتُلُوا عَمْرًا وَعُتْبَةُ وَابْنَهُ ... وَشَيْبَةَ وَالْحَجَّاجَ وَابْنَ حَبِيبِ حَبِيبِ غَدَاةَ دَعَا الْعَاصِي عَلِيًّا فَرَاعَهُ ... بِضَرْبَةِ عَضْبٍ بَلَّهُ غَدَاةَ دَعَا الْعَاصِي عَلِيًّا فَرَاعَهُ ... بِضَرْبَةِ عَضْبٍ بَلَّهُ بِغَدَاةَ دَعَا الْعَاصِي عَلِيًّا فَرَاعَهُ ... بِضَرْبَةِ عَضْبٍ بَلَّهُ بِخَضِيبٍ [٦] بِخَضِيبِ [٦] قَالَ ابْنُ شَعُوبٍ يَذْكُرُ يَدَهُ عِنْدَ أَبِي قَالَ ابْنُ شَعُوبٍ يَذْكُرُ يَدَهُ عِنْدً أَبِي قَالَ ابْنُ شَعُوبٍ يَذْكُرُ يَدَهُ عِنْدُ أَبِي لَا الْنُ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْهُ ، فَقَالَ الْنُ شَعُونٍ يَدْكُرُ يَدَهُ عَنْهُ ، فَقَالَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ ، فَقَالَ اللّٰهُ اللّٰهُ يَانَ فِيمَا دَفَعَ عَنْهُ ، فَقَالَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

[ () ] أي الشَّمْس، وَقد أضمرها وَلم يتَقَدَّم لَهَا ذكر، لِأَن الْغدوة دلّت عَلَيْهَا. وروى بخفض غدْوَة ونصبه. [١] القرم: الْفَحْل الْكَرِيم من الْإبِل، وَيُرِيد بِهِ هُنَا حَمْزَة رضى الله عَنهُ. والهجاء الْحَرْبِ. [٢] الشجا: الْحزن. والندوب: أثار الجروح، الْوَاحِد: ندب [٣] الجلابيب: جمع جِلْبَاب، وَهُوَ (هَا هُنَا): الْإِزَار الخشن. وَكَانَ مشركو أهل مَكَّة يسمون من أسلم مَعَ رَسُول الله ﷺ: الجلابيب، يلقبونهم بذلك. وأودى: هلك. والخدب: الطعْن النَّافِذ إِلَى الْجوف. والمعطب، قَالَ أَبُو ذَر: هُوَ الَّذي يسيل دَمِه. والكثيب: الحزين. ويروى: كبيب أي قد كب على وَجههـ [٤] الخطة (هُنَا): الْخصْلَة الرفيعةُ. والضريب: الشبيه. [٥] أقصده: رَمَاه فَأَصَانَهُ. [٦] العضب: السَّيْف الْقَاطِع. وبخضيب: أي خضيب بدم (ص: ۷۷)

وَلَوْلَا دِفَاعِي يَا بن حَرْبٍ وَمَشْهَدِي ... لَأَلْفِيَتْ يَوْمَ [١] النَّعْفِ غَيْرَ مُجِيب وَلَوْلَا مَكَرِّي الْمُهْرَ بِالنَّعْفِ [٢] قَرْقَرَتْ ... ضِبَاعٌ عَلَيْهِ أَوْ ضِرَاءُ كَلِيبِ [٣] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَوْلُهُ «عَلَيْهِ أَوْ ضِرَاءُ» عَنْ غَيْرِ ابْنِ إَسْحَاقَ.

(شِعْرُ الْحَارِثِ فِي الرَّدِّ عَلَى أَبِي سُفْيَانَ أَيْضًا)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ يُجِيبُ أَبَا

جَزَيْتهمْ يَوْمًا بِبَدْرٍ كَمِثْلِهِ ... عَلَى سَابِحٍ ذِي مَيْعَةٍ

وَشَبِيبِ [٤]

لَدَى صَحْنِ بَدْرٍ أَوْ أَقَمْتُ نَوَائِحًا ... عَلَيْكَ وَلَمْ تَحْفِلْ

مُصَابَ حَبِيبِ

لَدَى صَحْنِ بَدْرٍ أَوْ أَقَمْتُ نَوَائِحًا ... عَلَيْكَ وَلَمْ تَحْفِلْ

مُصَابَ حَبِيبِ

وَإِنَّكَ لَوْ عَايَنْتَ مَا كَانَ مِنْهُمْ ... لَأَبْتَ بِقَلْبِ مَا بَقِيتُ

وَإِنَّكَ لَوْ عَايَنْتَ مَا كَانَ مِنْهُمْ ... لَأَبْتَ بِقَلْبِ مَا بَقِيتُ

وَا نَّكَ لَوْ عَايَنْتَ مَا كَانَ مِنْهُمْ ... لَأَبْتَ بِقَلْبٍ مَا بَقِيتُ

وَا نَّكَ لَوْ عَايَنْتَ مَا كَانَ مِنْهُمْ ... لَأَبْتَ بِقَلْبٍ مَا بَقِيتُ

وَا نَكَ لَوْ عَايَنْتَ مَا كَانَ مِنْهُمْ ... لَأَبْتَ بِقَلْبٍ مَا بَقِيتُ

فَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَإِنَّمَا أَجَابَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ أَبَا سُفْيَانَ لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ عَرَّضَ بِهِ فِي قَوْلِهِ: وَمَا زَالَ مُهْرِي مَزْجَرَ الْكَلْبِ مِنْهُمْ لِفِرَارِ الْحَارِثِ يَوْمِ بَدْرٍ.

(حَدِيثُ الزُّبَيْرِ عَنْ سَبَبِ الْهَزِيمَةِ) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ نَصْرَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَصَدَقَهُمْ وَعْدَهُ، فَحَسُّوهُمْ بِالسُّيُوفِ [٦] حَتَّى كَشَفُوهُمْ عَنْ الْعَسْكَرِ، وَكَانَتْ الْهَزِيمَةُ لَا شَكَّ فِيهَا. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّرِيْرِ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتنِي أَنْظُرُ إِلَى خَدَمِ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةُ وَصَوَاحِبُهَا مُشَمَّرَاتٌ هَوَارِبُ، مَا دُونِ أَخْذِهِنَّ بِنْتِ عُتْبَةُ وَصَوَاحِبُهَا مُشَمَّرَاتٌ هَوَارِبُ، مَا دُونِ أَخْذِهِنَّ [١] النعف: أَسْفَل الْحَبل.

[۲] فِي م، ر: «النَّعْت» وَهُوَ تَحْرِيف.

[٣] قرقرت: أسرعت وَّخفت لأكلهِ. وَالضَّرَّاء: الضَّاربة

المتعودة الصَّيْد أو أكل لُحُوم النَّاس.

وكليب: إسْم لجَماعَة الْكلاب.

[٤] السابح: الْفرس الَّذي كَأَنَّهُ بِسبح فِي جريهٍ.

والميعة: الخفة والنشاط وشبيب، أي شباب، وَهُوَ أن يرفع الْفرس يَدَيْهِ جَمِيعًا ويروى: «سبيب» بِالسِّين

الْمُهْملَة، والسبيب،: شعر نَاصِيَة الْفرس.

[٥] أَبَت: رجعت. والنخيب: الجبانِ الْفَزع.

[٦] حسوهم بِالسُّيُوفِ: قتلوهم واستأصلوهم.

(ص: ۷۸)

إِذْ [١] مَالَتْ الرُّمَاةُ إِلَى الْعَسْكَرِ، حِينَ كَشَفْنَا الْقَوْمَ عَنْهُ وَحَلَّوْا ظُهُورَنَا لِلْخَيْلِ، فَأُتِينَا مِنْ خَلْفِنَا، وَصَرَخَ صَارِخٌ صَارِخٌ أَلَا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَانْكَفَأْنَا [٢] وَانْكَفَأَ عَلَيْنَا الْقَوْمُ أَلَا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَانْكَفَأْنَا [٢] وَانْكَفَأَ عَلَيْنَا الْقَوْمُ بَلَا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَانْكَفَأَ نَا [٢] وَانْكَفَأَ عَلَيْنَا الْقَوْمُ بَعْدَ أَنْ أَصَبْنَا أَصْحَابَ اللِّوَاءِ حَتَّى مَا يَدْنُو مِنْهُ أَحَدٌ مِنْ الْقَوْمِ. الْقَوْمِ. الْقَوْمِ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الصَّارِخُ: أَزَبُّ الْعَقَبَةِ، يَعْنِي الشَّيْطَانَ.

(شَجَاعَةُ صُؤَابٍ وَشِعْرُ حَسَّانَ فِي ذَلِكَ) : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ اللَّوَاءَ لَمْ يَزَلْ صَرِيعًا حَتَّى أَخَذَتْهُ عَمْرَةُ بِنْتُ عَلْقَمَةَ الْحَارِثِيَّةُ، فَرَفَعته لقريش، فَلَا ثَوَابه [٣] . وَكَانَ اللِّوَاءُ مَعَ صُؤَابٍ، غُلَامٌ لِبَنِي أَبِي طَلْحَةَ، حَبَشِيُّ وَكَانَ آخِرُ مَنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ، فَقَاتَلَ بِهِ حَتَّى قُطِعَتْ يَدَاهُ، ثُمَّ بَرَكَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَ اللَّوَاءَ فَقَاتَلَ بِهِ حَتَّى قُطِعَتْ يَدَاهُ، ثُمَّ بَرَكَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَ اللَّوَاءَ بِصَدْرِهِ وَعُنُقِهِ حَتَّى قُتِلَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمِّ هَلْ أَعْزَرْتُ- يَقُولُ: أَعَذَرْتُ [٤]- فَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ فِي أَعْزَرْتُ- يَقُولُ: فَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ فِي ذَلِكَ:

فَخَرْتُمْ بِاللِّوَاءِ وَشَرُّ فَخْرٍ ... لِوَاءٌ حِينَ رُدَّ إِلَى صُوَّابِ جَعَلْتُمْ فَخَرَكُمْ فِيهِ بِعَبْدٍ ... وَأَلْأَمُ مَنْ يَطَا عَفَرَ التُّرَابِ جَعَلْتُمْ فَخَرَكُمْ فِيهِ بِعَبْدٍ ... وَأَلْأَمُ مَنْ يَطَا عَفَرَ التُّرَابِ [٥]

ظَنَنْتُمْ، وَالسَّفِيهُ لَهُ ظُنُونُ ... وَمَا إِنْ ذَاكَ مِنْ أَمْرِ الصَّوَابِ

بِأَنَّ جِلَادَنَا [٦] يَوْمَ الْتَقَيْنَا ... بِمَكَّةَ بَيْعُكُمْ حُمْرَ الْعِيَابِ [٧]

أَقَرَّ الْعَيْنَ أَنْ عُصِبَتْ يَدَاهُ ... وَمَا إِنْ تُعْصَبَانِ عَلَى خَضَاب

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: آخِرُهَا بَيْتًا يُرْوَى لِأَبِي خِرَاشِ الْهُذَلِيِّ، وَأَنْشَدَنِيه لَهُ خَلَفٌ الْأَحْمَرُ:

[٣] لإِثوا بِهِ: اجْتَمعُوا حوله وِالتفوا.

[٤] قَالَ أَبُو ذَر: «يعْنَى أَنهُ كَأَنَ فِي لِسَانِهِ لكُنةٍ أُعْجَمِيَّةٍ

فَغير الذَّال من «أعذرت» إِلَى الزاء، لِأَنَّهُ كَانَ حَبَشِيًّا». وَغَير الذَّال مِن «أعذرت» إِلَى الزاء، لِأَنَّهُ كَانَ حَبَشِيًّا».

[٥] يطا، الأَصْل فِيهِ الْهَمْز وَسَهل للشعر. وعفر التُّرَاب: الَّذي لَونه بَين الْحمرَة والغبرة.

. [٦] فِي م، ر: «جلادكم» .

العياب. جمع عَيْبَة، وَهِي مَا يضع فِيهَا الرجل [٧] العياب. جمع عَيْبَة، وَهِي مَا يضع فِيهَا الرجل

(ص: ۷۹)

<sup>[</sup>۱] فِي م، رِ: «إِذا» .

<sup>[</sup>۲] انكُفأنا: رَجعْنَا.

أَقَرَّ الْعَيْنَ أَنْ عُصِبَتْ يَدَاهَا ... وَمَا إِنْ تُعْصَبَانِ عَلَى

خِضَابِ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ، يَعْنِي امْرَأَتَهُ، فِي غَيْرِ حَدِيثِ أُحُدٍ. وَتُرْوَى الْأَبْيَاتُ أَيْضًا لِمَعْقِل ابْن خُوَيْلِدٍ الْهُذَلِيُّ.

(شِعْرُ حَسَّانَ فِي عَمْرَةِ الْحَارِثِيَّةِ)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَأْنِ عَمْرَةَ

بِنْتِ عَلْقَمَةَ الْحَارِثِيَّةِ وَرَفْعِهَا اللَّوَاءِ:

إِنْتِ عَلْقَمَةَ الْحَارِثِيَّةِ وَرَفْعِهَا اللَّوَاءِ:

إِنَّا عَضَلُ سِيقَتْ إِلَيْنَا كَأَنَّهَا ... جِدَايَةُ شِرْكِ مُعْلِمَاتِ

الْحَوَاجِبِ [١]

الْحَوَاجِبِ [١]

أَقَمْنَا لَهُمْ طَعْنًا مُبِيرًا مُنَكِّلًا ... وَحُزْنَاهُمْ بِالضَّرْبِ مِنْ [۲] كُلِّ جَانِب [۲]

ُ فَلَوْلَا لِوَاءُ الْحَارِثِيَّةِ أَصْبَحُوا ... يُبَاعُونَ فِي الْأَشُوَاقِ [٣] بَيْعَ الْجَلَائِب

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ.

(مَا لَقِيَهُ الرَّسُولُ يَوْمَ أَحُدٍ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ، فَأَصَابَ فِيهِمْ الْعُدُوَّ، وَكَانَ يَوْمَ بَلَاءٍ وَتَمْحِيصٍ، أَكْرَمَ اللَّهُ فِيهِ مَنْ أَكْرَمَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِالشَّهَادَةِ، حَتَّى خَلَصَ الْعَدُوُّ إِلَى رَسُولِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِالشَّهَادَةِ، حَتَّى خَلَصَ الْعَدُوُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْهُ فَدُتُ [٤] بِالْحِجَارَةِ حَتَّى وَقَعَ لِشِقِّهِ [٥]، اللَّهِ وَلَيْهُ فَدُتُ (٤] بِالْحِجَارَةِ حَتَّى وَقَعَ لِشِقِّهِ [٥]، فَأُصِيبَتْ رَبَاعِيتُهُ، وَشُجَّ [٦] فِي وَجْهِهِ، وَكُلِمَتْ [٧] فَأُصِيبَتْ رَبَاعِيتُهُ، وَشُجَّ [٦] فِي وَجْهِهِ، وَكُلِمَتْ [٧] فَأَلِمِتُ أَنَسٍ بْنِ شَفَتُهُ، وَكَانَ الَّذِي أَصَابَهُ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنْسِ بْنِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ الطَّويلُ، عَنْ أَنِسٍ بْنِ مَالِكِ، قَالَ ابْنُ إِسْمَاقَ: فَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ الطَّويلُ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ ابْنُ إِسْمَاقَ: فَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ الطَّويلُ، عَنْ أَبْكُ، قَالَ ابْنُ إِسْمَاقَ: فَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ الطَّويلُ، عَنْ أَلْكِ، قَالَ ابْنُ إِسْمَاقَ: فَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ الطَّويلُ، عَنْ أَلْكِ، قَالَ الْكُوبُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمَثَانِ الْمَيْعِيْدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْكَافِيلُ الْمُؤْمِدُ الطَّويلُ الْمُؤْمِدُ الْمُودُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

[۱] عضل: اسْم قَبيلَة من خُزَيْمَة، والجداية (بِفَتْح الْجِيم وَكسرها): الصَّغِير من أُولَاد الظباء وشرك، قَالَ أَبُو ذَر: بِضَم الشين وَكسرها: مَوضِعين، أحدهما نجد فِي المعاجم بِهَذَا الاِسْم غير موضِعين، أحدهما بِالْفَتْح، وَهُوَ جبل بالحجاز، وَالْآخر بِالْكَسْر، وَهُوَ مَاء وَرَاء جبل القنان لبني منقذ بن أعيا، من أسد. [۲] مبيرا: مهْلكا. ومنكلا: قامعا لَهُم ولغيرهم. [۳] الجلائب: مَا يجلب إِلَى الْأَسْوَاقِ ليباع فِيهَا. [٤] فَدُثَّ، قَالَ أَبُو ذَر: «من رَوَاهُ بالراء فَمَعْنَاه أُصِيب بِهَا. وَمن رَوَاهُ (فَدُثَّ) بِالدَّالِ الْمُهْملَة، فَمَعْنَاه رمى حَتَّى بها. وَمن رَوَاهُ (فَدُثَّ) بِالدَّالِ الْمُهْملَة، فَمَعْنَاه رمى حَتَّى التوى بعض جسده». [۵] الشق: الْجَانِب. [۶] الشق: الْجَانِب. [۶] شج: أَصَابَته شجة. [۷] كلم: جرح (بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُولِ فيهمَا). (ص: ۸۰)

كُسِرَتْ رَبَاعِيَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أَحُدٍ، وَشُجَّ فِي وَجْهِهِ،

فَجَعَلَ الدَّمُ يَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ الدَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوا وَجْهَ نَبِيِّهمْ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ! فَأِنْزَلَ الله تعالى فِي ذَلِكَ: «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ ٣: ٨١٨» . قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَذَكَرَ رُبَيْحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ عُتْبَةُ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رَمَّى رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ، فَكَسَِرَ رَبَاعِيَتَهُ الْيُمْنَى السُّفْلَى، وَجَرَحَ شَفَتَهُ السُّفْلِّي، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْن شِهَابِ الزُّهْرِيَّ شَجَّهُ فِي جَبْهَتِهِ، وَأَنَّ ابْنَ قَمِئَةَ جَرَحَ وَجْنَتَهُ [١] فَدَخَلُتْ حَلْقَتَانَ مِنْ حَلَق المغفر [٢] فِي وَجْنَتَهُ، وَوَقِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حُفْرَةٍ مِنْ الْحُفَرِ الَّتِي عَمِلَ أَبُو عَامِرِ لِيَقَعَ فِيهَا الْمُسْلِمُونَّ، وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، فَأَخَّذَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَرَفَعَهُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ حَتَّى اسْتَوَى قَائِمًا، وَمَصَّ مَالِكُ بْنُ سِنَانٍ، أَبُو أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، الدَّمَّ: عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ ازَّدَرَدَهُ [٣] ، فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَسَّ دَمِى دَمَهُ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ. قَالَ اِبْنُ هِشَامٍ [٤] : وَذَكَّرَ عَبْدُ الْعَزِّيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ: أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَهِيدٍ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ. وَذَكَرَ، يَعْنِي [٥] عَبْدَ الْعَزِيزِ الدراوَرْديّ، عَنْ َإِسْحَاقَ بْن يَجْيِي بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عِيِسَى بْنِ طَلْحَةً، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ بِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ: أَنَّ أَبَا عُبَيْدَّةَ بْنِ الْجَرَّاحِ نَزَعَ إحْدَى الْحَلَقَتَيْن مِنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، ثُمَّ نَزَعَّ الْأُخْرَى، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ الْأُخْرَى، فَكَانَ سَاقِطَ الثَّنِيَّتَيْنِ.

<sup>[</sup>۱] الوجنة: أُعلَى الخد.

[٢] المغفر: شَبيه بحلق الدرْع يَجْعَل على الرَّأس يتّقى بِهِ فِي الْحَرْبِ. [٣] ازْدَردهٔ: ابتلعه. [٤] هَذِه الْعبارَة سَاقِطَة فِي أَـ [٥] هَذِه الْكَلِمَة سَاقِطَة فِي أَـ (ص: ۸۱)

(شِعْرُ حَسَّانَ فِي عُتْبَةَ وَمَا أَصَابَ بِهِ الرَّسُولَ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقاص: إِذَا اللَّهُ جَازَى مَعْشَرًا بِفِعَالِهِمْ ... وَضَرَّهُمْ [١] الرَّحْمَنُ رَبُّ الْمَشَارِق فَأَخْزَاكَ رَبِّى يَا عُتَيْبُ بْنَ مَالِكٍ ... وَلَقَّاكَ قَبْلَ الْمَوْتِ إحْدَى الصُّوَاعِق بَسَطْتَ يَمِينًا لِلنَّبِيِّ تَعَمُّدًا ... فَأَدْمَيْتُ فَاهُ، قُطِّعَتْ بِالْبَوَارِقِ [۲] فَهَلَّا ذَكَرْتَ اللَّهَ وَالْمَنْزِلَ الَّذِي ... تَصِيرُ إِلَيْهِ عِنْدَ إِخَّدَى ِ الْبَوَائِق [٣]

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: تَرَكْنَا مِنْهَا بَيْتَيْنِ أَقْذَعَ فِيَهِمَا.

(ابْنُ السَّكَن وَبَلَاؤُهُ يَوْمَ أُحُدٍ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ، حِينَ غَشِيَهُ الْقَوْمُ:

مَنْ رَجُلٌ يَشْرِي لَنَا نَفْسَهُ؟ كَمَا حَدَّثَنِي الْحُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ ابْن مَعَاّذٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْن عَمْرِو، قَالَ: فَقَامَ زِيَادُ [٤َ] بْنُ السَّكَن فِي نَفَرِ خَمْسَةٍ مِنْ الْأَنْصَّارِ- وَبَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ عُمَّارَةُ بُّنُ يَزِيدَ بْن السَّكَن- فَقَاتَلُوا دُونَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، رَجُلًا ثُمَّ رَجُلًا،

يُقْتَلُونَ دُونَهُ، حَتَّى كَانَ آخِرُهُمْ زِيَادَ أَوْ عُمَارَةَ، فَقَاتَلَ حَتَّى أَثَبَتَتْهُ الْجِرَاحَةُ، ثُمَّ فَاءَتْ فِئَةٌ [٥] مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَأَجْهَضُوهُمْ [٦] عَنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَدْنُوهُ مِنِّي، فَلَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَدَم رَسُولِ فَأَدْنُوهُ مِنْهُ، فَوَسَّدَهُ قَدِمَهُ، فَمَاتَ وَخَدُّهُ عَلَى قَدَم رَسُولِ اللَّه عَلَى قَدَم رَسُولِ اللَّه عَلَى قَدَم رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَدَم اللَّه عَلَى قَدَم اللَّه عَلَيْهُ.

(حَدِيثُ أُمِّ سَعْدِ عَنْ نَصِيبِهَا فِي الْجِهَادِ يَوْمَ أُحُدٍ) قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَقَاتَلَتْ أُمُّ عُمَارَةَ، نُسَيْبَةُ بِنْتُ كَعْبِ الْمَازِنِيَّةُ يَوْمَ أُحُدٍ. الْمَازِنِيَّةُ يَوْمَ أُحُدٍ. فَذَكَرَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ: أَنَّ أُمَّ سَعْدِ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ كَانَتْ تَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ عُمَارَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا خَالَةُ، أَخْبِرِينِي خَبَرَكَ، فَقَالَتْ:

[۱] كَذَا فِي ط. وَفِي أ: «وبضرهم» . وَفِي سَائِر الْأُصُول: «ونصرهم» وَظَاهر أَن كليهمَا محرف عَمَّا أَثْبَتْنَاهُ.

[۲] البوارق: السيوف.

[٣] البوائق: الدَّوَاهِي ومصائب الدَّهْر.

[٤] قِي م، ر: «زيد» **.** 

[٥] الفئة: الْجَمَاعَة.

[٦] أجهضوهم: أزالوهم وغلبوهم.

٦- سيرة ابْن هِشَام- ٢**)** (ص: ٨٢)

خَرَجْتُ أُوَّلَ النَّهَارِ وَأَنَا أَنْظُرُ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ، وَمَعِي سَقَاءٌ فِيهِ مَاءٌ، فَانْتَهَيْتُ إِلَي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ، وَالدَّوْلَةُ وَالرِّيحُ [١] لِلْمُسْلِمِينَ. فَلَمَّا انْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ، انْحَزْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُمْتُ

أُبَاشِرُ الْقِتَالَ، وَأَذُبُّ عَنْهُ بِالسَّيْفِ، وَأَرْمِي عَنْ الْقَوْسِ، حَتَّى خَلَصَتْ الْجِرَاحُ إِلَىَّـ

قَالَتْ: فَرَأَيْتُ عَلَى عَاتِقِهَا جُرْحًا أَجْوَفَ لَهُ غَوْرٌ، فَقُلْتُ: قَالَتْ: فَرَأَيْتُ عَلَى عَاتِقِهَا جُرْحًا أَجْوَفَ لَهُ غَوْرٌ، فَقُلْتُ: هَذَا؟

قَالَتْ: ابْنُ قَمِئَةَ، أَقْمَأَهُ [۲] اللَّهُ! لَمَّا وَلَّى النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ، فَلَا رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ، فَلَا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا، فَاعْتَرَضْتُ لَهُ أَنَا وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَأَنَاسٌ مِمَّنْ ثَبَتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ ضَرْبَاتٍ، وَلَكِنَّ عَدُو الضَّرْبَةَ وَلَكِنْ فَلَقَدْ ضَرَبْتُهُ عَلَى ذَلِكَ ضَرْبَاتٍ، وَلَكِنَّ عَدُو اللَّهِ كَانَ عَلَيْهِ دِرْعَان.

(أَبُو دُجَانَةَ وَابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ يَدْفَعَانِ عَنْ الرَّسُولِ):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَتَرَّسَ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، حَتَّى كَثُرَ بِنَفْسِهِ، يَقَعُ النَّبْلُ فِي ظَهْرِهِ، وَهُوَ مُنْحَنٍ عَلَيْهِ، حَتَّى كَثُرَ فِيهِ النَّبْلُ وَمُى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ فِيهِ النَّبْلُ وَهُو يَقُولُ! وَمُعَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ فِيهِ النَّبْلُ وَهُو يَقُولُ! وَمُعَى النَّبُلُ وَهُو يَقُولُ! ارْمِ بهِ ارْمِ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، حَتَّى إِنَّهُ لَيُنَاوِلُنِي السَّهْمَ مَا لَهُ ارْمِ بهِ الْمُلْ، فَيَقُولُ: ارْمِ بهِ .

(بَلَاءُ قَتَادَةَ وَحَدِيثُ عَيْنِه)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ قَوْسِهِ حَتَّى انْدَقَّتْ سِيَتُهَا [٣] رَسُولَ اللَّهِ عَنْدَهُ، وَأُصِيبَتْ ، فَأَخَذَهَا قَتَادَةَ بْنُ النُّعْمَانِ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ، وَأُصِيبَتْ يَوْمئِذِ عَيْنُ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، حَتَّى وَقَعَتْ عَلَى وَجْنَتِهِ يَوْمئِذِ عَيْنُ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، حَتَّى وَقَعَتْ عَلَى وَجْنَتِهِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ: أَنَّ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ: أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ رَدِّهَا بِيَدِهِ، فَكَانَتْ أُحسَنَ عَيْنَيْهِ وَأُحَدَّهُمَا وَأُحَدَّهُمَا وَأُحَدَّهُمَا وَأُحَدَّهُمَا وَأُحَدَّهُمَا وَاللَّهِ عَلَيْهُ رَدِّهَا بِيَدِهِ، فَكَانَتْ أُحسَنَ عَيْنَيْهِ وَأُحَدَّهُمَا وَأُحَدَّهُمَا وَأَحَدَّهُمَا وَاللَّهِ وَلَيْكُمُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَدُهَا بِيَدِهِ، فَكَانَتْ أُحسَنَ عَيْنَيْهِ وَأُحَدَّهُمَا وَاللَّهِ وَلَيْكُمْ وَالْمُ وَلَيْكُوا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَيْكُولُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

رِيد «بِالرِّيحِ» النَّصْرِ. [۱] أقمأه الله: أذله. [۳] السية: طرف الْقوس. [۳] (ص: ۸۳)

(شَأْنُ أَنسِ بْنِ النَّضْرِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بَنِ رَافِعٍ أَخُو بَنِي عدى بن لنجّار، قَالَ: انْتَهَى أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ، عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَطَلْحَةُ النَّضْرِ، عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، فِي رِجَالٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَقَدْ الْقَوْا بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ: مَا يُجْلِسُكُمْ؟ قَالُوا: قُتِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَىهُ اسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، وَبَهْ سُمِّي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ. قَالُ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ قَالُ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ قَالُكِ، قَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا بِأَنَسِ بْنِ النَّضْرِ يَوْمِئِذٍ سَبْعِينَ قَالُ: فَمَا عَرَفَهُ إِلّا أُخْتُهُ، عَرَفَتْهُ بِبَنَاتِهِ. مَالِكِ، قَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا بِأَنَسِ بْنِ النَّضْرِ يَوْمِئِذٍ سَبْعِينَ مَالِكِ، قَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا بِأَنَسِ بْنِ النَّضْرِ يَوْمِئِذٍ سَبْعِينَ مَالِكِ، قَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا بِأَنَسِ بْنِ النَّضْرِ يَوْمِئَذٍ سَبْعِينَ مَالِكِ، قَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا بِأَنَسِ بْنِ النَّضْرِ يَوْمِئَذٍ سَبْعِينَ مَالِكِ، قَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا بِأَنَسِ بْنِ النَّضْرِ يَوْمِئَذٍ سَبْعِينَ مَالِكِ، قَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا بِأَنَسِ بْنِ النَّضِ عُرَفَتُهُ بِبَنَاتِهِ.

(مَا أَصَابَ ابْنَ عَوْفٍ مِنْ الْجِرَاجَاتِ) : قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ أُصِيبَ فُوهُ يَوْمئِذٍ فَهُتِمَ [٢] ، وَجُرِحَ عِشْرِينَ جِرَاحَةً أَوْ أَكْثَرَ، أَصَابَهُ بَعْضُهَا فِي رِجْلِهِ فَعَرِجَ.

(أُوَّلُ مَنْ عَرَفَ الرَّسُولَ بَعْدَ الْهَزِيمَةِ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ عَرَفَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ بَعْدَ الْهَزِيمَةِ، وَقَوْلُ النَّاسِ: قُتِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، كَمَا ذَكَرَ لِي ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ، قَالَ: عَرَفْتُ عَيْنَيْهِ تَزْهَرَانِ [٣] مِنْ تَحْتِ الْمِغْفَرِ، فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، أَبْشِرُوا، هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَشَارَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْ أُنْصِتْ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا عَرَفَ الْمُسْلِمُونَ رَسُولَ الِلَّهِ ﷺ نَهَضُوا بِهِ، وَنَهَضَ مَعَهُمْ نَحْوَ الشِّعْبِ، مَعَهُ أَبُو بَكُر الصِّدِّيقُ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، رِضُوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَالْحَارِثُ بْنُ الصِّمَّةِ، وَرَهْطٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ.

[١] زِيَادَة عَن أَـ [۲] همّ: كسرت ثنيته. [۳] تزهران: تضيئان. (ص: ۸٤)

(مَقْتَلُ أُبَيِّ بْن خَلَفٍ): (قَإِلَ) [١] : فَلَمَّا أُسْنِدَ رَسُولُ ِاللَّهِ ﷺ فِي ٱلشِّغَبِ أَدْرَكَهُ أَبَيُّ ابْن خَلَفٍ وَهُوَ يَقُولُ: أَيْ [٢] مُحَمَّدُ، لَا نَجَوْتُ إِنْ نَجَوْتَ، فَقَالَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولٌ اللَّهِ، أَيَعْطِفُ عَلَيْهِ رَجُلُّ مِنَّا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: دَعُوهُ، فَلَمَّا دَنَا، تَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَرْبَةَ مِنْ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ، يَقُولُ بَعْضُ الْقَوْمِ، فِيمَا ذُكِرَ لِي: فَلَمَّا أَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ انْتَفَضَ بِهَا انْتِفَاضَةً، تَطَايَرْنَا عَنْهُ تَطَايُرَ الشَّعْرَاءِ عَنْ ظَهْرِ الْبَعِيرِ إِذَا انْتَفَضَ بِهَا- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الشَّعْرَاءُ: ذُبَابٌ لَّهُ لَدْغٌ- ثُمَّ اسْتَقْبَلَهُ فَطَعَنَهُ فِي عُنُقِهِ طَعْنَةً تَدَأْدَأُ مِنْهَّا عَنْ فَرَسِهِ مِرَارًا. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: تَدَأُدَأً، يَقُولُ: تَقَلَّبَ عَنْ فَرَسِهِ فَجَعَلَ

يَتَدُحْرَجُ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ أَبَيُّ بْنُ خَلَفٍ، كَمَا حَدَّثَنِي صَالِّحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ بْنِ عَوْفٍ، يَلْقَى رَسُّولَ اللَّهِ

يُلْ بِمَكَّة، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ عِنْدِي الْعَوْذَ، فَرَسًا أَعْلِفُهُ كُلَّ يَوْمٍ فَرَقًا [٣] مِنْ ذُرَةٍ، أَقْتُلُكَ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ وَقَدْ خَدَشَهُ فِي عُنْقِهِ خَدْشًا غَيْرَ كَبِيرٍ، فَاحْتَقَنَ الدَّمُ، قَالَ: فَهَبَ وَاللَّهِ مُحَمَّدُ! قَالُوا لَهُ: ذَهَبَ وَاللَّهِ فُوادُكِ! وَاللَّهِ إِنْ بِكَ مِنْ بَأْسٍ، قَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ قَالَ لِي فَوَادُكِ! وَاللَّهِ إِنْ بِكَ مِنْ بَأْسٍ، قَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ قَالَ لِي فَوَادُكِ! وَاللَّهِ إِنْ بِكَ مِنْ بَأْسٍ، قَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ قَالَ لِي فَمَاتَ بِمَكَّةَ: أَنَا أَقْتَلَكِ، فو الله لَوْ بَصَقَ عَلَيَّ لَقَتَلَنِي. فَمَاتَ عدوّ الله بسرف [٤] وَهُمْ قَافِلُونَ بِهِ إِلَى مَكَّةً.

: (شِعْرُ حَسَّانَ فِي مَقْتَلِ أُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ فِي ذَلِكَ: لَقَدْ وَرِثَ الضَّلَالَةَ عَنْ أَبِيهِ ... أُبَيُّ يَوْمَ بَارَزَهُ الرَّسُولُ

[١] زِيَادَة عَن أ.

[۲] فِي أَ: «أَي» وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «أَيْن» [۲] الْفرق (بِفَتْح الرَّاء وإسكانها) : مكيال يسع سِتَّة عشر منا، وَقيل: اثنى عشر رطلا. [٤] سرف: مَوضِع على سِتَّة أَمْيَال من مَكَّة، وَقيل،

مَنْ مَدْ، وَقِينَ، مُوضِعَ عَلَى شِنَهُ أَمْيَالُ مَنْ مَدَهُ، وَقِينَ، سَبْعَة وَتِسْعَة وَاثنَى عشر، تزوج بِهِ رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَمُنَاكَ توفيت. مَنْمُونَة بنت الْحَارِث، وَهُنَاكَ بنى بهَا، وَهُنَاكَ توفيت. (رَاجع مُعْجم الْبلدَان).

(ص: ۵۵)

أَتَيْتَ إِلَيْهِ تَحْمِلُ رِمَّ عَظْمٍ ... وَتُوعِدُهُ وَأَنْتَ بِهِ جَهُولُ [١]

وَقَدْ قَتَلَتْ بَنُو النَّجَّارِ مِنْكُمْ … أُمَيَّةَ إِذْ [٢] يُغَوَّثُ: يَا عَقىلُ

وَتَبَّ ابْنَا رَبِيعَةَ إِذْ أَطَاعَا ... أَبَا جَهْلِ، لِأُمِّهِمَا الْهَبُولُ [٣]

وَأَفْلَتْ حَارِثٌ لَمَّا شَغَلْنَا ... بِأَسْرِ الْقَوْمِ، أُسْرَتُهُ فَلَيْلُ [٤] قَالِلَتُهُ. قَبيلَتُهُ: قَبيلَتُهُ.

وَقَالَ حَسَّانُ إِبْنُ ثَابِتٍ أَيْضًا فِي ذَلِكَ:

أَلَا مَنْ مُبْلِغٌ عَنِّي أُبِيًّا ... لَقَدْ أُلْقِيَتْ فِي شُحْقِ السَّعِيرِ [٥]

تَمَنَّى بِالضَّلَالَةِ مِنْ بَعِيدٍ ... وَتُقْسِمُ أَنْ قَدَرْتُ مَعَ [٦] النُّذُورِ النُّذُورِ

تَمَنِّيكَ الْأَمَانِيِّ مِنْ بَعِيدٍ ... وَقَوْلُ الْكُفْرِ يَرْجِعُ فِي غُرُورِ فَقَدْ لَاقَتْكَ طَعْنَةُ ذِي حِفَاظٍ ... كَرِيمِ الْبَيْتِ لَيْسَ بِذِي فُجُورِ [٧]

لَهُ فَضْلٌ عَلَى الْأَحْيَاءِ طُرًّا ... إِذَا نَابَتْ مُلِمَّاتُ الْأُمُورِ

(انْتِهَاءُ الرَّسُولِ إِلَى الشَّعْبِ):

(قَالَ) [٨]: فَلَمَّا انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ خَرَجَ عَلِيُّ ابْن أَبِي طَالِبٍ، حَتَّى مَلاَّ دَرَقَتَهُ مَاءً مِنْ الْمِهْرَاسِ [٩]، فَجَاءَ بِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيَشْرَبَ مِنْهُ، وَغَسَلَ عَنْ فَوَجَدَ لَهُ رِيحًا، فَعَافَهُ [١٠]، فَلَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ، وَغَسَلَ عَنْ فَوَجَدَ لَهُ رِيحًا، فَعَافَهُ [١٠]، فَلَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ، وَغَسَلَ عَنْ فَوَجَدَ لَهُ رِيحًا، فَعَافَهُ [١٠]، فَلَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ، وَغَسَلَ عَنْ فَوَجَدَ لَهُ رِيحًا، فَعَافَهُ السَّهِ وَهُو يَقُولُ: اشْتَدَّ غَضَبُ وَجْهَ نَبِيِّهِ اللَّهِ عَلَى مَنْ دَمَّى وَجْهَ نَبِيِّهِ اللَّهِ عَلَى مَنْ دَمَّى وَجْهَ نَبِيِّهِ

<sup>[</sup>١] الرم: الْعظِم الْبَالِي.

<sup>[</sup>۲] فِي أ: «إِن» ٍ **.** 

<sup>[</sup>٣] تب: هلك. والهبول: الْفَقْد، يُقَالَ: هَبِلَته أُمِّه، أُي

فقدته

<sup>[</sup>٤] الفليل: المنهزمون. ويروى. «قَلِيل» بِالْقَافِ، وَهُوَ مَعْلُوم.

<sup>[</sup>٥] السحق: الْبعد والعمق.

<sup>[</sup>٦] فِي م، ر: «على» **.** 

رُبِ الْحَوْاطِ: الْغَضَبِ فِي الْحَرْبِ. [٧] الْحَفَاطِ: الْغَضَبِ فِي الْحَرْبِ. [٨] زِيَادَة عَن أ. [٩] قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: المهراس: مَاء بِأحد وَقَالَ غَيره: المهراس: حجر ينقر وَيجْعَل إِلَى جَانب وَقَالَ غَيره: المهراس فِيهِ المّاء لينْتَفع بِهِ النَّاسِ». الْبِئْر، وَيصب فِيهِ المّاء لينْتَفع بِهِ النَّاسِ». [١٠] عافه: كرهه.

(ص: ۲۸)

(حِرْصُ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَلَى قَتْلِ عُتْبَةَ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّتَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَمَّنْ حَدَّتَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أُنَّهُ كَانَ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا حَرَصْتُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أُنَّهُ كَانَ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا حَرَصْتُ عَلَى قَتْلِ عُتْبَةَ ابْنِ أَبِي وَقَاصٍ، وَإِنْ كَانَ مَا عَلِمْتُ لِسَيِّئِ الْخَلْقِ مُبْغَضًا فِي وَقَاصٍ، وَإِنْ كَانَ مَا عَلِمْتُ لِسَيِّئِ الْخَلْقِ مُبْغَضًا فِي قَوْمُهِ، وَلَقَدْ كَفَانِي مِنْهُ قَوْلُ رَسُولٍ اللَّهِ عَلَى مَنْ دَمَّى وَجْهَ رَسُولِهِ. غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ دَمَّى وَجْهَ رَسُولِهِ.

(صُعُودُ قُرَيْشِ الْجَبَلَ وَقِتَالُ عُمَرَ لَهُمْ) : قَالَ اللَّهِ الشِّهْ بِالشِّعْبِ، مَعَهُ قَالَ اللَّهِ الشِّهْ بِالشِّعْبِ، مَعَهُ أُولَئِكَ النَّفَرُ مِنْ أَصْحَابِهِ، إِذْ عَلَتْ عَالِيَةٌ مِنْ قُرَيْشِ أَصْحَابِهِ، إِذْ عَلَتْ عَالِيَةٌ مِنْ قُرَيْشِ الْجَبَلَ. النَّفَرُ مِنْ أَصْحَابِهِ، إِذْ عَلَتْ عَالِيَةٌ مِنْ قُرَيْشِ الْجَبَلَ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: كَانَ عَلَى تِلْكَ الْخَيْلِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهمّ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَعْلُونَا! فَقَاتَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَرَهْطٌ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَعْلُونَا! فَقَاتَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَرَهْطٌ مَنْ الْجَبَلِ. مَعَهُ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى أَهْبَطُوهُمْ مِنْ الْجَبَلِ.

(ضَعْفُ الرَّسُولِ عَنْ النُّهُوضِ وَمُعَاوَنَةُ طَلْحَةَ لَهُ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَنَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى صَحْرَةٍ مِنْ الْجَبَلِ لِيَعْلُوَهَا، وَقَدْ كَانَ بَدُنَ [١] رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَظَاهَرَ

بَيْنَ دِرْعَيْنِ، فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَنْهَضَ وَ اللَّهِ الْمُ يَسْتَطِعْ، فَجَلَسَ تَحْتَهُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَنَهَضَ بِهِ، حَتَّى اسْتَوَى عَلَيْهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَنْ الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلْمَةَ عَنْ البْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ وَبَلَغَنِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ الْمَبْنِيَّةَ فِي الشَّعْبِ. وَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الدَّرَجَةَ الْمَبْنِيَّةَ فِي الشَّعْبِ. وَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الدَّرَجَةَ الْمَبْنِيَّةَ فِي الشَّعْبِ.

.نا بدن: أسن وَضعف. [۱] بدن: أسن وَضعف. [۲] أوجب: وَجَبت لَهُ الْجنَّة. (ص: ۸۷)

(صَلَاةُ الرَّسُولِ قَاعِدًا):

قَالَ ابْنُ هِشَام: وَذكر عمره ولى غُفْرَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ أُحُدٍ قَاعِدًا مِنْ الْجِرَاحِ الَّتِي أَصَابَتْهُ، وَصَلَّى الْمُسْلِمُونَ خَلْفَهُ قُعُودًا.

(مَقْتَلُ الْيَمَانِ وَابْنِ وَقْشٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ كَانَ النَّاسُ انْهَزَمُواْ عَنْ رَسُولِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ كَانَ النَّاسُ انْهَزَمُواْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى انْتَهَى بَعْضُهُمْ إِلَى الْمُنَقَّى، دُونَ الْأَعْوَصِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى انْتَهَى بَعْضُهُمْ إِلَى الْمُنَقَّى، دُونَ الْأَعْوَصِ اللَّهِ ﷺ - [١]

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ لَبِيدٍ، قَالَ: مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ لَبِيدٍ، قَالَ:

لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أُحُدٍ، رَفَعَ حُسَيْلُ بْنُ جَابِرٍ، وَقَا خُسَيْلُ بْنُ جَابِرٍ، وَهُوَ الْيَمَانِ، وَثَابِتُ بْنُ وَهُوَ الْيَمَانِ، وَثَابِتُ بْنُ وَقُشٍ فِي الْآطَامِ مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ، وَهُمَا شَيْخَانِ كَبِيرَانِ: مَا أَبَا لَكَ، مَا تنْتَظر؟ فو لِصَاحِبِهِ، وَهُمَا شَيْخَانِ كَبِيرَانِ: مَا أَبَا لَكَ، مَا تنْتَظر؟ فو

الله لَا بَقِيَ لِوَاحِدِ مِنَّا مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا ظِمْءُ [٤] حِمَارٍ، إِنَّمَا نَحْنُ هَامَةُ [٥] الْيَوْمِ أَوْ غَدٍ، أَفَلَا نَأْخُذُ أَسْيَافَنَا، ثُمَّ نَلْحَقُ بِرَسُولِ اللَّهِ يَرْرُقُنَا شَهَادَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بِرَسُولِ اللَّهِ يَلْثَقَا شَهَادَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ يَلْكُهُ وَأَخَذَا أَسْيَافَهُمَا ثُمَّ خَرَجَا، حَتَّى دَخَلَا فِي النَّاسِ، وَلَمْ يُعْلَمْ بِهِمَا، فَأُمَّا ثَابِتُ بْنُ وَقْشٍ فَقَتَلَهُ الْمُشْرِكُونَ، وَلَمْ يُعْلَمْ بِهِمَا، فَأُمَّا ثَابِتُ بْنُ وَقْشٍ فَقَتَلَهُ الْمُشْرِكُونَ، وَأَمَّا حُسَيْلُ بْنُ جَابِرٍ، فَاخْتَلَفَتُ عَلَيْهِ أَسْيَافُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا كُمْ وَفُونَهُ [٦] ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَبِي [٧] ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ إِنْ عَرَفْنَاهُ، وَصَدَقُوا. قَالَ حُذَيْفَةُ: يَعْفِرُ فَقُوالُوا: وَاللَّهِ إِنْ عَرَفْنَاهُ، وَصَدَقُوا. قَالَ حُذَيْفَةُ: يَعْفِرُ فَقُولُ أَرْحَمُ وَهُوَ أَرْحَمُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ

[١] الأعوص: مَوضِع قرب الْمَدِينَة.

[۲] قَالَ السهيليّ: «وسمى حسيلٌ بن جَابِرْ: الْيَمَّانِيّ، لِأَنَّهُ من ولد جروة بن مَازِن بن قطيعة بن عبس، وَكَانَ جروة قد بعد عَن أهله فِي الْيمن زَمنا طَويلا ثمَّ رَجَعَ إلَيْهم فَسَموهُ الْيَمَانِيّ».

إِيهِم حسموه اليهابي عبد [٣] ويكنى حُذَيْفَة: أَبَا عبد الله، وَهُوَ حَلِيف لبني عبد

الْأَشْهَلِ. وَأُمَّهُ الرِّبَابِ بنت كَعْبٍ. (رَاجَّعِ الرَّوْضِ).

[٤] الظمء: مِقْدَار مَا يكون بَين الشربتين. وأقصر الأظماء ظمء الْحمار، لِأَنَّهُ لَا يصبر عَن المَاء، فَضرب

مثلًا لقرب الْأَجَل.

[٥] الهامة: طَائِر يخرج من رَأْس الْقَتِيلِ إِذَا قَتَلَ (زَعَمُوا) فَلَا يزَال يَصِيح: اسقوني اسقوني! حَتَّى يُؤْخَذ (زَعَمُوا) فَلَا يزَال يَصِيح: بثأره فضربته الْعَرَب مثلا للْمَوْت.

[٦] قيل إِن الَّذي قَتله خطأ هُوَ عتبَة بن مَسْعُود، أُخُو عبد الله بن عبد الله ابْن عتبَة عبد الله بن عبد الله ابْن عتبَة بن مَسْعُود الْفَقِيه. وَعتبَة هَذَا هُوَ أُول من سمى الْمُصحف مُصحفاً.

[۷] فِي م، ر: «أبى وَالله» **.** 

الرَّاحِمِينَ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَدِيَهُ، فَتَصَدَّقَ حُذَيْفَةُ بِدِيَتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَزَادَهُ ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حُذَيْفَةُ بِدِيَتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَزَادَهُ ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حُذَيْاً خَيْرًا.

(مَقْتَلُ حَاطِبِ وَمَقَالَةُ أَبِيهِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّتَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمِّرَ بْنِ قَتَادَّةَ: أَنَّ رَافِعٍ، وَكَانَ لَهُ رَجُلًا مِنْهُمْ كَانَ يُدْعَى حَاطِبِ، أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ يَوْمَ أُحُدٍ، ابْنُ يُقَالُ لَهُ يَزِيدُ بْنُ حَاطِبٍ، أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَتِيَ بِهِ إِلَى دَارِ قَوْمِهِ وَهُوَ بِالْمَوْتِ، فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَهْلً لَقَاتِي بِهِ إِلَى دَارِ قَوْمِهِ وَهُوَ بِالْمَوْتِ، فَاجْتَمَعَ إلَيْهِ أَهْلً الدَّارِ، فَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ يَقُولُونَ لَهُ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ: أَبْشِرْ يَا بن حَاطِبِ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: وَكَانَ حَاطِبٌ شَيْخًا قَدْ أَبْشِرْ يَا بن حَاطِبٍ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: وَكَانَ حَاطِبٌ شَيْخًا قَدْ عَسَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَنَجَمَ يَوْمِئِذٍ نِفَاقُهُ، فَقَالَ: بِأَيِّ شَيْءٍ عَسَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَنَجَمَ يَوْمِئِدٍ نِفَاقُهُ، فَقَالَ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَبَسِّرُونَهُ ؟ بِجَنَّةٍ مِنْ حَرْمَلٍ [١]! غَرَرْتُمْ وَاللَّهِ هَذَا الْغُلَامَ مِنْ نَفْسِهِ.

(مَقْتَلُ قُرْمَانَ مُنَافِقًا كَمَا حَدَّثَ الرَّسُولُ بِذَلِكَ) :
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثِنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ فِينَا رَجُلُ أَتِي [٢] لَا يُدْرَى مِمَّنْ هُو، يُقَالُ لَهُ: قُرْمَانُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ، إِذَا ذُكِرَ لَهُ: إِنَّهُ لَمِنْ قُرْمَانُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ، إِذَا ذُكِرَ لَهُ: إِنَّهُ لَمِنْ قُرْمَانُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ، إِذَا ذُكِرَ لَهُ: وَكَانَ ذَا أَهْلِ النَّارِ، قَالَ: فَلَمَّانِيَةً أَوْ سَبْعَةً مِنْ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ ذَا فَقَتَلَ وَحْدَهُ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً مِنْ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ ذَا فَقَتَلَ وَحْدَهُ أَخْدَهُ أَوْ سَبْعَةً مِنْ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ ذَا بُسِ، فَأَثْبَتَتْهُ الْجِرَاحَةُ، فَاحْتُمِلَ إِلَى دَارِ بَنِي ظَفَرٍ، قَالَ: فَالَا إِنْ فَجَعَلَ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَقُولُونَ لَهُ: وَاللّهِ لَقَدْ أَبْلَيْتَ الْيُومَ يَا قُرْمَانُ، فأبشر، قَالَ: بِمَاذَا أَبشر؟ فو الله إِنْ قَاتَلْتُ إِلَّا عَنْ أَحْسَابِ قَوْمِي، وَلُولًا ذَلِكَ مَا قَاتَلْتُ قَالَ: قَالَ: قَالَتُ فَا أَنْتِهِ، فَقَتَلَ قَالَتْ مَنْ كِنَانَتِهِ، فَقَتَلَ قَالَتْ مَنْ كَنَانَتِهِ، فَقَتَلَ فَلَمَّا اشْتَدَّتْ عَلَيْهِ جَرَاحَتُهُ أَخَذَ سَهُمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، فَقَتَلَ فَلَمَّا اشْتَدَّتْ عَلَيْهِ جَرَاحَتُهُ أَخَذَ سَهُمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، فَقَتَلَ

(قَتْلُ مُخَيْرِيق):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ مِمَّنْ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ مُخَيْرِيقَ، وَكَانَ أَحَدَ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ الْفِطْيُونِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَنَّ نَصْرَ أَحُدٍ، قَالَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ نَصْرَ أُحُدٍ، قَالَ: لَا مُحَمَّدٍ عَلَيْكُمْ لَحَقُّ، قَالُوا: إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ السَّبْتِ، قَالَ: لَا مُحَمَّدٍ عَلَيْكُمْ لَحَقُّ، قَالُوا: إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ السَّبْتِ، قَالَ: لَا مُحَمَّدٍ عَلَيْكُمْ لَحَقُّ، قَالُوا: إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ السَّبْتِ، قَالَ: لَا مُحَمَّدٍ عَلَيْكُمْ لَحَقُّ، قَالُوا: إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ السَّبْتِ، قَالَ: لَا

فَأَخَذَ سَيْفَهُ وَعُدَّتَهُ، وَقَالَ: إِنْ أُصِبْتُ فَمَالِي لِمُحَمَّدٍ يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَاتَلَ مَعَهُ حَتَّى قُتِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا بَلَغَنَا- مُعَهُ حَتَّى قُتِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا بَلَغَنَا- مُعَهُ حَتَّى قُتِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا بَلَغَنَا- مُخَيْرِيقَ خَيْرُ يَهُودٍ.

(أُمْرُ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : وَكَانَ الْحَارِثُ بْنُ سُوَيْدِ بَنِ صَامَتْ مُنَافِقًا، فَخَرَجَ يَوْمَ أُحُدٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا الْتَقَى النَّاسُ، عَدَا عَلَى الْمُجَدَّرِ بْنِ ذِيَادٍ الْبَلَوِيِّ، وَقَيْسِ بْنِ زَيْدٍ، أَحَدِ بَنِي ضُبَيْعَةَ، فَقَتَلَهُمَا، ثُمَّ لَحِقَ بِمَكَّةَ بِقُرَيْشٍ، وَكَانَ رَسُولُ بَنِي ضُبَيْعَةَ، فَقَتَلَهُمَا، ثُمَّ لَحِقَ بِمَكَّةَ بِقُرَيْشٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِيمَا يَذْكُرُونَ - قَدْ أُمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقَتْلِهِ اللَّهِ عَلَيْ فِيمَا يَذْكُرُونَ - قَدْ أُمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقَتْلِهِ إِلَى هُوَ ظَفِرَ بِهِ، فَفَاتَهُ، فَكَانَ بِمَكَّةَ، ثُمَّ بَعَثَ إلَى أُخِيهِ الْحُلَاسِ بْنِ سُويْدٍ يَطْلُبُ التَّوْبَةَ، لِيَرْجِعَ إلَى قَوْمِهِ الْحُلَاسِ بْنِ سُويْدٍ يَطْلُبُ التَّوْبَةَ، لِيَرْجِعَ إلَى قَوْمِهِ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ، فِيمَا بَلَغَنِي، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ، فِيمَا بَلَغَنِي، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ، فِيمَا بَلَغَنِي، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيْهِ فِيمَا بَلَغَنِي، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ :

«كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجاءَهُمُ الْبَيِّناتُ، وَالله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٣: ٨٦» إِلَى آخِرِ الْقِصَّةِ.

(تَحْقِيقُ ابْنِ هِشَامٍ فِيمَنْ قَتِلَ الْمُجَذَّرَ) :

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: ۖ أَنَّ الْمَارِثَ بْنَ سُوَيْدٍ قَتَلَ الْمُجَدَّرَ بْنَ ذِيَادٍ، وَلَمْ يَقْتُلْ قِيسَ الْحَارِثَ بْنَ سُويْدٍ قَتَلَ الْمُجَدَّرَ بْنَ إِسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي بْنَ زَيْدٍ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي قَتْلَ الْمُجَدِّرَ، لِأَنَّ الْمُجَدَّرَ بْنَ ذِيَادٍ كَانَ قَتْلَ الْمُجَدِّرَ، لِأَنَّ الْمُجَدِّرَ بْنَ ذِيَادٍ كَانَ قَتَلَ أَبُهُ سُويْدًا فِي بَعْضِ الْحُرُوبِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ قَتَلَ أَبَاهُ سُويْدًا فِي بَعْضِ الْحُرُوبِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى مِنْ هَذَا الْكَتَابِ الْكَتَابِ

فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، إِذْ خَرَجَ الْحَارِثُ بْنُ سُوَيْدٍ مِنْ بَعْضِ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُضَرَّجَانِ [١] ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ، وَيُقَالُ: بَعْضُ الْأَنْصَارِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: قَتَلَ سُوَيْدَ بْنَ الصَّامِتِ مَعَادُ بْنُ عَفْرَاءَ غِيلَةً، فِي غَيْرِ حَرْبٍ رَمَاهُ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ قَبْلَ يَوْمِ بُعَاثٍ.

[۱] المضرج: المشبع حمرَة، كَأَنَّهُ ضرج بِالدَّمِ، أَي لطخ بِهِ.

(ص: ۹۰)

## (أَمْرُ أُصَيْرِمٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي الْحُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ َبْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَي ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: حَدِّثُونِي عَنْ رَجُلِ دَخَلَ الْجَنَّةَ لَمْ يُصَلِّ قَطُّ، فَإِذَا لَمْ يَعْرِفْهُ النَّاسُ

سَأَلُوهُ: مَنْ هُوَ؟ فَيَقُولُ: أُصَيْرِمٌ، بَنِي [١] عَبْدِ الْأَشْهَلِ، عَمْرُو ٕ بْنُ ثَابِتِ بْنِ وَقْشٍٕ. قَالَ ۚ الْحُصَّيْنُ: فَقُلْتُ لِمَحْمُودِ بِنِ أُسَدٍ: كَيْفَ كَانَ ِشَانُ الْأُصَيْرِمِ؟ قَالَ: كَانَ يَأْبَيِّ الْإِسْلَامَ عَلَى قَوْمِهِ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ إِخَرِجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أُحُدٍ، بَدَا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَٰأَسْلَمَ، ثُمَّ أَخَذَ سِيْفَهُ، فَعَدَا حَتَّى دَخَلَ فِي عُرْضِ النَّاسِ، فَقَاتَلَ حَتَّى أَثْبَتَتْهُ الْجِرَاحَةُ. ۚ قَالَ: ۚ فَبَيْنَآ رِجَالٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ يَلْتَمِسُونَ قَتَلَاهُمْ فَي الْمَعْرَكَةِ إِذَا هُمْ بِهِ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَلْأُصَيْرِمُ، مَّا جَاءَ بِهِ؟ لَقَدْ تَرَكْنَاهُ وَإِنَّهُ لِمُنْكِرٍ لِهَذَا الْجِدِيثَ، فَسَأْلُوهُ مَا جِاءَ بِهِ، فَقَالُوا: مَا جَاءَ بِكَ يَا عَمْرُو؟ أَحَدَبٌ عَلَى قَوْمِكَ أَمْ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: بَلْ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، آمَنْتُ بِاللَّهُ وَبِرَسُولِهِ وَأَسْلَمْتُ، ثُمَّ أَخَذْت سَيْفِي، فِغَدَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَاتِلْتُ حَٰتَّى أَصَابَنِي مَّا أَصَابَنِي، ثُمٌّ لَمْ يَلْبَتْ أَنْ مَاتَ فِي أَيْدِيهِمْ. فَذَكَرُوهُ لِّرَسُولِ اللَّهِ ۖ ﴿ لَكُمْ لِللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

(مَقِتْلُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ) :

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَشْيَاحٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْجَمُوحِ كَانَ رَجُلًا أَشْدِهُ أَعْرَجَ شَدِيدَ الْعَرَجِ، وَكَانَ لَهُ بَنُونَ أَرْبَعَةٌ مِثْلَ الْأَسْدِ، أَعْرَجَ شَدِيدَ الْعَرَجِ، وَكَانَ لَهُ بَنُونَ أَرْبَعَةٌ مِثْلَ الْأَسْدِ، يَشْهَدُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْمَشَاهِدَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَرَادُوا حَبْسَهُ، وَقَالُوا لَهُ: إِنَّ الله تعالى: قَدْ عَذَرَكَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّ بَنِيَّ يُرِيدُونَ أَنْ يَحْبِسُونِي مَنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالْحُرُوجِ مَعَك فِيهِ، فو الله إِنِّي لَأَرْجُو عَنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالْحُرُوجِ مَعَك فِيهِ، فو الله إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَطَأَ بِعَرْجَتِي هَذِهِ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ، وَقَالَ لِبَنِيهِ: أَمَّا أَمْا أَنْتَ فَقَدْ عَذَرَكَ اللَّهُ فَلَا جِهَادَ عَلَيْكَ، وَقَالَ لِبَنِيهِ:

. «من بنی» :[۱] فِي أ: «من بنی» (ص: ۹۱)

مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَمْنَعُوهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَهُ الشَّهَادَةَ . [١] . فَخَرَجَ مَعَهُ فَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ

(هِنْدُ وَتَمْثِيلُهَا بِحَمْزَةٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَوَقَعَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، كَمَا حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، وَالنِّسْوَةُ اللَّاتِي مَعَهَا، يُمَثِّلْنَ بِالْقَتْلَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ، يجد عَن [۲] الْآذَانَ وَالْأُنُفَ، حَتَّى اتَّخَذَتْ هِنْدُ مِنْ آذَانِ الرِّجَالِ وَآنُفِهِمْ خَدَمًا وَالْأُنُفَ، حَتَّى اتَّخَذَتْ هِنْدُ مِنْ آذَانِ الرِّجَالِ وَآنُفِهِمْ خَدَمًا وَالْأُنُفَ، حَتَّى اتَّخَذَتْ هِنْدُ مِنْ آذَانِ الرِّجَالِ وَآنُفِهِمْ خَدَمًا وَالْأُنُفَ، حَتَّى اتَّخَذَتْ هِنْدُ مِنْ آذَانِ الرِّجَالِ وَآنُفِهِمْ خَدَمًا وَالْأَنُفَ، حَتَّى اتَّخَذَتْ هِنْدُ مِنْ آذَانِ الرِّجَالِ وَآنُفِهِمْ خَدَمًا وَقَلَائِدَهَا وَقَلَائِدَهَا وَقِرَطَتَهَا وَحْشِيًّا، غُلَامَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَبَقَرَتْ [٤] عَنْ كَبِدِ حَمْزَةَ، فَلَاكَتْهَا عَلَى عَنْ كَبِدِ حَمْزَةَ، فَلَاكَتْهَا [٥] ، فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُسِيعَهَا [٦] ، فَلَفَظَتْهَا [٧] ، ثُمَّ عَلَتْ عَلَى صَخْرَةٍ مُشْرِفَةٍ، فَصَرَخَتْ بِأَعْلَى صَوْتِهَا فَقَالَتْ: عَلَى صَخْرَةٍ مُشْرِفَةٍ، فَصَرَخَتْ بِأَعْلَى صَوْتِهَا فَقَالَتْ: نَصْدُ بَنْ جَزَيْنَاكُمْ بِيَوْمِ بَدْرٍ ... وَالْحَرْبُ بَعْدَ الْحَرْبِ ذَاتِ سُعْدَ أَرْبُ بَعْدَ الْحَرْبِ ذَاتِ مُعْرَدُ مَنْ جَزَيْنَاكُمْ بِيَوْمِ بَدْرٍ ... وَالْحَرْبُ بَعْدَ الْحَرْبِ ذَاتِ مُدْتُ جَزَيْنَاكُمْ بِيَوْمِ بَدْرٍ ... وَالْحَرْبُ بَعْدَ الْحَرْبِ ذَاتِ الْمُرْبُ مَنْ مَنْ مَنْ أَنْ اللّهِ الْمَالِقَالَتْ اللّهُ الْمُولِقَةُ اللّهُ الْمُ الْمَالِقُونَ الْمُ الْمُ الْمَالِقُونَ الْمُولِقُونَ الْمُولِقُونَ الْمَالِقُونَ الْمَالِقُونَ الْمُنْ الْمُولِقُونَ الْمَالِقُونَ الْمُولُونِ الْمُعْلَى مَالْمُ الْمُ الْمُولُونَ الْمُ الْمُولِ الْمُولُونِ الْمُولُونِ الْمُولُ الْمُولُونِ الْمُؤْلِقُونَ الْمُولَاقِيْلُ الْمُولُونِ الْمُ الْمُ الْمُعْمِ الْمَوْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُالِقُونَ الْمُولُونِ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَاكُمُ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ ا

مَا كَانَ عَنْ عُتْبَةَ لِي مِنْ صَبْرِ ... وَلَا أَخِي وَعَمِّهِ وَبَكُرِي شَفَيْتُ نَفْسِي وَقَضَيْتُ نَذْرِي ... شَفَيْتَ وَحْشِيُّ غَلِيلً صَدْرِي [٩]

فَشُكْرُ وَحْشِيٍّ عَلَيَّ عُمْرِي … حَتَّى تَرُمَّ أَعْظُمِي فِي [١٠] قَبْرِي

(شِعْرُ هِنْدَ بِنْتِ أُثَاثَةَ فِي الرَّدِّ عَلَى هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ):
فَأَجَابَتْهَا هِنْدُ بِنْتُ أُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَتْ:
خَزِيتُ فِي بَدْرٍ وَبَعْدَ بدر ... يَا بت وَقَّاعٍ عَظِيمِ الْكُفْرِ
[١١]

[1] قَالَ السهيليّ: «وَزَاد غير ابْن إِسْحَاق: أَنه لما خرج قَالَ: اللَّهُمّ لا تردني، فاستشهد، فَجعله بنوه على بعير ليحملوه إلَى الْمَدِينَة، فاستصعب عَلَيْهِم الْبَعِير، فَكَانَ إِذا وجهوه إلَى كل جِهَة سارع إلَّا جِهَة الْمَدِينَة، فَكَانَ يَأْبَى الرُّجُوع إِلَيْهَا، فَلَمَّا لم يقدروا عَلَيْهِ، ذكرُوا قَوْله: اللَّهمّ لا تردني إلَيْهَا، فدفنوه فِي مصرعه». تردني إلَيْهَا، فدفنوه فِي مصرعه». [7] يجدعن: يقطعن. [7] الخدم: جمع خدمة، وَهِي الخلخال. [8] الخدم: شقّتْ. [6] لاكتها: مضغتها. [7] أن تسيغها: أن تبتلعها. [7] أن تسيغها: أن تبتلعها. [٨] السّعر (بِضَمَّتَيْنِ وَسكن للشعر): الالتهاب. [٨] الغليل: الْعَطْس، أو حرارة الْجوف.

ترم: تبلى وتفتت. [١٠] ترم: تبلى وتفتت. الدُّنْيَا. [١١] الوقاع، الْكثير الْوُقُوع فِي الدُّنْيَا. (ص: ٩٢)

صَبَّحَكَ اللَّهُ غَدَاةَ الْفَجْرِ ... مَلْهَاشِمَيَّيْنِ الطِّوَالِ الزُّهْرِ
[١]

بِكُلِّ قَطَّاعٍ حُسَامٍ يَفْرِي ... حَمْزَةُ لَيْثِي وَعَلِيُّ صَفْرِي
بِكُلِّ قَطَّاعٍ حُسَامٍ يَفْرِي ... خَمْزَةُ لَيْثِي وَعَلِيُّ صَفْرِي
إِذْ رَامَ شَيْبٌ وَأَبُوكَ غَدْرِي ... فَخَضَّبَا مِنْهُ ضَوَاحِي
إِذْ رَامَ شَيْبٌ وَأَبُوكَ غَدْرِي ... فَخَضَّبَا مِنْهُ ضَوَاحِي
النَّحْرِ [٣]
وَنَذْرُكَ السُّوءَ فَشَرُ نَذْرِ
قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: تَرَكْنَا مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَبْيَاتٍ أَقْذَعَتْ فِيهَا.

(شِعْرُ لِهِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ أَيْضًا):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ أَيْضًا: شَفَيْتُ مِنْ حَمْزَةَ نَفْسِي بِأُحُدْ ... حَتَّى بَقَرْتُ بَطْنَهُ عَنِ الْكَبِدُ الْكَبِدُ أَذِهَبَ عَنِّي ذَاكَ مَا كُنْتُ أَجِدْ ... مِنْ لَدْعَةِ الْحُزْنِ أَذْهَبَ عَنِّي ذَاكَ مَا كُنْتُ أَجِدْ ... مِنْ لَدْعَةِ الْحُزْنِ الْمُعْتَمِدْ [٤] الشَّدِيدِ الْمُعْتَمِدْ [٤] وَالْحَرْبُ تَعْلُوكُمْ بِشَوْبُوبِ بَرِدْ ... تُقْدِمُ إِقْدَامًا عَلَيْكُمْ وَالْمَدْ [٥]

(تَحْرِيضُ عُمَرَ لِحَسَّانَ عَلَى هَجْوِ هِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةَ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَنَّهُ حُدِّثَنِي الْفُرَيْعَةُ بِنْ كَيْسَانَ أَنَّهُ حُدِّثَنِي الْفُرَيْعَةُ بِنْتُ خَالِدِ بْنِ ثَابِتٍ: يَا بِن الْفُرَيْعَةُ بِنْتُ خَالِدِ بْنِ خُنَيْسٍ، الْفُرَيْعَةُ بِنْتُ خَالِدِ بْنِ خُنَيْسٍ، الْفُرَيْعَةُ بِنْتُ خَالِدِ بْنِ خُنَيْسٍ، وَيُقَالُ: خُنَيْسٌ: ابْنُ حَارِثَةَ بْنِ لَوْذَانَ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ زَيْدِ وَيُقَالُ: خُنَيْسٌ: ابْنُ حَارِثَةَ بْنِ لَوْذَانَ بْنِ عَبْدِ وُدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ شَاعِدَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْخَزْرَجِ لَوْ سَاعِدَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْخَزْرَجِ لَوْ سَاعِدَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْخَزْرَجِ لَوْ سَنِعَتْ بِحَمْزَةِ؟ قَالَ لَهُ سَمِعْتَ مَا تَقُولُ هِنْدُ، وَرَأَيْتُ أَشْرَهَا [٦] قَائِمَةً عَلَى صَخْرَةٍ تَرْتَجِزُ بِنَا، وَتَذْكُرُ مَا صَنَعَتْ بِحَمْزَةٍ؟ قَالَ لَهُ صَخْرَةٍ تَوْقِي وَأَنَا عَلَى رَأْسِ صَخْرَةٍ تَوْقِي وَأَنَا عَلَى رَأْسِ حَسَّانُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى الْحَرْبَةِ تَهْوِي وَأَنَا عَلَى رَأْسِ خَسَانُ: وَاللَّهِ إِنِّي أَظُرُ إِلَى الْحَرْبَةِ تَهْوِي وَأَنَا عَلَى رَأْسِ فَارِعٍ - يَعْنِي أُطْمَهُ - فَقُلْتُ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَسِلَاحٌ مَا هِيَ فَالِحَ الْعَرَبِ، وَكَأَنَّهَا إِنَّمَا تهوى إِلَى جمزة وَلَا أَدْرِي، لَكِنْ بِسِلَاحِ الْعَرَبِ، وَكَأَنَّهَا إِنَّمَا تهوى إِلَى جمزة وَلَا أَدْرِي، لَكِنْ

<sup>[</sup>۱] ملهاشميين، أرَادَ: من الهاشميين، فَحذف النُّون من (من) لالتقاء الساكنين، وَلَا يجوز ذَلِك إِلَّا فِي (من) وَحدهَا لِكَثْرَة اسْتِعْمَالهَا. والزهر: الْبيض، الْوَاحِد: أَزْهَر. [۲] الحسام: السَّيْف الْقَاطِع. ويفرى: يقطع. [۳] شيب: أَرَادَت شيبَة. فرخمته فِي غير النداء. وضواحي النَّحْر: مَا ظهر من الصَّدْر. وضواحي النَّحْر: مَا ظهر من الصَّدْر. [٤] اللذعة: ألم النَّار، أو مَا يشبه بهَا. وَالْمُعْتَمد: القاصد المؤلم.

[٥] الشؤبوب: دفْعَة الْمَطَر الشَّدِيدَة. وَبرد، أَي ذُو برد، شبهت الْحَرْب بهَا. [٦] الأشر: البطر. (ص: ٩٣)

أَسْمِعْنِي بَعْضَ قَوْلِهَا أَكْفِكُمُوهَا، قَالَ: فَأَنْشَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَعْضَ مَا قَالَتْ، فَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ: أَشْرَتْ لَكَاعُ وَكَانَ عَادَتُهَا ... لُؤْمًا إِذَا أَشْرَتْ مَعَ الْكُفْرِ [١]

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ تَرَكْنَاهَا، وَأَبْيَاتًا أَيْضًا لَهُ عَلَى الدَّالِ. وَأَبْيَاتًا أُخَرَ عَلَى الذَّالِ، لِأَنَّهُ أَقْذَعَ فِيهَا.

(اسْتِنْكَارُ الْحُلَيْسِ عَلَى أَبِي سُفْيَانَ تَمْثِيلَهُ بِحَمْزَةِ):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ كَانَ الْحُلَيْسُ بْنُ زَبَّانٍ، أَخُو بَنُو
الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ، وَهُو يَوْمِئِذٍ سَيِّدُ الْأَبْيْشِ، قَدْ مَرَّ
بِأْبِي سُفْيَانَ، وَهُو يَضْرِبُ فِي شَدْقِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ
بِأَبِي سُفْيَانَ، وَهُو يَضْرِبُ فِي شَدْقِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ بِزُجِّ الرُّمْحِ وَيَقُولُ: دُقْ [٢] عُقَقُ، فَقَالَ
الْمُطَّلِبِ بِزِجِّ الرُّمْحِ وَيَقُولُ: دُقْ [٢] عُقَقُ، فَقَالَ
الْحُلَيْسُ: يَا بَنِي كِنَانَةَ، هَذَا سَيِّدُ قُرَيْشٍ يَصْنَعُ بِابْنِ عَمِّهِ
الْحُلَيْسُ: مَا تَرَوْنَ لَحْمًا [٣] ؟ فَقَالَ: وَيْحَكَ! أَكْتُمْهَا عَنِّي، فَإِنَّهَا
كَانَتْ زَلَّةً

(شَمَاتَةُ أَبِي سُفْيَانَ بِالْمُسْلِمِينَ بَعْدَ أُحُدٍ وَحَدِيثُهُ مَعَ عُمَرَ):

ثُمَّ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، حِينَ أَرَادَ الْإِنْصِرَافَ، أَشْرَفَ عَلَى الْجَبَلِ، ثُمَّ صَرَخَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ فَقَالَ: أَنْعَمْتَ فَعَالِ [٤] ، وَإِنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ [٥] يَوْمٌ بِيَوْمٍ، أَعْلُ هُبَلُ [٦] ، أَيْ أَظْهِرْ دِينَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قُمْ يَا عُمَرُ فَأَجِبْهُ،

[۱] قَالَ السهيليّ: «لكاع، جعله اسْما لَهَا فِي غير مَوضِع النداء، وَذَلِكَ جَائِز، وَإِن كَانَ فِي النداء أكثر، نَحْو يَا غدار وَيَا فساق. واللكاع: اللئيمة» .

[۲] ذُقْ عُقُق، أَرَادَ ياعاق، فعدله إِلَى فعل.

[٣] لِكَمَّا: أَي مَيتا لَا يِقُدر على اَلِانْتِصَار.

[٤] أَنْعَمَت فعال، أَي بالغَت، يُقَال: أَنعَمْ فِي الشَّيْء، إِذَا بَالغَ فِيهِ. قَالَ أَبُو ذَر. «أَنْعَمَت (بِفَتْحِ التَّاء) يُخَاطِب بِهِ نَفسه. وَمن رَوَاهُ أَنْعَمت (بِسُكُونِ التَّاء) ، فَإِنَّهُ يعْنى بِهِ الْحَرْبِ أَو الوقيعة. وَقُوله فعال، أي ارْتَفع (بِصِيغَة الْأَمر فيهمَا) يُقَال: أعل عَن الوسادة، وَعَاد عَنْهَا، أَي ارْتَفع. وقد يجوز أن تكون معدولة من الفعلة، كَمَا عدلوا فجار عَن الفجرة، أَي بالغت فِي هَذِه الفعلة، ويعنى بالفعلة عَن الوقيعة» المفعلة المؤتية المؤتية

[٥] السجال: الْمُكَافَأَة فِي الْحَرْبِ وَغَيرِهَا وَأَصله أَن السَّاقَيْن على بِئْرِ يتساجلان يمْلاً هَذَا سجلا.

وَهَذَا سجلًا. والسجل: الدُّلُو.

[٦] هُبل: اسْمِ صنم.

[۷] لَا سَوَاء أي لَا نَحن سَوَاء قَالَ السهيليّ: «وَلَا يجوز دُخُول (لَا) على اسْم مبتدإ معرفَة إِلَّا مَعَ التَّكْرَار وَلكنه جَازَ فِي هَذَا الْموضع لِأَن الْقَصْد فِيهِ إِلَى نفى الْفِعْل: أَي لَا نستوى لَا نستوى .

(ص: ۹٤)

فِي النَّارِ فَلَمَّا أَجَابَ عُمَرُ أَبَا سُفْيَانَ، قَالَ لَهُ أَبُو سُفْيَانَ: هَلُمَّ إِلَيَّ يَا عُمَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعُمَرِ: ائْتِهِ فَانْظُرْ

مَا شَأْنُهُ، فَجَاءَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سُفْيَانَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا عُمَرُ، أَقَتَلْنَا مُحَمَّدًا؟ قَالَ عُمَرُ: اللَّهِمِّ لَا، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ كَلَامَكَ الْآنَ، قَالَ: أَنْتَ أَصْدَقُ عِنْدِي مِنْ إِبْنِ قَمِئَةَ وَأَبَرُّ، لِقَوْلِ ابْن قَمِئَةَ لَهُمْ: إِنِّي قَدْ قَتَلْتُ مُحَمَّدًا. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَاسْمُ ابْنِ قَمِئَةَ عَبْدُ اللَّهِ.

(تَوَعُّدُ أَبِي سُفْيَانَ الْمُسْلِمِينَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقٍ: ثُمَّ نَادَى أَبُو سُفْيَانَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِي قَتْلَاكُمْ مُثُلَّ، وَٱللَّهِ مَا رَضِيتُ، وَمَا سَخِطْتُ، وَمَا نِهَيْتُ، هَمَا أَمَرْتُ.

وَلَمَّا انْصَرَفَ أَبُو سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ، نَادِى: إِنَّ مَوْعِدَكُمْ بَدْرٌ لِلْعَامِ الْقَابِلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلِ مِنْ أَصْحَابِهِۦ ۗ قُلْ: نَعَمْ، هُوَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ مَوَّعِدٌ.

: (خُرُوجُ عَلِيٍّ فِي آثَارِ الْمُشْرِكِينَ) ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: أُخْرُجْ فِي آثَارِ الْقَوْمِ، فَانْظُرْ مَاذَا يَصْنَعُونَ وَمَا يُريدُونَ فَإِنَّ كَانُوا قَدْ جَنَّبُوا الْخَيْلَ [١] ، وَامْتَطَوْا الْإِبِلَ، فَإِنَّهُمْ يُريدُونَ مَكَّةَ، وَإِنْ رَكِبُوا الْخَيْلَ وَسَاقُوا الْإَبِلَ، فَإِنَّهُمْ يُرِيدُونَ الْمَدِينَةَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَئِنْ أَرَادُوهُاَ لَأَسِيرَنَّ ٰ إِلَّيْهِمْ فِيهَا، ثُمَّ لَأُنَاجِزَنَّهُمْ قَالَ عَلِيُّ: فَخَرَجْتُ فِي آثَارِهِمْ أَنْظُرُ مَاذَا يَصْنَعُونَ، فَجَنَّبُوا الْخَيْلَ، وَامْتَطَوّْا الْإِبلَ، وَوَجُّهُوا إِلَى مَكَّةـ

(مر الْقَتْلَى بأُحُدِ): وَفَرَغَ [٢] النَّاسُ لِقَتْلَاهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيُّ كَمَا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيَّ، أَخُو بَنِي النَّجَّارِ: مَنْ رَجُلٌ يَنْظُرُ لِي مَا فَعَلَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ؟ أَفِي الْأَحْيَاءِ هُوَ أُمْ فِي الْأَمْوَاتِ؟ فَعَلَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ؟ أَفِي الْأَحْيَاءِ هُوَ أُمْ فِي الْأَمْوَاتِ؟ فَعَلَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ؟ أَفِي الْأَحْيَاءِ هُوَ أَمْ فِي الْأَمْوَاتِ؟

راً جَنبُوا الْخَيلِ: قادوها إِلَى جنُوبهم. [۱] جَنبُوا الْخَيلِ: قادوها إِلَى جنُوبهم: «فزع» أَي خَافُوا لَهُم وَلم يشتغلوا بِشَيْء سواهُم. سواهُم. (ص: ۹۵)

مِنْ الْأَنْصَارِ [١] : أَنَا أَنْظُرُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فَعَلَ سَعْدٌ، فَنَظَرَ فَوَجَدَهُ جَرِيحًا فِي الْقَتْلَى وَبِهِ رَمَقٌ. قَالَـُـ فَقُلْتُ لِهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ، أَفِي الْأَحْيَاءِ أَنْتَ أُمْ فِي الْأَمْوَاتِ؟ قَالَ: أَنَّا فِي الْأَمْوَاتِ، فَأَبْلِغْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِّي السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: إِنَّ سَعْدَ بْنَ الرَّبِيع يَقُولُ لَكَ: جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا خَيْرَ مَا جَزَى نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ، وَأَبْلِغْ قَوْمَكَ عَنِّى السَّلَامَ وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ سَعْدَ ابْن الرَّبِيعِ يَقُولُ لَكُمْ: إنَّهُ لَا تُعُذْرَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ خَلُصَ إِلَى نَبِيُّكُمْ ﷺ وَمِنْكُمْ عَيْنُ تَطْرِفُ [٢] . قَالَ: ثُمَّ لَمْ أَبْرَحْ حَتَّى مَاتَ، قَالَ: فَجِئْتُ رَِسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهُ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الزُّبَيْرِيُّ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وَبِنْتُّ لِسَعْدَ بْنِ الرَّبِيعِ جَارِيَةٌ صَغِيرَةٌ عَلَى صَدْرِهِ يَرْشُفُهَا [٣] وَيُقَبِّلُهَا، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلِّ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: هَذِهِ بِنْتُ رَجُل خَيْرٍ مِنِّى، سَعْدِ ابْن الرَّبِيع، كَانَ مِنْ النُّقَبَاءِ يَوْمَ الْعَقِّبَةِ، وَشَهِدَ بَدْرًا، وَاسْتُشْهِدَ يَوْمَ اَحُدٍ

(حُزْنُ الرَّسُولِ عَلَى حَمْزَةَ وَتَوَعُّدُهُ الْمُشْرِكِينَ بِالْمُثْلَةِ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فِيمَا بَلَغَنِي،

يَلْتَمِسُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَوَجَدَهُ بِبَطْنِ الْوَادِي قَدْ
بُقِرَ بَطْنُهُ عَنْ كَبِدِهِ، وَمُثِّلَ بِهِ، فَجُدِعَ أَنْفُهُ وَأَذْنَاهُ.
فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى قَالَ حِينَ رَأَى مَا رَأَى: لَوْلَا أَنْ تَحْزَنَ صَفِيَّةُ، وَيَكُونُ سُنَّةً قَالَ حِينَ رَأَى مَا رَأَى: لَوْلَا أَنْ تَحْزَنَ صَفِيَّةُ، وَيَكُونُ سُنَّةً قَالَ حِينَ رَأَى مَا رَأَى: لَوْلَا أَنْ تَحْزَنَ صَفِيَّةُ، وَيَكُونُ سُنَّةً مَا رَأَى لَا لَوْلَا أَنْ تَحْزَنَ صَفِيَّةُ، وَيَكُونُ السِّبَاعِ، وَلَئِنْ أَظْهَرنِي اللَّهُ عَلَى قُرَيْشٍ وَطَيْنْ أَظْهَرنِي اللَّهُ عَلَى قُرَيْشٍ وَطَيْنْ أَظْهَرنِي اللَّهُ عَلَى قُرَيْشٍ

[۱] قَالَ السهيليّ: «الرجل هُوَ مُحَمَّد بن مسلمة، ذكره الْوَاقِدِيّ، وَذكر أَنه نَادَى فِي الْقَتْلَى: يَا سعد بن الرّبيع، مرّة بعد مرّة، فَلم يجبه أحد، حَتَّى قَالَ: يَا سعد، إِن رَسُولِ الله عَلَيُ أَرسلنى انْظُر مَا صنعت، فَأَجَابَهُ حِينَئِذ بِصَوْت ضَعِيف وَذكر الحَدِيث. وَهَذَا خلاف مَا ذكره أَبُو عمر فِي كتاب الصَّحَابَة، فَإِنَّهُ ذكر فِيهِ من طَرِيق ربيح بن عبد الرَّحْمَن بن أَبى سعيد ذكر فِيهِ من طَرِيق ربيح بن عبد الرَّحْمَن بن أَبى سعيد الخدريّ عَن أَبِيه عَن جده أَن الرجل الّذي التمس سَعْدا فِي الْقَتْلَى هُوَ ابْن أَبى كَعْب». أَنِي القَتْلَى هُوَ ابْن أَبى كَعْب». [۲] يُقَال: طرف بِعَيْنِه يطرف: إِذا ضرب بجفن عينه الْأَسْفَل. [۲] يُقَال: عمص رِيقهَا. يمص رِيقهَا. يمص رِيقهَا. [۳] يرشفها: يمص رِيقهَا.

فِي مَوْطِنٍ مِنْ الْمَوَاطِنِ لَأُمَثِّلَنَّ بِثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ. فَلَمَّا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حُزْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَنْ وَغَيْظَهُ عَلَى مَنْ فَعَلَ بِعَمِّهِ مَا فَعَلَ، قَالُوا: وَاللَّهِ لَئِنْ أَظْفَرَنَا اللَّهُ بِهِمْ يَوْمًا فَعَلَ، قَالُوا: وَاللَّهِ لَئِنْ أَظْفَرَنَا اللَّهُ بِهِمْ يَوْمًا مِنْ الْعَرْبِ. مِنْ الدَّهْرِ لَنُمَثِّلُنَّ بِهِمْ مُثْلَةً لَمْ يُمَثِّلْهَا أَحَدٌ مِنْ الْعَرَبِ. قَالُ اللَّهِ هَشَامٍ: وَلَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ هَلَيْ عَلَى حَمْزَةَ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَلَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ هَلَيْ عَلَى حَمْزَةَ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: مَا وَقَفْتُ مَوْقِفًا قَطُّ أَغْيَظَ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

(ِمَا نَزَلَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُثْلَةِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي بُرَيْدَةٌ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ فَرْوَةَ الْأَسْلَمِيُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ، وَحَدَّثَنِي مَنْ لَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الله تعالى أَنْزَلَ فِي ذَلِكَ، مِنْ أَتَّهِمُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الله تعالى أَنْزَلَ فِي ذَلِكَ، مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِهِ: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ قَوْلِ أَصْحَابِهِ: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَوْلِ أَصْحَابِهِ: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَوْ فَوْلِ أَصْحَابِهِ: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَوْ خَيْرٌ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِللهَ لِللَّهَالِمِينَ

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّه، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، وَلَا تَكُ َ فِي وَاصْبِرْ وَنَهَى ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ» ، فَعَفَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَصَبَرَ وَنَهَى ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ» ، فَعَفَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَصَبَرَ وَنَهَى عَنْ الْمُثْلَة.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ الطَّوِيلُ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: مَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: مَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ فَقَارَقَهُ، حَتَّى يَأْمُرَنَا بِالصَّدَقَةِ، وَيَنْهَانَا عَنْ مَقَامٍ قَطُّ فَفَارَقَهُ، حَتَّى يَأْمُرَنَا بِالصَّدَقَةِ، وَيَنْهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ [۲] . [۲]

## [۱] اسْمهَا ثويبة**.**

[٢] قَالَ السهيليّ: «وَهُوَ حَدِيث صَحِيحَ فِي النهي عَن الْمثلَة، فَإِن قيل: فقد مثل رَسُول الله على العرنيين فقطع أَيْديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم بِالْحرَّةِ؟ قُلْنَا: فِي ذَلِك حِوابان: أحدهما أَنه فعل ذَلِك قصاصا لأَنهم قطعُوا أَيدي الرعاء وأرجلهم وسملوا أعينهم، وقيل إِن ذَلِك قبل تَحْرِيم الْمثلَة، فَإِن قيل: فقد تَركهم

يستسقون فَلَا يسقون حَتَّى مَاتُوا عطاشاً. قُلْنَا: عطشهم لأَنهم عطشوا أهل بَيت النَّبِي ﷺ تِلْكَ اللَّيْلَة،. (ص: ٩٧)

(صَلَاةُ الرَّسُولِ عَلَى حَمْزَةَ وَالْقَتْلَى):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ مِقْسَمٍ، مَوْلَى
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ
اللَّهِ عَلَيْهِ بْحَمْزَةِ فَسُجِّيَ [۱] بِبُرْدَةِ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ، فَكَبَّرَ اللَّهِ عَلَيْهِ بَعْزَةِ فَسُجِّيَ إِلْ الْقَتْلَى فَيُوضَعُونَ إِلَى حَمْزَةَ،
سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ أَتِيَ بِالْقَتْلَى فَيُوضَعُونَ إِلَى حَمْزَةَ،
فَصَلَّى عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ مَعَهُمْ، حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ ثِنْتَيْنِ
وَسَبْعِينَ صَلَّى عَلَيْهِ ثِنْتَيْنِ

وَسَبِعِينَ صَلَاهُ آلَ وَقَدْ أَقْبَلَتْ وَمُزْنُهَا عَلَى حَمْزَةَ):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ أَقْبَلَتْ فِيمَا بَلَغَنِي، صَفِيَّةُ بِنْتُ
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لِتَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَخَاهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَابْنِهَا الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ: الْقَهَا فَأَرْجِعْهَا، لَا تَرَى مَا بِأَخِيهَا، فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّهُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَا ثَرَى مَا بِأَخِيهَا، فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّهُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَلَهُ مَثِّلَ يَا أُمُدُكَ أَنْ تَرْجِعِي، قَالَتْ: وَلِمَ؟ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنْ قَدْ مُثِّلَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَرْجِعِي، قَالَتْ: وَلِمَ؟ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنْ قَدْ مُثِّلَ يَأْمُرُكَ أَنْ مَنْ ذَلِكَ!
يَأْمُرُكَ أَنْ تَرْجِعِي، قَالَتْ: لَلَّهُ، فَمَا أَرْضَانَا بِمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ!
لَأَحْتَسِبَنَّ وَلَأَصْبِرَنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِللَّهُ فَلَا أَنْ مَنْ فَلَكَ، فَالَا لَلَهُ اللَّهُ فَلَالَ فَلَا اللَّهُ مَلْكُ فَلَاكَ، قَالَ: لَلَّهُ مَلَا أَنْ مَنْ أَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَلَاثَ عَلَيْهِ، فَصَلَّتْ عَلَيْه، فَلَقَرَتْ لَهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ فَلَاثُ فَدُونَ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ فَلَاتُ فَدُونَ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ فَدُونَ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ فَدُونَ. وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ فَدُونَ.

(دَفْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ مَعَ حَمْزَةَ): قَالَ: فَزَعَمَ لِي آلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ- وَكَانَ لِأُمَيْمَةِ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، حَمْزَةُ خَالُهُ، وَقَدْ كَانَ مُثِّلَ بِهِ كَمَا مُثِّلَ بِحَمْزَةِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُبْقَرْ عَنْ كَبِدِهِ ۗ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ دَفَنَهُ مَعَ حَمْزَةَ فِي قَبْرِهِ، وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ أَهْلِهِ

[۱] سجی: غطی.

[٢] قَالَ السهيليّ: «وَلم يَأْخُذ بِهَذَا الحَدِيثَ فُقَهَاء

الْحَجاز وَلَا الْأَوْزَاعِيّ لوَجْهَيْن:

أَحدهمًا ضعف إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث. قَالَ ابْنَ إِسْحَاقَ: حَدثنِي من لَا أَتهم يعْنى الْحسن بن عمَارَة فِيمَا ذكرُوا وَلَا خلاف فِي ضعف الْحسن بن عمَارَة عِنْد أهل الحَدِيث، وَأَكْثَرهم لَا يرونه شَيْئا، وَإِن كَانَ الَّذي قَالَ فيهِ ابْن إِسْحَاق حَدثنِي من لَا أَتهم غير الْحسن، فَهُوَ مَجْهُول، وَالْجهل يوبقه.

وَالْوَجْه الثَّانِي، أَنه حَدِيث لم يَصْحَبُهُ الْعَمَلُ، وَلَا يَرُوى عَن رَسُول الله ﷺ أَنه صلى على شَهِيد فِي شَيْء من مغازيه إِلَّا هَذِه الرِّوَايَة فِي غَزْوَة أحد، وَكَذَلِكَ فِي مُدَّة الخليفتين، إِلَّا أَن يكون الشَّهِيد مرتثا من المعركة» .

[٣] استرجعتُ: قَالَت: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ٢: ١٥٦.

٧- سيرة ابْن هِشَام- ٢

(ص: ۹۸)

## (دَفْنُ الشُّهَدَاءِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ قَدْ احْتَمَلَ نَاسٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَتْلَاهُمْ إِلَى الْمُدِينَةِ، فَدَفَنُوهُمْ بِهَا، ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ قَتْلَاهُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَدَفَنُوهُمْ حَيْثُ صُرِعُوا. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ الْعُذْرِيِّ، حَلِيفِ بَنِي زُهْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْقَتْلَى يَوْمَ أُحْدٍ، قَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ، إِنَّهُ مَا مِنْ جَرِيحٍ يُجْرَحُ فِي اللَّهِ، إلَّا وَاللَّهُ عَلَى هَؤُلَاءِ، إلَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى هَؤُلَاءِ، إِنَّهُ مَا مِنْ جَرِيحٍ يُجْرَحُ فِي اللَّهِ، إلَّا وَاللَّهُ

يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى جُرْحُهُ، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ وَسُكِ، أَنْظُرُوا أَكْثَرَ هَؤُلَاءِ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ، فَاجْعَلُوهُ وَيَحْ مِسْكِ، أَنْظُرُوا أَكْثَرَ هَؤُلَاءِ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ، فَاجْعَلُوهُ أَمَامَ أَصْحَابِهِ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَمِّي مُوسَى بْنُ يَسَارٍ، فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ وَلَيْ يَسُو الْقَاسِمِ وَلَيْ اللهِ اللهِ إِلّا وَاللّهُ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَدْمَى، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكِ قَالَ أَبُو القَاسِمِ عَنْ أَشْيَاحٍ وَجُرْحُهُ يَدْمَى، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكِ قَالَ اللهِ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ يَسَادٍ، عَنْ أَشْيَاحٍ وَجُرْحُهُ يَدْمَى، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكِ قَالَ اللهِ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ يَسَادٍ، عَنْ أَشْيَاحٍ اللهِ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(حُزْنُ حَمْنَةَ عَلَى حَمْزَةَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَة، فَلَقِيته حمتة بِنْتُ جَحْشٍ، كَمَا ذُكِرَ لِي، فَلَمَّا لَقِيَتْ النَّاسَ نُعِيَ إلَيْهَا أَخُوهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ، فَاسْتَرْجَعَتْ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُ، ثُمَّ نُعِيَ لَهَا خَالُهَا حَمْزَةُ بْنُ فَاسْتَرْجَعَتْ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُ، ثُمَّ نُعِي لَهَا عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاسْتَرْجَعَتْ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُ، ثُمَّ نُعِي لَهَا عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاسْتَرْجَعَتْ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُ، ثُمَّ نُعِي لَهَا عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاسْتَرْجَعَتْ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُ، ثُمَّ نُعِي لَهَا وَوْجُهَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، فَصَاحَتْ وَوَلْوَلَتْ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ زَوْجَ الْمَرْأَةِ مِنْهَا لَبِمَكَانِ! لِمَا رَأَى مِنْ تَثَبُّتِهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى زَوْجِهَا وَخَالِهَا، وَصِيَاحِهَا عَلَى زَوْجِهَا. وَعَالِهَا، وَصِيَاحِهَا عَلَى زَوْجِهَا.

(بُكَاءُ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ عَلَى حَمْزَةَ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِدَارِ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَظَفَرٍ، فَسَمِعَ الْبُكَاءَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَظَفَرٍ، فَسَمِعَ الْبُكَاءَ

وَالنَّوَائِحَ عَلَى قَتْلَاهُمْ، فَذَرَفَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ عَيْدُ فَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ! فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدُ بِنُ مُعَاذٍ وَأُسَيْدُ بِنُ حُضَيْرٍ إِلَى دَارِ بِنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ أَمْرَا بِنُ مُعَاذٍ وَأُسَيْدُ بِنُ حُضَيْرٍ إِلَى دَارِ بِنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ أَمْرَا نِسَاءَهُمْ أَنْ يَتَحَزَّمْنَ، ثُمَّ يَذْهَبْنَ فَيَبْكِينَ عَلَى عَمْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّتَنِي حَكِيمُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، قَالَ: اللَّهُ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، قَالَ: الْوَعْنَ عَلَى حَمْزَةَ خَرَجَ عَلَيْهِنَّ عَلَى حَمْزَةَ خَرَجَ عَلَيْهِنَّ لَمَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَنْصَارَ! فَإِنَّ الْمُواسَاةَ وَلَا ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّتَنِي أَبُو عُبَيْدَةً: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَيْ الْمُواسَاةَ وَلَا ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّتَنِي أَبُو عُبَيْدَةً: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ الْأَنْصَارَ! فَإِنَ الْمُواسَاةَ وَلَا ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّتَنِي أَبُو عُبَيْدَةً: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُواسَاةَ مَنْ اللَّهُ الْمُواسَاةَ مَنْ اللَّهُ الْمُواسَاةَ مَنْ اللَّهُ مَا عَتَمَتْ [٢] لَقَديمَةٌ، مُرُوهُنَّ فَلْيَنْصَرِفْنَ. اللَّهُ مَا عَتَمَتْ [٢] لَقَديمَةٌ، مُرُوهُنَّ فَلْيَنْصَرِفْنَ. اللَّهُ مَا عَتَّمَتْ [٢] لَقَديمَةٌ، مُرُوهُنَّ فَلْيَنْصَرِفْنَ.

(ِشَأْنُ الْمَرْأَةٍ الدِّينَارِيَّةِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنَ، عَنْ الْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالً: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>[</sup>١] آسيتن: عزيتن وعاوقتن، وَأَكْثر مَا يُقَال فِي

المعونة. . «مَا علمت» [۲] (ص: ۱۰۰)

لَقَتْلُ بَنِي أَسَدٍ رَبَّهُمْ [١] ... أَلَا كُلُّ شَيْءٍ سِوَاهُ جَلَلُ [٢] قَالًا اللهِ الْمَاعِرِ، وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ قَالَ الْبُنُ هِشَامٍ [٣] : وَأُمَّا قَوْلُ الشَّاعِرِ، وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ وَعْلَةَ الْجَرْمِيُّ: وَلَئِنْ سَطَوْتُ لَأَوْهِنَنْ وَلَئِنْ سَطَوْتُ لَأَوْهِنَنْ عَفَوْتُ لَأَعْفُونَ جَللًا ... وَلَئِنْ سَطَوْتُ لَأُوْهِنَنْ عَظْمِي وَلَئِنْ مَعَوْتُ لَأَعْفُونَ جَللًا ... وَلَئِنْ سَطَوْتُ لَأُوْهِنَنْ عَظْمِي وَلَئِنْ مَلَوْتُ لَأَوْهِنَنْ عَظْمِي (فَهُوَ مِنْ الْكَثِيرِ) [٤] ...

(غَسِلُ السُّيُوفِ):

ذُو اِلْفَقَارِ [٥ٕ] .

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ ابْنَ أَبِي نَجِيح قَالَ: نَادَى مُنَادٍ يَوْمَ أُحُدٍ:

لَا سَيْفَ ۚ إِلَّا ذُو الْفَقِارِ، وَلَا فَتَى إِلَّا عَلِيٌّ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: لَا يُصِيبُ الْمُشْرِكُونَ مِنَّا مِثْلَهَا حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ [٦]: مِنَّا مِثْلَهَا حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ [٦]. وَكَانَ يَوْمُ أُحُدٍ يَوْمَ السَّبْتِ لِلنِّصْفِ مِنْ شَوَّالِ.

<sup>[</sup>۱] رَبهم: أي ملكهم، ويعنى بِهِ وَالِده حجرا، لِأَنَّهُ كَانَ ملكا على بنى أُسد فَقَتَلُوهُ.

<sup>[</sup>۲] فِي أ: «خلاه» .

<sup>[</sup>٣] كَذَا وَردت هَإِذِه الْعبارَة فِي أَ، طِ. وَفِي سَائِر

الْأُصُولِ: «أَي صَغِيرِ قَلِيلٌ. قَالَ ابْن هِشَام:

والجلل أَيْضا الْعَظِيمِ. قَالَ الشَّاعِر ... إِلَجٍ» ٰ.

<sup>[</sup>٤] زِيَادَة عَنَ أَ، ط.

<sup>[</sup>٥] وَكَانَ ذُو الفقار سيف العَاصِي بن مُنَبِّه، فَلَمَّا قتل كَافِرًا يَوْم بدر صَار إِلَى النَّبِي ﷺ ثمَّ جَاءَ إِلَى على بن

أَبِي طَالبِ. . «قَالَ ابْن هِشَام» :[٦] (ص: ١٠١)

أَصَابَهُمْ لَمْ يُوهِنْهُمْ عَنْ عَدُوِّهِمْ.

وَٰرُوجُ الرَّسُولِ فِي أَثَرِ الْعَدُو لِيُرْهِبَهُ):

قَالَ: فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ (مِنْ) [۱] يَوْمِ الْأَحَدِ لِسِتَّ عَشْرَةَ
لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ شَوَّالٍ، أَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي
النَّاسِ بِطَلَبِ الْعَدُوِّ، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ أَنْ لَا يَخْرُجَنَّ مَعَنَا أَحَدُ
النَّاسِ بِطَلَبِ الْعَدُوِّ، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ أَنْ لَا يَخْرُجَنَّ مَعَنَا أَحَدُ
إلَّا أَحَدُ حَضَرَ يَوْمَنَا بِالْأَمْسِ. فَكَلَّمَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي كَانَ خَلَّفَنِي
عَلَى أَخَوَاتٍ لِي سَبْعٍ، وَقَالَ: يَا بُنَيَّ، إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِي وَلا عَلَى أَخُواتٍ لِي سَبْعٍ، وَقَالَ: يَا بُنَيَّ، إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِي وَلا لَكَ أَنْ نَتْرُكَ هَؤُلَاءِ النِّسْوَةَ لَا رَجُلُ فِيهِنَّ، وَلَسْتُ بِالَّذِي فَلَا أَوْثِرُكَ بِالْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِي، فَتَخَلَّفُ اللَّهِ عَلَى أَخُواتِكَ، فَتَخَلَّفْتُ عَلَيْهِنَّ. فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مُنْ مُلْهِبًا لِلْعَدُق، فَأَنِ اللَّهِ مُنْ مَعَهُ. وَإِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ مُولًا اللَّهِ مُرْهِبًا لِلْعَدُق، وَأَنَّ الْذِي فَتَخَلَّفُ مَرَجَ فِي طَلِيهِمْ، لِيَظُنُوا بِهِ قُوَّةً، وَأَنَّ الَّذِي وَلِيُبَلِّغُهُمْ أَنَّهُ خَرَجَ فِي طَلِيهِمْ، لِيَظُنُوا بِهِ قُوَّةً، وَأَنَّ الَّذِي وَلِيْبَلِغُهُمْ أَنَّهُ خَرَجَ فِي طَلِيهِمْ، لِيَظُنُوا بِهِ قُوَّةً، وَأَنَّ الَّذِي

(مَثَلُ مِنْ اسْتِمَاتَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي نُصْرَةِ الرَّسُولِ):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ
بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى عَائِشَةَ بِنْتِ عُثْمَانَ! أَنَّ
رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ، مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ،
رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ، مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ،
عَانَ شَهِدَ أُحُدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، أَنَا وَأَخُ لِي، فَرَجَعْنَا
جَرِيحَيْنِ، فَلَمَّا أَذَنِ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيهُ بِالْخُرُوجِ فِي
طَلَبِ الْعَدُو، قُلْتُ لِأَخِي أَوْ [٢] قَالَ لِي: أَتَفُوتُنَا غَزْوَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَمَا مِنَّا إِلَّا رَسُولِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمُ وَمَا مِنَّا إِلَّا مَنْ دَابَّةٍ نَرْكَبُهَا، وَمَا مِنَّا إِلَّا جَرِيحٌ ثَقِيلٌ، فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَكُنْتُ أَيْسَرَ

جُرْحًا، فَكَانَ إِذَا غُلِبَ حَمَلْتُهُ عُقْبَةً [٣] ، وَمَشَى عُقْبَةً، جُرْحًا، فَكَانَ إِذَا غُلِبَ حَمَلْتُهُ عُقْبَةً، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى مَا انْتَهَى إِلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ.

: (اسْتِعْمَالُ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى انْتَهَى إِلَى حَمْرَاءِ

[١] زِيَادَة عَن أ.

[۲] فِي أَ: ّ «وَقَالَ» .

رص: ١٠٢] عقبَة: من الاعتقاب فِي الرّكُوب. (ص: ١٠٢)

الْأَسَدِ، وَهِيَ مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَمْيَالٍ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَى عَلَى عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَقَامَ بِهَا الْإِثْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاءَ وَالْأَرْبِعَاءَ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَقَامَ بِهَا الْإِثْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاءَ وَالْأَرْبِعَاءَ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَقَامَ بِهَا الْإِثْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاءَ وَالْأَرْبِعَاءَ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَقَامَ بِهَا الْإِثْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاءَ وَالْأَرْبِعَاءَ،

(َشَأَنُ مَعْبَدِ الْخُزَاعِيِّ): قَالَ: وَقَدْ مَرَّ بِهِ كَمَا حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، مَعْبَدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَعْبَدِ الْخُزَاعِيُّ، وَكَانَتْ خُزَاعَةُ، مُسْلِمُهُمْ وَمُشْرِكُهُمْ عَيْبَةً [۱] نُصْحٍ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ بِتِهَامَةَ، صَفْقَتُهُمْ [۲] مَعَهُ، لَا يُخْفُونَ عَنْهُ شَيْئًا كَانَ بِهَا، وَمَعْبَدُ صَفْقَتُهُمْ [۲] مَعَهُ، لَا يُخْفُونَ عَنْهُ شَيْئًا كَانَ بِهَا، وَمَعْبَدُ مَفْوَقَتُهُمْ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَزَّ عَلَيْنَا مَا يَوْمَئِذٍ مُشْرِكُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَزَّ عَلَيْنَا مَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَزَّ عَلَيْنَا مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بَحُمْرَاءِ الْأَسَدِ، حَتَّى لَقِي أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِحَمْرَاءِ الْأَسَدِ، حَتَّى لَقِي أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِحَمْرَاءِ الْأَسَدِ، حَتَّى لَقِي أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ وَمُولُ اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ بِالرَّوْحَاءِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا الرَّجْعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ بِالرَّوْحَاءِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا الرَّجْعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ بِالرَّوْحَاءِ، وَقَالُوا: أَصَبْنَا حَدَّ أَصْحَابِهِ وَأَشْرَافَهُمْ وَقَالُوا: أَصَبْنَا حَدَّ أَصْحَابِهِ وَأَشْرَاثَ عَلَى وَقَالُوا وَالْقَالَ فَعَلَى اللَّهُ مَا لَاهُ وَالْمُوا لَهُ وَالْ وَالْمَحَمْدُ الْمُولِ اللَّهِ مَا لَوْ الْمَالِيْ وَالْمَالَاهُ وَالْمَالَاهُ وَالْمَالِهُ مُلْ أَنْ نَسْتَأْصِلَهُمْ! لَلْكُرَنَّ عَلَى اللَّهُ مَلْ أَنْ نَسْتَأْصِلَهُمْ اللَّهُ مَلْ مَنْ فَيْ وَلُوا لَا لَا لَا لَاللَّهُ الْمُوا لَهُ مَلْ الْمُوالِي اللَّهُ الْمُ الْمُ وَلَالَاهُ الْمُعْلَى الْمَالَالَهُ الْمُوالِي اللَّهُ الْمَالَقُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُوالِي اللَّهُ الْمَالَالَهُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمَالَلُولُوا اللَّهُ الْمُعْمُولُ الْمَالَالَهُ الْمُلْمُولُولُوا اللَّهُ الْمُوالِي اللَّهُ اللَّهُ ال

بَقِيَّتِهِمْ، فَلَنَفْرُغَنَّ مِنْهُمْ. فَلَمَّا رَأَى أَبُو سُفْيَانَ مَعْبَدًا، قَالَ: مُحَمَّدٌ قَدْ خَرَجَ فِي أَصْحَابِهِ مَا وَرَاءَكَ يَا مَعْبَدُ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ قَدْ خَرَجَ فِي أَصْحَابِهِ يَطْلُبُكُمْ فِي جَمْعٍ لَمْ أَرَ مِثْلَهُ قَطُّ، يَتَحَرَّقُونَ [٣] عَلَيْكُمْ تَحَرُّقًا، قَدْ اجْتَمَع مَعَهُ مَنْ كَانَ تَخَلَّفَ عَنْهُ فِي يَوْمِكُمْ، وَنَدِمُوا عَلَى مَا صَنَعُوا [٤] ، فِيهِمْ مِنْ الْحَنَقِ [٥] عَلَيْكُمْ وَنَدِمُوا عَلَى مَا صَنَعُوا [٤] ، فِيهِمْ مِنْ الْحَنَقِ [٥] عَلَيْكُمْ شَيْءٌ لَمْ أَرَ مِثْلَهُ قَطُّ، قَالَ: وَيْحِكَ! مَا تَقُولُ؟ قَالَ: وَاللّهِ مَا أَرَى أَنْ تَرْتَحِلَ حَتَّى أَرَى نَوَاصِيَ الْخَيل، قَالَ: فَو الله لَقَدْ أَجْمَعْنَا الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، لِنَسْتَأْصِلَ بَقِيَّتَهُمْ: قَالَ: فَإِنِّي لَقَدْ أَجْمَعْنَا الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، لِنَسْتَأْصِلَ بَقِيَّتَهُمْ: قَالَ: فَإِنِّي لَقَدْ أَجْمَعْنَا الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، لِنَسْتَأْصِلَ بَقِيَّتَهُمْ: قَالَ: فَإِنِّي أَنْ تَرْتَحِلَ حَتَّى أَرَى نَوَاصِيَ الْخَيل، قَالَ: فَإِنِّي لَقَدْ أَجْمَعْنَا الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، لِنَسْتَأْصِلَ بَقِيَّتَهُمْ: قَالَ: فَإِنِّي أَنْ قَلْ وَمَا قُلْتُ؟ قَالَ: قَلَا قُلْتُ عَلَى أَنْ قُلْتُ وَمَا قُلْتُ؟ قَالَ: قُلْتُ قَلْ قُلْتُ عَلَى أَنْ قُلْتُ وَمَا قُلْتُ؟ قَالَ: قُلْتُ قَلْ قُلْتُ وَمَا قُلْتُ؟ قَالَ: قُلْتُ وَقَالَ قُلْتُ عَلَى أَنْ

[۱] عَيْبَة نصح لرَسُولِ الله: أي مَوضِع سره. [۲] صفقتهم مَعَه، أي اتَّفَاقهم مَعَه. يُقَالَ: أصفقت مَعَ فَلَان على الْأَمر: إِذَا اجْتَمَعْت مَعَه عَلَيْهِ. وَكَانَ الأَصْل أَن يُقَالَ: إصفاقهم مَعَه، إِلَّا أَنّه اسْتَعْمَلُ وَكَانَ الأَصْل أَن يُقَالَ: إصفاقهم مَعَه، إِلَّا أَنّه اسْتَعْمَلُ الْمُصدر ثلاثيا.

ویروی: «ضلعهم مَعَه» وَمَعْنَاهُ: میلهم.

[٣] يتحرقون: يلتهبون من الغيظ.

[٤] فِي م، ر: «ضيعوا» **.** 

[٥] التحنق: شدَّة الغيظ.

(ص: ۱۰۳)

كَادَتْ تُهَدُّ مِنْ الْأَصْوَاتِ رَاحِلَتِي ... إِذْ سَالَتْ الْأَرْضُ إِالْجُرْدِ الْأَبَابِيلِ [١] تَرْدِى بِأُسْدٍ كَرَامٍ لَا تَنَابِلَةٍ ... عِنْدَ اللَّقَاءِ وَلَا مِيلٍ مَعَازِيلِ [٢] فَظَلْتُ عَدْوًا أَظُنُّ الْأَرْضَ مَائِلَةً ... لَمَّا سَمَوْا بِرَئِيسٍ غَيْرِ مَخْذُول [٣] فَقُلْتُ: وَيْلَ ابْنِ حَرْبٍ مِنْ لِقَائِكُمْ [٤] ... إذَا تَغَطَّمطَتُ
الْبَطْحَاءُ بِالْجِيلِ [٥]
إِنِّي نَذِيرٌ لِأَهْلِ الْبَسْلِ ضَاحِيَةً ... لِكُلِّ ذِي إِرْبَةٍ مِنْهُمْ
[٦] وَمَعْقُولِ [٦] مِنْ جَيْشِ أَحْمَدَ لَا وَخَشٍ تَنَابِلَةٍ ... وَلَيْسَ يُوصَفُ مَا
مِنْ جَيْشِ أَحْمَدَ لَا وَخَشٍ تَنَابِلَةٍ ... وَلَيْسَ يُوصَفُ مَا
[٧] فَتَنَى ذَلِكَ أَبَا سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ.

(رِسَالَةُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى الرَّسُولِ عَلَى لِسَانِ رَكْبٍ)
وَمَرَّ بِهِ رَكْبٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ قَالُوا:
تُرِيدُ الْمَدِينَةَ؟

قَالَ: وَلِمَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ الْمِيرَةَ، قَالَ: فَهَلْ أَنْتُمْ مُبَلِّغُونَ عَنِّي مُحَمَّدًا رِسَالَةً أَرْسِلُكُمْ بِهَا إلَيْهِ، وَأَحَمِّلُ لَكُمْ هَذِهِ غَدًا زَبِيبًا بِعُكَاظِ إِذَا وَافَيْتُمُوهَا؟ قَالُوا نَعَمْ، قَالَ: فَإِذَا وَافَيْتُمُوهَا؟ قَالُوا نَعَمْ، قَالَ: فَإِذَا وَافَيْتُمُوهُ فَأَخْبِرُوهُ أَنَّا قَدْ أَجْمَعْنَا السَّيْرَ إلَيْهِ وَإِلَى وَافَيْتُمُوهُ فَأَخْبِرُوهُ أَنَّا قَدْ أَجْمَعْنَا السَّيْرَ إلَيْهِ وَإِلَى أَصْحَابِهِ لِنَسْتَأْصِلَ بَقِيَّتَهُمْ، فَمَرَّ الرَّكْبُ بِرَسُولِ اللَّهِ وَالْمَا أَصْحَابِهِ لِنَسْتَأْصِلَ بَقِيَّتَهُمْ، فَمَرَّ الرَّكْبُ بِرَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَفَيَانَ، وَهُوَ بِحَمْرَاءِ الْأَسَدِ، فَأَخْبَرُوهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو سُفْيَانَ، وَهُوَ بِحَمْرَاءِ الْأَسَدِ، فَقَالَ: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَقَالَ: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ،

<sup>[</sup>۱] تهد: تسْقط لهول مَا رَأَتْ من أصوات الْجَيْش وكثرته. والجرد: الْخَيل الْعتاق. والأبابيل: الْجَمَاعَات.

<sup>[</sup>۲] تردى: تسرع. والتنابلة: الْقصار. والميل: جمع أميل، وَهُوَ الَّذِي لَا رَمِح أَو لَا تَرْس مَعَه، وَقيل: هُوَ الَّذِي لَا يَثْبَت على السرج. والمعازيل: الَّذِين لَا سلَاح مَعَهم. [٣] الْعَدو: الْمَشْي السَّرِيع. وَسموا: علوا وارتفعوا. [٣] الْعَدو: الْمَشْي السَّرِيع. وَسموا: هُوَ أَبُو سُفْيَان. [٤] ابْن حَرْب: هُوَ أَبُو سُفْيَان. [٥] كَذَا ورد هَذَا الشَّطْر فِي أَ، ط. وتغطمطت: اهتزت

وارتجت، وَمِنْه: بَحر غطامط، إِذا علت أمواجه. والبطحاء: السهل من الأَرْض. والجيل: الصِّنْف من النَّاس. وَفِي سَائِر الْأُصُول: النَّاس. وَفِي سَائِر الْأُصُول: إِذَا تعظمت الْبَطْحَاء بِالْخَيْلِ وَهُوَ ظَاهِر التحريف. وَهُوَ ظَاهِر التحريف. وَهُوَ ظَاهِر التحريف. والسل: قُرَيْش، لأَنهم أهل مَكَّة، وَمَكَّة حرَام. والضاحية: البارزة للشمس. والإربة: البارزة للشمس. والإربة: العقل. الوخش: رذالة النَّاس وأخساؤهم. والتنابلة: القول: القول: القول. (ص: ١٠٤)

)

كَفُّ صَفْوَانَ لِأَبِي سُفْيَانَ عَنْ مُعَاوَدَةِ الْكُرَّةِ): قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ لَمَّا انْصَرَفَ يَوْمَ أُحُدٍ، أَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، حَرْبٍ لَمَّا انْصَرَفَ يَوْمَ أُحُدٍ، أَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، لِيَسْتَأْصِلَ [۱] بَقِيَّةَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ لَهُمْ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ: لَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّ الْقَوْمَ قَدْ حَرِيُوا [۲] ، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ قِتَالٌ غَيْرُ الَّذِي حَرِيُوا [۲] ، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ قِتَالٌ غَيْرُ الَّذِي كَوْنَ لَهُمْ قِتَالٌ غَيْرُ الَّذِي فَقَالَ النَّبِيُ وَهُوَ بِحَمْرَاءِ الْأَسَدِ، حِينَ بَلَغَهُ أَنَّهُمْ فَقَالَ النَّبِيُ وَهُوَ بِحَمْرَاءِ الْأَسَدِ، حِينَ بَلَغَهُ أَنَّهُمْ فَقَالَ النَّبِيُ وَلَيْقٍ نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ سُوّمَتْ [۳] لَهُمْ حَوَا بِهَا لَكَانُوا كَأَمْسِ الذَّاهِبِ [٤] لَهُمْ حِجَارَةٌ، لَوْ صُبِّحُوا بِهَا لَكَانُوا كَأَمْسِ الذَّاهِبِ [٤] .

(مَقْتَلُ أَبِي عَزَّةَ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ) : قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ [٥] : وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جِهَةِ ذَلِكَ، قَبْلَ رُجُوعِهِ إلَى الْمَدِينَةِ، مُعَاوِيَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنَ ذَلِكَ، قَبْلَ رُجُوعِهِ إلَى الْمَدِينَةِ، مُعَاوِيَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنَ

أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ الْمَلِكِ
بْنِ مَرْوَانَ، أَبُو أُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ مُعَاوِيَةَ، وَأَبَا عَزَّةَ
الْجُمَحِيَّ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَسَرَهُ بِبَدْرِ، ثُمَّ مَنَّ عَلَيْهِ،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُقِلْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: خَدَعْتُ مُحَمَّدًا
لَا تَمْسَحْ عَارِضَيْكَ بِمَكَّةَ بعْدَهَا وَتَقُولُ: خَدَعْتُ مُحَمَّدًا
لَا تَمْسَحْ عَارِضَيْكَ بِمَكَّةَ بعْدَهَا وَتَقُولُ: خَدَعْتُ مُحَمَّدًا
مَرَّتَيْنِ، اضْرِبْ عُنُقَهُ يَا زُبَيْرُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ قَالَ ابْنُ
هِشَامٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لَهُ
هِشَامٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لَهُ
وَسُولُ اللَّهِ عَنْ شَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَنْ مَعْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ عَلَى عَنْ مَرْبَعِيهِ مَرْ الْمُولِ اللَّهِ عَنْ عُرْمَ عَنْ عَنْ عَالِهُ مَا الْمَوْمِنَ لَا يُلْدَغُ مِنْ جُحْدٍ مَرَّتَيْنِ،
اضْرِبْ عُنُقَهُ يَا عَاصِمُ ابْن ثَابِتٍ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ يَا عَاصِمُ ابْن ثَابِتٍ، فَضَرَبَ عُنْقَهُ يَا عَاصِمُ ابْن ثَابِتٍ، فَصَرَبَ عُنْقَهُ يَا عَاصِمُ ابْن ثَابِتٍ، فَصَرَبَ عُنْقَهُ يَا عَاصِمُ ابْن ثَابِتٍ الْمُؤْمِنَ لَا عَاصِمُ الْمُؤْمِنَ لَا عَاصِمُ الْمُؤْمِنَ لَا عَلَيْ عَلَقَهُ يَا عَاصِمُ الْمُؤْمِنَ لَقَالَ لَلْهُ مَا عَلَى الْمَلْكُونِ عَنْ عُنْ عُنْ عُرِنْ عُمْ عَلَى الْمُؤْمِنَ لَا عَالِهُ الْمُؤْمِنَ لَا عَالَى اللَّهُ عَلَى الْمَاسِلَةِ الْمُؤْمِنَ لَا عَاصِمُ الْمُؤْمِنَ لَا عَالَا لَالْمُؤْمِنَ لَا عَالَالَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ لَا عَالَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ لَا عَلَى الْمُؤْمِنَ لَا عَالَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ لَا عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَ لَا عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَ لَا عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ لَا عَلَيْهِ مَا اللَّهُ الْمِنْ عَلَقَهُهُ الْمُؤْمِنَ لَا عَلَالَهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ لَا عَلَامًا عَلَا

(مَقْتَلُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ) (مَقْتَلُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ) قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَعَمَّارَ بْنَ عَالِيَةَ وَعَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ قَتَلَا مُعَاوِيَةَ

[۲] حربوِا: غضبوا.

[٣] سومت، أَي جعلت لَهَا عَلامَة يعرَفَ بِهَا أَنَّهَا من عِنْد الله

[٤] فِي أ: «قَالَ» .

[٥] قَالَ أَبُو ذَر: «وَوَقع فِي كتاب أَبى على الغساني بعد هَذَا: حَدثنَا أَبُو صَالح وَابْن بكير عَن اللَّيْث عَن عقيل عَن ابْن شهَاب، قَالَ أخبرنى سعيد بن الْمسيب أَن أَبَا هُرَيْرَة أخبرهُ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: لَا يلْدغ الْمُؤمن من جُحر وَاحِد مرَّتَيْنِ، هَذَا الحَديث حَاشِيَة فِي كتاب من جُحر وَاحِد مرَّتَيْنِ، هَذَا الحَديث حَاشِيَة فِي كتاب أَبى على الغساني ». (ص: ١٠٥)

ابْنِ الْمُغِيرَةِ بَعْدَ حَمْرَاءِ الْأَسَدِ، كَانَ لَجَأَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ

<sup>[</sup>۱] فِي م، ر: «ليستأصل فِيمَا زَعَمُوا» .

عَفَّانَ فَاسْتَأْمَنَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَّنَهُ، عَلَى أَنَّهُ إِنْ وُجِدَ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَتَوَارَى فَبَعَثَهُمَا وُجِدَ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَتَوَارَى فَبَعَثَهُمَا النَّبِيُّ وَقَالَ: إِنَّكُمَا سَتَجِدَانِهِ بِمَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا، النَّبِيُ ﷺ، وَقَالَ: إِنَّكُمَا سَتَجِدَانِهِ بِمَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا، فَقَتَلَاهُ.

(شَأْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبِيِّ بَعْدَ ذَلِكَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيًّا الْمَدِينَةَ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيِّ ابْنِ سِلُولَ، كَمَا حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، لَهُ مَقَامٌ يَقُومُهُ كُلَّ جُمُعَةٍ لَا يُنْكَرُ، شَرَفًا لَهُ فِي نَفْسِهِ ۗ وَفِي قَوْمِهِ، وَكَانَ فِيهِمْ شَرِيفًا، إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ، قَامَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، هَٰذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيُّ بَيْنَ أَظْهُركُمْ، أَكْرَمَكُمْ اللَّهُ وَأُعَزَّكُمْ بِهِ، فَانْصُرُوهُ وَعَزِّرُوهُ، وَاسْمَعُواْ لَهُ وَأَطِيعُوا، ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّى إِذَا صَنَعَ يَوْمَ أُحُدٍ مَا صَنَعَ، وَرَجَعَ بِالنَّاسِ، قَامَ يَفْعَلُ ذَلِكَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُهُۥ فَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ بِثِيَابِهِ مِنْ نَوَاحِيهِ، وَقَالُوا: اجْلِسْ، أَيْ عَدُوَّ اللَّهِ، لَسْتُ لِذَلِكَ بِأَهْل، وَقَدْ صَنَعْتَ مَا صَنَعْتَ، فَخَرَجَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسٍ وَهُو يَقُولُ: وَاللَّهِ لَكَأَنَّمَا قُلْتُ بَجْرًا [١] أَنْ قُمْتُ أُشَّدُّدُ أَمْرَهُ. فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ ِالْأَنْصَارِ بِبَابِ الْمَسْجِد، فَقَالَ: مَالك؟ وَيْلَكَ! قَالَ: قُمْتُ أَشَدُّدُ أَمْرَهُ، فَوَثِّبَ عَلَيَّ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَجْذِبُونَنِي وَيُعَنِّفُونَنِي، لَكَأَنَّمَا قُلْتُ بَجْرًا أَنْ قُمْتُ أَشَدُّدُ أَمْرَهُ، قَالَ: وَيْلَكَ! ارْجِعْ يَسْتَغْفِرْ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَبْتَغِي أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي.

َ كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ يَوْمَ مِحْنَةٍ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ يَوْمَ بَلَاءٍ وَمُصِيبَةٍ وَتَمْحِيصٍ، اخْتَبَرَ اللَّهُ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَحَنَ بِهِ الْمُنَافِقِينَ، مِمَّنْ كَانَ يُظْهِرُ الْإِيمَانَ بِلِسَانِهِ، وَهُوَ مُسْتَخْفِ بِالْكُفْرِ فِي قَلْبِهِ، وَيَوْمًا أَكْرَمَ اللَّهُ فِيهِ مَنْ أَرَادَ كَرَامَتَهُ بِالشَّهَادَةِ مِنْ قَلْبِهِ، وَيَوْمًا أَكْرَمَ اللَّهُ فِيهِ مَنْ أَرَادَ كَرَامَتَهُ بِالشَّهَادَةِ مِنْ قَلْبِهِ، وَيَوْمًا أَكْرَمَ اللَّهُ وَلايَتِهِ.

[۱] بجزا: أمرا عَظِيما. ويروى: «هجرا» ، وَهُوَ الْكَلَام الْقَبِيح. (ص: ١٠٦)

ذِكْرُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي أَحِدٍ مِنْ الْقُرْآنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَّا أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ الْمَلِكِ بن هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُطَّلِبِيِّ، قَالَ: فَكَانَ مِمَّا أُنْزَلُّ اللَّهُ فِي يَوْمِ أُحُدٍ مِنْ الْقُرْآنِ سِتُّونَ آيَةً مِنْ آلِ عِمْرَانَ، فِيهَا صِفَةُ مَا كَانَ فِي يَوْمِهِمْ ذَلِكَ، وَمُعَاتَبَةً مَنْ عَاتَبَ مِنْهُمْ، يَقُولُ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ، وَالله سَمِيعٌ عَلِيمٌ» ٣: ١٢١ـ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ: تَتَّخِذُ لَهُمْ مَقَاعِدَ وَمَنَازِلَ. قَالَ الْكُمَيْتُ ابْن زَيْدٍ: لَيْتَنِى كُنْتُ قَبْلَهُ ... قَدْ تَبَوَّأْتُ مَضْجَعَا وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ. أَىْ سَمِيعٌ بِمَا تَقُولُونَ، عَلِيمٌ بِمَا تُخْفُونَ. «إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتان مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا ٣: ١٢٢» : أَنْ تَتَخَاذَلَا، وَالطَّائِفَتَانَـٰ: بَنُو سَلَمَةَ بْنِ جُشَمِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَبَنُو حَارِثَةَ بْنِ النَّبِيتُ مِنْ الْأَوْسِ، وَهُمَا الْجَِنَاحَانِ َيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَالله وَلِيُّهُما ٣: بِ١٢٧» : أَيْ الْمُدَافِعُ عَنْهُمَا مَا هَمَّتَا بِهِ مِنْ فَشَلِهِمَّا، ۚ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا كَأَّنَ ذَلِكَ مِّنْهُمَا عَنْ ضَعْفٍ وَوَهَنِ أَصَابَهُمَا غَيْرَ شَكٍّ فِي دِينِهِمَا، فَتَوَلَّى دَفْعَ ذَلِكَ عَنْهُمَّا

بِرَحْمَتِهِ وَعَائِدَتِهِ، حَتَّى سَلِمَتَا مِنْ وُهُونِهِمَا وَضَعْفِهِمَا، وَلَحِقَتَا بِنَبِيِّهِمَا وَلَحِقَتَا بِنَبِيِّهُمَا وَلَحِقَتَا بِنَبِيِّهُمَا وَلَحِقَتَا بِنَبِيِّهُمَا

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّتَنِي رَجُلٌ مِنْ الْأَسْدِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَالَتْ الطَّائِفَتَان:

مَا نُحِبُّ أَنَّا لَمْ نَهُمَّ بِمَا هَمَمْنَا بِهِ، لَتَوَلَّى اللَّهُ إِيَّانَا فِي

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى: «١٢٢»: الْمُؤْمِنُونَ ٣: ١٢٢»:

أَيْ مَنْ كَانَ بِهِ ضَعْفٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَلْيَّتَوَكَّلْ عَلَيَ، وَلْيَسْتَعِنْ بِي، أَعِنْهُ عَلَى أَمْرِهِ، وَأُدَافِعْ عَنْهُ، حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ، وَأَدْفَعَ عَنْهُ، وَأَقَوِّيَهُ عَلَى نِيَّتِهِ. «وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَدْفَعَ عَنْهُ، وَأَقَوِّيهُ عَلَى نِيَّتِهِ. «وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» ٣: ١٢٣ (ص: ١٠٧)

أَيْ فَاتَّقُونِي، فَإِنَّهُ شُكْرُ نِعْمَتِي. «وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ» ٣: ١٢٣ وَأَنْتُمْ أَقَلُ عَدَدًا وَأَضْعَفُ قُوَّةً «إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمُلائِكَةِ مُنْزَلِينَ. بَلى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ» ٣: ١٢٤- ١٢٥: أَيْ إِنْ تَصْبِرُوا لِعَدُوِّي، وَتُطِيعُوا مُسَوِّمِينَ، وَتُطِيعُوا أَمْرِي، وَيَأْتُوكُمْ مِنْ وَجْهِهِمْ هَذَا، أُمِدُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنْ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، وَيَأْتُوكُمْ مِنْ وَجْهِهِمْ هَذَا، أُمِدُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنْ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، وَيَأْتُوكُمْ مِنْ وَجْهِهِمْ هَذَا، أُمِدُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنْ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ.

(تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: مُسَوِّمِينَ: مُعْلَمِّينَ. بَلَّغْنَا عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَعْلَمُوا عَلَى أَذْنَابِ خَيْلِهِمْ وَنَوَاصِيهَا بِصُوفِ أَبْيَضَ. فَأَمَّا ابْنُ إِسْحَاقَ فَقَالَ: كَانَتْ سِيمَاهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ عَمَائِمَ بِيضًا. وَقَدْ ذَكَرْتُ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ بَدْرٍ.

وَالسِّيمَا: الْعَلَامَةُ. وَفِي كِتَابِ الله تعالى: «سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ» ١٤: ٢٩: أَيْ عَلَامَتُهُمْ. وَ وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ» ١٨: ٢٩: أَيْ عَلَامَةُ مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ. مُسَوَّمَةً» ١١: ٨٦- ٨٣ يَقُولُ: مُعْلَمَةً. بَلَغَنَا عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ يَقُولُ: مُعْلَمَةً بَلَغَنَا عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ يَقُولُ: مَعْلَمَةً بَلَيْهَا عَلَامَةٌ، أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ حِجَارَةِ الدُّنْيَا، وَلَا تُجَارِةِ الْعَذَابِ. قَالَ رُؤْبَةُ بْنُ الْعَجَّاجِ: وَالْآنَ تُبْلَى بِي الْجِيَادُ السَّهَمُ ... وَلَا تُجَارِينِي إِذَا مَا سَوَمُوا [١] فَالْآنَ تُبْلَى بِي الْجِيَادُ السَّهَمُ ... وَلَا تُجَارِينِي إِذَا مَا

سُوسُو، [٠] وَشَخَصَتْ أَبْصَارُهُمْ وَأَجْذَمُوا (أَجْذَمُوا «بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ» : أَيْ أُسْرَعُوا، وَأَجْدَمُوا

«بالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ»:

أُقُّطَعُوا) [٢] .

وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي أَرْجُوزَةٍ لَهُ. وَالْمُسَوَّمَةُ (ْأَيْضًا) :

الْمَرْعِيَّةُ. وَفِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: «وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ» ٣:

١٤ و «شَجَرُ فِيهِ تُسِيمُونَ» ١٦: ١٠. تَقُولُ الْعَرَبُ: سَوَّمَ خَيْلَهُ وَإِبِلَهُ، وَأَسَامَهَا: إِذَا رَعَاهَا. قَالَ الْكُمَيْت من

زَيْدٍ:

رَاعِيًا كَانَ مُسْجِحًا فَفَقَدْنَاهُ ... وَفَقْدُ الْمُسِيمِ هُلْكُ السَّوَامِ السَّوَامِ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: مُسْجِحًا: سَلِسُ السِّيَاسَةِ مُحْسِنٌ (إِلَى الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. الْغَنَمِ) [٢] . وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ.

(ص: ۱۰۸)

<sup>[</sup>۱] الْجِيَاد: الْخَيل الْعتاق. والسهم: العابسة المتغيرة من شدَّة الْحَرْبِ.

<sup>[</sup>۲] زِيَادَة عَن أ.

«وَما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرِى لَكُمْ، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ» ٣: ١٢٦: أَيْ مَا سَمَّيْتُ لَكُمْ مَنْ سَمَّيْتُ مِنْ جُنُودِ مَلَائِكَتِي إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، وَمَا النَّصْرُ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، لِمَا أَعْرِفُ مِنْ ضَعْفِكُمْ، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِي، لِسُلْطَانِي وَقُدْرَتِي، وَذَلِكَ أَنَّ الْعِزَّ وَالْحُكُمَ إِلَا مِنْ عِنْدِي، لِسُلْطَانِي وَقُدْرَتِي، وَذَلِكَ أَنَّ الْعِزَّ وَالْحُكُمَ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِي. ثُمَّ قَالَ: «لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الْدِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خائِبِينَ» ٣: ١٢٧: أَيْ الْذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خائِبِينَ» ٣: ١٢٧: أَيْ لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنْ الْمُشْرِكِينَ بِقَتْلٍ يَنْتَقِمُ بِهِ مِنْهُمْ، أَوْ يَرْجِعُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ فَلًا خَائِبِينَ، لَمْ يَرْجِعُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ فَلًا خَائِبِينَ، لَمْ يَرَدَّهُمْ خَائِبِينَ: أَيْ وَيَرْجِعُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ فَلًا خَائِبِينَ، لَمْ يَرَدِّهُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ فَلًا خَائِبِينَ، لَمْ يَرْبَعِهُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ فَلًا خَائِبِينَ، لَمْ يَرْجِعُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ فَلًا خَائِبِينَ، لَمْ يَرْبَعِهُ مَنْ بَقِي مِنْهُمْ فَلًا خَائِبِينَ، لَمْ يَرَبِعُ مَنْ بَقِي مِنْهُمْ فَلًا خَائِمِنَ الْمُؤْونِ يَأَيْهُ لِهَا كَانُوا يَأْمُلُونَ.

(تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: يَكْبِتُهُمْ: يَغُمُّهُمْ أَشَدَّ الْغَمِّ، وَيَمْنَعُهُمْ مَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: يَكْبِتُهُمْ: يَغُمُّهُمْ أَرَادُوا. قَالَ ذُو الرُّمَّةِ:

مَا أَنْسَ مِنْ شَجَنٍ لَا أَنْسَ مَوْقِفَنَا ... فِي حَيْرَةٍ بَيْنَ مَسْرُور وَمَكْبُوتِ [١]

وَيَكْبِتُهُمْ (أَيْضًا) : يَصْرَعُهُمْ لِوُجُوهِهِمْ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ قَالً لِمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَيْسَٰ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ

ظالِمُونَ ٣! ١٢٨» :

أَيْ لَيْسَ لَكَ مِنْ الْحُكْمِ شَيْءٌ فِي عِبَادِي، إِلَّا مَّا أَمَرْتُكَ بِهِ فِيهِمْ، أَوْ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ بِرَحْمَتِي، فَإِنْ شِئْتُ فَعَلْتُ، أَوْ أَعَذِّبُهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَبِحَقِّي «فَإِنَّهُمْ طَالِمُونَ» ٣: ١٢٨: أَيْ قَدْ اسْتَوْجَبُوا ذَلِكَ بِمَعْصِيَتِهِمْ إِيَّايَ «وَالله غَفُورُ رَحِيمٌ» ٣: ١٢٩: أَيْ يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَرْحَمُ الْعِبَادَ، عَلَى مَا فِيهمْ [٢].

[۱] الشجن: الْحزن.

آ قَالَ السهيليّ، عِنْد ذكر قَوْله تَعَالَى «لَيْسَ لَكَ من النَّرْمِذِيّ حَدِيث الْأَمْرِ شَيْءٌ» ٣: ١٢٨: «وَفِي تَفْسِيرِ التِّرْمِذِيّ حَدِيث مَرْفُوع:

(النَّهْيُ عَنْ الرِّبَا):

ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبُوا أَضْعَافاً مُضاعَفَة » ٣: ١٣٠، أَيْ لَا تَأْكُلُوا فِي الْإِسْلَامِ، إِذْ هَدَاكُمْ اللَّهُ بِهِ مَا كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ إِذْ أَنْتُمْ عَلَى غَيْرِهِ، مِمَّا لَا يَحِلُّ لَكُمْ فِي دِينِكُمْ «وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » ٣: ١٣٠: أَيْ لَكُمْ فِي دِينِكُمْ «وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَنْجُونَ مِمَّا حَذَّرَكُمْ اللَّهُ مِنْ عَذَابِهِ، فَأَطِيعُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ فِيهِ مِنْ ثَوَابِهِ، «وَاتَّقُوا النَّارَ وتدركون مَا رَغَّبَكُمْ اللَّهُ فِيهِ مِنْ ثَوَابِهِ، «وَاتَّقُوا النَّارَ وتدركون مَا رَغَّبَكُمْ اللَّهُ فِيهِ مِنْ ثَوَابِهِ، «وَاتَّقُوا النَّارَ لِمِنْ اللَّهِ يَعْدَرُ لِينَ » ٣: ١٣١: أَيْ الَّتِي جُعِلَتْ دَارًا لِمِنْ كَفَرَ بِي. وَلَيْ اللَّهِ كَفَرَ بِي. كَفَرَ بِي.

(الْحَشِّ عَلَى الطَّاعَةِ):

ثُمَّ قَالَ: «وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» ٣: مُعَاتَبَةً لِلَّذِينَ عَصَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَمَرَهُمْ بِمَا المَّهُ فِي خَيْرِهِ. ثُمَّ قَالَ: «وَسارِعُوا أَمَرَهُمْ بِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَفِي غَيْرِهِ. ثُمَّ قَالَ: «وَسارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ

أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ » ٣: ١٣٣: أَيْ دَارًا لِمَنْ أَطَاعَنِي وَأَطَاعَ رَسُولِي. «الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وَالْكَاظِمِينَ الَّغَيْظَ، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وَاللَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» ٣: ١٣٤: أيْ وَذَلِكَ هُوَ الْإِحْسَانُ، وَإِأْنَا أُحِبُّ مَنْ عَمِلَ بِهِ، «وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَّةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، وَمن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ» ٣: ١٣٥: أَيْ إِنْ أَتَوْا فَاحِشَةً، أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَعْصِيَةٍ ذَكَرُوا ِنَهْى اللَّهِ عَنْهَا، وَمَا جَرَّمَ عَلَيْهِمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ لَهَا، وَعَرَفُوا أَنَّهُ لَّا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا هُوَ. ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلِمُونَ» ٣: ١٣٥: أِيْ لَمْ يُقِيمُوا عَلَى مَعْصِيَتِي كَفِعْلِ مَنْ أَشْرَكَ بِي فِيمَا غَلَوَّا بِهِ فِي كُفٍّرِهِمْ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا ۚ حَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِي. «أُولِئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ُخالِدِينَ فِيها، وَنِعْمَ أُجْرُ الْعامِلِينَ» ٣: ١٣٦: أَيْ ثَوَابُ الْمُطِيعِينَ.

(ذِكْرُ مَا أَصَابَهُمْ وَتَعْزِيَتُهُمْ عَنْهُ) (ذِكْرُ مَا أَصَابَهُمْ وَتَعْزِيَتُهُمْ عَنْهُ) ثُمَّ اسْتَقْبَلَ ذِكْرَ الْمُصِيبَةِ الَّتِي نَزَلَتْ بِهِمْ، وَالْبَلَاءَ الَّذِي أَصَابَهُمْ، وَالتَّمْحِيصَ لِمَا كَانَ فِيهِمْ، وَإِتِّخَاذَهُ الشُّهَدَاءَ مِنْهُمْ، فَقَالَ: تَعْزِيَةً لَهُمْ، وَتَعْرِيفًا لَهُمْ فِيمَا صَنَعُوا، وَفِيمَا مِنْهُمْ، فَقَالَ: تَعْزِيَةً لَهُمْ، وَتَعْرِيفًا لَهُمْ فِيمَا صَنَعُوا، وَفِيمَا هُوَ صَانِعٌ بِهِمْ. «قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا هُوَ صَانِعٌ بِهِمْ. «قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا (ص: ١١٠)

فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ» ٣: ١٣٧. أَيْ قَدْ مَضَتْ مِنِّي وَقَائِعُ نِقْمَةٍ فِي أَهْلِ التَّكْذِيبِ لِرُسُلِي وَالشِّرْكِ بِي: عَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمٍ لُوطٍ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ، فَالشِّرْكِ بِي: عَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمٍ لُوطٍ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ، فَالشِّرْكِ بِي: عَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمٍ لُوطٍ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ، فَرَأُوا مَثُلَاتٍ قَدْ مَضَتْ مِنِّي فِيهِمْ، وَلِمَنْ هُوَ عَلَى مِثْلِ

مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مِنِّي، فَإِنِّي أَمْلَيْتُ لَهُمْ: أَيْ لِئَلَّا يَظُنُّوا أُنَّ نِقْمَتِي الْقَطَعَتْ عَنْ عَذَّوَّكُمْ وَعَدُوِّي، لِلَّدَّوْلَةِ الَّتِي أَدْلَتْهُمْ آبِهَا عَلَيْكُمْ، لِيَبْتَلِيَكُمْ بِذَلِّكَ، لِيُغَّلِّمَكُمْ مَا عنْدَكُمْ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: «هَذَا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ » ٣: ١٣٨: أَيْ هَذَا تَفْسِيِرٌ لِلنَّاسِ إِنْ قَبِلُوا الْهُدَى «وَهُدىً وَمَوْعِظَةً۪ ٣ : ١٣٨: أَيْ نُوِرٌ وَأَدَبٌ «لِلْمُتَّقِينَ» ٣: ١٣٨ أَيْ لِمَنْ أَطَاعِنِي وَعَرَفُ أَمْرِي. «وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا»ٍ ٣: ١٣٩: أَيْ لَا تَضْعُفُوا ٍ وَلَا تَبْتَئِسُوا عَلَى مَا أَصَابَكُمْ، «وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ» ٣: ١٣٩: أَيْ لَكُمْ تَكُبُونُ الْعَاقِبَةُ وَالظُّهُورُ «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» ٣: ١٣٩: أَىْ إِنْ كُنْتُم صدّقتم نَبِي بِمَا بِمَا جَاءَكُمْ بِهِ عَنِّي. ﴿إِنْ يَمْسَشُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ اللَّقَوَّٰمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ» ٣: ١٤٠: أَيْ جِرَاحٍ [١] مِثْلُهَا، «وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ» ٣: ١٤٠: أَيْ نُصَرِّفُهَا بَيْنَ النَّاسِ لِلْبَلَاءِ وَالتَّمْحِيصِ «وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِيَّنَ آمَنُواْ، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ، وَالله لَا يُحِبُّ الْظَّالِمِينَ» ِ٣: ١٤٠: أِيْ لِيُمَيِّزَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، وَلِيُكْرِمَ مَنْ أَكْرَمَ مِنْ أُهِّلِ الْإِيمَانِ بِالشَّهَادَةِ ﴿ وَالله لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۗ ٣ : ١٤٠ ـ ١٤٠. أَيْ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يُظْهِرُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ الِطَّاعَةَ وَقُلُوبُهُمْ مُصِرَّةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ «وَلِيُمَحَّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا» ٣: ١٤١: أَيْ يَخْتَبِرَ الَّذِينَ آمَنُوا حَتَّى يُخَلِّصَهُمْ بِالْبَلَاءِ الَّذِي نَزَلَ بِهِيْمْ، وَكَيْفَ صَبْرُهُمْ وَيَقِينُهُمْ «وَيَمِْحَقَ الْكافِرِينَ» ٣: ١٤١] أَيْ يُبْطِلَ مِنْ الْمُنَافِقِينَ قَوْلَهُمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمَّ، حَتَّى يَظْهَرَ مِنْهُمْ كُفْرُهُمْ الَّذِي يَسْتَتِرُونَ بِهِـ

َ (دَعْوَةُ الْجَنَّةِ لِلْمُجَاهِدِينَ) (دَعْوَةُ الْجَنَّةِ لِلْمُجَاهِدِينَ) \* ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: «أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ

اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ» ٣: ١٤٢: أَيْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَتُصِيبُوا مِنْ ثَوَابِي الْكَرَامَةَ، وَلَمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، وَأَبْتَلِيَكُمْ بِالْمَكَارِهِ، حَتَّى أَعْلَمَ وَلَمْ أَخْتَبِرْكُمْ بِالشِّدَّةِ، وَأَبْتَلِيَكُمْ بِالْمَكَارِهِ، حَتَّى أَعْلَمَ وَلَمْ أَخْتَبِرْكُمْ بِالشِّدَّةِ، وَأَبْتَلِيَكُمْ بِالْمَكَارِهِ، حَتَّى أَعْلَمَ صِدْقَ

[۱] قَالَ أَبُو ذَر: «قَالَ للفراء: الْقرح (بِفَتْح الْقَاف) الْجراح. وَغَيره لَا الْجراح. وَغَيره لَا الْجراح. ونغيره لَا الْجراح. ونغيره لَا يفرق بَينهما. (ص: ۱۱۱)

ذَلِكَ مِنْكُمْ بِالْإِيمَانِ بِي، وَالصَّبْرَ عَلَى مَا أَصَابَكُمْ فِيَّ، وَلَقَدْ كِنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الشَّهَادَةَ عَلَىِ الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْحَقِّ قَبْلَ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، يَعْنِي الَّذِينَ ٱسْتَنْهَضُوا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهُ إِلَى خُرُوجِهِ بِهِمْ إِلَى غَدُوِّهِمْ، لِمَا فاتهم من حضّوراً الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ قَبْلُهُ بِبَدْرٍ، وَرَغْبَةً فِي الشَّهَادَةِ الَّتِي فَاتَتْهُمْ بِهَا ، فَقَالَ: «وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ» ٣َ: بِ١٤٣ يَقُولُ: «فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ» ٣ـ: ١٤٣: أَيْ الْمَوْتُ بِالسُّيُوفِ فِي أَيْدِي الرِّجَالِ قَدْ خُلِّيَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ٓإَلَيْهِمْ، ثُمَّ صَدَّهُمْ عَنِْكُمْ. «وَما مُحِمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقابِكُمْ، وَمن يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئاً، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ» ٣: ١٤٤: أَيْ لِقَوْلِ النَّاسِ: قُتِلَ مُحَمَّدُ عَلَيُّهُ، وَانْهِزَامُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ، وَأَنْصِرَافُّهُمْ عَنْ عَدُوِّهِمْ «أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ» ٣: ١٤٤ رَجَعْتُمْ عَنْ دِينِكُمْ كُفَّارًا كَمَا كُنْتُمْ، وَتَرَكْتُمْ جِهَادَ عَدُوِّكُمْ، وَكِتَابَ اللَّهِ. وَمَا خَلَّفَ نَبِيُّهُ عَلَيْهُ مِنْ دِينِهِ مَعَكُمْ وَعِنْدَكُمْ، وَقَدْ بَيَّنَ لَكُمْ فِيمَا جَاءَكُمْ بِهِ عَنِّى أِنَّهُ مَيِّتُ وَمُفَارِقُكُمْ، «وَمن يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ» ٣: ١٤٤: أَيْ يَرْجِعُ

عَنْ دِينِهِ «فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً» ٣: ١٤٤: أَيْ لَيْسَ يُنْقِصُ ذَلِكَ عِزَّ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا مُلْكَهُ وَلَا سُلْطَانَهُ وَلَا قُدْرَتَهُ، «وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ» ٣: ١٤٤: أَىْ مَنْ أَطَاعَهُ وَعَمِلَ بِأَمْرِهِ [١].

(ذِكْرُهُ أَنَّ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ)

ثُمَّ قَالَ: «وَما كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَاباً
مُؤَجَّلًا» ٣: ١٤٥ أَنَ لِمُحَمَّدِ ﷺ أَجَلًا هُوَ بَالِغُهُ، فَإِذَا أَذِنَ الله تعالى فِي ذَلِكَ كَانَ. «وَمن يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَمن يُرِدْ ثَوابَ الشَّاكِرِينَ» ٣: ١٤٥:

أَيْ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُرِيدُ الدُّنْيَآَ، لَيْسَتْ لَهُ رَغْبَةٌ فِي الْآخِرَةِ، نُؤْتِهِ مِنْهَا مَا قُسِمَ لَهُ مِنْ رِزْقٍ، وَلَا يَعْدُوهُ فِيهَا، وَلَا يَعْدُوهُ فِيهَا، وَلَا يَعْدُوهُ فِيهَا، وَلَيْسَ لَهُ

[۱] قَالَ السهيليّ: «تَأْوِيل هَذِه الْآيَة حِينِ انْقَلَبِ أَهِلَ الرِّدَّة على أَعْقَابِهِم فَلم يضر ذَلِك دينِ الله وَلَا أَمة نبيه. وَكَانَ أَبُو بكر يُسمى أَمِيرِ الشَّاكِرِينَ لذَلِك. وَفِي هَذِه الْآيَة دَلِيلَ على صِحَة خِلَافَته، لِأَنَّهُ الَّذِي قَاتلِ المنقلبينِ على على صِحَة خِلَافَته، لِأَنَّهُ الَّذِي قَاتلِ المنقلبينِ على على من ردهم إلى الدَّينِ الَّذِي خَرجُوا مِنْهُ». على أَعْقَابِهم من ردهم إلى الدَّينِ الَّذِي خَرجُوا مِنْهُ» (ص: ١١٢)

فِي الْآخِرَةِ مِنْ حَظِّ «وَمن يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها» عَلَيْهِ مِنْ رِزْقِهِ فِي ١٤٥ مَا وُعِدَ بِهِ، مَعَ مَا يُجْزَى عَلَيْهِ مِنْ رِزْقِهِ فِي دُنْيَاهُ، وَذَلِكَ جَزَاءُ الشَّاكِرِينَ، أَيْ الْمُتَّقِينَ.

َ ذِكْرُ شَجَاعَةِ الْمُجَاهِدِينَ مِنْ قَبْلُ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ) : (ذِكْرُ شَجَاعَةِ الْمُجَاهِدِينَ مِنْ قَبْلُ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، فَما ثُمَّ قَالَ: «وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، فَما

وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، وَالله يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ٣: ١٤٦: الْمَنْ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ أَصَابَهُ الْقَتْلُ، وَمَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ: أَيْ جَمَاعَةٌ، فَمَا وَهَنُوا لِفَقْدِ نَبِيِّهِمْ، وَمَا ضَعُفُوا عَنْ عَدُوِّهِمْ، وَمَا اسْتَكَانُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي الْجِهَادِ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى وَعَنْ وَمَا اسْتَكَانُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي الْجِهَادِ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى وَعَنْ وَمَا اسْتَكَانُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي الْجِهَادِ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى وَعَنْ وَمَا اسْتَكَانُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي الْجِهَادِ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى وَعَنْ وَمَا اللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ «وَما كَانَ وَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنا، وَإِسْرافَنا فِي قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنا، وَإِسْرافَنا فِي أَمْرِنا، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنا، وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٣:

(تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَاحِدُ الرِّبِّينَ: رِبِّيُّ، وَقَوْلُهُمْ: الرِّبَابُ، لِوَلَدِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ أَدِ بن طابخة بْنِ إلْيَاسَ، وَلِضَبَّةَ، لِأَنَّهُمْ تَجَمَّعُوا وَتَحَالَفُوا، مِنْ هَذَا، يُرِيدُونَ الْجَمَاعَاتِ. وَوَاحِدَةُ الرِّبَابِ: رِبَّةُ (وَرِبَابَةٌ) [۱] وَهِيَ جَمَاعَاتُ قِدَاحٍ أَوْ عِصِيِّ الرِّبَابِ: رِبَّةُ (وَرِبَابَةٌ) [۱] وَهِيَ جَمَاعَاتُ قِدَاحٍ أَوْ عِصِيِّ وَنَحْوِهَا، فَشَبَّهُوهَا بِهَا. قَالَ أَبُو ذُوَيْبِ الْهُذَلِيُّ [۲]: [۲]: وَكَأَنَّهُنَّ رِبَابَةٌ وَكَأَنَّهُ ... يَسَرُ يَفِيصُ عَلَى الْقِدَاحِ وَيَصْدَعُ وَكَأَنَّهُ بن أَبِي الصَّلْتِ: وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ. وَقَالَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ: وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ. وَقَالَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ: حَوْلَ شياطينهم أبابيل ربّ ... يون شَدُوا سَنَوَّرًا حَوْلُ شياطينهم أبابيل ربّ ... يون شَدُوا سَنَوَّرًا مَدْسُورَا

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ:

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَالرِّبَابَةُ (أَيْضًا): الْخِرْقَةُ الَّتِي تُلَفُّ فِيهَا دُرِقَةُ النِّتِي الْقِدَاحُ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: والسَّنَوَّرُ: الدُّرُوعُ. وَالدُّسُرُ، هِيَ الْمَسَامِيرُ الَّتِي فِي الْحِلَقِ، يَقُولُ الله تعالى «وَحَمَلْناهُ عَلَي الْمِسَامِيرُ الَّتِي فِي الْحِلَقِ، يَقُولُ الله تعالى «وَحَمَلْناهُ عَلَي ذاتِ أَلُواحٍ وَدُسُرٍ» 32: ١٣.

قَالَ الشَّاعِرُ، وَهُوَ أُبُو الْأَخْزَرِ الْتِّحِمَّانِيُّ، مِنْ تَمِيمٍ:

أَ زِيَادَة عَن أَ. [۱] وَيَادَة عَن أَ. [۲] هَذِه الْعبارَة من قَوْله «قَالَ أَبُو ذُؤَيْب» إِلَى أول [۲] هَذِه الْعبارَة من قَوْله «وَقَالَ أُميَّة» سَاقِطَة فِي أَ. [۵] (ص: ۱۱۳)

دَسْرًا بِأَطْرَافِ الْقَنَا الْمُقَوَّمِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: أَيْ فَقُولُوا مِثْلَ مَا قَالُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا ذَلِكَ بِذُنُوبِ مِنْكُمْ، وَاسْتَغْفِرُوهُ كَمَا اسْتَغْفَرُوهُ، وَامْضُوا عَلَى حِينِهِمْ، وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى عَلَى دِينِهِمْ، وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى عَلَى دِينِهِمْ، وَلَا تَرْتَدُوا عَلَى أَعْقَابِكُمْ رَاجِعِينَ، وَاسْأَلُوهُ كَمَا سَأَلُوهُ أَنْ يُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ، وَاسْتَنْصِرُوهُ كَمَا سَأَلُوهُ أَنْ يُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ، وَاسْتَنْصِرُوهُ كَمَا اسْتَنْصَرُوهُ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، فَكُلُّ وَاسْتَنْصِرُوهُ كَمَا اللّهُ فَتِلَ نَبِيُّهُمْ، فَلَمْ يَفْعَلُوا كَمَا فَعَلْوا كَمَا فَعَلْوا كَمَا فَعَلْوا كَمَا فَعَلْتُمْ، فَآتَاهُمُ اللّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا بِالظُّهُورِ عَلَى عَدُوهِمْ، وَلَا يُعَلِي عَدُوهِمْ، وَلَا اللّهُ فِيهَا، وَاللّهُ يُحِبُّ وَمَا وَعَدَ اللّهُ فِيهَا، وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَابِ الْآخِرَةِ وَمَا وَعَدَ اللّهُ فِيهَا، وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَمُا وَعَدَ اللّهُ فِيهَا، وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

(تَحْذِيرُهُ إِيَّاهُمْ مِنْ إِطَاعَةِ الْكُفَّارِ) (تَحْذِيرُهُ إِيَّاهُمْ مِنْ إِطَاعَةِ الْكُفَّارِ) (حَيْ الَّذِينَ كَفَرُوا يَرِدُوكُمْ عَلَى أَعْقابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ» ٣: ١٤٩: أَيْ عَنْ عَدُوِّكُمْ، فَتَذْهَبُ دُنْيَاكُمْ وآخِرَتُكُمْ «بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ عَدُرُ النَّاصِرِينَ» ٣: ١٥٠، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِكُمْ ضَدْقًا فِي قُلُوبِكُمْ فَاعْتَصِمُوا بِهِ، وَلَا تَسْتَنْصِرُوا بِغَيْرِهِ، وَلَا تَسْتَنْصِرُوا بِعَيْ دِينِهِ. «سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ» ٣: ١٥١: أَيْ اللَّذِي بِهِ كُنْتُ أَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ بِمَا أَشْرَكُوا بِي مَا لَمْ أَجْعَلِ اللَّذِي بِهِ كُنْتُ أَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ بِمَا أَشْرَكُوا بِي مَا لَمْ أَجْعَلِ لَلْمُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ لَهُمْ عَاقِبَةَ نَصْرٍ وَلَا لَلْمُوبِ فَلَا تَظُنُّوا أَنَّ لَهُمْ عَاقِبَةَ نَصْرٍ وَلَا لَكُمُ مِنْ مُرْهُمْ مِنْ مُنْهُمْ بِذُنُوبٍ قَدَّمْتُمُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ، خَالَفْتُمْ الْتَعْتُمْ أَمْرِي، لِلْمُصِيبَةِ التَّيَعْتُمْ أَمْرِي، لِلْمُصِيبَةِ التَّيْمُ أَمِنْ مِنْهُمْ بِذُنُوبٍ قَدَّمْتُمُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ، خَالَفْتُمْ الْتَيْ أَصَابَتْكُمْ مِنْهُمْ بِذُنُوبٍ قَدَّمْتُمُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ، خَالَفْتُمْ

بِهَا أَمْرِي لِلْمَعْصِيَةِ، وَعَصَيْتُمْ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ. «وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، حَتَّى إِذا ِ فَشِلْتُمْ وَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَراكُمْ مَا تُحِبُّونَ، مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ [۱] ، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، ِ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، وَاللَّه ذُو فَضْلَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣: ١٥٢» أَيْ وَقَدْ وَفَّيْتُ لَكُمْ بِمَا وَعَدْتُكُمْ ً مِنْ النَّصْرِ عَلَى عَدُوِّكُمْ، إِذْ تُحِسُّونَهُمْ بِالسِّيُوفِ، أَيْ الْقَتْلِ، بِإِذْنِي وَتَسْلِيطِي أَيْدِيكُمْ عَلَيْهِمْ، وَكَفَّى أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ.

[۱] قَالَ السهيليّ: ِ«قَالَ ابْن عَبَّاس: هُوَ عبِد الله بِن جُبَير الَّذي كَانَ أُمِيرا على الِرُّمَاة، وَكَانَ أُمرهم أَن يلزموا مكآنهم، وَلَا يخالفوا أمر نَبيّهم، فثبتت مَعَه طَائِفَة، فاستشهد واستشهدوا، وهم الَّذين أرَادوا الْآخِرَة، وَأَقْبَلت طَائِفَة على الْمغنم وَأَخَذ السَّلب، فكر عَلَيْهم الْعَدو وَكَانَت الْمُصِيبَة» . ۸- سیرة ابْن هِشَام- ۲ (ص: ١١٤)

قَالَ ابْنُ هِشِامٍ: الْحِسُ: الْاسْتِئْصَالُ: يُقَالُ: حَسَسْتُ الشَّيْءَ: أَيْ اسْتَأْصَلْتُهُ بِالسَّيْفِ وَغَيْرِهِ. قَالَ جَرِيرٌ: تَحُسُّهُمْ السُّيُوفُّ كَمَا تَسَامَى … حَرِيقُ النَّارِ فِي الْأَجَمِ الحَصيد [١] وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ إِ وَقَالَ رُؤْبَةُ بْنُ الْعَجَّاجِ: إِذَا شَكَوْنَا سَنَةً حَسُوسا ... تَأْكُلُ بَعْدَ الْأَخْضَرِ الْيَبِيسَا وَهَذَانِ الْبَيْتَانِ فِي أَرْجُوزَةٍ لَهٍ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: «جَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ ٣: ١٥٢» : أَيْ تَخَاذَلْتُمْ «وَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ ٣: ١٥٢» أَيْ اخْتَلَفْتُمْ فِيّ أُمْرِي، أَيْ تَرَكْتُمْ أَمْرَ نَبِيِّكُمْ وَمَا عَهِدَ إِلَيْكُمْ، يَعْنِي الرُّمَاةَ ُ«وَعَصَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَراكُمْ مَا تُحِبُّونَ ٣: ٥٥ّٜ : أَيْ الْفَتْحُ، لَا شَكَّ فِيهِ، وَهَزِيمَةُ الْقَوْمِ عَنْ نِسَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، «مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّبِنْيا ٣َ: ١٥٢» : أَيْ الَّذِينَ أَرَادُوا النَّهْبَ فِيَ الدُّنْيَا ۚ وَتَرْكَ مَا أَمِرُوا بِهِ مِنْ الطَّآعَةِ الَّتِي عَلَيْهَا ثَوَابُ الْآخِرَةِ «وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ٣: ١٥٢» : أَيْ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِي اللَّهِ، وَلَمْ يُخَالِفُوا إِلَى مَا نُهُوا عَنْهُ، لِعَرَضٍ مِنْ الدُّنْيَا، رَغْبَةً فِيهِا، رَجَاءَ مَا عِنْدِ اللَّهِ مِنْ حُسْنِ ثَوَابِهِ فِي الْآخِرَةِ، أَيْ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخَالِفُوا إِلَّى مَا نُهُوا عَنْهُ، لِعَرَضِ مِنْ الدُّنْيَا، لِيَخَّتَبِرَكُٰمْ، وَذَلِكَ بِبَعْضِ ذُنُوبِكُمْ، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْ عَظِيمٍ ذَلِكَ، أَنْ لَا يُهْلِكَكُمْ بِمَا أَتَيْتُمْ مِنْ مَعْصِيَةِ نَبِيِّكُمْ، وَلَكِنِّي عُدْتُ بِفَضْلِي عَلَيْكُمْ، وَكَذَلِكَ «مَنَّ اللَّهُ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ ٣: ١٦٤» أَنْ عَاقُبَ بِبَعْضٍ الذُّنُوبِ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا أَدِبًا وَمَوْعِظَةً، فِإِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَأْصِلِ لِكُلِّ مَا قِيهِمْ مِنْ الْحَقِّ لَهُ عَلَيْهِمْ، بِمَا أَصَّابُوا مِنْ مَعْصِيَتِّهِ، رَحْمَةً لَهُمَّ، وَعَائِدَةً عَلَيْهِمْ، لِمَا فِيهَمْ مِنْ الْإِيمَانِ.

(تَأْنِيبُهُ إِيَّاهُمْ لِفِرَارِهِمْ عَنْ نَبِيّهم) [

<sup>[</sup>۱] تسامى: ارْتَفع. والأجم: جمع أجمة، وَهُوَ الشّجر [۱] الملتف والحصيد: المحصود الْمَقْطُوع.

عَدُوِّكُمْ عَلَيْكُمْ، وَبِمَا وَقَعَ فِي أَنْفُسِكُمْ مِنْ قَوْل مَنْ قَالَ: قُتِلَ نَبِيُّكُمْ، فَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا تَتَابَعَ عَلَيْكُمْ غَمًّا بِغَمِّ، لِكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، مِنْ ظُهُورِكُمْ عَلَى عَدُوِّكُمْ، بَعْدَ أَنْ رَأَيْتُمُوهُ بِأَعْيُنِكُمْ، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ مِنْ قَتْل إِخْوَانِكُمْ، حَتَّى َ فَرَّجْتُ ذَلِكَ الْكَرْبَ عَنْكُمْ «وَاللَّه خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» ٣: ١٥٣. وَكَانَ الَّذِي فَرَّجَ اللَّهُ بِهِ عَنْهُمْ مَا كَانُوا فِيهِ مِنْ الْكَرْبِ وَالْغَمِّ الَّذِي أَصَابَهُمْ، أَنَّ اللهِ تعالى رَدَّ عَنْهُمْ كِذْبَةَ الشَّيْطَانِ بِقَتْلِ نَبِيِّهِمْ ﷺ، فَلَمَّا رَأُوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرَهِمْ، هَانَ عَلَيْهِمْ مَا فَاتَهُمْ مِنْ الْقَوْمَ بَعْدَ الظُّهُورِ عَلَيْهِمْ، ۚ وَالْمُصِيبَةُ الَّتِي ٱصَابَتْهُمْ فِي إِخْوَانِهِمْ، حِينَ صَرَفَ اللَّهُ الْقَتْلَ عَنْ نَبِيِّهِمْ ﷺ «ثُمٌّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ، يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ، يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، قَلَ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ، يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنا مِنَ الْأُمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنا هاهُنا، قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لِبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ ۚ إِلَى مَضاجِعِهِمْ، وَلِيَبْتَلِىَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، وَلِيُمَحِّصٍ مَا فِى قُلُوبِكُمْ، وَالله عَلِيمٌ بِذاتِ ٱلصُّدُورِ ٣: ١٥٤» ، فَأَنْزَلَ اللُّهُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ عَلَى أَهْلِ الْيَقِينِ بِهِ، فَهُمْ نِيَامٌ لِلا يَخَافُونَ، وَأَهْلُ النِّفَاقِ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُّهُمَّ، يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ [١] الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ [٢] ، تَخَوُّفَ الْقَتْل، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لَا يَرْجُونَ عَاقِبَةً، فَذَكَرَ الله تعالى تَلَاوُمَهُمْ وَحَسْرَتَهُمْ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ. ثُمَّ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِنَبيِّهِ ۗ صالِّله . عليله . وستلم .

«قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ» ٣: ١٥٤ لَمْ تَحْضُرُوا هَذَا

الْمَوْطِنَ الَّذِي أَظْهَرَ اللَّهُ فِيهِ مِنْكُمْ مَا أَظْهَرَ مِنْ سَرَائِرِكُمْ

«لَبَرَزَ ٣: ١٥٤» لَأَخْرَجَ «الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إلى
مَضاجِعِهِمْ ٣: ١٥٤» إلَى مَوْطِنٍ غَيْرِهِ يُصْرَعُونَ فِيهِ،
مَضاجِعِهِمْ ٣، ١٥٤» إلَى مَوْطِنٍ غَيْرِهِ يُصْرَعُونَ فِيهِ،
حَتَّى يُبْتَلَى بِهِ مَا فِي صُدُورِهِمْ «وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي
قُلُوبِكُمْ، وَالله عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ ٣: ١٥٤»: أَيْ لَا
يَخْفَى عَلَيْهِ مَا فِي صُدُورِهِمْ مِمَّا اسْتَخْفَوْا بِهِ مِنْكُمْ.
يَخْفَى عَلَيْهِ مَا فِي صُدُورِهِمْ مِمَّا اسْتَخْفَوْا بِهِ مِنْكُمْ.

رَّا أَي يظنون أَن الله خاذل دينه وَنبيه. الْجَاهِلِيَّة كأبى سُفْيَان وَأَصْحَابه. (ص: ١١٦)

(تَحْذِيرُهُمْ أَنْ بِيَكُونُوا مِمَّنْ يَخْشَوْنَ الْمَوْتَ فِي اللَّهِ): ثُمَّ قَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوانِهِمْ إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كِانُوا غُزًّى، لَّوْ كانُوا عِّنْدَنا مَا مَاتُوا وَما قُتِلُوا، لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، وَإِللهِ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَالله ِ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» ٣: رَهَا: أَيْ لَا تَكُوَنُوا كِالْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ إِخْوَانَهُمْ عَنْ الْجِهَادِ قِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ فِي طَإِعَةِ اللهَ تعالِي، وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ﷺ، وَيَقُولُونَ إِذَا مَاثُوا أَوْ قُتِلُوا: لَوْ أَطَاعُونَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا «لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ٣: ١٥٦» لِقِلَّةِ الْيَقِينِ بِرَبِّهِمْ، «وَالله يُحْيِي وَيُمِيثُ ٣: ١٥٦» : أَيْ يُعَجِّلُ مَا يَشَاءُ وَيُؤَخِّرُ مَا يَشَاءُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آجَالِهِمْ بِقُدْرَتِهِـ قَالَ تَعَالَى: «وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُّتُّمْ لَمَِغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ» ٣: ١٥٧ِ: أَيْ إِنَّ الْمَوْتَ لَكَائِنٌ لَا بُدَّ مِنْهُ، فَمَوْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ قُتْلُ، خَيْرٌ لَوْ عَلِمُوا وَأَيْقَنُوا مِمَّا يَجْمَعُونَ مِنْ الدُّنْيَا الَّتِي لَهَا يَتَأَخَّرُونَ عَنْ الْجِهَادِ، تَخَوُّفَ الْمَوْتِ وَالْقَتْلِ لِمَا جَمَّعُوا

مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا زَهَادَةً فِي الْآخِرَةِ «وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ
٣: ١٥٨» أَيُّ ذَلِكَ كَانَ «لَإلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ٣: ١٥٨» : أَيْ
أَنَّ إِلَى اللَّهِ الْمَرْجِعَ، فَلَا تَغُرَّنَكُمْ الدُّنْيَا، وَلَا تَغْتَرُّوا بِهَا،
وَلْيَكُنْ الْجِهَادُ وَمَا رَغَّبَكُمْ اللَّهُ فِيهِ مِنْ ثَوَابِهِ آثَرَ عِنْدَكُمْ
مِنْهَاـ

(ذِكْرُهُ رَحْمَةَ الرَّسُولِ عَلَيْهِمْ):

أَيْ فَتَجَاوَزْ عَنْهُمْ «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكَّلِينَ» فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلِينَ» اللَّهِ يُنْكُ لِينَهُ لَهُمْ، وَصَبْرَهُ عَلَيْهِمْ، لِغَيْهِمْ، وَقِلَّةِ صَبْرِهِمْ عَلَى الْغِلْظَةِ لَوْ كَانَتْ مِنْهُ عَلَيْهِمْ لِضَعْفِهِمْ، وَقِلَّةِ صَبْرِهِمْ عَلَى الْغِلْظَةِ لَوْ كَانَتْ مِنْهُ عَلَيْهِمْ فَلْ طَاعَةِ فِي كُلِّ مَا خَالَفُوا عَنْهُ مِمَّا افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنْ طَاعَةِ فِي كُلِّ مَا خَالَفُوا عَنْهُ مِمَّا افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنْ طَاعَةِ نَبِيهِمْ فَيْلِكُمْ.

ثُمَّ قَالَ : «فَاعْفُ عَنْهُمْ ٣: ١٥٩» : أَيْ تَجَاَوَزُ عَنْهُمْ، «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ٣: ١٥٩» ذُنُوبَهُمْ، مَنْ قَارَفْ [١] مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ مِنْهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ٣: ١٥٩: أَيْ

[۱] يُقَال: قارف الرجل الذَّنب: إِذا دخل فِيهِ ولابسه. (ص: ۱۱۷)

لِتُرِيهِمْ أَنَّكَ تَسْمَعُ مِنْهُمْ، وَتَسْتَعِينُ بِهِمْ، وَإِنْ كُنْتُ غَنِيًّا عَنْهُمْ، تَأَلُّفًا لَهُمْ بِذَلِكَ عَلَى دِينِهِمْ فَإِذا عَزَمْتَ ٣: ١٥٩: أَيْ عَلَى أَمْرٍ جَاءَكَ مِنِّي وَأَمْرٍ مِنْ دِينِكَ فِي جِهَادِ عَدُوِّكَ لَا عَلَى أَمْرٍ جَاءَكَ مِنِّي وَأَمْرٍ مِنْ دِينِكَ فِي جِهَادِ عَدُوِّكَ لَا يُصْلِحُهُمْ إِلَّا ذَلِكَ، فَامْضِ عَلَى مَا أُمِرْتَ بِهِ، يُصْلِحُكُ وَلَا يُصْلِحُهُمْ إِلَّا ذَلِكَ، فَامْضِ عَلَى مَا أُمِرْتَ بِهِ، عَلَى خَلَافِ مَنْ خَالَفَكَ، وَمُوافَقَةِ من وَافَقَك، فَتَوَكَّلْ عَلَى خِلَافِ مَنْ خَالَفَكَ، وَمُوافَقَةِ من وَافَقَك، فَتَوَكَّلْ

عَلَى اللَّهِ ٣: ١٥٩، أَيْ ارْضَ بِهِ مِنْ الْعِبَادِ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ، وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ، وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَلَا غالِبَ لَكُمْ، وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَلَى فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ٣: ١٥٩- ١٦٠: أَيْ لِئَلَّا تَتُرُكَ أُمْرِي لِلنَّاسِ، وَارْفُضْ أَمْرَ النَّاسِ إِلَى أَمْرِي، وَعَلَى النَّاسِ، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. النَّاسِ، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.

(مَا نَزَلَ فِي الْغُلُولِ):

ثُمَّ قَالَ: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ، وَمِن يَغُلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُوْمَ الْقِيامَةِ، ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٣: ١٦١: أَيْ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْتُمَ النَّاسَ مَا بَعَثَهُ اللَّهُ بِهِ إليهِمْ، عَنْ رَهْبَةٍ مِنْ النَّاسِ وَلَا رَغْبَةٍ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِهِ، ثُمَّ يُجْزَى بِكَسْبِهِ، غَيْرَ مَظْلُومٍ وَلَا مُعْتَدًى عَلَيْهِ «أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَ اللَّهِ ٣: ١٦٢» عَلَى وَلَا مُعْتَدًى عَلَيْهِ «أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَ اللَّهِ ٣: ١٦٢» عَلَى مَا أَحَبُ النَّاسِ أَوْ لِسَخَطِهِمْ. يَقُولُ: أَفَمَنْ كَانَ عَلَى مَا أَحَبُ النَّاسِ أَوْ لِسَخَطِهِمْ. يَقُولُ: أَفَمَنْ كَانَ عَلَى طَاعَتِي، فَثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَرِضُوانُ مِنْ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مِنَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَاسْتَوْجَبَ سَخَطُهُمْ وَبِئْسَ طَاعَتِي، فَثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَرِضُوانُ مِنْ اللَّه كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مِنَ اللَّهِ وَاسْتَوْجَبَ سَخَطُهُمْ وَبِئْسَ طَاعَتِي، فَتُولُ: أَفَمَنْ كَانَ هَلُونَ هُ مَا وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ الْوَلُهُ الْمَعْلَانِ! فَاعْرِفُوا. «هُمْ دَرَجَاتُ الْمَعْكِنَ مَا عَمِلُوا فِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ: أَيْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَهْلُ مَعْصِيَتِهِ. مِنْ أَهْلُ مَعْصِيَتِهِ. مِنْ أَهْلُ مَعْصِيَتِهِ. وَنْ أَهْلُ مَعْصِيَتِهِ مِنْ أَهْلُ مَعْصِيَتِهِ.

لِتَتَخَلَّصُوا بِذَلِكَ مِنْ نِقْمَتِهِ، وَتُدْرِكُوا بِذَلِكَ ثَوَابَهُ مِنْ جَنَّتِهِ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مَبِينٍ: أَيْ لَفِي جَنَّتِهِ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مَبِينٍ: أَيْ لَا تَعْرِفُونَ حَسَنَةً ولَا تَسْتَغْفِرُونَ عَمْيًا ءَ مِنْ الْجَاهِلِيَّةِ، أَيْ لَا تَعْرِفُونَ حَسَنَةً ولَا تَسْتَغْفِرُونَ عَمْيًا عَنْ الْجَقِّ، عُمْيً عَنْ الْحَقِّ، عُمْيً عَنْ الْحَقِّ، عُمْيً عَنْ الْخَيْرِ، بُكُمٌ عَنْ الْحَقِّ، عُمْيً عَنْ الْهَدى.

(ِذِكْرُهُ الْمُصِيبَةَ الَّتِي أَصَابَتْهُمْ): ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصِيِبَةَ الَّتِي أُصَابَتْهُمْ، فَقَالَ: «أُوَّلَمَّا أُصابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها قُلْتُمْ: أَنَّى هَذَا؟ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٣: ١٦٥» : أَيْ إِنْ تَكُ قَدْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ فِي إَخْوَانِكُمْ بِذُنُوبِكُمْ فَقَدّْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا ِ قَبْلُ مِنْ عَدُوِّكُمْ، قِي الْيَوْمِ ٱلَّذِي كَانَ قَبْلَهُ بِبَدْرِ، قَتْلًا وَأَسْرًا وَنَسِيتُمْ مَعْصِيَتَكُمْ وَخِلَافَكُمْ عَمَّا أَمَرَكُمْ بِهِ نَبِيُّكُمْ ۚ عَلَيْهُ ۥ أَنْتُمْ أَحْلَلْتُمْ ذَلِكَ بِأَنْفُسِكُمْ إِنَّ اِللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٣: ١٦٥: أَيْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى مَا أَرَادَ بِعِبَادِهِ مِنْ نِقْمَةٍ أَوْ عَفْوٍ قَدِيرٌ وَمَّا أَصَابَكُمْ يَوْمَ اِلْتَقَى الْجَمْعان فَبِإِذْن اللَّهِ، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ٣: ١٦٦: أَيْ مَا أَصَابَكُمْ حِينَ الْتَقَيْتُمْ أَنْتُمْ وَعَدُوُّكُمْ فَبِإِذْنِي، كَانَ ذَٰلِكَ حِينَ فَعَلْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بَعْدَ أَنْ جَاءَكُمْ نَصْرِي، وَصَدَقَتْكُمْ وَعْدِي، لِيُمَيِّزَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، «َوَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نِافَقُوا ٣: ١٦٧» مِنْكُمْ: أَيْ لِيُظْهِرَ مَا فَيهِمْ. «وَقِيْلَ لَهُمَّ تَعالَوْا ِ قَاتِلُوا ٍ فِي سِّبِيلِ اللَّهِ أَوِ أَدْفَعُوا ٣ُ: ١٦٧» : يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبَيِّ وَأُضَّحَابَهُ الَّذِينَ رَجَعُوا عَبِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَارَ إَلَى عَدُوِّهِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ بِأَحُدِ، وَقَوْلَهُمْ: لَوْ نَعْلَمُ أُنَّكُمْ تُقَاتِلُونَ لَسِرْنَا مِمَكُمْ، وَلَدَفَعْنَا عَنْكُمْ، وَلَكِنَّا لَا نَظُٰنُ أَنَّهُ يَكُونُ قِتَالً. فَأَظْهَرَ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ. يَقُولُ الله تعالى: هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ

مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ، يَقُولُونَ بِأَفُواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ ١٦٧ أَيْ يُظْهِرُونَ لَكَ الْإِيمَانَ وَلَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَالله أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ٣: ١٦٧: أَيْ مَا يُخْفُونَ الَّذِينَ قَالُوا لَا غُلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ٣: ١٦٨ الَّذِينَ أُصِيبُوا مَعَكُمْ مِنْ عَشَائِرِهِمْ وَقَوْمِهِمْ: لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا، قُلْ فَادْرَوُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ وَقَوْمِهِمْ: لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا، قُلْ فَادْرَوُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ اللَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْمُوْتِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ٣: ١٦٨: أَيْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْمَوْتِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَدْفَعُوهُ عَنْ أَنْفُسِكُمْ فَافْعَلُوا، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا نَافَقُوا وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَفِرَارًا مِنْ الْمَوْتِ. وَي الْبَيلِ اللَّهِ، وَفِرَارًا مِنْ الْمَوْتِ. وَي الْبَقَاءِ فِي الدُّنْيَا، وَفِرَارًا مِنْ الْمَوْتِ. وَي الْبَقَاءِ فِي الدُّنْيَا، وَفِرَارًا مِنْ الْمَوْتِ. وَي الْبَقَاءِ فِي الدُّنْيَا، وَفِرَارًا مِنْ الْمَوْتِ. (صَا عَلَى الْبَقَاءِ فِي الدُّنْيَا، وَفِرَارًا مِنْ الْمَوْتِ.

## (التَّرْغِيبُ فِي الْجِهَادِ):

ثُمَّ قَالَ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِمْ الْقَتْلَ: وَلا تَحْسَبَنَ الْذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ الْقَتْلَ: وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ٣: ١٦٩- ١٧٠: أَيْ خَلْفِهِمْ أَلَّا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ٣: ١٦٩- ١٧٠: أَيْ خَلْفِهِمْ أَلَّا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ٣. ١٦٩ أَمْوَاتًا: أَيْ قَدَ أَحْيَيْتِهِمْ، فَهُمْ عِنْدِي يُرْزَقُونَ فِي رَوْحِ الْجَنَّةِ وَفَضْلِهَا، وَيَسْتَبْشِرُورِينَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى جِهَادِهِمْ عَنْهُ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ: أَيْ وَيُسَرُّونَ بِلُحُوقِ مَنْ لَحِقَهُمْ مِنْ إِخْوَانِهِمْ عَلَى مَا مَضَوْا وَيُسَرُّونَ بِلُكُوفَ مَا لَكُهُمْ الْخَوْفَ وَالْحَزَنَ. عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مَنْهُمْ الْخَوْفَ وَالْحَزَنَ. عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ النَّذِي أَعْطَاهُمْ، قَدْ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْخَوْفَ وَالْحَزَنَ. وَيُسَرُّونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، وَأَنَّ اللَّهِ لَعَلَاهُمْ النَّوْمِنِ بَنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، وَأَنَّ اللَّهِ لَعَلَهُمْ الْخَوْفَ وَالْحَزَنَ. اللَّه لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ٣: ١٧١ لِمَا عَايَنُوا مِنْ وَفَاءِ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ٣: ١٧١ لِمَا عَايَنُوا مِنْ وَفَاءِ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ٣: ١٧١ لِمَا عَايَنُوا مِنْ وَفَاءِ اللَّهُ وَضَاءٍ وَعَظِيمِ الثَّوَابِ.

(مَصِيرُ قَتْلَى أُحُدٍ):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَّ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ
أَصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ، جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ
طَيْرِ خُصْرٍ، تَرِدُ أُنْهَارَ الْجَنَّةِ، وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِها، وَتَأْوِي
طَيْرِ خُصْرٍ، تَرِدُ أُنْهَارَ الْجَنَّةِ، وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِها، وَتَأْوِي
إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ، فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا
طِيبَ مَشْرَبِهِمْ وَمَأْكَلِهِمْ، وَحُسْنَ مَقِيلِهِمْ، قَالُوا: يَا لَيْتَ
طِيبَ مَشْرَبِهِمْ وَمَأْكَلِهِمْ، وَحُسْنَ مَقِيلِهِمْ، قَالُوا: يَا لَيْتَ
إِخْوَانَنَا يَعْلَمُونَ مَا صَنَعَ اللَّهُ بِنَا، لِئَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ،
وَلَا يَنْكُلُوا [١] عَنْ [٢] الْحَرْبِ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَأَنَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَلِي اللَّهُ تَعَالَى: فَأَنَا وَلا تَحْسَبَنَ ٣: ١٦٩ ... »
أَبُلِّعُهُمْ عَنْكُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَلِي اللَّهُ عَلَى الْفَضِيلِ، عَنْ وَلا اللَّهُ قَالَ الْفَضِيلِ، عَنْ الْمُ ضَارِتُ بْنِ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ ابْنُ لِبَيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ قَالًا قَالَ قَا

[۱] لَا ينكلُوا: أَي لَا يرجِعوا هائبين لعدوهم، خَائِفين منْهُـ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الشُّهَدَاءُ عَلَى بَارِقَ نَهْرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ، فِي قُبَّةٍ خَضْرَاءَ، يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنْ الْجَنَّةِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا

. «عِنْد» [۲] فِي م، ر: «عِنْد» (ص: ۱۲۰)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي مَنْ لَا أُتَّهِمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أُنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ٣: ١٦٩ فَقَالَ: إنَّهُ إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْهَا فَقِيلَ لَنَا: إِنَّهُ لَمَّا أَصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ أَصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأُوي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَيَطَّلِعُ الله تعالى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَيَطَّلِعُ الله تعالى

عَلَيْهِمْ اطِّلَاعَةً فَيَقُولُ: يَا عِبَادِي، مَا تَشْتَهُونَ فَأَزِيدَكُمْ؟ قَالً: فَيَقُولُونَ رَبَّنَا لَا فَوْقَ مَا أَعْطَيْتنَا، الْجَنَّةُ [١] نَأْكُلُ مِنْهَا حَيْثُ شِئْنَا! قَالَ: ثُمَّ يَطِّلِعُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اطِّلَاعَةً، فَيَقُولُ: يَا عِبِادِي، مَا تَشْتَهُونَ، فَأَزِيدَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا لَا فَوْقَ مَا أَعْطَيْتنَا، الْجَنَّةُ نَأْكُلُ مِنْهَا حَيْثُ شِئْنَا! قَالَ: ثُمَّ يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ اطِّلَاعَةً، فَيَقُولُ: يَا عِبَادِي، مَا تَشْتَهُونَ فَأَزِيدَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا لَا فَوْقَ مَا أَعْطَيْتِنَا، الْجَنَّةُ نَأْكُلِ مِنْهَا حَيْثُ شِئْنَا. إِلَّا أَنَّا نُحِبُّ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا، ثُمَّ نُرَدُّ إِلَى الدُّنْيَا، فَنُقَاتِلُ فِيكَ، حَِتَّى نُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ، قُالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ يَطُّفُ: أَلَإِ أُبَشِّرُكَ يَا إِجَابِرُ؟ قَإِلَ: يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ يَطُّفُ: أَلَإِ أُبَشِّرُكَ يَا إِجَابِرُ؟ قَإِلَ: قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: إنَّ أَبَاكَ حَيْثُ أَصِيبَ بِأُحُدٍ أَحْيَاهُ الله تَعَالَى، ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا تُحِبُّ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرو أَنْ أَفْعَلَ بِكَ؟ قِالَـ: أَيْ رَبِّ، أُحِبُّ أَنْ تَرُدَّنِي إِلَى الدُّنْيَّا فَأَقَاتِلَ فِيكَ، فَأَقْتَلَ مَرُّةً أَخْرَى قَالَ ابْنُ إِشْحَاقَ : وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُفَارِقُ الدُّنْيَا يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إلَيْهَاً سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا الشَّهِيدُ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يُرَدَّ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فِيَقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى.

<sup>[</sup>۱] قَالَ أَبُو ذَر فِي التَّعْلِيقِ على هَذِه الْعبارَة «يرْوى هُنَا بالخفضِ وَالرَّفْع، وبخفض الْجنَّة على الْبَدَل من (مَا) فِي قُوله (مَا أُعطيتنَا) ورفعها على خبر مبتدا مُضْمر، تَقْدِيره: الْجنَّة، أُو هِيَ الْجنَّة».

(ذِكْرُ من خَرجُوا على الرَّسُول إِلَي حَمْرَاءِ الْأُسَدِ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ قَالَ تَعَالَىَ: الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصابَهُمُ الْقَرْحُ ٣: ١٧٢: أَيْ الْجِرَاحُ، وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ إِلَى حَمْرَاءِ الْأُسَدِ [١] عَلَى مَا بِهِمْ مِنْ أَلَمِ الجراح: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ. الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ، فَزادَهُمْ إيماناً، وَقالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ٣: ١٧٢- ١٧٣، وَالنَّاسُ الَّذِينَ قَالُوا لَهُمْ مَا قَالُوا، النَّفَرُ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ أَبُو سُفْيَانَ مَا قَالَ؟ قَالُوا إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ رَاجِعُونَ إِلَيْكُمْ. يَقُولُ الله تعالَى: فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْل لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، وَاتَّبَعُوا رِضْوانَ اللَّهِ، وَالله ذُو فَضْلَ عَظِيمٍ ٣: ١٧٤ لِمَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ لِقَاءِ عَدُوِّهِمْ، إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ، أَيْ لِأُولَئِكَ الرَّهْطِ وَمَا أَلْقَى الشَّيْطَانُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ «يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ» : أَيْ يُرْهِبُكُمْ بِأُوْلِيَائِهِ، فَلا تَخَافُوهُمْ وَخافُون إِنْ كُنْتُمّْ مُؤْمِنِينَ. وَلا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفُرِ ٣: ١٧٥-٦ِ٧٧: أَيْ الْمُنَافِقُونَ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ آشَيْئاً، يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَّلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ، وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِٱلَّإِيْمان لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ، إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْمِاً وَلَهُمْ عَذَّابٌ مُهِينًـ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخِبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ٣: ١٧٦- ١٧٩ـ أَيْ الْمُنَافِقِينَ وَما كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ٣: ١٧٩:

أَيْ فِيمَا يُرِيدُ أَنْ يَبْتَلِيَكُمْ بِهِ، لِتَحْذَرُوا مَا يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ فِيهِ، لِتَحْذَرُوا مَا يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ فِيهِ وَلِكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ ٣: ١٧٩ أَيْ يُعَلِّمُهُ ذَلِكَ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا ٣: ١٧٩. أَيْ تَرْجِعُوا وَتَتُوبُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٣: ١٧٩.

[۱] حَمْرَاء الْأُسد: مَوضِع على ثَمَانِيَة أَمْيَال من الْمَدِينَة، عَن يسَار الطَّرِيق إِذا أُردْت ذَا الحليفة. (انْظُر مُعْجم مَا استعجم للبكرى، فِي رسم حَمْرَاء الْأُسد، ورسم النقيع). (ص: ۱۲۲)

## ذِكْرُ مَنْ ٱسْتُشْهِدَ بِأَحُدِ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ

(مِنْ بَنِي هَاشِمٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَاسْتُشْهِدَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ أُحُدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْكُ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، هَاشِمِ بَنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، هَاشِمِ بُنِ مَطْعِمٍ. وَحْشِيُّ، غُلَامُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ.

َ (مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ) . (مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ) . وَمِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بَنِي أَسَدِ ابْنِ خُزَيْمَةَ .

(مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيِّ: مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قَتَلَهُ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيِّ: مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قَتَلَهُ اللَّيْثِيُّ اللَّيْثِيُّ

(مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ):

وَمِنْ بَنِي مَخْزُومِ بْنِ يَقَظَةَ: شَمَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ. أَرْبَعَةُ نَفَرٍ.

(مِنَ الْأَنْصَارِ):

وَمِنْ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ: عَمْرُو بْنُ مُعَاذِ َبْنِ الْأَشْهَلِ: عَمْرُو بْنُ زِيَادِ بْنِ النُّعْمَانِ، وَالْحَارِثُ ابْنِ أَنْسِ بْنِ رَافِعٍ، وَعُمَارَةُ بْنُ زِيَادِ بْنِ النَّعْمَانِ، وَالْحَارِثُ ابْنِ أَنْسِ بْنِ رَافِعٍ، وَعُمَارَةُ بْنُ زِيَادِ بْنِ السَّكَنِ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: السَّكَنُ: ابْنُ رَافِعِ بْنُ امْرِئِ الْقَيْسِ، قَالَ: السَّكْنُ [١] . [١]

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَسَلَمَةُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ وَقْشٍ، وَعَمْرُو بْنُ . قَالِبِ بْنِ وَقْشٍ. وَقُشٍ

رَجُلَانِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ زَعَمَ لِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً: أَنَّ أَبَاهُمَا ثَابِتًا قُتِلَ يَوْمَئِذٍ.

وَرِفَاعَةُ بْنُ وَقْشٍ. وَحُسَيْلُ بْنُ جَابِرٍ، أَبُو حُذَيْفَةَ وَهُوَ الْيَمَانُ، أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فِي الْمَعْرَكَةِ وَلَا يَدْرُونَ، فَتَصَدَّقَ حُذَيْفَةُ بِدِيَتِهِ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ، وَصَيْفِيُّ

راً ضبط فِي بعض النّسخ بِفَتْح الْكَاف فِي الأولى، وبسكونها فِي الثّانِيَة. (ص: ١٢٣)

ابْن قَيْظِي وَحَبَابُ [١] بْنُ قَيْظِي وَعَبَّادُ بْنُ سَهْلٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَوْسِ بْنِ مُعَاذٍ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا وَالْحَارِثُ بْنُ أَوْسِ بْنِ مُعَاذٍ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا وَالْحَارِثُ بْنُ أَوْسِ بْنِ مُعَاذٍ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا وَالْحَارِثُ بْنُ

(مِنْ رَاتِجٍ) :

وَمِنْ أَهْلِ رَاتِجٍ [٢] : إِيَاسُ بْنُ أَوْسِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَمِ بْنِ زَعُوراء بْنِ جُشَمِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ، وَعُبَيْدُ بْنُ التَّيْهَانِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: عَتِيكُ بْنُ التَّيْهَانِ. وَحَبِيبُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ تَيْمٍ. ثَلَاثَةُ نَفَرٍ.

َ (مِنْ بَنِي ظُفَرٍ) (مِنْ بَنِي ظُفَرٍ) وَمِنْ بَنِي ظُفَرٍ: يَزِيدُ بْنُ خَاطِبِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ رَافِعٍ. رَجُلُ.

(مِنْ بَنِي ضَبِيعَةَ):

وَمِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي ضُبَيْعَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَحَنْظَلَةُ بْنُ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَنْظَلَةُ بْنُ أَبُو سُفْيَانَ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَمَةَ، وَهُوَ أَبِي عَامِرٍ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ نَعْمَانَ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَمَةَ، وَهُوَ أَبِي عَامِرٍ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ نَعْمَانَ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَمَةَ، وَهُو غَسِيلُ الْمَلاَئِكَةِ، قَتَلَهُ شَدَّادُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ شُعُوبٍ غَسِيلُ الْمَلاَئِكَةِ، قَتَلَهُ شَدَّادُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ شُعُوبٍ فَيْسِيلُ الْمَلاَئِكَةِ، قَتَلَهُ شَدَّادُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ شُعُوبٍ لَلْيَثِيُّ. رَجُلَان

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَيْسُ: ابْنُ زَيْدِ بْنِ ضُبَيْعَةَ، وَمَالِكُ: ابْنُ قَالَ ابْنُ ضُبَيْعَةَ. أَمَةَ بْن ضُبَيْعَةَ.

(مِنْ بَنِي عُبَيْدٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي عُبَيْدِ بْنِ زَيْدٍ: ٱنَيْسُ بْنُ ـ قَتَادَةَ. رَجُلُ.

وَمِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ: أَبُو حَيَّةَ [٣] ، وَهُو وَمِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ خَيْثَمَةَ لِأُمِّهِ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَبُو حَيَّةَ: ابْنُ عَُّمْرِو بْنِ ثَابِتٍ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ النُّعْمَانِ، وَهُوَ أَمِيرُ الرُّمَاةِ. رَجُلَان.

[۱] قَالَ أَبُو ذَر: «وحباب بن قيظى، وَقع هُنَا بحاء مُهْملَة مَفْتُوحَة وباء، وجناب، بِالْجِيم الْمَفْتُوحَة وبالنون حَكَاهُ الدَّار قطنى عَن ابْن إِسْحَاق. وَالْمَحْفُوظ بِالْحَاء».

[۲] راتج (بِكَسْر التَّاء الْمُثَنَّاة الْفَوْقِيَّة وَالْجِيم): أَطَم من آطام الْمَدِينَة. من آطام الْمَدِينَة. [۳] كَذَا فِي جَمِيع الْأُصُول. قَالَ أَبُو ذَر: «أَبُو حنة، وَكَذَا روى هُنَا بِالْبَاء وَالنُّونِ مَعًا والحاء الْمُهْملَة، وَقَالَ الدَّار قطنى: ابْن إِسْحَاق وَأَبُو معشر يَقُولَانِ فِيهِ: أَبُو حَيَّة، قطنى: ابْن إِسْحَاق وَأَبُو معشر يَقُولَانِ فِيهِ: أَبُو حَيَّة، وَطنى: ابْن إِسْحَاق وَأَبُو معشر يَقُولَانِ فِيهِ: أَبُو حَيَّة، وَالواقدي يَقُوله بالنُّون». وَالْمَاتِّقُولُه بالنُّون، وَلَعَلَّ وُقُوعه بِالْبَاء، كَمَا فِي هُو بِالْبَاء، كَمَا فِي الْأُصُول، تَصْحِيف من النساخ. (ص: ١٢٤)

(مِنْ بَنِي السَّلَمِ):

وَمِنْ بَنِي السَّلْمِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِي وَمِنْ بَنِي السَّلْمِ بْنِ الْأَوْسِ بْنِ خَيْثَمَةَ . رَجُلْ.

(مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ):

وَمِنْ حُلَفَائِهِمْ مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ: عَبْدُ اللَّهِ بَنُ سَلَمَةَ [١] . رَجُلُ.

َ (مِنْ بَنِي مُعَاوِيَةَ) (مِنْ بَنِي مُعَاوِيَةَ) وَمِنْ بَنِي مُعَاوِيَةَ بْنِ مَالِكٍ: سُبَيْعُ بْنُ حَاطِبِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ هَيْشَةَ. رَجُلْ.

رُمِنْ بَنِي النَّجَّارِ) قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: سُويْبِقُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبِ بْنِ هَيْشَةَ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي النَّجَّارِ: ثُمَّ مِنْ بَنِي سَوَادِ بْنِ مَالِكِ بْن غَنِيًّ: عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، وَابْنُهُ قَيْسُ بْنُ عَمْرُو. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ: ابْنُ زَيْدِ بْنِ سَوَادٍ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَثَابِتُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ، وَعَامِرُ بْنُ مَخْلَدٍ. أَرْبَعَةُ نَفَرٍ.

(مِنْ بَنِي مَبْدُول)

وَمن بنى بَنِي مَبْذُولٍ: أَبُو هُبَيْرَةَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ ثَقْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ مَبْذُولٍ، وَعَمْرُو بْنُ مُطَرِّفِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ عَمْرِو. رَجُلَانِ.

(مِنْ بَنِي عَمْرِو):

وَمِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ مَالِكِ: أَوْسُ بْنُ ثَابِتِ بَّنِ الْمُّنْذِرِ. وَمِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ مَالِكِ: أَوْسُ بْنُ ثَابِتِ بَّنِ الْمُّنْذِرِ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَوْسُ بْنُ ثَابِتٍ، أَخُو حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ.

(مِنْ بَنِي عِدِيٍّ)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ: أَنَسُ بْنُ النَّجْدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ جُنْدُبِ بْنِ عَامِرِ النَّجَارِ بْنِ عَامِرِ بْنِ ضَمْضَمِ ابْنِ غَنْمِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ النَّجَّارِ وَجُلُ.

رَاجِع شرح السِّيرَة لأبى [۱] يرْوى بِفَتْح اللَّام وَكسرهَا. (رَاجِع شرح السِّيرَة لأبى ذَر) . (ص: ١٢٥)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ، عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: خَادِمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(مِنْ بَنِي مَازِنٍ):

وَمِنْ بَنِي مَازِنِ بْنِ النَّجَّارِ: قَيْسُ بْنُ مَخْلَدٍ، وَكَيْسَانُ، عَبْدٌ لَهُمْ. رَجُلَانٍ.

(مِنْ بَنِي دِينَارٍ):

وَمِنْ بَنِي دِينَارِ بْنِ النَّجَّارِ: سُلَيْمُ بْنُ الْحَارِثِ، وَّنُعْمَانُ ًبْنُ الْحَارِثِ، وَأَنُعْمَانُ ًبْنُ عَمْرِو. رَجُلَان.

(مِنْ بَنِي الْحَارِثِ):

وَمِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ: خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، دُفِنَا فِي زُهَيْرٍ، دُفِنَا فِي زُهَيْرٍ، دُفِنَا فِي قَيْرٍ، وَسَعْدُ بْنُ الْأَرْقَمِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ النُّعْمَانِ قَيْسِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ وَاحِدٍ، وَأَوْسُ بْنُ الْأَرْقَمِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ كَعْبٍ. ثَلاثَةُ نَفَرٍ.

(مِنْ بَنِي الْأَبْجَرِ):

وَمِنْ بَنِي الْأَبْجَرِ، وَهُمْ بَنُو خُدْرَةَ: مَالِكُ بْنُ سِنَانِ َبْنِ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عُبَيْدِ [١] بْنِ الْأَبْجَرِ، وَهُوَ أَبُو أَبِي صَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: اسْمُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: سِنَانُ، وَيُقَالَّ: سَعْدٌ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَسَعِيدُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْأَبْجَرِ، وَعُتْبَةُ، بْنُ رَبِيعِ، بْنِ رَافِعِ، بْنِ مُعَاوِيَةَ، بْنِ عُبَيْدِ، بْنِ ثَعْلَبَةَ، بْنِ عُبَيْدِ، ابْنِ الْأَبْجَرِ ثَلَاثَةً نَفَر.

(مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ):

وَمِنْ بَنِي سَاعِدَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْخَزْرَجِ أَثَعْلَبَةُ بْنُ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ خَالِدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ، وَثَقْفُ بْنُ فَرْوَةَ بْنِ الْبَدِيِّـ رَجُلَانِـ

(مِنْ بَنِي طَرِيفٍ):

وَمِنْ بَنِي طَرِيفٍ، رَهْطُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَمِادَةَ: عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ

. «عبد» : وَفِي سَائِر الْأُصُول: «عبد» (ص: ١٢٦)

اَبْن ثَعْلَبَةَ بْنِ وَقْشِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ طَرِيفٍ، وَضَمْرَةُ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بَنِي جُهَيْنَةَ. رَجُلَانِ.

(مِنْ بَنِي عَوْفٍ):

وَمِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي سَالَمٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي سَالَمٍ: نَوْفَلُ بَنِي مَالِكِ بْنِ الْعَجْلَانِ بْنِ زَيْدِ بْنِ غَنْمِ بْنِ سَالِمٍ: نَوْفَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ نَضْلَةَ بْنِ مَالِكِ ابْن الْعَجْلَانِ، وَنُعْمَانُ بْنُ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَة بْنِ فِهْرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ الْعَجْلَانِ، وَنُعْمَانُ بْنُ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَة بْنِ فِهْرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ الْعَجْلَانِ، وَنُعْمَانُ بْنُ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَة بْنِ فِهْرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ الْعَجْلَانِ، وَلَعْمَانُ بْنُ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَة بْنِ فِهْرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ

ابْن ذِيَادٍ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بَلِيٍّ، وَعُبَادَةُ بْنُ ٱلْحَسْحَاسِ. دُفِنَ النُّعْمَانُ بْنُ مَالِكِ، وَالْمُجَذِّرُ، وَعُبَادَةُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ. دُفِنَ النُّعْمَانُ بْنُ مَالِكِ، وَالْمُجَذِّرُ، وَعُبَادَةُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ. خَمْسَةُ نَفَرٍ.

(مِنْ بَنِي الْحُبْلَى):

وَمِنْ بَنِي الْحُبْلَى: رِفَاعَةُ بْنُ عَمْرٍو. رَجُلُ.

(مِنْ بَنِي سَلَمَةَ):

وَمِنْ بَنِي سَلِمَةَ، ثُمَّ مِنْ بَنِي حَرَامٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ حَرَامٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامٍ، دَفِنَا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَخَلَّادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ بْنِ الْجَمُوحِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامٍ، وَأَبُو أَيْمَنَ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامٍ، وَأَبُو أَيْمَنَ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ أَرْبَعَةُ نَفَر.

(مِنْ بَنِي سَوَادٍ):

وَمِنْ بَنِي سَوَادِ بْنِ غَنْمٍ: سُلَيْمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَدِيدَةَ، وَمَوْلَاهُ عَنْتَرَةُ، وَسَهْلُ بْنُ قَيْسِ بْنِ أَبِي كَعْبِ بْنِ الْقَيْنِ. وَمَوْلَاهُ عَنْتَرَةُ، وَسَهْلُ بْنُ قَيْسِ بْنِ أَبِي كَعْبِ بْنِ الْقَيْنِ. ثَلَاثَةُ نَفَر.

(مِنْ بَنِي زُرَيْقِ):

وَمِنْ بَنِي زُرَيْقِ بْنِ عَامِرٍ: ذَكُوَانُ بِن عَبْدُ قَيْسَى، وَعُبَيْدُ بْنُ الْمُعَلَّى بْنِ لَوْذَانَ. رَجُلَانِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عُبَيْدُ بْنُ الْمُعَلَّى، مِنْ بَنِي حَبِيبٍ.

(عَدَدُ الشُّهَدَاء):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَجَمِيعُ مَنْ ٱسْتُشْهِدَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ. خَمْسَةٌ وَسِتُّونَ رَجُلًا.

(ص: ۱۲۷)

(مِنْ بَنِي مُعَاوَيِةَ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَمِمَّنْ لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ إِسْحَاقَ مِّنْ السَّبْعِينَ الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْنَا، مِنْ الْأَوْسِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي مُعَاوِيَةَ بْنِ الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْنَا، مِنْ الْأَوْسِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي مُعَاوِيَةَ بْنِ مَالِكُ بْنُ نُمَيْلَةَ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ مُزَيْنَةَ.

(مِنْ بَنِي خُطَمَةَ):

وَمِنْ بَنِي خَطْمَةَ - وَاسْمُ خَطْمَةَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُشَمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ الْحَارِثِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ خَرَشَةَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ الْحَارِثِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ خَرْشَةَ بْنِ خَطْمَةَ. عَامِرِ بْن خَطْمَةَ

: (مِنْ بَنِي الْخَزَرَجِ) وَمِنْ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي سَوَادِ بْنِ مَالِكِ: مَالِكُ بْنُ إيَاسٍ.

: (مِنْ بَنِي عَمْرِو) • وَمِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ: إِيَاسُ بْنُ عَدِيٍّ.

(مِنْ بَنِي سَالِمٍ ) . وَمِنْ بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ: عَمْرُو بْنُ إِيَاسٍ.

ذِكْرُ مَنْ قُتِلَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ أُحُدٍ

(مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقُتِلَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ أُحُدٍ مِنْ
قُرَيْشٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قَصَيِّ مِنْ أَصْحَابِ
اللَّوَاءِ: طَلْحَةُ بْنُ أَبِي طَلْحَةً، وَاسْمُ أَبِي طَلْحَةَ:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعُزَى بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ، قَتَلَهُ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، (و) [١] أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ،
عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، (و) قَتَلَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ.
قَتَلَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَيُقَالُ: قَتَلَهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ،

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: قَتَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِّبٍ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَة، قَتَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَمُسَافِعُ ابْن طَلْحَةَ، وَالْجُلَّاسُ بْنُ طَلْحَةَ، وَالْجُلَّاسُ بْنُ طَلْحَةَ، قَتَلَهُمَا عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْأَقْلَحِ. وَكِلَابُ ابْن

طَلْحَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ طَلْحَةَ، قَتَلَهُمَا قُرْمَانُ، حَلِيفٌ لِبَنِي ظَفَرٍ. فَطَفَرٍ بُنُ قَتَلَ كِلَابًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَتَلَ كِلَابًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ. عَوْفٍ.

[۱] زِيَادَة عَن أ. (ص: ۱۲۸)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَرْطَاةُ بْنُ عَبْدِ شُرَحْبِيلَ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ قَتَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَبُو يَزِيدَ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ، قَتَلَهُ قُرْمَانُ، وَصُوَّابُ: غُلَامٌ لَهُ [۱] حَبَشِيُّ، قَتَلَهُ قُرْمَانُ، وَصُوَّابُ: غُلَامٌ لَهُ [۱] حَبَشِيُّ، قَتَلَهُ قُرْمَانُ، وَسُؤَابُ:

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: قَتَلَهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَيُقَالُ: قَالُ: فَيُقَالُ: أَبُو دُجَانَةَ. سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَيُقَالُ: أَبُو دُجَانَةَ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَالْقَاسِطُ بْنُ شُرَيْحِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَالْقَاسِطُ بْنُ شُرَيْحِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْن عَبْدِ الدَّارِ، قَتَلَهُ قُزْمَانُ. أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا.

َ (مِنْ بَنِي أَسَدٍ) أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيِّ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَمِنْ بَنِي أَسَدٍ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُمَيْدِ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَسَدٍ. قَتَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي حُمَيْدِ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَسَدٍ. قَتَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي حُمَيْدِ بْنِ رُجُلٍ. وَجُلَّ.

(مِنْ بَنِي زُهْرَةَ) وَمِنْ بَنِي زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ: أَبُو الْحَكَمِ بْنُ الْأَخْنَسِ بْنِ وَمْنِ بَنِي وَهْبِ الثَّقَفِيُّ، حَلِيفٌ لَهُمْ، قَتَلَهُ عَلِيُّ شَرِيقِ بْنِ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ الثَّقَفِيُّ، حَلِيفٌ لَهُمْ، قَتَلَهُ عَلِيُّ بَنُ أَبِي طَالِبٍ، وَسِبَاعُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى - وَاسْمُ عَبْدِ الْعُزَّى: بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَسِبَاعُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى - وَاسْمُ عَبْدِ الْعُزَّى: بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَسِبَاعُ بْنُ عَبْشَانَ بْنِ سُلَيْمِ بْنِ مَلَكَانِ بْنِ عُبْشَانَ بْنِ سُلَيْمِ بْنِ مَلَكَانِ بْنِ عُبْشَانَ بْنِ سُلَيْمِ بْنِ مَلَكَانِ بْنِ

أَفْصَى- حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ خُزَاعَةَ، قَتَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. رَجُلَانِ.

(مِنْ بَنِي مَخٍْزُومٍ):

وَمِنْ بَنِي مَخْزُومِ بْنِ يَقَظَةَ، هِشَامُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَتَلَهُ قُزْمَانُ، وَالْوَلِيدُ بْنُ الْعَاصِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَتَلَهُ قُزْمَانُ: وَأَبُو أُمَيَّةَ بْنُ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَتَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْأَعْلَمِ، الْمُغِيرَةِ، قَتَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْأَعْلَمِ، الْمُغِيرَةِ، قَتَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْأَعْلَمِ، اللهُمْ، قَتَلَهُ قُزْمَانُ. حَلِيفٌ لَهُمْ، قَتَلَهُ قُزْمَانُ أَبِي طَالِبٍ أَلْمُهُمْ، قَتَلَهُ قُزْمَانُ أَبِي طَلْمِهُ لَهُمْ، قَتَلَهُ قُزْمَانُ أَبِي فَلْمِهُمْ لَهُمْ، قَتَلَهُ قُزْمَانُ أَنْفَر.

(مِنْ بَنِي جُمَحَ):

وَمِنْ بَنِي جُمَحَ بْنِ عَمْرِو: عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحَ، وَهُوَ أَبُو عَزَّةَ، قَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ صَبْرًا،

. «لَهُم» : كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ (ص: ١٢٩)

وَأُبَيُّ بْنُ خَلَفِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحَ، قَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ. (رَجُلَانِ).

(مِنْ بَنِي عَامِرٍ):

وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ: عُبَيْدَةُ بْنُ جَابِرٍ، وَشَيْبَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ الْمُضَرَّبِ، قَتَلَهُمَا قُرْمَانُ. (رَجُلَانِ). تَالَى الْمُضَرَّبِ، قَتَلَهُمَا قُرْمَانُ. (رَجُلَانِ)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: قَتَلَ عُبَيْدَةَ بْنَ جَابِرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ مَسْعُودِ

. (عَدَدُ قَتْلَى الْمُشْرِكِينَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَجَمِيعُ مَنْ قَتَلَ اللَّهُ يَوْمَ أُحُدٍ مِنْ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَجَمِيعُ مَنْ قَتَلَ اللَّهُ يَوْمَ أُحُدٍ مِنْ الْنَانِ وَعِشْرُونَ رَجُلًا.

ذِكْرُ مَا قِيلَ مِنْ الشِّعْرِ يَوْمَ أُحُدٍ

(شِعْرُ هُبَيْرَةَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ مِمَّا قِيلَ مِنْ الشِّعْرِ فِي يَوْمِ أُحُدٍ، قَوْلُ هُبَيْرَةَ بْنِ أَبِي وَهْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَائِذِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَخْزُومٍ- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَائِذٌ: ابْنُ عِمْرَانَ بْنُ مَخْزُومٍ:

مَا بَالُ هَمِّ عَمِيدٍ بَاتَ يَطْرُقنِي ... بِالْوُدِّ مِنْ هِنْدَ إِذْ تَعْدُو آاً [١] عَوَادِيهَا

بَاتَتْ تُعَاتِبنِي هِنْدٌ وَتَعْذُلُنِي ... وَالْحَرْبُ قَدْ شُغِلَتْ عَنِّيَ مَوَالبِهَا

مَهْلًا فَلَا تَعْدُلِينِي إِنَّ مِنْ خُلُقِي ... مَا قَدْ عَلِمْتِ وَمَا إِنْ لَسْتُ أُخْفِيهَا

مُسَاعِفٌ لِبَنِي كَعْبٍ بِمَا كَلِفُوا ... حَمَّالُ عِبْءٍ وَأَثْقَالٌ أَعَانِـهَا [٢]

وَقَدْ حَمَلْتُ سِلَاحِي فَوْقَ مُشْتَرَفٍ ... سَاطٍ سَبُوحٍ إِذَا تَجْرِي يُبَارِيهَا [٣]

<sup>[</sup>۱] العميد، المؤلم الموجع. والعوادي: الشواغل. [۲] مساعف: مُطِيع موَات. وَبِمَا كَلَفُوا: أَي بِمَا أُولعوا بِهِ وأحبوه. والعبء: الْحمل الثقيل، فاستعاره هُنَا لما يكلفونه من الْأُمُور الشاقة الْعِظَام. [۳] مشترف (بِفَتْحِ الرَّاء) أَي فرس يستشرفه النَّاس، أَي ينظرُونَ إِلَيْهِ لحسنه. (وبكسر الرَّاء) أي مشرف. والساطى: البعيد الخطو إِذا مَشى. والسبوح: الَّذي والساطى: الْبعيد الخطو إِذا مَشى. والسبوح: الَّذي

يسبح فِي جريه كَأَنَّهُ يعوم. ويباريها: يعارضها. وَأَعَاد (الْهَاء) على الْخَيل، وَإِن لم يتَقَدَّم لَهَا ذكر، لِأَن الْكَلَام يدل عَلَيْهَا. ٩- سيرة ابْن هِشَام- ٢ (ص: ١٣٠)

كَأَنَّهُ إِذْ جَرَى عَيْرٌ بِفَدْفَدَةٍ ... مُكَدَّمٌ لَاحِقُ بِالْعُونِ يَحْميهَا [١] مِنْ آلِ أَعْوَجَ يَرْتَاحُ النَّدِىُّ لَهُ ... كَجِذْع شَعْرَاءَ مُسْتَعَّلَ مَرَ اقبهَا [٢] أَعْدَدْتُهُ وَرِقَاقَ الْحَدِّ مُنْتَخَلًا … وَمَارِنًا لِخُطُوب قَدْ ألاقيها [٣] هَذَا وَبَيْضَاءَ مِثْلَ النِّهْي مُحْكَمَةٌ ... نِيطَتْ عَلَيَّ فَمَا تَبْدُو مَسَاوِيهَا [٤] سُقْنَا كِنَانَةَ مِنْ أَطْرَافِ ذِي يَمَنِ ... عُرْضُ الْبِلَادِ عَلَى مَا كَانَ يُزْجِيهَا [٥] قَالَتْ كِنَانَةُ: أَنَّى تَذْهَبُونَ بِنَا؟ ... قُلْنَا: النُّخَيْلُ، فَأُمُّوهَا وَمَنْ فِيهَا [٦] نَحْنُ الْفَوَارِسُ يَوْمَ الْجَرِّ مِنْ أُحُدٍ ... هَابَتْ مَعَدُّ فَقُلْنَا نَحْنُ نَأْتِيهَا [٧] هَابُوا ضِرَابًا وَطَعْنًا صَادِقًا خَذِمًا ... مِمَّا يَرَوْنَ وَقَدْ ضُمَّتْ قَوَاصِيهَا [٨] ثُمَّتَ رُحْنَا كَأَنَّا عَارِضٌ بَرِدٌ … وَقَامَ هَامُ بَنِي النَّجَّارِ يَنْكُبِهَا [٩] كَأَنَّ هَامَهُمْ عِنْدَ الْوَغَى فِلَقُ ... مِنْ قَيْضِ رُبْدٍ نَفَتْهُ عَنْ أَدَاحِيهَا [١٠]

<sup>[</sup>۱] العير: الْحمار الوحشي. والفدفدة: الفلاة. والمكدم:

المعضض، عضته: أُتَتْهُ. وِالعون:

جمع عانة من حمر الْوَحْش.

[٢] أُعْوَج: اسْم فرس مَشْهُور فِي الْعَرَبُ. ويُرِتاحُ:

يستبشر ويهتز. والندى: الْمَجْلس من الْقَوْم.

والجذع: الْفَرْع. وشعراء: نَخْلَة كَثِيرَة الأغصان.

ومراقيها: معاليها.

[٣] رقاق الْحَد: يُرِيد سَيْفا ومنتخلا: متخيرا. والمارن:

الرمْح اللين عِنْد الهز. والخطوب: حوادث الدَّهْر. [٤] يُريد «بالبيضاء»: الدرْع. والنهى (بفَتْح النُّون

وِيَتْ بِبَيِتُونَ مِنْ الْمَاءِ. ونيطت: علقتِ. وَكُسُرهَا): الغدير من المَاءِ. ونيطت: علقتِ.

وَهِي رِوَايَة أَبِي ذَر. وَرِوَايَة الْأُصُولَ: «لظت» أَي

لصقت. ومساويها: عيوبها:

[٥] عرض الْبِلَاد: سعتها. ويزجيها: يَسُوقهَا.

[٦] يُرِيد بالنخيل (كزبير) : مَدِينَة الرَّسُولُ ﷺ، وَهِي

اسْم لعين قرب الْمَدِينَة".

وأموها: قصدوها.

[٧] الْجَرِّ: أصل الْجَبَل.

[٨] الخذم (بِالْخَاءِ والذال المعجمتين): الَّذِي يقطع

اللَّحْم سَرِيعا. وقواصيها: مَا تفرق مِنْهَا وَبعد.

[٩] الْعَارِض: السَّحَابِ. وَالْبِرد: الَّذي فِيهِ بِرد. والهام: جمع هَامة، وَهِي الطَّائِرِ الَّذي تزْعم الْعَرَبِ أَنه يخرج من

رَأُس الْقَتِيلِ.

[١٠] الْهَام: جمع هَامة، وَهِي الرَّأْس. والوغى: الْحَرْب.

والفلق: جمع فلقَة، وَهِي الْقُطعَة من الشَّيْء والقيض: قشر الْبيض الْأَعْلَى. والربد: النعام، لِأَن ألوانها بَين

الْبِيَاضُ وَالسواد، وَهُوَ اللَّوْنَ الْأَرْبِدُ.

والأداحى: جمع أدحى، وَهُوَ الْمُوضِعُ الَّذِي تَبِيضَ فِيهِ

أَوْ حَنْظَلُ ذَعْذَعَتْهُ الرِّيحُ فِي غُصُنِ ... بَالٍ تَعَاوَرَهُ مِنْهَا سَوَافِيهَا [١] قَدْ نَبْذُلُ الْمَالَ سَحًّا لَا حِسَابَ لَهُ ... وَنَطْعَنُ الْخَيْلَ شَزْرًا فِي مَآقِيُهَا [٢] وَلَيْلَةٍ يَصْطَلِى بِالْفَرْثِ جَازِرُهَا ... يَخْتَصُ بِالنَّقَرَى الْمُثَرِينَ دَاعِيهَا [٣] وَلَيْلَةٍ مِنْ جُمَادَى ذَاتِ أَنْدِيَةٍ ... جَرْبَا جُمَّادِيَّةٍ قَدْ بِتُ أَسْرِيهَا [٤] لَا يَنْبَحُ الْكَلْبُ فِيهَا غَيْرَ وَاحِدَةٍ ... مِنْ الِْقَرِيَسِ وَلَا تَسْرَى أَفَاعِيهَا [٥] أَوْقَدْتُ فِيهَا لِذِي الضَّرَّاءِ [٦] جَاحِمَةً [٧] ... كَالْبَرْق ذَاكِيَةَ الْأَرْكَانِ أَحْمِيهَا [٨] أَوْرَثَنِى ذَاكُمْ عَمْرِوٌ وَوَالِدُهُ ... مِنْ قَبْلِهِ كَانَ بِالْمَثْنَى يُغَالِيهَا [٩] كَانُوا يُبَارُونَ أَنْوَاءَ النُّجُومِ فَمَا ... دَنَّتْ عَنْ السَّوْرَةِ الْعُلْيَا مَسَاعِيهَا [١٠]

(شِعْرُ حَسَّانٍ فِي الرَّدِّ عَلَى هُبَيْرَةَ) (شِعْرُ حَسَّانٍ فِي الرَّدِّ عَلَى هُبَيْرَةَ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَجَابَهُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ:

<sup>[</sup>۱] ذعذعته: حركته، وتعاوره: تتداوله، والسوافي: الرِّيَاح الَّتِي تقلع التُّرَاب والرمل من الأَرْضِ الرِّياح الَّتِي تقلع التُّرَاب والرمل من الأَرْضِ [۲] سَحا: صبا، يُرِيد أَنه عَطاء كثير، والشزر: الطعْن عَن يَمِين وشمال، والمآقي: مجاري الدُّمُوع من الْعين. والمآقي (أَيْضا): الْمُقدمَات، وكلا الْمَعْنيين يَسْتَقِيم بِهِ

الْكَلَام.

[٣] يصطلى: يستدفئ من شدَّة الْبرد. والنقرى: أن تَدْعُو قوما دون قوم، يُقَال: هُوَ يَدْعُو الجفلي: إذا عَم، وَهُوَ يَدْعُو النقرى إذا خص. والمثرين: الْأُغْنِيَاء. [٤] الأندية: جمع ندي (على غير قِيَاس) وَقد قيل: إِنَّه جمع الْجمع، كَأَنَّهُ جمع ندي على نِدَاء (مثل جمل وجمال) ثمَّ جمع الْجمع على أفعلة، وَهَذَا بعيد فِي الْقيَاس، لِأَنَ الْجمّع الْكثير لَا يجمع، وفعال من أبنية الْجمع الْكثير. وَقد قيل هُوَ جمع ندي، والندى: الْمجْلس. وَهَذَا لَا يشبه معنى الْبَيْت، وَلَكنه جَمع جَاءَ على أَمْثَال أِفعلة، لِأَنَّهُ فِي مِعنى الأهوية والأشَّتية، وَنَحْو ذَلِكَــ وَأَقرب من ذَلِكَ أَنه فِي معنى الرذاذ والرشاش، وهما يجمعان على أفعلة. (رَاجع الرَّوْض الْأنف) . وجربا: شَدِيدَة الْبرد مؤلمة أو قحطة لًا مطر فِيهَا، وَيُريد بجمادية نِسْبَة إِلَى شهر جُمَادَى. وَكَانَ هَذَا الْإِسْم قَد وِّقع على هَذَا الشَّهْرِ فِي زمن جمود المَّاء، ثمَّ انْتقل بِالْأَهِلَّةِ، وَبَقِي الْاسْمِ عَلَيْهِ وَإِن كَانَ فِي الصَّيف وَالِقيظـ وَكَذَلِكِ أَكثر هَٰذِه الشُّهُورِ الْعَرَبِيَّة سميتَ بأسماء مَأْخُوذَة من أَحْوَال السِّنة الشمسية، ثمَّ لزمتها وَإِن خرجت عَن تِلْكَ الْأَوْقَاتِ. (رَاجِعِ الرَّوْض) . [٥] القريس: البرد مَعَ الصقيع. [٦] لِذِي الضراء، أي لذِي الجاحمة والعوزـ [٧] كَذَا فِي أَ، طَـ والجاحمة: الْملتهبة. وَفِي سَائِر

الْأُصُولِ: «حامَية» .

[۸] داکیة: مضیئة.

[٩] بالمثنى، أي مرّة بعد مرّة.

[۱۰] يبارون: يعارضون. وَدنت: قصرت. وَالسورَة:

الرَّفْعَة والمنزلة. والمساعي: مَا يسْعَى فِيهِ من المكارم. (ص: ١٣٢)

سُقْتُمْ كِنَانَةَ جَهْلًا مِنْ سَفَاهَتِكُمْ ... إِلَى الرَّسُولِ فَجُنْدُ الله مُخْزِيهَا أُوْرَدْتُمُوهَا حِيَاضَ الْمَوْتِ ضَاحِيَةً ... فَالنَّارُ مَوْعِدُهَا، وَالْقَتْلُ لَاقِيهَا [١] جَمَّعْتُمُوهَا أَحابِيشًا بِلَا حَسَبِ ... أُئِمَّةَ الْكُفْرَ غَرَّتْكُمْ طَوَاغِيهَا [٢] أَلَا اعْتَبَرْتُمْ بِخَيْلِ اللَّهِ إِذْ قَتَلَتْ ... أَهْلِ الْقَلِيبُ وَمَنْ أَلْقَنْنَهُ فِيهَا [٣] كَمْ مِنْ أَسِيرٍ فَكَكْنَاهُ بِلَا ثَمَنِ … وَجَزٌّ نَاصِيَةٍ كُنَّا مَوَالِيهَا [٤] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَنْشَدَنِيهَا أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ لِكَعْبِ بْنَ مَالك: قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَبَيْتُ هُبَيْرَةَ بْنِ أَبِي وَهْبٍ الَّذِي يَقُولُ وَلَيْلَةٍ يَصْطَلِى بِالْفَرْثِ جَازِرُهَا ... يَخْتَصُّ بِالنَّقَرَى الْمُثَرِينَ دَاعِيهَا يُرْوَى لِجَنُوبٍ، أُخْتِ عَمْرِو ذِي الْكَلْبِ الْهُذَلِيِّ، ۚ فِي أَبِْيَاتٍ لهَا فِي غَيْرِ يَوْمِ أُحُدٍ.

(شِعْرُ كَعْبٍ فِي الرَّدِّ عَلَى هُبَيْرَةَ) (شِعْرُ كَعْبٍ فِي الرَّدِّ عَلَى هُبَيْرَةَ بْنَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ يُجِيبُ هُبَيْرَةَ بْنَ أَيْضًا: أَبِي وَهْبٍ أَيْضًا: أَلَا هَلْ أَتَى غَسَّانَ عَنَّا وَدُونَهُمْ ... مِنْ الْأَرْضِ خَرْقٌ أَلَا هَلْ أَتَى غَسَّانَ عَنَّا وَدُونَهُمْ ... مِنْ الْأَرْضِ خَرْقٌ سَيْرُهُ مُتَنَعْنِعُ [٥] مَحَار وَأَعْلَامٌ كَأَنَّ قَتَامَهَا ... مِنْ الْبُعْدِ نَقْعٌ هَامِدٌ مُتَقَطِّعُ

تَظَلُّ بِهِ الْبُزَّلُ العَرامِيسُ رُزَّحًا ... وَيَخْلُو بِهِ غَيْثُ [۷] السِّنِينَ فَيُمْرِعُ [۷] السِّنِينَ فَيُمْرِعُ [۷] بِهِ جِيَفُ الْحَسْرَى يَلُوحُ صَلِيبُهَا ... كَمَا لَاحَ كَتَّانُ التِّجَارِ الْمُوَضَّعُ [۸] بِهِ طِيفُ الْمُوضَّعُ [۸] الْمُوضَّعُ [۸] بِهِ الْعَيْنُ وَالْآرَامُ يَمْشِينَ خِلْفَةً ... وَبَيْضُ نَعَامٍ قَيْضُهُ يَتْقَلَّعُ [٩]

[۱] الْحِيَاض: جمع حَوْض. والضاحية: البارزة للشمس. [۱] الْحسب: الشّرف، والطواغي: جمع طاغية، وَهُوَ الْمتمرد.

رمن يعنى «بِأَهْل القليب» : من قتل ببدر من [٣] يعنى «بِأَهْل القليب» المُشْركين.

[٤] موالِيها: أهل النِّعْمَة عَلَيْهَا.

[٥] الْخرق: الفلاة الواسعة، الَّتِي تنخرق فِيهَا الرَّيحِ. ومتنعنع، أَي مُضْطَرب، وروى «متتعتع» بِالتَّاءِ أَي مُثَرَدٌ.

[٦] الْأَعْلَام: الْجِبَال المرتفعة. والقتام: مَا مَال لَونه إِلَى النَّعْد: الْغُبَار. والهامد:

المتلبد السَّاكِن.

[۷] البزل: الْإِبِل القوية، وَاحِدهَا: بازل. والعراميس: الشَّدِيدَة، والرزح: المعيية.

[٨] الصَّلِيب: الودك. والموضع: الْمَبْسُوط المنقوش. [٨] الْعين: بقر الْوَحْش. والآرام: الْبيض الْبُطُون السمر الظُّهُور. وخلفة: أَي يَمْشينِ قِطْعَة خلف قِطْعَة. والقيض: قشر الْبيض الْأَعْلَى. ويتقلع: يتشقق. (ص: ١٣٣)

مُجَالَدُنَا [١] عَنْ دِينِنَا كُلُّ فَخْمَةٍ ... مُذَرَّبَةٍ فِيهَا الْقَوَانِسُ تَلْمَعُ [٢] وَكُلُّ صَمُوتٍ فِي الصِّوَانِ كَأَنَّهَا ... إِذَا لُبِسَتْ تهي من المَاء مترع [٣] وَلَكِنْ بِبَدْرِ سَائِلُوا مَنْ لَقِيُتمُ … مِنْ النَّاسِ وَٱلْأَنْبَاءُ بالْغَيْبِ تَنْفَعُ وَإِنَّا بِأَرْضِ الْخَوْفِ لَوْ كَانَ أَهْلُهَا ... سِوَانِّا لَقَدْ أَجْلَوْا بلَيْل فَأَقْشَعُوا [٤] إِذَا جَاءَ مِنَّا رَاكِبٌ كَانَ قَوْلُهُ ... أَعِدُّوا ۚ لِمَا يُرْجِي ابْنُ حَرْبِ وَيَجْمَغُ [٥] فَمَهْمَا يُهِمُّ النَّاسَ مِمَّا يَكِيدُنَا ... فَنَحْنُ لَهُ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ أَوْسَعُ فَلَوْ غَيْرُنَا كَانَتْ جَمِيعًا تكيده ... البريّة قَدْ أَعْطَوْا يَدَّا وَتُوزُّعُوا [٦] نُجَالِدُ لَا تَبْقَى عَلَيْنَا قَبِيلَةٌ ... مِنْ النَّاسِ إِلَّا أَنْ يَهَابُوا وَيَفْظُعُوا [٧] وَلَمَّا ابْتَنَوْا بِالْعَرْضِ قَالَ سَرَاتُنَا ... عَلَامٌ إِذَا لَمْ تَمْنَعُ الْعِرْضَ نَزْرَعُ؟ [٨] وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ نَتْبَعُ أَمْرَهُ … إِذَا قَالَ فِينَا ٱلْقَوْلَ لَا نَتَطَلُّعُ [٩] تَدَلَّى عَلَيْهِ الرُّوحُ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ ... يُنَزَّلُ مِنْ جَوِّ السَّمَاءِ وَيُرْفَعُ [١٠] نُشَاوِرُهُ فِيمَا نُرِيدُ وَقَصْرُنَا … إِذَا مَا اشْتَهَى أَنَّا نُطِّيعُ وَنَسْمَعُ [١١] وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَمَّا بَدَوْا لَنَا ... ذَرُوا عَنْكُمْ هَوْلَ الْمَنيَّاتِ وَاطْمَعُوا وَكُونُوا كَمَنْ يَشْرِي الْحَيَاةَ تَقَرُّبًا ... إِلَى مَلِكٍ يُحْيَا لَدَيْهِ

[۱] فِي أ «مجادلنا» **.** 

[۲] الفخمة: الكتيبة الْعَظِيمَة. والمدربة: المتعودة الْقِتَال الماهرة فِيهِ. وَهِي رِوَايَة أَ. وتروى «مذربة» بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة، أَي محددة، وَهِي رِوَايَة سَائِر الْأُصُول.

والقوانس: رُءُوس بيض السِّلَاح.

[٣] الصموت: الدرْعُ أحكم نسجَها وتقارب حلقها فَلَا

يسمع لَهَا صَوت. والصوان: كل مَا يصان فِيهِ الشَّيْء، درعا كَانَ أَو ثوبا أَو غَيرهمَا. والتهى: الغدير. ومترع:

مَمْلُوء۔

[٤] أقشعوا: فروا وزالوا.

[٥] يزجى: يَسُوق.

[٦] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول، وَشرحَ السِّيرَة. وتوزعوا

تقسمُوا. وَفِي: أ «تورعوا» . وتورعوا: ذلوا.

[۷] يفظعوا: يهابوا ويِفزعوا.

[٨] ابْتَنَوْا: ضربوا أبنيتهم. وَالْعرضِ: وَاحِد أَعْرَاض

الْمَدِينَة، وَهِي قراها الَّتِي فِي أوديتهَا. وسراتنا:

خيارنا.

[٩] لَا نتطلع: لَا نَنْظُر إِلَيْهِ إجلالا وهيبة لَهُ. وَهِي رِوَايَة أ، ويروى: «لَا نتظلع» أَي لَا نَمِيل عَنهُ. وَهِي رِوَايَة

سَائِر الْأُصُولِ.

[١٠] الرّوح: جبريل عليه السلام.

[۱۱] قَصرنَا: غايتنا.

[۱۲] يشرى: يَبِيع.

(ص: ۱۳٤)

وَلَكِنْ خُذُوا أَسْيَافَكُمْ وَتَوَكَّلُوا ... عَلَى اللَّهِ إِنَّ الْأَمْرِ للَّه فَسِرْنَا إِلَيْهِمْ جَهْرَةً فِى رِحَالِهِمْ … ضُحَيًّا عَلَيْنَا الْبِيضُ لِّا نَتَخَشُّعُ [١] بِمَلْمُومَةٍ فِيهَا السَّنَوُّرُ وَالْقَنَا ... إِذَا ضَرَبُوا أَقْدَامَهَا لَا تَوَرُّعُ [۲] فَجِئْنَا إِلَى مَوْجٍ مِنْ الْبَحْرِ وَسْطَهُ … أَحَابِيشُ مِنْهُمْ حَاسرٌ وَمُقَنَّعُ [٣] ثَلَاثَةُ آلَافِ وَنَحْنُ نَصِيَّةٌ ... ثَلَاثُ مِئِين إِنْ كَثُرْنَا وَأَرْبَعُ [٤] نُغَاوِرهُمْ تَجْرِى الْمَنِيَّةُ بَيْنَنَا ... نُشَارِعُهُمْ حَوْضَ الْمَنَايَا وَنَشْرَعُ [٥] تَهَادَى قِسِىُّ النَّبْعِ فِينَا وَفِيَّهُمْ ... وَمَا هُوَ إِلَّا الْيَثْرِبِيُّ الْمُقَطَّعُ [٦] وَمَنْجُوفَةٌ حَمِيَّةٌ صَاعِدِيَّةٌ ... يُذَرُّ عَلَيْهَا السَّمُّ سَاعَةَ تُصْنَعُ [۷] تَصُوبُ بِأَبْدَانِ الرِّجَالِ وَتَارَةً ... تَمُرُّ بِأَعْرَاضِ الْبِصَارِ تَقَعْقَعُ [٨] وَخَيْلُ تَرَاهَا بِالْفَضَاءِ كَأَنَّهَا … جَرَادٌ صَبًا فِى قَرَّةٍ يَتَرَيَّعُ [9] فَلَمَّا تَلَاقَيْنَا وَدَارَتْ بِنَا الرَّحَى … وَلَيْسَ لِأَمْرِ حَمَّهُ اللَّهُ مَدْفَعُ [١٠] ضَرَبْنَاهُمْ حَتَّى تَرَكْنَا سَرَاتَهُمْ ... كَأَنَّهُمْ بِالْقَاعِ خُشْبٌ مُصَّرَّ ءُ [١١] لَدُنْ غُدُوةً حَتَّى اسْتَفَقْنَا عَشِيَّةً ... كَأَنَّ ذَكَانَا حَرُّ نَار تَلَفَّعُ [١٢]

[۱] الْبيض: السيوف.

[٢] الملمومة: الكتيبة المجتمعة. والسنور: السِّلَاح. وَلَا

تورع: لَا تكف. ويروى: «لَا توزع» :

أَي لَا تتفرق.

[٣] الحاسر: الَّذي لَا درع عَلَيْهِ وَلَا مغفرٍ. وَالْمَقِنع: الَّذّي

لبس المغفر على رَأسه وَهُوَ القناعــ

[٤] النصية: الْخِيَار من الْقَوْم.

[٥] نغاورهم: نداولهم. ونشارعهم: نشاربهم. ونشرع:

نشرب₌

[٦] النبع: شجر تصنع مِنْهُ القسي. واليثربي: الأوتار،

نِسْبَة إِلَى يثرب. والحرمية: نِسْبَة إِلَى أهل الْحرم، [٧] المنجوفة: السِّهَام. والحرمية: نِسْبَة إِلَى أهل

يُقَالَ: رَجُلُ حرمي، إِذَا كَانَ مَن ِّ أَهلَ الْحَرِّم. والصاعدية:

نِسْبَة إِلَى صاعد، صانع مَعْرُوف.

[٨] تصوب: تقع. والبصَّارَ: حِجَارَة لينَةٌ، وتقعقع:

تصوت

[٩] الصِّبَا: ريح شرقية. والقرة: الْبرد. ويتريع: يَجِيء

وَيذْهب.

[١٠] رحى الْحَرْب: مُعظم مَوضِع الْقِتَال فِيهَا. حمه الله:

قدرهـ

[١١] سراتهم: خيارهم. والقاع: المنخفض من الأَرْضَ.

[١٢] ذكانًا، أَيُ التهَابِنَا فِي الْحَرْبِ. وتلفع. يَشْتَمَل حَرْهَا

على من دنا مِنْهَا.

(ص: ١٣٥)

وَرَاحُوا سِرَاعًا مُوجِفِينَ كَأَنَّهُمْ ... جَهَامٌ هَرَاقَتْ مَاءَهُ الرِّيحُ مُقْلَعُ [١] وَرُحْنَا وَأُخْرَانَا بِطَاءٌ كَأَنَّنَا ... أُسُودٌ عَلَى لَحْمٍ بِبِيشَةَ

| ظُلَّعُ [٢]                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فَنِلْنَا وَنَالَ الْقَوْمُ مِنَّا وَرُبَّمَا فَعَلْنَا وَلَكِنْ مَا لَدَى اللَّهِ                                 |
| 2.00                                                                                                               |
| وَدَارَتْ رَحَانَا وَاسْتَدَارَتْ رَحَاهُمْ … وَقَدْ جُعِلُوا كُلُّ مِنْ                                           |
| الشَّرِّ يَشْبَعُ                                                                                                  |
| وَنَحْنُ أُنَاسٌ لَا نَرَى الْقَتْلَ سُبَّةً عَلَى كُلِّ مَنْ يَحْمِي وَنَحْنُ أُنَاسٌ لَا نَرَى الْقَتْلَ سُبَّةً |
| الذَّمَارَ وَيَمْنَعُ [٣]                                                                                          |
| جِلَادٌ عَلَى رَيْبِ الْحَوَادِثِ لَا نَرَى عَلَى هَالِكٍ عَيْنًا لَنَا                                            |
| [[8] \$ 6.00 (6.00)                                                                                                |
| بَنُو الْحَرْبِ لَا نَعْيَا [٥] بِشَيْءٍ نَقُولُهُ وَلَا نَحْنُ مِمَّا                                             |
| حَدَّثِ الحَدْبُ نَحْزُعُ                                                                                          |
| بَنُو الْحَرْبِ إِنْ نَظْفَرْ فَلَسْنَا بِفُحَّشٍٍ. وَلَا نَحْنُ مِنْ                                              |
| اظفارها نَتَهَجُعُ                                                                                                 |
| وَكُنَّا شِهَابًا يُتَّقَى النَّاسُ حَرُّهُ وَيَفْرُجُ عَنْهُ مَنْ يَلِيهِ                                         |
| وَيَسْفَعُ [٦]                                                                                                     |
| فَخَرْتَ عَلَيَّ ابْنَ الزِّبَعْرَى وَقَدْ سَرَى لَكُمْ طِلَبٌ مِنْ                                                |
| آخِرِ اللَّيْلِ مُتْبَعُ                                                                                           |
| فَسَلْ عَنْكَ فِي عُلْيَا مَعَدٍّ وَغَيْرِهَا ٕ مِنْ النَّاسِ مَنْ                                                 |
| أَخْزَى مَقَامًا وَأَشْنَعُ                                                                                        |
| وَمَنْ هُوَ لَمْ تَتْرُكُ لَهُ الْحَرْبُ مَفْخَرًا وَمَنْ خَدُّهُ يَوْمَ                                           |
| الْكَ بِفَةِ أَضْ ءُ [٧]                                                                                           |
| شَدَدْنَا بِحَوْلِ اللَّهِ وَالنَّصْرِ شَدَّةً عَلَيْكُمْ وأطراف                                                   |
| الأسنّة شرّع                                                                                                       |

تَكُرُّ الْقَنَا فِيكُمْ كَأَنَّ فُرُوعَهَا ... عَزَالِي مَزَادٍ مَاؤُهَا يَتَهَزَّعُ [٨]

نَّا إِلَى أَهْلِ اللَّوَاءِ وَمَنْ يَطِرْ … بِذِكْرِ اللَّوَاءِ فَهُوَ فِي عَمَدْنَا إِلَى أَهْلِ اللَّوَاءِ وَمَنْ يَطِرْ … إِذِكْرِ اللَّوَاءِ فَهُوَ فِي الْحَمْدِ أَسْرَعُ فَخَانُوا وَقَدْ أَعْطَوْا يَدًا وَتَخَاذَلُوا ... أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَمْرَهُ وَخَانُوا وَقَدْ أَعْطَوْا يَدًا وَتَخَاذَلُوا ... وَهُوَ أَصْنَعُ

[۱] موجفین، مُسْرِعین. والجهام: السَّحَابِ الرَّقِیقِ الَّذي لَاءِ مَاء.

[۲] بيشة: مَوضِع تنْسب إلَيْهِ الْأسود.

[٣] الذمار: مَا يجب على الرجلَ أن يحميه.

[٤] جلاد: جمع جليد، وَهُوَ الصبورـ

[٥] فِي أ: «لَا نعنى» **.** 

[٦] الشهَاب: الْقطعَة من النَّار. ويسفع: يحرق ويغير.

وَفِي أَ: «يشفع» بالشين الْمُعْجَمَة، وَهُوَ تَصْحِيفٍ.

[۷] أضرع: ذليل.

[٨] الفروغ: الطعنات المتسعة. وَقد وَردت هَذِّه الْكَلِمَة

فِي الأَصْلِ بِالْعِينِ الْمُهْملَةِ. وَهُوَ تَصْحِيف. وعزالى: جمع عزلاء، وَهِى فَمِ المزادة، ويتهزع: يتقطع.

ويروى «يتهرع» أي يتفرغ ويسرع سيلانه.

(ص: ١٣٦)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ قَدْ قَالَ: مُجَالَدُنَا عَنْ جِذْمِنَا [١] كُلُّ فَخْمَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلْمَا اللَّهِ عَلْمَا اللَّهِ عَلْمَا اللَّهِ عَلْمَا اللَّهِ عَلْمَا اللَّهِ عَلَٰ كَعْبُ: فَهُوَ اللَّهِ عَلَٰ كَعْبُ: فَهُوَ اللَّهِ عَلَٰ كَعْبُ: فَقَالَ كَعْبُ: فَقَالَ كَعْبُ: مُجَالَدُنَا عَنْ دِينِنَا.

(شِعْرٌ لِابْنِ الزِّبَعْرَى) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزِّبَعْرَى فِي يَوْمِ أُحُدِ: يَا غُرَابَ الْبَيْنِ أَسْمَعْتَ فَقُلْ ... إِنَّمَا تَنْطِقُ شَيْئًا قَدْ فُعِلْ [٢] إِنَّ لِلْخَيْرِ وَلِلشَّرِّ مَدًى ... وَكِلَا ذَلِكَ وَجْهٌ وَقَبَلْ [٣] وَالْعَطِيَّاتُ خِسَاسٌ بَيْنَهُمْ ... وَسَوَاءٌ قَبْرٌ مُثْرٍ وَمُقِلْ [٣] وَالْعَطِيَّاتُ الدَّهْرِ يَلْعَبْنَ بِكُلْ [٤] كُلُّ عَيْشٍ وَنَعِيمٍ زَائِلٌ ... وَبَنَاتُ الدَّهْرِ يَلْعَبْنَ بِكُلْ [٤] كُلُّ عَيْشٍ وَنَعِيمٍ زَائِلٌ ... فَقَرِيضُ الشِّعْرِ يَشْفِي ذَا الْغُلَلْ [٥] أَبْلِغْنَ حَسَّانَ عَنِّي آيَةً ... فَقَرِيضُ الشِّعْرِ يَشْفِي ذَا الْغُلَلْ [٥] كُمْ تَرَى بِالْجَرِّ مِنْ جُمْجُمَةٍ ... وَأَكُفُّ قَدْ أُتِرَّتْ وَرِجِلْ وَسَرَابِيلَ حِسَانٍ سُرِيَتْ ... عَنْ كُمَاةٍ أُهْلِكُوا فِي الْمُنْتَزَلْ [٧] وَسَرَابِيلَ حِسَانٍ سُرِيَتْ ... عَنْ كُمَاةٍ أُهْلِكُوا فِي الْمُنْتَزَلْ [٧] كَمْ قَدْامٍ بَطَلْ الْمُهْرَاسَ مَنْ سَيِّدٍ ... عَيْرِ مُلْتَاثٍ لَدَى وَقْعِ الْأَسَلُ الْمِهْرَاسَ مَنْ سَاكِنُهُ؟ ... بَيْنَ أَقْحَافٍ وَهَامٍ وَهَامٍ فَسَلْ الْمِهْرَاسَ مَنْ سَاكِنُهُ؟ ... بَيْنَ أَقْحَافٍ وَهَامٍ وَهَامٍ فَسَلْ الْمِهْرَاسَ مَنْ سَاكِنُهُ؟ ... بَيْنَ أَقْحَافٍ وَهَامٍ كَالْحَجَلْ [٩] فَلَاصَلُ كَالْمَجْلُ [٩]

<sup>[</sup>١] الجذم: الأصل.

<sup>[</sup>۲] المدى: الْغَايَة. والقبل: المواجهة والمقابلة. يُرِيد أن كل ذَلِك ملاقيه الْإِنْسَانِ فِي مُسْتَقْبل أَيَّامه.

<sup>[</sup>٣] خساس: حقيرة. والمثرى: الْغَنى: والمقل: الْفَقِير.

<sup>[</sup>٤] بَنَات إِلدَّهْر: حوادثه.

<sup>[</sup>٥] الْآيَة: الْعَلامَة. والغلل: جمع غلَّة، وَهِي حرارة الْعَطش.

<sup>[</sup>٦] الْجَرّ: أصل الْجَبَل. وأترت: قطعت. وَالرجلَ: الْرَجِل.

<sup>[</sup>۷] السرابيل: الدروع، وسريت: جردت، والكماة: الشجعان، والمنتزل: مَوضِع الْحَرْب والنزال. ما النجدة: الْقُوَّة والشجاعة، وَالْقَرْمُ: الْفَحْل الْكَريم، [۸]

والبارع: المبرز على غَيره. والملتاث. الرماح. الضَّعِيف. والأسل: الرماح. الثَّعُوس. [٩] الأقحاف: جمع قحف. والهام: الرُّعُوس. (ص: ١٣٧)

لَيْتُ أَشْيَاخِي بِبَدْرٍ شَهِدُوا ... جَزَعَ الْخَزْرَجِ مِنْ وَقْعِ الْأَسَلُ الْأَسَلُ الْأَسَلُ حِينَ حَكَّتْ بِقُبَاءٍ بَرْكَهَا ... وَاسْتَحَرَّ الْقَتْلُ فِي عبد الأشل [١] حِينَ حَكَّتْ بِقُبَاءٍ بَرْكَهَا ... رَقَصَ الْحَفَّانِ يَعْلُو فِي الْأَشِلُ اللَّهِ الْمُعْلَقُ مِنْ أَشْرَافِهِمْ ... وَعَدَلْنَا مَيْلَ بَدْرٍ فَاعْتَدَلْ لَا الضِّعْفَ مِنْ أَشْرَافِهِمْ ... وَعَدَلْنَا مَيْلَ بَدْرٍ فَاعْتَدَلْ لَا الضِّعْفَ مِنْ أَشْرَافِهِمْ ... وَعَدَلْنَا مَيْلَ بَدْرٍ فَاعْتَدَلْ لَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَل

(رَدُّ حَسَّانِ عَلَى ابْنِ الزِّبَعْرَى)

[رَدُّ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ ، قَالَ نَنْ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ فَهُا لَوْ فَهُا لَوْ فَهُا الْفَضْلُ فِيهَا لَوْ عَدْلُ مِنَّا الْفَضْلُ فِيهَا لَوْ عَدَلُ وَلَقَدْ نِلْتُمْ وَنِلْنَا مِنْكُمْ ... وَكَذَاكَ الْحَرْبُ أَحْيَانًا دُولُ وَلَى وَلَقَدْ نِلْتُمْ وَنِلْنَا مِنْكُمْ ... وَكَذَاكَ الْحَرْبُ أَحْيَانًا دُولُ نَضَعُ الْأَسْيَافَ فِي أَكْتَافِكُمْ ... حَيْثُ نَهْوِى عَلَلًا بَعْدَ نَهَلْ إِنْ النَّيْبِ [٤]

حَرِج الأَصِيَاحِ [٥] مِن استَاهِدَم ... دَسَلَاحِ النَّيَّالُ [٦] يَأْكُلُنَ الْعَصَلُ [٦] إِذْ تُولُونَ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ... هُرَّبًا فِي الشِّعْبِ أَشْبَاهَ الرَّسَلُ [٧] الرَّسَلُ [٧] شَدَدْنَا شَدَّةً صَادِقَةً ... فَأَحَأْنَاكُمْ الَى سَفْحِ الْحَيَلْ

إِذْ شَدَدْنَا شَدَّةً صَادِقَةً ... فَأَجَأْنَاكُمْ إِلَى سَفْحِ الْجَبَلْ إِذْ شَدَدْنَا شَدَّةً صَادِقَةً

[١] البرك: الصَّدْر. وَبَنُو عبد الأشل: يُريد بنى عبد الْأَشْهَل، فَحذف الْهَاء. [۲] الرقص: مَشى سريع. والحفان: صغَار النعام. [٣] الْعِلَل: الشَّرْب الثَّانِي. والنهل: الشَّرْب الأول. يُرِيد الضّرْب بعد الضّرْب. [٤] فِي شرح السِّيرَة: «الخطى» فِي مَوضِع الأسياف. والخطى: الرماح، نِسْبَة إِلَى الْخط، وَهُوَ مَوضِع. [٥] كَذَا فِي شرح السِّيرَة. والأضياح: جمع ضيح، وَهُوَ اللَّبن الْمَخْلُوط بِالْمَاءِ. وَفِي الْأُصُول «الأصبح» . [٦] النيب: جمع نَاب، وَهِي النَّاقة المسنة. والعِصل: نَبَات تَأْكُلُهُ الْإِبلِ فَيخرج مِنْهَا أَحْمَر. [٧] الرُّسُل: الْإِبلِ الْمُرْسلَة بَعْضِهَا فِي إِثْر بعض. [٨] فأجأناكم: أي ألجأناكم. [٩] الخناطيل: الْجَمَاعَات من كل شَيْء. [١٠] كَذَا فِي أَ. قَالَ أَبُو ذَر. ويروِي: «كأمذاق» . والأمذاق: الأخلاط من النَّاس. غير أن كتب اللُّغَة لم تجمع شدفا على أشداف، وَإِنَّمَا جمعته على شدوف، وَفِى سَائِرِ الْأُصُولِ: كأشداق «بالْقَافِ» وَهُوَ تَحْريف. ويروى: «كجنان الملا» والجنان: الْجنِّ. [١١] الملا: المتسع من الأرْض. ويهل: يرتاع، من الهول، وَهُوَ الْفَزعِ. (ص: ۱۳۸)

ضَاقَ عَنَّا الشِّعْبُ إِذْ نَجْزَعُهُ ... وَمَلَأْنَا الْفَرْطَ مِنْهُ [١] وَالرَّجَلْ بِرِجَالِ لَسْتُمْ أَمْثَالَهُمْ ... أُيِّدُوا جِبْرِيلَ نَصْرًا فَنَزَلْ [٢] وَعَلَوْنَا يَوْمَ بَدْرٍ بِالتُّقَى ... وَقَتَلْنَا كُلَّ جَحْجَاحٍ رِفَلْ [٣] وَقَتَلْنَا كُلَّ جَحْجَاحٍ رِفَلْ [٣] وَقَتَلْنَا كُلَّ جَحْجَاحٍ رِفَلْ [٣] وَتَرَكْنَا فِي قُرَيْشٍ عَوْرَةً ... يَوْمَ بَدْرٍ وَالتَّنَابِيلُ الْهُبُلْ [٤] وَرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا شَاهِدٌ ... يَوْمَ بَدْرٍ وَالتَّنَابِيلُ الْهُبُلْ [٤] فَوَي قُرَيْشٍ مِنْ جُمُوعٍ جُمِّعُوا ... مِثْلَ مَا يُجْمَعُ فِي فِي قُرَيْشٍ مِنْ جُمُوعٍ جُمِّعُوا ... مِثْلَ مَا يُجْمَعُ فِي الْخَصْبِ الْهَمَلْ [٥] فَي قُرَيْشٍ مِنْ جُمُوعٍ جُمِّعُوا ... نَحْضُرُ النَّاسَ إِذَا الْبَلْسُ الْمَثَلُ هُ وَلَدُ الْمَثَلُ وَلَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ: «وَأَحَادِيثَ لَرْلُ [٦] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَنْشَدَنِي أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ: «وَأَحَادِيثَ الْذِي قَبْلَهُ. وَقَوْلَهُ: « قَالُهُ وَ الْبَيْتَ الَّذِي قَبْلَهُ. وَقَوْلَهُ: « فَاللَهُ مُوع جُمّعُوا ... فَعْوع جُمّعُوا ... مِثْلُ مَا يُحْمُوع جُمّعُوا ... مِثْلُ مَا يُخْلُلُ وَالْبَيْتَ الَّذِي قَبْلَهُ. وَقَوْلَهُ: « قَالُ ابْنُ هُمُوع جُمّعُوا ... فَوْرَيْشٍ مِنْ جُمُوع جُمّعُوا ... فَقُولُهُ: « فَوَوْلَهُ: « فِي قُرَيْشٍ مِنْ جُمُوع جُمّعُوا ... فَقُولُهُ: « فِي قُرَيْشٍ مِنْ جُمُوع جُمّعُوا ... فَوَقُولُهُ: « فِي قُرَيْشٍ مِنْ جُمُوع جُمّعُوا

: (شِعْرُ كَعْبٍ فِي بُكَاءِ حَمْزَةَ وَقَتْلَى أُحُدٍ)
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ يَبْكِي حَمْزَةَ بْنَ
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَتْلَى أُحُدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ.
نَشَجْتَ وَهَلْ لَكَ مِنْ مَنْشِجِ ... وَكُنْتَ مَتَى تَذَّكِرْ تَلْجَجْ

» عَنْ غَيْرِ ابْنِ إِسْحَاقَ.

تَذَكُّرَ قَوْمٍ أَتَانِي لَهُمْ ... أَحَادِيثُ فِي الزَّمَنِ الْأَعْوَجْ فَقَلْبُكَ مِنْ ذِكْرِهِمْ خَافِقٌ ... مِنْ الشَّوْقِ وَالْحَزَنِ الْمُنْضِجْ وَقَتْلَاهُمْ فِي جِنَانِ النَّعِيمِ ... كِرَامُ الْمَدَاخِلِ وَالْمَخْرَجْ

<sup>[</sup>۱] نجزعه: نقطعه عرضا. والفرط: مَا علا من الأَرْض. وَالرجل: جمع رجلة، وَهُوَ المطمئن من الأَرْض. [۲] قَالَ أُبُو ذَر: «أيدوا جِبْرِيل» أَرَادَ أيدوا بِجِبْرِيل، فَحذف حرف الْجَرّ، وعدي الْفِعْل. [۳] الجحجاح: السَّيِّد. والرفل: الّذي يجر ثَوْبه خُيلَاء.

[٤] التنابيل الْقصار: اللئام، ويروى: القنابل. يُرِيد الْخَيل، الْوَاحِدَة قنبلة. وَهِي الْقطعَة من الْخَيل، والهبل، قَالَ أَبُو ذَر: من رَوَاهُ بِضَم الْهَاء وَالْبَاء، فَمَعْنَاه والهبل، قَالَ أَبُو ذَر: من رَوَاهُ بِضَم الْهَاء وَالْبَاء، فَمَعْنَاه الَّذين ثقلوا لِكَثْرَة اللَّحْم عَلَيْهِم، وَمِنْه يُقَال: معبل: إذا كثر لَحْمه. وَمن رَوَاهُ بِفَتْح الْهَاء وَالْبَاء، وَهن رَوَاهُ بِفَتْح الْهَاء وَالْبَاء، فَهُو من الثكل، يُقَال: هبلته أو بِضَم الْهَاء وَفتح الْبَاء، فَهُو من الثكل، يُقال: هبلته أو بِضَم الْهاء وَفتح الْبَاء، فَهُو من الثكل، يُقال: هبلته أو بِضَم الْهاء وَفتح الْبَاء، وَهِي الَّتِي ترسل فِي المرعى اللهمل: الْإِلِ الْمُهْملَة، وَهِي الَّتِي ترسل فِي المرعى دون رَاع دون رَاع دون رَاع ولد: جمع ولد. [٥] نشجت: بَكَيْت، وتلجج، من اللجج، وَهُو الْإِقَامَة [٧]

على الشَّيْء والتمادي فِيهِ۔ (ص: ۱۳۹)

رص: (٣٩] بِذِي بِمَا صَبَرُوا تَحْتَ ظِلِّ اللَّوَاءِ ... لِوَاءِ الرَّسُولِ بِذِي الْأَضْوُجْ [١] الْأَضْوُجْ [١] غَدَاةَ أَجَابَتْ بِأَسْيَافِهَا ... جَمِيعًا بَنُو الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجْ وَأَشْيَاعُ أَحْمَدَ إِذْ شَايَعُوا ... عَلَى الْحَقِّ ذِي النُّورِ وَأَشْيَاعُ أَحْمَدَ إِذْ شَايَعُوا ... عَلَى الْحَقِّ ذِي النُّورِ وَأَشْيَاعُ أَحْمَدَ إِذْ شَايَعُوا ... وَيَمْضُونَ فِي الْقَسْطَلِ فَمَا بَرِحُوا يَضْرِبُونَ الْكُمَاةَ ... وَيَمْضُونَ فِي الْقَسْطَلِ قَمَا بَرِحُوا يَضْرِبُونَ الْكُمَاةَ ... إلَى جَنَّةٍ دَوْحَةِ الْمَوْلِجْ [٣] كَذَلِكَ حَتَّى دَعَاهُمْ مَلِيكُ ... إلَى جَنَّةِ اللَّهِ لَمْ يَحْرَجْ [٥] كَحَمْزَةِ لَمَّا وَفَى صَادِقًا ... بِذِي هَبَّةٍ صَارِمٍ سَلْجَجْ [١] كَحَمْزَةِ لَمَّا وَفَى صَادِقًا ... بِذِي هَبَّةٍ صَارِمٍ سَلْجَجْ [١]

فَلَّاقَاهُ عَبُّدُ بَنِي نَوْفَلٍ ... يَبَرِّبِرُ كَالْجَمَلِّ الْأَدْعَجْ [٧] فَلَّاوَةُ عَبْدُ بَنِي نَوْفَلٍ ... تَلَهَّبُ فِي اللَّهَبِ الْمُوهَجْ [٨] فَأَوْجَرَهُ حَرْبَةً كَالشِّهَابِ ... وَحَنْظَلَةُ الْخَيْرِ لَمْ يُحْنِجْ [٩] وَنُعْمَانُ أَوْفَى بِمِيثَاقِهِ ... وَحَنْظَلَةُ الْخَيْرِ لَمْ يُحْنِجْ [٩] عَنْ الْحَقِّ حَتَّى غَدَتْ رُوحُهُ ... إلَى مَنْزِلٍ فَاخِرْ الزِّبْرِجْ

[١٠] أُولَئِكَ لَا مَنْ ثَوَى مِنْكُمْ ... مِنْ النَّارِ فِي الدَّرْكِ الْمُرْتَجْ [١١]

(شِعْرُ ضِرَارٍ فِي الرَّدِّ عَلَى كَعْبٍ) (شِعْرُ ضِرَارٍ فِي الرَّدِّ عَلَى كَعْبٍ) : فَأَجَابَهُ ضِرَارُ بْنُ الْخَطَّابِ الْفِهْرِيُّ، فَقَالَ: أَيَجْزَعُ كَعْبٌ لِأَشْيَاعِهِ ... وَيَبْكِي مِنْ الزَّمَنِ الْأَعْوَجْ [١٢]

[۱] الأضوج (بِضَم الْوَاو): جمع ضوج، وَهُوَ جَانب الْوَادي. والأضوج (بفَتْح الْوَاو):

اسم مَكَان.

[۲] شايعوا: تابعوا. والمنهج: الطَّرِيق الْوَاضِحّ.

[٣] الكماة: الشجّعان. والقسطل: الْغُبَار. والمرهج: الّذي

علا فِي الجوـ

[٤] الدوحة: الشَّجَرَة الْكَثِيرَة الأغصان. وٱلمولج: الْمدْخل.

[٥] حر الْبلَاء: خَالص الاختبار.

[٦] بِذِي هبة: يعْنى سَيْفًا، وَهبة السَّيْف: وُقُوعُه

بالعظم. والصارم: الْقَاطِع. وسلجج: مرهف.

[٧] عبد بنى نَوْفَل: هُوَ وَحشِي قَاتل حَمْزَة. ويبربر:

يَصِيح. والَّجمل الأدعج: الْأسود.

[٨] أوجره: طعنه فِي صَدره. والشهاب: الْقطعَة من

النَّار. والموهج: الموقد.

الله يحنج: لم يصرف عَن وَجهه الّذي أَرَادَهُ من [٩] لم يحنج: لم يصرف عَن وَجهه الّذي أَرَادَهُ من الْحق.

[۱۰] الزبرج: الوشي.

[۱۱] الدَّرك: مَا كَانَ إِلَى أَسْفَل. والدرج: مَا كَانَ إِلَّى • فَوق عَجِيجَ الْمُذَكِّي رَأَى إِلْفَهُ ... تَرَوَّحَ فِي صَادِرٍ مُحْنَجْ [۲] فَرَاحَ الرَّوَايَا وَغَادَرْنَهُ ... يُعَجْعِجُ قسرا وَلم يجدج [۲] فَقُولاً لِكَعْبٍ يُثَنِّي أَلْبُكَا ... وَلِلنِّيءِ مِنْ لَحْمِهِ يَنْضَجْ لَمُصْرَعِ إِخْوَانِهِ فِي مَكَرٌ ... مِنْ الْخَيْلِ ذِي قَسْطَلِ لِمَصْرَعِ إِخْوَانِهِ فِي مَكَرٌ ... وَعُتْبَةَ فِي جَمْعِنَا السَّوْرَجْ [۳] فَيَا لَيْتَ عَمْرًا وَأَشْيَاعَهُ ... وَعُتْبَةَ فِي جَمْعِنَا السَّوْرَجْ [٤] فَيَ شُفُوا النُّفُوسَ بِأَوْتَارِهَا ... بِقَتْلَى أُصِيبَتْ مِنْ الْخَزْرَجْ [٥] وَقَتْلَى مِنْ الْأَوْسِ فِي مَعْرَكِ ... أُصِيبُوا جَمِيعًا بِذِي وَقَتْلَى مِنْ الْأَوْسِ فِي مَعْرَكٍ ... أُصِيبُوا جَمِيعًا بِذِي [٥] وَقَتْلَى مِنْ الْأَوْمِ فِي مَعْرَكٍ ... إِمُطَّرِدٍ، مَارِنٍ، مُخْلَجْ [٧] وَمَقْتَلِ حَمْزَةَ تَحْتَ اللَّوَاءِ ... بِمُطَّرِدٍ، مَارِنٍ، مُخْلَجْ [٧] وَمَقْتَلِ حَمْزَةَ تَحْتَ اللَّوَاءِ ... بِمُطَّرِدٍ، مَارِنٍ، مُخْلَجْ [٧] وَمَيْتُ النَّهَبُ المُوجْ وَأَسْيَافُنَا فِيهِمْ إِ... تِلَهَبُ كَاللَّهَبِ الْمُوهِجِ الْمُوبَ الْمُوبِ الْمُؤْمِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُؤْمِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُوبِ الْمُؤْمِ الْمُ

بِأُحُدٍ وَأَسْيَافُنَا فِيهِمْ … تَلَهَّبُ كَاللَّهَبِ الْمُوهَجِ غَدَاةَ لَقِينَاكُمْ فِي الْحَدِيدِ … كَأُسْدِ الْبَرَاحِ [٩] فَلَمْ تُعْنَجْ [١٠]

بِكُلِّ مُجَلِّحَةٍ كَالْعُقَابِ ... وَأَجْرَدَ ذِي مَيْعَةٍ مُسْرَجْ [١١] فَدُسْنَاهُمْ ثَمَّ حَتَّى انْثَنَوْا ... سِوَى زَاهِقِ النَّفْسِ أَوْ مُحْرَجْ [١٢]

<sup>[</sup>۱] العجيج: الصياح. والمذكى (هُنَا): المسن من الْإبِل، وَأَكْثر مَا يُقَال فِي الْخَيل. والصادر: الْجَمَاعَة الصادرة عَن المَاء. ومحنج:، أَي مَصْرُوف عَن وَجِهِه.

[٢] الروايا: الْإِبل الَّتِى تحمل المَاء. وغادرنه: تركنه. ويعجعج: يصوت، وقسرا قهرا. وَلم يحدج: لم يَجْعَل عَلَيْهِ الحدج، وَهُوَ مركب من مراكب النِّسَاءـ [٣] القسطل: الْغُبَارِ. والمرهج: الْمُرْتَفعِ. [٤] السورج: المتقد. [٥] الأوتار: جمع وتر، وَهُوَ طلب الثأر. [7] المعرك: مُوضع الْحَرْبِ. [٧] المطرد: الَّذي يَهْتَز، ويعنى بِهِ رمحا. والمارن: اللين. والمخَلج: الَّذي يطعن بِسُرْعَة. [٨] الَّذي يطعن بِسُرْعَة. [٩] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. والبراح: المتسع من اَلأَرْض. وَفِى أَ: «البراج» بِالْجِيم، وَهُوَ تَصْحِيف [۱۰] لم تعنج: لم تكف وَلم تصرف. [١١] المجلحة: الْمَاضِيَة الْمُتَقَدّمَة. ويعنى بهَا فرسا، وَمن رَوَاهُ: «محجلة» فَهُوَ من التحجيل فِي الْخَيل. والأجرد: الْفرس الْعَتِيقِ. والميعة: النشاط. [١٢] دسناهم: وطئناهم. والمحرج: الْمضيق عَلَيْهِ. (121:0)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُهَا لِضِرَارٍ: وَقَوْلُ كَعْبٍ: «ذِى النُّورِ وَالْمَنْهَجْ» عَنْ أَبِى زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ.

(شِعْرُ ابْنِ الزِّبَعْرَى فِي يَوْمِ أُحُدٍ) (شِعْرُ ابْنِ الزِّبَعْرَى فِي يَوْمِ قَالَ ابْنُ الزِّبَعْرَى فِي يَوْمِ أُحُدٍ، يَبْكِي الْقَتْلَى [١] أُحُدٍ، يَبْكِي الْقَتْلَى [١] أَلَا ذَرَفَتْ مِنْ مُقْلَتَيْكَ دُمُوعُ ... وَقَدْ بَانَ مِنْ حَبْلِ أَلَا ذَرَفَتْ مِنْ مُقْلَتَيْكَ دُمُوعُ ... وَقَدْ بَانَ مِنْ حَبْلِ الشَّبَابِ قُطُوعُ [٢]

وَشَطَّ بِمَنْ تَهْوَى الْمَزَارُ وَفَرَّقَتْ ... نَوَى الْحَيِّ دَارٌ وَشَطَّ بِمَنْ تَهْوَى الْمَزَارُ وَفَرَّقَتْ ... بِالْحَبِيبِ فَجُوعُ [٣]

وَلَيْسَ لِمَا وَلَّى عَلَى ذِي حَرَارَةٍ ... وَإِنْ طَالَ تَذْرَافُ وَلَيْسَ لِمَا وَلَّى عَلَى ذِي حَرَارَةٍ ... وَإِنْ طَالَ تَذْرَافُ

فَذَرْ ذَا [٤] وَلَكِنْ هَلْ أَتَى أُمَّ مَالِكٍ ... أَحَادِيثُ قَوْمِي وَالْحَديثُ يَشِيعُ

وَمُجْنَبُنَا جُرْدًا إِلَى أَهْلِ يَثْرِبَ ... عَناجيجَ مِنْهَا مُتْلَدُ [٥] وَنَزيعُ

عَشِيَّةَ سِرْنَا فِي لُهَامٍ [٦] يَقُودُنَا [٧] ... ضَرُورُ الْأَعَادِي لِلصَّدِيق نَفُوعُ

نَشُدُّ عَلَيْنَا كُلَّ زَغْفٍ كَأَنَّهَا ... غَدِيرٌ بضوج الواديين نَقِيع [٨]

فَلَمَّا رَأُوْنَا خَالَطَتْهُمْ مَهَابَةٌ ... وَعَايَنَهُمْ أَمْرٌ هُنَاكَ فَظِيعُ وَوَدُّوا لَوْ أَنَّ الْأَرْضَ يَنْشَقُّ ظَهْرُهَا ... بِهِمْ وَصَبُورُ الْقَوْمِ ثَمَّ جَرُوعُ

ُ وَقَدْ عُرِّيَتْ بِيضٌ كَأَنَّ وَمِيضَهَا ... حَرِيقٌ تَرَقَّى فِي الْآبَاءِ سَرِيعُ [٩]

َ الْمَانِنَا نَعْلُو بِهَا كُلَّ هَامَةٍ ... وَمِنْهَا سِمَامٌ لِلْعَدُوِّ ذَرِيعُ بِأَيْمَانِنَا نَعْلُو بِهَا كُلَّ هَامَةٍ ... وَمِنْهَا سِمَامٌ لِلْعَدُوِّ ذَرِيعُ [١٠]

<sup>[</sup>۱] هَذِه الْعبارَة «يبكى الْقَتْلَى» سَاقِطَة فِي أَـ

<sup>[</sup>۲] ذرفت: سَالَّتْ.

<sup>[</sup>٣] شط: بعد. والنوى: الْبِعد والفرقة.

<sup>[</sup>٤] فِي أ: «فذرنا» .

<sup>[</sup>٥] مجنبنا: أَي قودنا، يُقَال: جنبت الْخِيل: إِذا قدتها

وَلَّم تركبها. والعناجيج: الطوَّال الحسان.

والمتلد: الَّذي ولد عنْدكَ. والنزيع. الْغَرِيب.

<sup>[</sup>٦] اللهام: الْجَيْش الْكثير.

. «يَقُودهَا» . [۷] فِي أَ: «يَقُودهَا» . [۸] الزغف: الدروع اللينة، والضوج: جَانب الْوَادي، ونقيع: مَمْلُوء بِالْمَاءِ. ونقيع: مَمْلُوء بِالْمَاء الأجمة الملتفة الأغصان. [٩] الوميض: الضَّوْء. والأباء: الأجمة الملتفة الأغصان. [١٠] الذريع، الّذي يقتل سَرِيعا. (١٤٢)

فَغَادَرْنَ قَتْلَى الْأَوْسِ غَاصِبَةً بِهِمْ [۱] ... ضِبَاعٌ وَطَيْرٌ [۲] يَعْتَفِيَنَ وُقُوعُ [۲] وَجَمْعُ بَنِي النَّجَّارِ فِي كُلِّ تَلْعَةٍ ... بِأَبْدَانِهِمْ مِنْ وَقْعِهِنَّ نَجِيعُ [۳] وَجَمْعُ بَنِي النَّجَّارِ فِي كُلِّ تَلْعَةٍ ... وَلَكِنْ عَلَا والسَّمْهَرِيُّ وَلَوْلَا عُلُوُ الشِّعْبِ غَادَرْنَ أَحْمَدَا ... وَلَكِنْ عَلَا والسَّمْهَرِيُّ شُرُوعُ [٤] وَلَوْلَا عُلُو السَّمْهِرِيُّ شُرُوعُ [٤] كَمَا غَادَرَتْ فِي الْكُرِّ حَمْزَةَ ثَاوِيًا ... وَفِي صَدْرِهِ مَاضِي كُمَا غَادَرَتْ فِي الْكُرِّ حَمْزَةَ ثَاوِيًا ... وَفِي صَدْرِهِ مَاضِي وَنعمان قَدْ غَادَرْنَ تَحْتَ لِوَائِهِ ... عَلَى لَحْمِهِ طَيْرٌ يَجُفْنَ واعمان قَدْ غَادَرْنَ تَحْتَ لِوَائِهِ ... عَلَى لَحْمِهِ طَيْرٌ يَجُفْنَ وَقعُ [٦] وقُوعُ [٦] بِأُحُدِ وَأَرْمَاحُ الْكُمَاةِ يُرِدْنَهُمْ ... كَمَا غَالَ أَشْطَانَ الدِّلَاءِ لَا أُحُدِ وَأَرْمَاحُ الْكُمَاةِ يُرِدْنَهُمْ ... كَمَا غَالَ أَشْطَانَ الدِّلَاءِ لَا أُوعُ [٧]

(شِعْرُ حَسَّانِ فِي الرَّدِّ عَلَى ابْنِ الزِّبَعْرَى)

أَشَاقَكَ مِنْ أُمِّ الْوَلِيدِ رُبُوعٌ ... بَلَاقِعُ مَا مِنْ أَهْلِهِنَّ جَمِيعُ

[٨]
عَفَاهُنَّ صَيْفِيُّ الرِّيَاحِ وَوَاكِفٌ ... مِنْ الدَّلْوِ رَجَّافُ
عَفَاهُنَّ صَيْفِيُّ الرِّيَاحِ وَوَاكِفٌ ... مِنْ الدَّلْوِ رَجَّافُ
[٩]
فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مَوْقِدُ النَّارِ حَوْلَهُ ... رَوَاكِدُ أَمْثَالِ الْحَمَامِ
قَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مَوْقِدُ النَّارِ حَوْلَهُ ... رَوَاكِدُ أَمْثَالِ الْحَمَامِ

فَدَعْ ذِكْرَ دَارٍ بَدَّدَتْ بَيْنَ أَهْلِهَا ... نَوَّى لِمَتِينَاتِ الْحِبَالِ قَطُوعُ [١١] وَقُلْ إِنْ يَكُنْ يَوْمٌ بِأُحْدٍ يَعُدُّهُ ... سَفِيهٌ فَإِنَّ الْحَقَّ سَوْفَ يَشِيعُ فَقَدْ صَابَرَتْ فِيهِ بَنُو الْأَوْسِ كُلُّهُمْ ... وَكَانَ لَهُمْ ذِكْرٌ هُنَاكَ رَفِيعُ

[۱] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. وعاصبة: لاصقة. وَفِي أَ: «عاصية» بالْيَاءِ الْمُثَنَّاة. وَهُوَ تَصْحِيف.

[۲] يعتفين: يطلبن الرزق.

[٣] والنجيع: الدَّم.

[٤] الشّعب: الطَّرِيق فِي الْجَبَلِ. والسّمهري: الرِّماحُ.

وشروع:: ماثلة لِلطَّعْن.

[٥] شباة كل شَيْء: حَده. ووقيعٍ: أَي مُحددً.

[٦] كَذَا فِي أَ، ط. ويجفن: يدخلن جَوْفُه، أَو يطالبن مَا

فِي جَوْفه. وَفِي سَائِر الْأَصُولَ: «يحفن» :

أَي يقعن علَى لَحْمه. ويروي ﴿ رَيحمنِ ۗ ، أَي يستدرنِ.

[٧] الكماة: الشجعان. وغال: أهلك. والأشطآن: الحبالِ.

والدلاء: جمع دلو. والنزوع (بِضَم النُّون): جذب الدَّلْو

وإخراجها من الْبِئْر. والنزع (بِفَتْحِهَا): المستقى.

[٨] البلقع: القفر الْخَالِي.

[٩] عفاهن: غَيْرهنَّ ودرسهنٍ. والواكفُّ: الْمَطَر السَّائِلُّ،

وَمن الدَّلْو: يعْنى برجا فِي السَّمَاءـ

ورجاف: أي متحرك مصوت. وهموع: إِي سَائل.

[١٠] الرواكد: الثوابَّت. يعْنى الأثافي. وكنوع: أيَّ لاصقة بالْأَرْضِ.

[۱۱] النَّوَى: الْبعد. والمتينات: الغليظات الشُديدَات: (ص: ۱۱۳)

وَحَامَى بَنُو النَّجَّارِ فِيهِ وَصَابَرُوا ... وَمَا كَانَ مِنْهُمْ فِي اللَّقَاءِ جَزُوعَ أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَخْذُلُونَهُ ... لَهُمْ نَاصِرٌ مِنْ رَبِّهمْ وَشَفِيعُ وَفَوْا إِذْ كَفَرْتُمْ يَا سَخِينَ بِرَبِّكُمْ ... وَلَا يَسْتَوِي عَبْدٌ وَفَى وَمُضِيعُ [١] بأَيْدِيهِمْ بِيضٌ إِذَا حمش الوغى ... فَلَا بُدَّ أَنْ يَرْدَى لَهُنَّ صَريعُ [۲] كَمَا غَادَرَتْ فِي النَّقْعِ عُتْبَةَ ثَاوِيًا ... وَسَعْدًا صَرِيعًا وَالْوَشِيجُ شُرُوعُ [٣] وَقَدْ غَادَرَتْ تَحْتَ الْعَنَاجَةِ مُسْنَدًا ... ۚ أَبِيًّا وَقَدْ بَلَّ الْقَمِيصَ نَجِيعُ [٤] يَكُفُّ رَسُولُ اللَّهِ حَيْثُ تَنَصَّبَتْ ... عَلَى الْقُوْمِ مِمَّا قَدْ يُثِرْنَ نُقُوعُ [٥] أُولَئِكَ قَوْمٌ سَادَةٌ مِنْ فُرُوعِكُمْ ... وَفِي كُلِّ قَوْمٍ [٦] سَادَةٌ وَفُرُوعَ بِهِنَّ نُعِزُّ اللَّهَ حَتَّى يُعَزِّنَا ... وَإِنْ كَانَ أَمْرٌ يَا سَخِينَ فظىع فَلَا تَذْكُرُوا قَتْلَى وَحَمْزَةُ فِيهُمُ … قَتِيلٌ ثَوَى للَّه وَهْوَّ مُطبعُ فَإِنَّ جِنَانَ الْخُلْدِ مَنْزِلَةٌ لَهُ ... وَأَمْرُ الَّذِي يَقْضِي الْأُمُورَ سريغ وَقَتْلَاكُمْ فِى النَّارِ أَفْضَلُ رِزْقِهِمْ … حَمِيمٌ مَعَا فِّى جَوْفِهَا وَضَرِيعُ [٧]

(شِعْرُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي يَوْمِ أُحُدٍ) : قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُهُمَا

لِحَسَّانٍ وَابْنِ الزِّبَعْرَى لِحَسَّانٍ وَابْنِ الزِّبَعْرَى وَقَوْلُهُ: «مَاضِي الشَّبَاةِ، وَطَيْرٌ يَجِفْنَ» عَنْ غَيْرِ ابْنِ إِسْحَاقَ. إِسْحَاقَ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ عَمْرو بن العَاصِي (فِي) يَوْمِ أُحُدٍ:

خَرَجْنَا مِنْ الْفَيْفَا عَلَيْهِمْ كَأَنَّنَا ... مَعَ الصُّبْحِ مِنْ رَضْوَى [٨] الْمُنَطَّقِ

[۱] ياسخين: أَرَادَ ياسخينة، فرخم. وَكَانَت قُرَيْش فِي الْجَاهِلِيَّة تلقب سخينة لمداومتهم على أكل السخينة، وَإِنَّمَا وَهِي دَقِيق أَغْلَظ من الحساء، وأرق من العصيدة، وَإِنَّمَا تُؤْكَل فِى الجدب وَشَدَّة الدَّهْر.

[۲] حمشِ: اشْتَدَّ، والوغَى: ٱلْحَرْبِ. ويردِى: يهْلك.

[٣] النَّقْع: الْغُبَارِ. وَعتبَة: يعْنى عُثْمَان بن أَبى طَلْحَة.

والوشيج: الرماح. وشروع: مائلة لِلطَّعْنِ.

[٤] الْعَجَاجَة: الْغيرَة، والنجيع: الدَّمَـ

[٥] نقوع: جمع نقع، وَهُوَ التُّرَابِ.

[٦] فِي أ «يَوْم» .

[٧] الضريع: نَبَات أَخْضَر يَرميه الْبَحْر.

[٨] الفيفا: القفر الّذي لَا ينْبت شَيْئا، وقصره هُنَا للشعرـ

ورضوى: اسْم جبل، والحبيك: الَّذي فِيهِ طرائق.

والمنطق: المحزم.

(ص: ١٤٤)

تَمَنَّتْ بَنُو النَّجَّارِ جَهْلًا لِقَاءَنَا ... لَدَى جَنْبِ سَلْعٍ [١] وَالْأَمَانِيُّ تَصْدُقُ فَمَا رَاعَهُمْ بِالشَّرِّ [٢] إِلَّا فُجَاءَةَ ... كَرَادِيسُ خَيْلٍ فِي الأزقّة تمرق [٣] وادوا لِكَيْمَا يَسْتَبِيحُوا قِبَابَنَا ... وَدُونِ الْقِبَابِ الْيَوْمَ ضَرْبٌ مُحَرَّقُ وَكَانَت قبابا أَو منت قَبْلَ مَا تَرَى ... إِذْ رَامَهَا قَوْمٌ أَبِيحُوا وَأُحْنِقُوا [٤] كَأَنَّ رُءُوسَ الْخَزْرَجِيَّيْنِ غَدْوَةً ... وَأَيْمَانَهُمْ بِالْمُشْرِفِيَّةِ بَرْوَقُ [٥]

(شِعْرُ كَعْبٍ فِي الرَّدِّ على ابْن العَاصِي) : فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ فَهُرًا عَلَى نَأْيِ دَارِهَا ... وَعِنْدَهُمْ مِنْ عِلْمِنَا الْيَوْمَ مَصْدَقُ مَنْ عِلْمِنَا الْيَوْمَ مَنْ عِلْمِنَا الْيَوْمَ مَصْدَقُ اللَّفَا فِهْرًا عَلَى نَأْيِ دَارِهَا ... وَعِنْدَهُمْ مِنْ عِلْمِنَا وَرَايَاتُ بِأَنَّا غَدَاةَ السَّفْحِ مِنْ بَطْنِ يَثْرِبِ ... صَبَرْنَا وَرَايَاتُ بِأَنَّا غَدَاةَ السَّفْحِ مِنْ بَطْنِ يَثْرِبِ ... إِذَا طَارَتْ الْأَبْرَامُ الْمَبْرُ مِنَّا سَجِيَّةٌ ... إِذَا طَارَتْ الْأَبْرَامُ مَنَّ سَجِيَّةٌ ... إِذَا طَارَتْ الْأَبْرَامُ عَلَى عَادَةِ تِلْكُمْ جرينا بصبرنا ... وَقد مَا لَدَى الْغَايَاتِ نَجْرِي فَنَسْبِقُ عَلَى عَادَةِ تِلْكُمْ جرينا بصبرنا ... وَقد مَا لَدَى الْغَايَاتِ نَجْرِي فَنَسْبِقُ لَكُمْ جرينا بصبرنا ... وَقد مَا لَدَى الْغَايَاتِ لَنَا حَوْمَةٌ لَا تُسْتَطَاعُ يَقُودُهَا ... نَبِيُّ أَتَى بِالْحَقِّ عَفْ مُصَدِّقُ [٨] لَلَا هَلْ أَتَى أَفْنَاءَ فِهْرِ بْنِ مَالِكٍ ... مُقَطَّعُ أَطْرَافٍ وَهَامُ مُفَلَّقُ أَلْا هَلْ أَتَى أَفْنَاءَ فِهْرِ بْنِ مَالِكٍ ... مُقَطَّعُ أَطْرَافٍ وَهَامُ مُفَلَّقُ [٩] أَلَا هَلْ أَتَى أَفْنَاءَ فِهْرِ بْنِ مَالِكٍ ... مُقَطَّعُ أَطْرَافٍ وَهَامُ مُفَلَّقُ إِلَا هَلْ أَتَى أَفْنَاءَ فِهْرِ بْنِ مَالِكٍ ... مُقَطَّعُ أَطْرَافٍ وَهَامُ مُفَلَّقُ إِلَا هَلْ أَتَى أَفْنَاءَ فِهْرِ بْنِ مَالِكٍ ... مُقَطَّعُ أَطْرَافٍ وَهَامُ مُفَلَّقُ إِلَى الْمَافِ وَهَامُ

: (شِعْرُ ضِرَارٍ فِي يَوْمِ أُحُدٍ)
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ ضِرَارُ بْنُ الْخَطَّابِ

<sup>[</sup>۱] سلع: اسْم جبل فِي ظَاهر الْمَدِينَة. [۲] فِي أَ: «بالسر» بِالسِّين الْمُهْملَة.

<sup>[</sup>٣] الكراديس: جماعات الْخَيل، وتمرق: تخرج.

[٤] أحنقوا: أَي أغضبوا وزادت (أ) بعد هَذَا الْبَيْت: كَأَن رُءُوس الخزرجيين غدْوَة ... لَدَى جنب سلع حنظل متفلق

[٥] البروق: نَبَات لَهُ أُصُول تشبه البصلُّ.

[٦] السفح: جَانب الْجَبَل. وتخفق: تضطرب وتتحول.

[٧] السجية: الْعَادة. والأبرام: اللئام، الْوَاحِد: برم.

وَأُصله الَّذي لَا يدْخل مَعَ الْقَوْم فِي الميسر للؤمه.

ونرتق: نسد ونصلح.

[٨] الحومة: الجمة. والعف: الْعَفِيف.

[٩] أفناء الْقَبَائِل: الْمُخْتَلط مِنْهَا. والهام: جمع هَامة،

وَهِي الرَّأسِـ

(ص: ١٤٥)

إِنِّي وَجَدُّكَ لَوْلَا مُقْدَمِي فَرَسِي ... إِذْ جَالَتْ الْخَيْلُ بَيْنَ الْجَرْعِ وَالْقَاعِ [١] الْجِرْعِ وَالْقَاعِ [١]

مَا زَالَ مِنْكُمْ بِجَنْبِ الْجَزْعِ مِنْ أُحُدٍ ... أَصْوَاتُ هَامٍ

تَزَاقَى أَمْرُهَا شَاعِي [٢]

ُ وَفَارِسٌ قَدْ أَصَابَ السَّيْفُ مَفْرِقَهُ ۚ [٣] ... أَفْلَاقُ هَامَتِهِ كَفَرْوَةِ [٤] الرَّاعِي

إِنِّي وَجَدُّكَ لَا أَنْفَكَ مُنْتَطِقًا … بِصَارِمٍ مِثْلَ لَوْنِ الْمِلْجِّ [0] قَطَّاع

عَلَى رِحَالَةِ مِلْوَاحٍ مُثَابِرَةٍ ... نَحْوَ الصَّرِيخِ إِذَا مَا َثَوَّبَ [٦] الدَّاعِي

وَمَا انْتَمَيْتُ إِلَى خُورٍ وَلَا كُشُفٍ ... وَلَا لِئَامٍ غَدَاةَ الْبَأْسِ أَوْرَاع [٧]

بَلْ ضَارِبِينَ حَبِيكَ الْبِيضِ إِذْ لَحِقُوا ... شُمَّ الْعَرَاْنِيْنِ عِّنْدَ [٨] الْمَوْتِ لُذَّاعِ

شُمُّ بَهَالِيلُ مُسْتَرْخِ حَمَائِلُهُمْ ... يَسْعَوْنَ لِلْمَوْتِ سَعْيًا

آمَّا فَيْرَ دَعْدَاعِ [٩] وَقَالَ ضِرَارُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيْضًا: وَقَالَ ضِرَارُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيْضًا لَمَّا أَتَتْ مِنْ بَنِي كَعْبٍ مُزَيَّنَةً ... وَالْخَزْرَجِيَّةُ فِيهَا الْبِيضُ وَجَرَّدُوا مَشْرَفِيَّاتٍ مُهَنَّدَةً ... وَرَايَةً كَجَنَاحِ النَّسْرِ عَرَّدُوا مَشْرَفِيَّاتٍ مُهَنَّدَةً ... وَرَايَةً كَجَنَاحِ النَّسْرِ تَخْتَفِقُ [١١] فَقُلْتُ يَوْمٌ بَأَيًّامٍ وَمَعْرَكَةٌ ... تُنْبِى لِمَا خَلْفَهَا مَا هُزْهِزَ الْوَرَقُ [١٢]

[۱] الْجزع: منعطف الْوَادي. والقاع: المنخفض من الأَرْضِ.

[۲] الْهَام: جمع هَامة. وَهِي الطَّائِر الَّذي يزْعم الْعَرَبُ أَنَه يخرج من رَأْس الْقَتِيل فَيَصِيح، وتزاقى تصيح، وَرِوَايَة هَذِه الْكَلِمَة فِي أَ: «تزفى» . وشاعى: أَرَادَ شَائِع، فَقلب. هَذِه الْكَلِمَة فِي أَ: «تزفى» . وشاعى: أَرَادَ شَائِع، فَقلب. [۳] المفرق: حَيْثُ تفرق الشِّعْر فَوق الْجَبْهَة. [٤] الفروة «بِالْفَاءِ» : مَعْرُوفَة، وتروى: كقروة «بِالْقَافِ» . والقروة: إِنَاء من خشب يحملهُ الرَّاعِي مَعْد.

[٥] منتطق: محتزم. والصارم: السَّيْف الْقَاطِع. [٦] الرحالة: السرج. والملواح: الْفرس الشَّدِيدَة الَّتِي ضمر لَحمهَا، ومثابرة: مُتَابِعَة. والصريخ: المستغيث. وثوب: كرر الدُّعَاء.

[۷] الخور: الضَّعَفَاء. والكشف: جمع أكشف، وَهُوَ الَّذِي لَاللَّهُ فِي الْحَرْب. والأوراع جمع ورع. وَهُوَ لَلْ ترس لَهُ فِي الْحَرْب. والأوراع جمع ورع. وَهُوَ الجبان. ويروى: أوزاع «بالزاي» ، أي متفرقون.

[٨] الحبيك: الْأَبْيَض طَرائقه. وشم: مُرْتَفعَة. والعرانين: الْأَبْيَض طَرائقه. وشم: الأنوف، يصفهم بالْعِزَّةِ.

[٩] البهاليل: السَّادة، الْوَاحِد: بهْلُول. ومسترخ حَمَّائلُهُمَ:

يعْنى حمائل سيوفهم، وَفِيه إِشَارَة إِلَى طولهم، وَلاعداع: الضَّعِيف البطيء. والدعداع: الضَّعِيف البطيء. [١٠] مزينة، يعْنى كَتِيبَة فِيهَا ألوان من السِّلَاح، وتأتلق: تضيء وتلمع تضيء وتلمع. [١١] المشرفيات: سيوف منسوبة إِلَى المشارف، وَهِي قرى بِالشَّام. [١٢] تنبى، يُرِيد تنبئ، فَخفف وَحذف الْهمزَة، ويروى ثنيا، أي تَأْنِيَة على أولى، وهزهز (بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول) أي حرك. ويروى هزهز (بِفَتْح الْهَاء) أي تحرّك. حرك. ويروى هزهز (بِفَتْح الْهَاء) أي تحرّك.

قَدْ عُوِّدُوا كُلَّ يَوْمٍ أَنْ تَكُونَ لَهُمْ ... رِيحُ الْقِتَالِ وَأَسْلَابُ [١] الَّذِينَ لَقُوا

خَيَّرْتُ [٢] نَفْسِي عَلَى مَا كَانَ مِنْ وَجَلٍ [٣] ... مِنْهَا وَيُرْتُ [٢] أَنْ الْمَجْدَ مُسْتَبَقُ

أَكْرَهْتُ مُهْرِي حَتَّى خَاضَ غَمْرَتَهُمْ ... وَبَلَّهُ مِنْ نَجِيعٍ عَانك عَلَقُ [1]

فَظَلَّ مُهْرِي وَسِرْبَالِي جَسِيدُهُمَا ... نَفْخُ الْعُرُوُقِ رِشَّاشُ [٥] الطَّعْن وَالْوَرَقُ

أَيْقَنْتُ أَنِّي مُقِيمٌ فِي دِيَارِهُمُ … حَتَّى يُّفَارِقَ مَا فِي جَوْفِهِ الْحَدَقُ [٦]

لَا تَجْزَعُوا يَا بَنِي مَخْزُومَ إِنَّ لَكُمْ ... مِثْلَ الْمُغِيرَةِ فِيكُمْ [٧] مَا بِهِ زَهَقُ [٧]

صَبْرًا فِدًى لَكُمْ أُمِّي وَمَا وَلَدَتْ ... تَعَاوَرُوا الظَّرْبَ حَتَّى يُدْبِرَ الشَّفَقُ [٨]

(شِعْرُ عَمْرٍو فِي يَوْمِ أُحُدٍ):

(ص: ١٤٦)

وَقَالَ عَمْرو بن العَاصِي: لَمَّا رَأَيْت الْحَرْب ينزو ... شَرُّهَا بِالرَّضْفِ نَزْوَا [٩] وتناولت شهباء تلحو ... النَّاسَ بِالضَّرَّاءِ لَحْوَا [١٠] أَيْقَنْتُ أَنَّ الْمَوْتَ حَقُّ ... وَالْحَيَاةُ تَكُونُ لَغْوَا حَمَّلْتُ أَثْوَابِي عَلَى ... عَتَدٍ يَبُذُّ الْخَيْلَ رَهْوَا [١١] سَلِسٍ إِذَا نكبن فِي ... الْبَيْدَاء يَعْلُو الطَّرْفَ عُلُوا

[۱] الأسلاب: جمع سلب.

[۲] فِي أَ: «خبرت» بِالْبَاء الْمُوَحدَة.

[٣] الوجل: الْفَزع.

[٤] غمرتهم: جَمَاعَتهمْ، والنجيع: الدَّم، وعانك: أَحْمَر،

ويروى: عاند، أي لَا يَنْقَطع والعلق: مين أسمَاء الدَّم

مَّلُ المُسَاءُ الدَّمِ. [٥] جسيدهما: لونهما أَو صبغهما، ونفح الْعُرُوق: مَا

ترمى بِهِ من الدَّم، ويروي: نفخ الْعُرُوق «بِالْخَاءِ

الْمُعْجَمَة» . وَالْوَرِقُ: الدَّم الْمُنْقَطَع، ويروى: الْعِرق.

[٦] الحدق: جمع حدقة، وَهِي سَواد الْعين.

[٧] الزهق: الْعَيْب.

[۸] تعاوروا: تداولوا.

[٩] ينزو: يرْتَفع ويشب. والرضف: الْحِجَارَة المحماة بالنَّار.

[١٠] شهباء: أَي كَتِيبَة كَثِيرَة السِّلَاحِ. وتلحو: تقشّر

وتضعف، تَقول: لحوت الْعود: إِذا قشرته.

[١١] العتد: الْفرس الشَّديد. يُبذ: يسْبق. والرهَّو: السَّاكِن

الين۔

(ص: ١٤٧)

وَإِذَا تَنَزَّلَ مَاؤُهُ ... مِنْ عِطْفِهِ يَزْدَادُ زَهْوَا [١]

ربذ كيعفور الصّريمة ... رَاعَهُ الرَّامُونَ دَحْوَا [٢] شَنِحٍ نَسَاهُ ضَابِطٍ ... لِلْخَيْلِ إِرْخَاءً وَعَدْوَا [٣] فَفِدًى لَهُم أُمّى غَدَاة ... الرَّوْعِ إِذْ يَمْشُونَ قَطْوَا [٤] سَيْرًا إِلَى كَبْش الكتيبة ... إِذْ جَلَتْهُ الشَّمْسُ جَلْوَا [٥] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُهَا لِعَمْرِو.

(شِعْرُ كَعْبٍ فِي الِرَّدِّ عَلَى عَمْرو بن العَاصِى) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَجَابَهُمَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، فَقَالَ: أَبْلِغْ قُرَيْشًا وَخَيْرُ الْقَوْلِ أَصْدَقُهُ ... وَالصِّدْقُ عِنْدَ ذَوِي الْأَلْبَابِ مَقْبُولُ [٢] أَنْ قَدْ قَتَلْنَا بِقَتْلَانَا سَرَاتَكُمْ … أَهْلَ اللِّوَاءِ فَفِيمَا يَكْثُرُ الْقياً، [٧] وَيَوْمَ بَدْرٍ لَقِينَاكُمْ لَنَا مَدَدٌ … فِيهِ مَعَ النَّصْرِ مِيكَالُ وَجِبْرِيل إِنْ تَقْتُلُونَا فَدِينُ الْحَقِّ فِطْرَتُنَا ... وَالْقَتْلُ فِي الْحَقُّ عَِنْدُّ الله تَفْضيل وَإِنْ تَرَوْا أَمْرَنَا فِى رَأْيِكُمْ سَفَهًا ... فَرَأْئُ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلِامَ تَضْلِيلُ فَلَا تَمَنَّوْا لِقَاحَ الْحَرْبِ وَاقْتِعِدُوا ... إِنَّ أَخَا الْحَرْبِ أَصْدَى اللَّوْنِ مَشْغُولُ [٨] إِنَّ لَكُمْ عِنْدَنَا ضَرْبًا تَرَاحُ لَهُ ... عُرْجُ الضِّبَاعِ لَهُ خَذْمٌ رَعَابيلُ [٩]

<sup>[</sup>۱] مَاؤُهُ: أَي عرقه. والعطف: الْجَانِب. والزهو: الْعَجَاب والتكبر.

<sup>[</sup>۲] ربذ: سريع. واليعفور: ولد الطَّبِية، والصريمة:

الرملة المنقطعة. وراعه: أفزعه. والدحو: الانبساط.

[٣] شنج: منقبض. والنسا: عرق مستبطن الفخذين.

وَضَابِط: مُمْسك. والإرخاء والعدو:

ضَرْبَان من السّيرـ

[٤] القطو: مشي فِيهِ تبختر كمشي القطاة.

[٥] كَبْش الكتيبة: رئيسها. وجلته: أبرزته.

[7] الْأَلْبَابِ: الْعُقُولِ.

[٧] سراة الْقَوْم: خيارهم. والقيل: القَوْل.

[٨] لقاح الْحَرْبُ: زيادتها ونموها، وأصدى اللَّوْن: لَونَّه

بَين السَّوَاد والحمرة، ومشغول: من الشَّغلِ. ويروى:

«مشعول» بِالْعينِ الْمُهْملَة، كَذَا وردُ فِي (أَ) أَي متقّد ملتهب.

[٩] تراح: تفرح وتهتز. والخذم (بِضَم الْخَاء): قطع

اللَّحْم، (وَبِفَتْحِهَا) الْمصدر. والرعابيل:

المنقطعة.

(ص: ۱٤۸)

إِنَّا بَنُو الْحَرْبِ نَمْرِيهَا وَنَنْتِجُهَا ... وَعِنْدَنَا لِذَوِي الْأَضْغَانِ إِنَّا بَنُو الْحَرْبِ نَمْرِيهَا وَنَنْتِجُهَا ... وَعِنْدَنَا لِذَوِي الْأَضْغَانِ [١]

إِنْ يَنْجُ مِنْهَا ابْنُ حَرْبٍ بَعْدَ مَا بَلَغَتْ ... مِنْهُ التَّرَاقِي وَأَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولُ [٢]

فَقَدْ أَفَادَتْ لَهُ حِلْمًا وَمَوْعِظَةً ... لِمَنْ يَكُونُ لَهُ لُبُّ وَمَعْقُولُ وَمَعْقُولُ

ُ وَلَوْ هَبَطْتُمْ بِبَطْنِ السَّيْلِ كَافَحَكُمْ ... ضَرْبٌ بِشَاكِلَةٍ الْبَطْحَاء تَرْعيلُ [٣]

تَلْقَاكُمْ عُصَبٌ حَوْلَ النَّبِيِّ لَهُمْ ... مِمَّا يُعِدُّونَ لِلْهَيْجَا سَرَابِيلُ [٤]

مِنْ جِذْمِ غَسَّانَ مُسْتَرْخٍ حَمَائِلُهُمْ ... لَا جُبَنَاءُ وَلَا مِيلٌ [٥] مَعَازيلُ

يَمْشُونَ تَحْتَ [٦] عَمَايَاتِ الْقِتَالِ كَمَا ... تَمْشِي

ِ الْمَصَّاعِبَةُ الْأُدُّمُ الْمَرَاسِيلُ [v]

أَوْ مِثْلُ مَشْيِ أُسُودِ الظِّلِّ أَلْثَقَهَا ۚ [٨] ... يَوْمُ رَذَاذٍ مِنْ الْجَوْزَاءِ مَشْمُولُ [٩]

فِي كُلِّ سَابِغَةٍ كَالنِّهْيِ مُحْكَمَةٍ [١٠] ... قِيَامُهَا [١١] فَلَجُّ

ِ كَالسَّيْفِ بُهْلُولُ [١٢]

تَرُدُّ حَدَّ قِرَامِ النَّبْلِ خَاسِئَةً ... وَيَرْجِعُ السَّيْفُ عَنْهَا وَهُوَ [١٣] مَفْلُولُ [١٣]

وَلَوْ قَذَفْتُمْ بِسَلْعِ عَنْ ظُهُورِكُمْ ... وَلِلْحَيَاةِ وَدَفْعِ ٱلْمَوْتِ [١٤] تَأْجِيلُ

[۲] التِراقي: عِظَام الصَّدْرُ.

<sup>[</sup>۱] نمريها: نستدرها. وننتجها: من النِّتَاج. والأضغان: الرَّجر المؤلم.

<sup>[</sup>٣] كافحكم: واجهكم. وبشاكلةً: أَيْ بِطَّرفُ. والْبطحاءُ:

الأَرْض السهلة. والترعيل:

الضَّرْبِ السَّرِيعِ.

[٤] الهيجاء: الْحَرُّب.

[٥] الجذم: الأَصْل. وحمِّائلهم: أي حمائلِ سيوفهمٍ.

والميلِ: جمع أميل، وَهُوَّ الَّذي لَا ترس لَهُ.

والمعازيل: الَّذين لَّا رماح مَعَهم، مُفَّرِدَة: معزال.

[٦] فِي أ: «نَحْو»ٍ **.** 

[٧] عمايات الْقِتَالَ: ظلماته. ويروى: غيابات، أي

سحابات. والمصاعبة: الفحول من الْإبِل، وَاحِدهًا: مُصعب. والأدم: الْإبِل الْبيض. والمراسيل الَّتِي يمشى

بَعْضهَا إِثْر بعضٍ.

[٨] كَذَا فِي الْأُصُولِ. وَفِي شرح السِّيرَة: «الطَّلِ» وَهُوَ الْمَطَرِ الضَّعِيف.

[٩] ألثقها: بلها. والرذاذ: الْمَطَر الضَّعِيف. والجوزاء: اسْم لنجم مَعْرُوف. والمشمول: الَّذي هبت فِيهِ ريح الشمَال.

[١٠] السابغة: الدرْع الْكَامِلَة. والنهى: الغدير من المَاءَ. والنهى: الغدير من المَاءَ. [١١] كَذَا فِي أُوشِرِح السِّيرَة. وقيامها، أَي الْقَائِم بأمرها ومعظمها. وفلح: نهر. وفي سَائد الْأُصُول «فثامها فلح»

ومعظمها. وقُلج: نهر. وَفِي سَائِر الْأُصُولُ «فثامها فلح»

[۱۲] البهلول: الْأَبْيَض.

[١٣] خاسئة: ذليلة.

[١٤] سلع: جبل.

(ص: ١٤٩)

مَا زَالَ فِي الْقَوْمِ وِتْرٌ مِنْكُمْ أَبَدًا ... تَعْفُو السِّلَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَطْلُولُ [١] عَبْدٌ وَحُرٌّ كَرِيمٌ مُوثِقٌ قَنَصًا ... شَطْرَ الْمَدِينَةِ مَأْسُورٌ وَمَقْتُولُ [٢] كُنَّا نُؤَمِّلُ أُخْرَاكُمْ فَأَعْجَلَكُمْ ... مِنَّا فَوَارِسُ لَا عُزْلُ وَلَا مُئِلَ ثُولًا ثَوَّا نُؤَمِّلُ أُخْرَاكُمْ فَأَعْجَلَكُمْ ... مِنَّا فَوَارِسُ لَا عُزْلُ وَلَا إِذَا جَنَى فِيهِمْ الْجَانِي فَقَدْ عَلِمُوا ... حَقًّا بِأَنَّ الَّذِي قَدْ جَلَمُولُ جَنَى فِيهِمْ الْجَانِي فَقَدْ عَلِمُوا ... حَقًّا بِأَنَّ الَّذِي قَدْ مَحْمُولُ مَا نَحْنُ لَا نَحْنُ [٤] مِنْ إثْمٍ مُجَاهَرَةً ... وَلَا مَلُومٌ وَلَا مَلُومٌ وَلَا فَدْرُمِ مَخْذُولُ

(شِعْرُ حَسَّانٍ فِي أَصْحَابِ اللِّوَاءِ) وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ، يَذْكُرُ عُدَّةَ أَصْحَابِ اللَّوَاءِ يَوْمَ أُحُد:

- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: هَذِهِ أَحْسَنُ مَا قِيلَ-

مَنَعَ النَّوْمَ بِالْعَشَاءِ الْهُمُومُ ... وَخَيَّالٌ إِذَا تَغُورُ النُّجُومُ مِنْ حَبِيبٍ أَضَافَ قَلْبَكَ مِنْهُ ... سَقَمٌ فَهُوَ دَاخِلٌ مَكْتُومُ [0]

يَا لَقَوْمِي هَلْ يَقْتُلُ الْمَرْءَ مِثْلِي ... ِ وَاهِنُ الْبَطْشِ

وَالْعِظَامِ سئوم [٦] وَالْعِظَامِ سئوم [٦] لَوْ يَدِبُّ الْحَوْلِيُّ من ولد الذرّ ... عَلَيْهَا لَأَنْدَبَتْهَا الْكُلُومُ

[٧] شَأْنُهَا الْعِطْرُ وَالْفِرَاشُ وَيَعْلُو … هَا لُجَيْنٌ وَلُؤْلُؤٌ مَنْظُومُ [٨]

لَمْ تَفُتْهَا شَمْسُ النَّهَارِ بِشَيْءٍ ... غَيْرَ أَنَّ الشَّبَابَ لَيْسَ بَدُومُ

َٰ إِنَّ خَالِي خَطِيبُ جَابِيَةِ الْجَوْ … لَانِ عِنْدَ النُّعْمَانِ حِيْنَ [٩] يَقُومُ [٩]

وَأَنَا الصَّقْرُ عِنْدَ بَابِ ابْنِ سَلْمَى ... يَوْمَ نُعْمَانَ فِي الْكُبُول سَقِيمُ [۱] يعْفُو: يدرس ويتغير. وَالسَّلَام: الْحِجَارَة. ومطلول: أَى لَم يُؤْخَذ بثأره.

[٢] القنص: الصَّيْد، وَشطر الْمَدِينَة: تَحْوهَا وقصدها.

[٣] الْميل: الَّذين لَا تراس مَعَهم.

[٤] فِي أَ: «مَا يجن لَا نجن» .

[٥] أضَاف: نزل وزار.

[٦] الوهن: الضَّعِيف، والسئوم: الملول.

[٧] الحولي، الصَّغِير، وأندبتها: أثرت فِيهَا، مُن النَّدبُ،

وَهُوَ أَثِرَ الْجِرْحِ. والكلوم: الْجِرَاحَاتِ.

[٨] اللجين: الفضة.

[٩] خَالِي: يُرِيد بِهِ مسلمة بن مخلد بن الصَّامِت.

والجابية: الْتُوْضُ الصَّغِيرِ. والجولان: مَوضِع بالشَّامِ.

[١٠] مَخْطُوم: مُكسور.

(ص: ١٥٠)

وَرَهَنْتُ الْيَدَيْنِ عَنْهُمْ جَمِيعًا ... كُلُّ كَفِّ جُزْءٍ لَهَا مقسوم وسطت نسبنی الذَّوَائِبَ مِنْهُمْ ... كُلَّ دَارٍ فِيهَا أَبٌ لِي عَظِيمُ [١]

وَأُبِيُّ فِي سميحة الْقَائِلِ الْفَاصِلِ ... يَوْمَ الْتَقَتُ عَلَيْهِ

الْخُصُومُ [٢]

تِلْكَ أَفْعَالُنَا وَفِعْلُ الزِّبَعْرَى ... خَامِلٌ فِي صَدِيقِهِ مَذْمُومُ رُبَّ حِلْمٍ أضاعه عدم المَال ... وَجَهْلُ غَطَّى [٣] عَلَيْهِ النَّعِيمُ [٤]

لَا تُسَبَّنَني فَلَسْتَ بِسَبِّي ... إِنَّ سَبِّي مِنْ الرِّجَالِ الْكَرِيمُ [٥]

مَا أُبَالِي أَنَبَّ بِالْحَزْنِ تَيْسٌ ... أَمْ لَحَانِي بِظَهْرِ غَيْبٍ

لَئِيمُ [٦] وَلِيَ الْبَأْسَ مِنْكُمْ إِذْ رَحَلْتُمْ ... أَسِرَّةٌ مِنْ بَنِي قُصَيِّ [٧] صَمِيمُ [٧] تِسْعَةٌ تَحْمِلُ اللَّوَاءَ وَطَارَتْ ... فِي رَعَاعٍ مِنْ الْقَنَا تَسْعَةٌ تَحْمِلُ اللَّوَاءَ وَطَارَتْ ... فِي رَعَاعٍ مِنْ الْقَنَا وَأَقَامُوا حَتَّى أَبِيحُوا جَمِيعًا ... فِي مَقَامٍ وَكُلُّهُمْ مَذْمُومُ وَأَقَامُوا حَتَّى أَبِيحُوا جَمِيعًا ... أَنْ يُقِيمُوا إِنَّ الْكَرِيمَ كَرِيمُ بِدَمٍ عَانِكِ وَكَانَ حِفَاظًا ... أَنْ يُقِيمُوا إِنَّ الْكَرِيمَ كَرِيمُ وَأَقَامُوا حَتَّى أُزِيروا شَعُوبًا ... وَالْقَنَا فِي نُحُورِهِمْ [٩] وَأَقَامُوا حَتَّى أُزِيروا شَعُوبًا ... وَالْقَنَا فِي نُحُورِهِمْ [١٠] وَقُرَيْشٌ تَفِرُ مِنَّا لِوَاذًا ... أَنْ يُقِيمُوا وَخَفَّ مِنْهَا الْحُلُومُ وَقُرَيْشٌ تَفِرُّ مِنَّا لِوَاذًا ... أَنْ يُقِيمُوا وَخَفَّ مِنْهَا الْحُلُومُ [١٠] لَمْ تُطِقْ حَمْلُ اللَّوَاءَ النُّجُومُ اللَّوَاءَ النُّجُومُ اللَّوَاءَ النُّجُومُ [١٨]

<sup>[</sup>۱] وسطت: توسطت، والذوائب: الأعالي. [۲] سميحة: بِئْر بِالْمَدِينَةِ، كَانَ عِنْدهَا احتكام الْأَوْس [۲] سميحة: بِئْر بِالْمَدِينَةِ، كَانَ عِنْدهَا احتكام الْأَوْس والخزرج فِي حروبهم إِلَى ثَابت بن الْمُنْذر وَالِد حسان بن ثَابت.

<sup>[</sup>٣] ويروى. غطا «بتَخْفِيف الطَّاء» ، أي علا وارتفع [٣] زَادَت م، ر، بعد هَذَا الْبَيْت:

إِن دهرا يبور فِيهِ ذَوُو الْعلم ... لدهر هُوَ العتو الزنيم [٥] السب: هُوَ الَّذي يُقَاوم الرجل فِي السب، وَيكون شرفه .

<sup>[</sup>٦] نب: صَاح. ولحاني: ذَكرنِي عائبا.

<sup>[</sup>٧] الصميم ألْخَالِص ٱلنّسَب.

<sup>[</sup>٨] الرعاع: الضُّعَفَاء.

<sup>[</sup>٩] العانك: الْأَحْمَر.

[۱۰] شعوب: اسْم للمنية. [۱۱] لِوَاذًا: مستترين. والحلوم: الْعُقُول. [۱۲] الْعَوَاتِق: جمع عاتق، وَهُوَ مَا بَين الْكَتف والعنق. والنجوم: الْمَشَاهِير من النَّاس. (ص: ۱۵۱)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَالَ حَسَّانٌ هَذِهِ الْقَصِيدَةَ: مَنَعَ النَّوْمَ بِالْعِشَاءِ الْهُمُومُ لَيْلًا، فَدَعَا قَوْمَهُ، فَقَالٍ لَهُمْ: خَشِيتُ أَنْ يُدْرِكَنِي أُجَلِي

قِبْلَ أَنْ أَصِبِحَ، فَلَا تَرْوُوهَا عَنِّي [١] ــ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَنْشَدَنِي أَبُو عَبيْدَة للحجّاج بْنِ عِلَاطٍ السُّلَمِيِّ يَمْدَحُ (أَبَا الْحَسَنِ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ) [٢] عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ ابْن عَبْدِ أَبِي طَلْحَةَ ابْن عَبْدِ الْعُزِّى بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ، صَاحِبِ لِوَاءِ الْمُشْرِكِينَ الْعُزِّى بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ، صَاحِبِ لِوَاءِ الْمُشْرِكِينَ الْعُزِّى بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ، صَاحِبِ لِوَاءِ الْمُشْرِكِينَ الْعُزْى بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ، صَاحِبِ لِوَاءِ الْمُشْرِكِينَ الْعُرْى بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ، صَاحِبِ لِوَاءِ الْمُشْرِكِينَ

للَّه أَيُّ مُذَبِّبٍ عَنْ حُرْمَةٍ ... أَعْنِي ابْنَ فَاطِّمَّةُ الْمُعَمَّ اللَّهُ لَا [٣]

سَبَقَتْ يَدَاكَ لَهُ بِعَاجِلِ طَعْنَةٍ ... تَرَكَتْ طُلَيْحَةَ لِلْجَبِينِ مُحَدَّلًا [1]

وَشَدَدْتَ شَدَّةَ بَاسِلٍ فَكَشَفْتهمْ ... بِالْجَرِّ إِذْ يَهْوُونَ وَشَدَدْتَ شَدَّةَ بَاسِلٍ فَكَشَفْتهمْ ... أَخْوَلَ أَخْوَلَا [٥]

(شِعْرُ حَسَّانِ فِي قَتْلَى يَوْمِ أُحُدٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يَبْكِي حَمْزَةً بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَمَنْ أُصِيبَ مِنْ أُصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَمَنْ أُصِيبَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدِ الْمُطَلِّ

يَا مَيَّ قُومِي فَانْدُبِنْ ... بِسُحَيْرَةٍ شَجْوَ النَّوَائِحِ [٦] كَالْحَامُلات الوقر ... بالثقل الْمُلِحَّاتِ الدّوالح [٧]

[۱] هَذِه الْعبارَة من قَوْله «قَالَ ابْن هِشَام» إِلَى هُنَا سَاقِطَة فِي أَـ

[٢] زيادة عَن أ.

[٣] المذبب: الدَّافِع، يُقَال ذبب عَن حرمه: إِذاً دفع عَنْهَا. وَابْنِ فَاطِمَة: يُرِيد على بن أَبى طَالب رضى الله عَنهُ، وَابْنِ فَاطِمَة بنت أَسد بن هَاشم، وَهِي أول هاشمية وَلمه فَاطِمَة بنت أَسد بن هاشم، وَهِي أول هاشمية ولدت لهاشمى، والمعم: الكَرِيم الْأَعْمَام.

والمخول: الْكَرِيّم الأَجْوال.

[٤] المجدل: اللاصق بِالْأَرْضِ.

[٥] الباسل: الشجاع. والجر: أَصِّل الْجَبَل. وَيهوون:

يسقطون. وأخول أخولا: أي وَاحِدًا بعد وَاحِدٍ.

[٦] الشجو: الْحزن، وَرِوَايَّة هَذَا الْبَيْت فِي أَـ

يًا مى قومِي فاندبن ... بسحرة شجو النواّئح

[٧] الملحات: الثابّتات الَّتِي لَا تَبْرَح. والدوالح: الَّتِي

تحمل الثّقلّـ

[۸] المعولات: الباكيات بِصَوْت. والخامشات:

الخادشات.

(ص: ١٥٢)

وَكَأَنَّ سِيلِ دموعها ... الأنصابِ تُخْضَبُ بِالذَّبَائِحِ [١]

يَنْقُضِّنَ أَشْعَارًا لَهُنَّ ... هُنَاكَ بَادِيَةً الْمَسَائِحِ [٢]

وكأنَّها أَذْنَابِ خِيلٍ … بِالضُّحَى شُمْسٍ رَوَامِحَ [٣]

مِنْ بَين مشزور [٤] و … مُجزور يُذَعْذَعُ بِالْبَوَارِحِ [٥]

يبْكينِ شجوا مسلبات ... كَدَّحَتْهُنَّ ٱلكَوَادِّخُ [٦]

وَلِقَدْ أَصَابَ قُلُوبَهَا ... مَجْلٌ لَهُ جُلَبٌ قَوَارِحُ [٧]

إِذْ ۚ أَقْصَدِ الْحِدْثَانَ مَنْ ... كُنَّا نُرَجِّي إِذْ نُشَايِحُ [٨]

أَصْحَابَ أُحْدٍ غَالَهُمْ ... دَهْرٌ أَلَمَّ [٩] لَهُ جَوَارِحُ [١٠] مَنْ كَانَ فارسنا وحامينا ... إذَا بُعِثَ الْمَسَالِحُ [١١] يَا حَمْزَ، لَا وَاَللَّهِ لَا ... أَنْسَاكَ مَا صُرَّ اللَّقَائِحُ [١٢] لمناخ أَيْتَام وأضياف ... وَأَرْمَلَةٍ تُلَامِحُ [١٣]

[۱] الأنصاب: حِجَارَة كَانُوا يذبحون لَهَا، ويطلونها بِالدَّمِ. [۱] الأنصاب: حِجَارَة كَانُوا يذبحون لَهَا، ويطلونها بِالدَّمِ. [۲] المسائح: ذوائب الشّعْر، الْوَاحِدَة: مسيحة.

[٣] الشَّمْس: النوافر، وَهِي جمع شموس، والروامح:

الَّتِي ترمَّح بأرجلها، أي تدفع عَنْهَا.

[٤] كَذَا فِي شرح السِّيرَة. ومشرور: مفتول وَهُوَ تَصْحِيف، وَفِي جَمِيع الْأُصُول: «مشرور» بالراء الْمُهْملَة، من شرى اللَّحْم يشره شرى إذا وَضعه على خصفة أو نَحْوهَا ليجف.

[٥] يذعذع: يغرق (بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول) فيهمًا. والبوارح: الشَّدِيدَة.

[٦] مسلبات (بِفَتْح اللّام وَكسرهَا) اللائي يلبسن السلاب، ثِيَاب الْحزن. وَمن رَوَاهُ بِالتَّخْفِيفِ فَهُوَ بذلك الْمَعْنى. وكدحتهن: أثرت فِيهِنَّ، والكوادح: نَوَائِب الدَّهْر.

[۷] مجل: أي جرح ندي. وجلب: جمع جلبة، وَهِي قشرة الْجرْح الَّتِي تكون عِنْد الْبُرْء. وقوارح: موجعة.

[۸] أقصد: أصَاب. والحدثان: حَادث الدَّهْر، ونشايح: نحذر.

[٩] غالهم: أهلكهم: وألم: نزل.

[١٠] فِي شرح السِّيرَة: بوارح (بِالْبَاء) . والبوارح: الشَّديدَة.

[١١] المسالح: الْقَوْم الَّذين يحملون السِّلَاح، ويحمون

المراقب لِئَلَّا يطرقهم الْعَدو على غَفلَة، وَهُوَ مُشْتَقٌ من للمراقب لِئَلَّا يطرقهم الْعَدو على غَفلَة، وَهُوَ مُشْتَقً

[١٢] صر: ربط. واللقائح: جمع لقحة بِالْكَسْرِ، وَهِي النَّاقة لَهَا لبن. وَقد وَردت هَذِه الْكَلِمَة فِي أَ: اللقالح النَّاقة لَهَا لبن. وَقد وَردت هَذِه الْكَلِمَ فِي أَ: اللقالح (بِاللَّامِ) وَهُوَ تَحْرِيف.

المناخ: الْمنزل. وتلامح: ُ أَي تَنْظُرَ بِعَينهَا نَظْرا [١٣] المناخ: الْمنزل. وتلامح: ُ أَي تَنْظُر بِعَينهَا تُمَّ تغضها. (ص: ١٥٣)

وَلِمَا يَنُوبُ الدَّهْرُ فِي ... حَرْبٍ لِحَرْبٍ وَهْيَ لَاقِحُ [١] يَا فَارِسًا يَا مِدْرَهًا ... يَا حَمْزُ قَدْ كُنْتَ الْمُصَامِحَ [٢] عنّا شديدات الخطوب ... إذَا يَنُوبُ لَهُنَّ فَادِحْ عَنَّا شديدات الخطوب ... وَذَاكَ مِدْرَهُنَا الْمُنَافِحْ [٣] ذكّرتني أَسد الرّسول ... عُدَّ الشَّرِيفُونَ الْجَحَاجِحْ [٤] عَنَّا وَكَانَ يُعَدُّ إذْ ... عُدَّ الشَّرِيفُونَ الْجَحَاجِحْ [٤] يَعْلُو الْقَمَاقِمَ جَهْرَةً ... سَبْطَ الْيَدَيْنِ أَغَرَّ وَاضِحْ [٥] يَعْلُو الْقَمَاقِمَ جَهْرةً ... سَبْطَ الْيَدَيْنِ أَغَرَّ وَاضِحْ [٠] لَا طَائِشٌ رَعِشٌ وَلَا ... ذُو عِلَّةٍ بِالْحِمْلِ آنِحْ [٦] بَحْرٌ فَلَيْسَ يغبّ جارا ... مِنْهُ سَيْبٌ أَوْ مَنَادِحْ [٧] أَوْدَى شباب أولى الحفائظ ... وَالثَّقِيلُونَ الْمَرَاجِحْ [٨] أَوْدَى شباب أولى الحفائظ ... وَالثَّقِيلُونَ الْمَرَاجِحْ [٨] أَوْدَى شباب أولى الحفائظ ... مِنْ شَحْمِهِ شُطَبٌ شَرَائِحْ [١٠] لَحْمَ الْجِلَادِ وَفَوْقَهُ ... مِنْ شَحْمِهِ شُطَبٌ شَرَائِحْ [١٠] لَحْمَ الْجِلَادِ وَفَوْقَهُ ... مِنْ شَحْمِهِ شُطَبٌ شَرَائِحْ [١٠] لَيْدَافِعُوا عَنْ جَارِهِمْ ... مَا رَامَ ذُو الضِّغْنِ الْمُكَاشِحْ [١٠] لِيُدَافِعُوا عَنْ جَارِهِمْ ... مَا رَامَ ذُو الضِّغْنِ الْمُكَاشِحْ المَابِحْ لَيْدَافِعُوا عَنْ جَارِهِمْ ... مَا رَامَ ذُو الضِّغْنِ الْمُكَاشِحْ المَابِحْ لَيْدَافِعُوا عَنْ جَارِهِمْ المَانِ رزئناهم ... كَأَنَّهُمْ المَصَابِحْ لَيْدَافِعُوا عَنْ جَارِهُمْ لَيْبَانِ رزئناهم ... كَأَنَّهُمْ المَصَابِحْ

<sup>[</sup>۱] اللاقح من الحروب: الَّتِي يتزيد شَرها. السَّدِه: والمصامح: المدرة: المدافع عَن الْقَوْم بِلِسَانِهِ وَيَده. والمصافح: الشَّديد الدفاع. ويروى: المصافح (بِالْفَاءِ). والمصافح، الرَّاد للشَّيْء، تَقول: أتانى فلَان فصفحته عَن حَاجته، أَي رَددته عَنْهَا.

[٣] المنافح: المدافع عَن الْقَوْم، وَكَانَ حَمْزَة ينافح عَن [٣] رَسُول الله ﷺ.

[٤] الجحاجح: جمع جحجاح، وَهُوَ السَّيِّد. [٥] القماقم: السَّادة. وسبط الْيَدَيْنِ: جواد، وَيُقَال

للبخيل: جعد الْيَدَيْنَ. وأغر: أبيض.

وواضح: مضيء مشرق.

[٦] الطائش: الْخَفِيف الَّذي لَيْسَ لَهُ وقَارٍ. والآَنْحِ: الْبَعِيْرِ

الَّذي إِذاَّ حمل الثّقل أخرج من صَدرهـ

صوت المعتصر.

[۷] السيب: الْعَطاء. والمنادح: جمع مندحة، وَهِي السعَة. ويروى: منائح، والمنائح: العطايا.

[٨] أودى: هلك. والحفائظُ: جمع حفيظة وَهِي الْغَضَب. والمراجح: الَّذين يزِيدُونَ على غَيرهم فِى الْحلم.

[٩] مَا يَصْفَفُهُن: مَا يَحْلِبُهُن. والناضح: الَّذِي يشربُ

دون الرّيّـ

[١٠] الشطب: الطرائق فِي السَّيْفّ.

[١١] ذُو الضغن: ذُو الْعَدَاوَة. والمكاشح: المعادي.

(ص: ١٥٤)

شمّ، بطارقة، غطارفة ... ، خَضَارِمَةٌ، مَسَامِحْ [١] المشترون الْحَمد بالأموال ... إنَّ الْحَمد رابح والجامزون بِلُجْمِهِمْ ... يَوْمًا إِذَا مَا صَاحَ صَائِحْ [٢] مَنْ كَانَ يرْمى بالنّواقر ... [٣] مِنْ زَمَانٍ غَيْرِ صَالِحْ مَا إِنْ تَزَالُ رِكَابُهُ ... يَرْسِمْنَ فِي غُبْرٍ صَحَاصِحْ [٤] مَا تَزَالُ رِكَابُهُ ... يَرْسِمْنَ فِي غُبْرٍ صَحَاصِحْ [٤] مَا إِنْ تَزَالُ رِكَابُهُ ... يَرْسِمْنَ فِي غُبْرٍ صَحَاصِحْ [٥] مَا إِنْ تَزَالُ رِكَابُهُ ... رَكْبٍ صُدُورُهُمْ رَوَاشِحْ [٥] رَاحَتْ تَبَارَى وَهُوَ فِي ... رَكْبٍ صُدُورُهُمْ رَوَاشِحْ [٥] حَتَّى تئوب لَهُ الْمَعَالِي ... لَيْسَ مِنْ فَوْزِ السَّفائِحْ [٧] يَا حَمْزَ قَدْ أَوْحَدْتَنِي ... كَالْعُودِ شَذَّ بِهِ الكَوافِحْ [٧] أَشْكُو إِلَيْكُ وَوَقَكُ ... التّرب الْمُكَوَّرُ وَالصَّفَائِحْ [٨]

مِنْ جندل نلقيه فَوْقك ... إِذْ أَجَادَ الضَّرْحَ ضَارِحْ [٩] مِنْ جندل نلقيه فَوْقك ... بِالتُّرْبِ سَوَّتُهُ الْمَمَاسِحْ [١٠] فِي وَاسِعِ يَحْشُونَهُ ... بِالتُّرْبِ سَوَّتُهُ الْمَمَاسِحْ [١١] فعزاؤنا أَنَّا نقُول ... وَقَوْلُنَا بَرْحٌ بَوَارِحْ [١٢] مَنْ كَانَ أَمْسَى وَهُوَ عَمَّا ... أَوْقَعَ الْحِدْثَانُ جَانِحْ [١٢]

[۱] شم: أعزاء. وبطارقة: رُؤَسَاء. وغطارفة: سادة، والخضارمة: الَّذين يكثرون الْعَطاء.

والمسامح: الأجواد.

[٢] الجامزون: الواثبون. ولجم: جمع لجام، وَهُوَ بِضَم الْجيم، وَسكن للشعر.

تنقر [٣] كَذَا فِي الْأُصُولِ. والنواقر: غوائل الدَّهْر، الَّتِي تنقر عَن الْإِنْسَان، أَي تبحث عَنهُ. ويروى البواقر «بِالْبَاء»، وَهِى الدَّوَاهِى.

الركاب: الْإِبِل. ويرسمن، من الرَّسْم، وَهُوَّ ضرب مَن [٤] الركاب: الْإِبِل. ويرسمن، من الرَّسْم، وَهُوَ الأَرْض السّير. والصحاصح: جمح صحصح، وَهُوَ الأَرْض السّير. والصحاصح: جمح المستوية الملساء.

[٥] تباري: تتبارى أَي تتعارض. ورواشح: أَيْ أَنَّهَا ترشح العرق.

[٦] قَالَ أَبُو ذَر: «تئوب: ترجع. والسفائح، جمع سفيح، وَهُوَ من قداح الْمسير» لَا نصيب لَهُ.

أو السفائح: جمع سفيحة، وَهِي كالجوالق وَنَحُوه. كَمَا فِي الرَّوْضِ الْأِنْف.

رَّا شذبه: أَزَال أغصانه وشوكه. والكوافح: الَّذين [٧] عضانه الْقطع. يتناولونه بالْقطع

[٨] المكور: الَّذي بعضه فَوق بعض. والصفائح: الْحِجَارَة العريضة.

رها الضرح: الشق، ويعنى بِهِ شقَّ الْقَبْر. [٩] يحشونه: يملئونه. والمماسح: مَا يمسح بِهِ التُّرَابِ

ویسوی. [۱۱] البرح: الْأَمر الشاق. [۱۲] الجانح: المائل إِلَى جِهَة. (ص: ١٥٥)

فليأتنا فلتبك عَيناهُ ... لِهَلْكَانَا النَّوَافِحْ [١]
الْقَائِلِينَ الْفَاعِلِينَ ... ذَوِي السَّمَاحَةِ وَالْمَمَادِحْ
مَنْ لَا يزَالَ ندي يَدَيْهِ ... لَهُ طَوَالَ الدَّهْرِ مَائِحْ [٢]
مَنْ لَا يزَالَ ندي يَدَيْهِ ... لَهُ طَوَالَ الدَّهْرِ مَائِحْ [٢]
قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُهَا لِحَسَّانٍ،
وَبَيْتُهُ:
«الْمُطْعِمُونَ إِذَا الْمَشَاتِي
«الْمُطْعِمُونَ إِذَا الْمَشَاتِي
»، وَبَيْتُهُ:
«الْجُمِهِمْ
مَنْ كَانَ يُرْمَى بِالنَّوَاقِرِ
»، وَبَيْتُهُ:
« مَنْ كَانَ يُرْمَى بِالنَّوَاقِرِ
» عَنْ غَيْرِ ابْنِ إِسْحَاقَ

: (شِعْرُ حَسَّانٍ، فِي بُكَاءِ حَمْزَةَ)
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ أَيْضًا يَبْكِي
حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
أَتَعْرِفُ الدَّارَ عَفَا رَسْمُهَا ... بَعْدَكَ صَوْبُ الْمُسْبِلِ الْهَاطِلِ
[٣]
[٨]
آتَعْرِفُ السَّرادِيحِ فأُدْمانَةٍ ... فَمَدْفَعُ الرَّوْحَاءِ فِي حَائِلِ [٤]
سَاءَلْتُهَا عَنْ ذَاكَ فَاسْتَعْجَمَتْ ... لَمْ تَدْرِ مَا مَرْجُوعَةُ
سَاءَلْتُهَا عَنْ ذَاكَ فَاسْتَعْجَمَتْ ... لَمْ تَدْرِ مَا مَرْجُوعَةُ
السَّائِلِ؟ [٥]
دَعْ عَنْكَ دَارًا قَدْ عَفَا رَسْمُهَا ... وَابْكِ عَلَى حَمْزَةَ ذِي الشَّيْمِ
النَّائِلِ [٦]
السَّائِلِ قَدْ عَفَا رَسْمُهَا ... غَبْرَاءُ فِي ذِي الشَّيمِ

[٧] الْمَاحِل وَالتَّارِكِ الْقِرْنَ لَدَى لِبْدَةٍ ... يَعْثُرُ فِي ذِي الْخُرُصِ الذَّابِلِ [٨]

[۱] النوافح: الَّذين كَانُوا ينفحون بِالْمَعْرُوفِ، ويوسعون بِهِـ [۱]

[۲] المائح: الّذي ينزل فِي الْبِئْر فَيمْلَأُ الدَّلُو إِذَا كَأَنَ مَاؤُهَا قَلِيلا، ويروى: الماتح «بِالتَّاءِ» أَي الّذي يجذب الدَّلُو عَلَيْهِ. فضربها مثلا للقاصدين لَهُ، الَّذين ينتجعون معروفه.

[٣] عَفا: درس وَتغَير. والرسم: الْأَثَر. والصوب: الْمَطَر. والمسال: الْمَطَر السَّائِل. والهاطل:

الْكثير السيلان.

[٤] سراديح: جمع سرداح، وَهُوَ الْوَادِي، أَو الْمَكَان

المتسع. وأدمانة: مَوضِع.

والمدفع: حَيْثُ يِنْدَفع السَّيْل. والروحاء: من عمل الْفَرْع على على على الله وَحَائِل: وَاد فِي جبلي طيِّئ. على نَحْو من أَرْبَعِينَ ميلًا. وَحَائِل: وَاد فِي جبلي طيِّئ. [٥] استعجمت: أي لم ترد جَوَابا. ومرجوعة السَّائِل:

رَجَعَ الْجَوابِ.

[٦] النائل: الْعَطاء.

[۷] الشيزى: جفان من خشب. وأعصفت: اشتدت. والغبراء: الرّيح الَّتِي تثير الْغُبَار.

والشبم: المَّاء الْبَارِد. وَيُرِيد بِذِي السَّبم: زَمَن اشتداد

الْبرِد والقَمِط والماحل من الْمحل، وَهُوَ الجدب

[٨] الْقرن: الْمنَازل فِي الْقِتَالِ. وَذُو الْخرص: الرمْح.

والخرص: سنانه، وَجمعه: خرصان.

والذابل: الرَّقِيق.

(ص: ١٥٦)

وَاللَّابِسِ الْخَيْلِ إِذْ أَجْحَمَتْ [١] ... كَاللَّيْثِ فِي غَابَتِهِ الْبَاسِل

أَبْيَضُ فِي الذَّرْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ ... لَمْ يَمْرِ دُونَ ٱلْحَوُّ

بِالْبَاطِلِ [٢]

ُ مَالَ شَهِيدًا بَيْنَ أَسْيَافِكُمْ … شلَّتْ يَدَا وَحْشِيٍّ مِنْ ۖ قَاتِلٍ [٣]

أَيَّ امْرِئِ غَادَرَ فِي أَلَّةٍ ... مَطْرُورَةٍ مَارِنَةِ الْعَامِلِ [٤]

أَظْلَمَتْ الْأَرْضُ لِفِقْدَانِهِ ... وَاسْوَدَّ نُورُ الْقَمَرِ النَّاصِلِ [٥] صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ فِي جَنَّةٍ ... عَالِيَةٍ مُكْرَمَةَ الدَّاخِلِ صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ فِي جَنَّةٍ ... عَالِيَةٍ مُكْرَمَةَ الدَّاخِلِ كُنَّا نَرَى حَمْزَةَ حِرْزًا لَنَا ... فِي كُلِّ أَمْرٍ نَابَنَا نَازِلِ وَكَانَ فِي الْإِسْلَامِ ذَا تُدْرَأٍ ... يَكْفِيكَ فَقْدَ الْقَاعِدِ الْخَاذِلِ

[٦] لَا تَفْرَحِي يَا هِنْدُ وَاسْتَحْلِبِي … دَمْعًا وَأَذْرِي عَبْرَةَ الثَّاكِل

وَابْكِي عَلَى عُتْبَةَ إِذْ قَطَّهُ … بِالسَّيْفِ تَحْتَ الرَّهْجِ

الْجَائِل [٧]

َ إِذَا خُرَّ فِي مَشْيَخَةٍ مِنْكُمْ … مِنْ كُلِّ عَاتٍ قَلْتُهُ جَّاهِلِ [٨]

أَرْدَاهُمْ حَمْزَةُ فِي أُسْرَةٍ … يَمْشُونَ تَحْتَ الْحَلَقِ الْفَاضِلِ [9]

غَدَاةَ جِبْرِيلَ وَزِيرٌ لَهُ ... نِعْمَ وَزِيرُ الْفَارِسِ الْحَامِلِ

(شِعْرُ كَعْبٍ، فِي بُكَاءِ جَمْزَةَ):

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ يَبْكِي حَمّْزَةً بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ:

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي شرح السِّيرَة. وَفِي الْأُصُول: أحجمت «بِتَقْدِيم الْحَاء» وهما بِمَعْنى.

[۲] لم يمر: من المراء، وَهُوَ الجدل.
[٣] حذف التَّنْوِين من وَحشِي للضَّرُورَة. لِأَنَّهُ علم، وَالْعلم قد يتْرك صرفه كثيرا.
[٤] غادر: ترك. والألة. الحربة لَهَا سِنَان طَوِيل. والمطرورة: المحددة. ومارنة: أي لينَة. والمطرورة: المحددة. ومارنة: أي لينَة. وَالْعَامِل: أعلَى الرمْح. وَالْعَامِل: الْخَارِج من السَّحَاب، وَيُقَال نصل الْقَمَر من السَّحَاب، ويُقال نصل الْقَمَر من السَّحَاب، ويُقال نصل الْقَمَر من السَّحَاب؛ إذا خرج مِنْهُ. [٦] ذَا تدرا: أي ذَا مدافعة. والرهج: الْغُبَار. والجائل: المتحرك [٨] قطه: وقد وَردت هَذِه الْكَلِمَة فِي أبالحاء الْمُهْملَة. وَالْحلق: [٨] خر: سقط. [٨] خر: سقط. [٩] أرداهم: أهلكهم. وأسرة: أي قرَابَة. وَالْحلق: الدروع. والفاضل: الّذي يفضل مِنْهُ وينجر على الأرض.

طَرَقَتْ هُمُومُكَ فَالرُّقَادُ مَسَهَّدُ ... وَجَزِعَتْ أَنْ سُلِخَ السَّبَابُ الْأَغْيَدُ [١] الشَّبَابُ الْأَغْيَدُ [١] وَدَعَتْ فُؤَادَكَ لِلْهَوَى ضَمْريَّةٌ ... فَهَوَاكَ غَوْرِيُّ وَصَحْوكَ مُنْجِدُ [٢] مُنْجِدُ [٢] فَدَعْ التَّمَادِيَ فِي الْغَوَايَةِ سَادِرًا ... قَدْ كُنْتَ فِي طَلَبِ فَدَعْ التَّمَادِيَ فِي الْغَوَايَةِ سَادِرًا ... قَدْ كُنْتَ فِي طَلَبِ وَلَقَدْ أَنَّى لَكَ أَنْ تَنَاهَى طَائِعًا ... أَوْ تَسْتَفِيقَ إِذَا نَهَاكَ وَلَقَدْ أَنَّى لَكَ أَنْ تَنَاهَى طَائِعًا ... أَوْ تَسْتَفِيقَ إِذَا نَهَاكَ الْمُرْشِدُ [٤] وَلَقَدْ هُدِدْتُ لِفَقْدِ حَمْزَةَ هَدَّةً ... ظَلَّتْ بَنَاتُ الْجَوْفِ مِنْهَا وَلَقَدْ هُدِدْتُ لِفَقْدِ حَمْزَةَ هَدَّةً ... ظَلَّتْ بَنَاتُ الْجَوْفِ مِنْهَا

(ص: ۱۵۷)

آرُعَدُ [٥] تَرْعَدُ وَلَوْ أَنَّهُ فُجِعَتْ حِرَاءُ بِمِثْلِهِ … لَرَأَيْتُ رَاسِيَ صَخْرِهَا [٦] يَتَبَدَّدُ [٦] قَرْمٌ تَمَكَّنَ فِي ذُوَّابَةِ هَاشِمٍ ... حَيْثُ النّبوّة والنّدى [٧] والسّؤدد [٧] والسّؤدد [٧] وَالْعَاقِرُ الْكُومَ الْجِلَادَ إِذَا غَدَتْ ... رِيحٌ يَكَادُ الْمَاءُ مِنْهَا وَالْعَاقِرُ الْكُومَ الْجِلَادَ إِذَا غَدَتْ ... رِيحٌ يَكَادُ الْمَاءُ مِنْهَا وَالْقَنَا وَالتَّارِكُ الْقِرْنَ الْكَمِيَّ مُجَدَّلًا ... يَوْمَ الْكَرِيهَةِ وَالْقَنَا وَتَرَاهُ يَرْفُلُ فِي الْحَدِيدِ كَأَنَّهُ ... ذُو لِبْدَةٍ شَثْنُ الْبَرَاثِنِ وَتَرَاهُ يَرْفُلُ فِي الْحَدِيدِ كَأَنَّهُ ... وَرَدَ الْحِمَامَ فَطَابَ ذَاكَ الْمَوْرِدُ عَمُّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَصَفِيُّهُ ... وَرَدَ الْحِمَامَ فَطَابَ ذَاكَ الْمَوْرِدُ عَمُّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَصَفِيُّهُ ... وَرَدَ الْحِمَامَ فَطَابَ ذَاكَ الْمَوْرِدُ عَمَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَصَفِيُّهُ ... وَرَدَ الْحِمَامَ فَطَابَ ذَاكَ الْمَوْرِدُ عَمَّ النَّبِيَّ وَمِنْهُمْ النَّبِيَّ وَمِنْهُمْ النَّبِيَّ وَمِنْهُمْ الْمُنتَشْهَدُ [١٠] وَأَتَى الْمُنتَشَهَدُ [١٠]

<sup>[</sup>۱] مسهد: قَلِيلِ النَّومِ. وَأَرَادَ: فالرقاد رقاد مسهد، فَحذف الْمُضَاف وَأَقَامِ الْمُضَاف إِلَيْهِ مقَامه. وَيجوز أَن يكون وصف الرقاد بِأَنَّهُ مسهد من الْمجَاز. وسلخ: أزيل (بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول فيهمَا). والأغيد: الناعم.

<sup>[</sup>۲] ضمرية: نِسْبَة إِلَى ضَمرَة، وَهِي قَبيلَة. وغورى: نِسْبَة إِلَى الْغَوْر، وَهُوَ المنخفض من الأرْض وَفِى رِوَايَة:

<sup>«</sup>وصحبك» بدل «وصحوك» ـ

<sup>[</sup>٣] تفند: تلام وَتكذب.

<sup>[</sup>٤] أنى: حَان.

<sup>[</sup>٥] بَنَات الْجوف: يعْنى قلبه وَمَا اتَّصل بِهِ من كبده وأمعائه، وسماها بَنَات الْجوف، لِأَن الْجوف يشتَمل عَلَيْهَا.

<sup>[</sup>٦] حراء: جبل، وأنثه هُنَا حملا على الْبِقْعَة. والراسى: الثَّابت.

[۷] القرم: السَّيِّد الشريف. وذؤابة هَاشم: أعاليها. [۸] الكوم: جمع كوماء، وَهِي الْعَظِيمَة السنام من الْإبِل. والجلاد: القوية. والجلاد: القوية، ومجدلا: مطروحا على الجدالة، وهِي الأَرْض. ويتقصد: ينكسر. [۹] أَوُ لِبدة: يعْنى أسدا. واللبدة: الشَّعْر الَّذي على كَتِفي الْأسد. وشثن: غليظ. والبراثن للسباع: يَمَنْزِلَة الْأَصَابِع للنَّاس. والأربد: الأغبر يخالطه سَواد. بِمَنْزِلَة الْأَصَابِع للنَّاس. والأربد: الأغبر يخالطه سَواد. [۱۱] معلما: مشهرا نَفسه بعلامة يعرف بها فِي الْحَرْب. والأسرة: الرَّهْط. (ص: ۱۵۸)

وَلَقَدْ إِخَالُ بِذَاكَ هِنْدًا بُشِّرَتْ ... لَتُمِيتُ دَاخِلَ غُصَّةٍ لَا تَنْرُدُ [۱] مِمَّا صَبَّحْنَا بِالعَقَنْقَلِ قَوْمَهَا ... يَوْمًا تَغَيَّبْ فِيهِ عَنْهَا الْأَسْعَدُ [٢] وَبِبِئْرِ بَدْرِ إِذْ يَرُدُّ وُجُوهَهُمْ ... جِبْرِيلُ تَحْتَ لِوَائِنَا وَ مُحَمَّدُ حَتَّى رَأَيْتُ لَدَى النَّبِيِّ سَرَاتَهُمْ ... قِسْمَيْنِ: يَقْتُلُ مَنْ نَشَاءُ وَيَطْرُدُ [٣] فَأَقَامَ بِالْعَطَنِ الْمُعَطَّنِ مِنْهُمْ ... سَبْعُونَ: عُتْبَةُ مِنْهُمْ وَالْأَسْوَدُ [٤] وَابْنُ الْمُغِيرَةِ قَدْ ضَرَبْنَا ضَرْبَةً ... فَوْقَ الْوَرِيدِ لَهَا رَشَّاشٌ مُزْبِدُ [٥] وَأُمَيَّةُ الْجُمَحِىُّ قَوَّمَ مَيْلَهُ ... عَضْبٌ بِأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ مُهَنَّدُ فَأَتَاكَ فَلُّ الْمُشْرِكِينَ كَأَنَّهُمْ ... وَالْخَيْلُ تَثْفِنُهُمْ نَعَامٌ شُرَّدُ [7]

شَتَّانَ مَنْ هُوَ فِي جَهَنَّمَ ثَاوِيًا ... أَبَدًا وَمَنْ هُوَ فِي شَتَّانَ مُخَلَّدُ الْجِنَانِ مُخَلَّدُ

وَقَالَ كَعْبُ أَيْضًا يَبْكِي ۚ حَمْزَةَڐ

صَفِيَّةَ قُومِي وَلَا تَعْجِزِي ... وَبَكِّي النِّسَاءَ عَلَى حَمْزَةِ وَلَا تَسْأَمِي أَنْ تُطِيلِي ٱلْبُكَا ... عَلَى أَسَدِ اللَّهِ فِي الْهِزَّةِ لَا تَسْأَمِي أَنْ تُطِيلِي ٱلْبُكَا ... عَلَى أَسَدِ اللَّهِ فِي الْهِزَّةِ لَا آلاً

فَقَدْ كَانَ عِزًّا لِأَيْتَامِنَا ... وَلَيْثَ الْمَلَاحِمِ فِي الْبِزَّةِ [٨] يُريدُ بِذَاكَ رِضَا أَحْمَدٍ ... وَرِضْوَانَ ذِي الْعَرْشِ وَالْعِزَّةِ

َ (شِعْرُ كَعْبٍ فِي أُحُدٍ)
﴿ وَقَالَ كَعْبُ أَيْضًا فِي أُحُدٍ وَقَالَ كَعْبُ أَيْضًا فِي أُحُدٍ اللَّهِ عَنْكِ مَنْ يَجْتَدينا إِنَّكِ عمر أَبِيك الْكَرِيم ... أَنْ تَسْأَلِي عَنْكِ مَنْ يَجْتَدينا [٩]

<sup>[</sup>۱] إخال: أظن (وَكسر الْهمزَة لُغَة تَمِيم) . والغصة: مَا يعْتَرض فِى الْحلق فيشرق.

<sup>[</sup>٢] الْعَقَنْقَلَ: الْكَثِيبِ من الرمل.

<sup>[</sup>۳] سراتهم: خيارهم.

<sup>[</sup>٤] العطن: مبرك الْإِبِل حول المّاء. والمعطن: الّذي قد العطن: مبرك الْإِبِل حول المّاء. عود أَن يتَّخذ عطنا.

<sup>[</sup>٥] الوريد: عرق فِي صفحة الْعُنُق. والرَّشاش المزبد: الدَّم تعلوه رغوة.

<sup>[</sup>٦] الفل: الْقَوْم المنهزمون. وتثفنهم: تطردهم وتتبع [٦]

<sup>[</sup>٧] الهزة: الاهتزاز والاختلاط فِي الْحَرْبُ.

الْمَلَاحِم: جمع ملحمة، وَهِي الْحَرْبِ الَّتِي يَكُثرِ الْقَتْلِ [٨] الْمَلَاحِم: السِّلَاحِـ السِّلَاحِـ

<sup>[</sup>٩] عمر أُبِيك. يجوز فِيهِ الرَّفْعِ وَالنَّصب، وَإِن أَدخلت

عَلَيْهِ اللَّامِ فَقيل: لعمر أبيك لم يجز فِيهِ إلَّا الرَّفْعِ. ويجتدينا: يطلب معونتنا. (109: p)

فَإِنْ تَسْأِلِي ثَمَّ لَا تُكْذَبِي ... يُخْبِرُكَ مَنْ قَدْ سَأَلْتِ الْيَقِينَا بِأَنَّا لَيَالِي ذَاتِ الْقِظَامِ ... كُنَّا ثِمَالًا لِمَنْ يَعْتَرِينَا [١] تَلُوذُ الْبُجُودُ [٢] بِأَذْرَائِنَا ... مِنْ الضُّرِّ فِي أَزَمَاتِ السِّنِينَا بِجَدْوَى فُضُول أُولِى وُجْدِنَا ... وَبِالصَّبْرِ وَالْبَذْلِ فِي الْمُعْدمينَا [٤] وَأَبْقَتْ لنا جلمات الحروب ... مِمَّنْ نُوَازِي لَدُنْ أَنْ بُرِينَا [0] مَعَاطِنَ تهوى إِلَيْهَا الْحُقُوقِ ... يَحْسِبُهَا مَنْ رَآهَا الْفَتِينَا [7] تُخَيِّسُ فِيهَا عتاق الْجِمالِ ... صُحْمًّا دَوَاجِنُ حُمْرًا وُجُونًا [٧] وَدُفَّاعُ رَجْلِ كَمَوْجِ الْفُرَا … تِ يَقْدُمُ جَأُوَاءَ جُولًا ۖ طَحُونَا [۸] تَرَى لَوْنَهَا مثل لون النّجوم ... رَجْرَاجَةً تُبْرِقُ النَّاظِرِينَا [9] فَإِنْ كُنْتَ عَنْ شَأْنِنَا جَاهِلًا ... فَسَلْ عَنْهُ ذَا الْعِلْمِ مِمَّنْ

بَلِبنَا

<sup>[</sup>١] ليَالِي ذَات الْعِظَام: ليَالِي الْجُوع الَّتِي تجمع فِيهَا الْعِظَام فتطبخ، فيستخرج ودكّها، فيؤتدّم بهِ، وَذَلِكَ الودك يُسمى الصَّلِيب، قَالَ الشَّاعِرِ: وَبَات شيخ الْعِيَال يصطلب.

والثمال: الغياث. ويعترينا: يزورنا.

[٢] كَذَا فِي أكثر الْأُصُولِ. والبجود: جماعات النَّاس، الْوَاحِدُ: بجد. وَفِي (أ) وديوان كَعْبِ المخطوط: «النجُود» بِفَتْحَ النُّونِ، وَهِي الْمَرْأَة المكروبةـ [٣] والأذراء: الأكناف، الْوَاحِد: ذراى. والأزمات: الشدائد. [٤] الجدوى: الْعَطِيَّة. والوجد (بِضَم الْوَاو): سَعَة المال. [٥] جلمات الحروب: من الجلم، وَهُوَ الْقطع، ويروى: جلباب (بالباء) . ونوازي: نساوي. وبرينا: خلقنَا. وَأَصله الْهَمْزِ، فسهل. [٦] المعاطن: مَوَاضِع الْإبِل حول المّاء. وَأَرَادَ بِهَا هُنَا الإبِل بِعَينهَا. والفتين: الحرار، وَهِي الأَرَاضِي فِيهَا حِجَارَة سود، سميت بذلك لِأَنَّهَا تشبه مَا فتن بالنَّار، أي احرق. [۷] تخيس: تذلل. والصحم: السود، ويروى: (طمحا) بالطَّاءِ، والحاء الْمُهْمَلَتَيْنِ. والطحم: الْكَثِيرَة بِهِ كَمَا يرْوَى: طخما (بالْخَاءِ الْمُعْجَمَة) ، وَهِي الَّتِي بِهَا سَواد. والدواجن. المقيمة، والجون: السود، وَقَد تكون الْبيض أَيْضا، وَهِي من الأضداد. [٨] الدفاع: مَا ينْدَفع من السَّيْل، شبه كَثْرَة الرجل بهِ. وَالرجل: الرجالة. والفرات: اسم نهر. وجأواء: كَتِيبَة لَوْنهَا السواد والحمرة من كَثْرَة السِّلَاح. والجول: الكتيبة الضخمة، ويروى: جونا أي سَوْدَاءـ والطحون: الَّتِي تَهْلَكُ مَا مُرت بِهِـ [٩] الرجراجة: الَّتِي يموج بَعْضَهَا فِي بعض. وتبرق: تحير وتبهت. (ص: ١٦٠)

بِنَا كَيْفَ نَفْعَلُ إِنْ قَلَّصَتْ ... عَوَانًا ضَرُوسًا عَضُوضًا حَجُونَا [١] حَجُونَا [١] أَلَسْنَا نَشُدُّ عَلَيْهَا الْعِصَا ... بَ حَتَّى تَدُرَّ وَحَتَّى تَلِينَا [٢] وَيَوْمٌ لَهُ وَهَجٌ دَائِمٌ ... شَدِيدُ التَّهاوُل حَامِى الأرينا [٣]

ويوم نه وهج داعم ... تَنْفِى قَواحِزُهُ الْمُقْرِفِينَا [٤] طَوِيلُ شَدِيد أُوار اِلْقِتَالِ ... تَنْفِى قَواحِزُهُ الْمُقْرِفِينَا [٤]

بِينَ سَدِيدَ اوَارَ القِبَانَ ... تَنْفِي قُوَاجِرَهُ الْمُقَرِقِينَا [٥] تَخَالُ الْكُمَاةَ بِأَعْرَاضِهِ ... ثِمَالًا عَلَى لَذَّةٍ مُنزفِينا [٥]

تَعاوَرُ أَيْمَانِهِم بَينِهِم ۚ ... كئوسَ الْمَنَايَا بِحَدِّ الظُّبِينَا [٦]

شَهِدْنَا كَكُنَّا أُولِي بَأْسِهِ ... وَتَحْتَ العَمَايَةِ وَالْمُعْلِمِينَا [٧] شَهِدْنَا كَكُنَّا أُولِي بَأْسِهِ جَسَانٍ رِوَاءٍ ... وَبُصْرِيَّةٍ قَدْ أُجِمْنَ بِخُرْسِ الْحَسِيسِ حِسَانٍ رِوَاءٍ ... وَبُصْرِيَّةٍ قَدْ أُجِمْنَ [٨] الحُفونا [٨]

فَمَا يَنْفَلِلْنَ وَمَا يَنْحَنِينَ ... وَمَا يَنْتَهِينَ إِذَا مَا نُهِينَا كَبَرْقِ الْخَرِيفِ بِأَيْدِي الْكُمَاةِ ... يُفَجَّعْنَ بِالظِّلِّ هَامًا كَبَرْقِ الْخَرِيفِ بِأَيْدِي الْكُمَاةِ ... يُفَجِّعْنَ بِالظِّلِّ هَامًا شُكُونَا [٩]

وَعَلَّمْنَا الضَّرْبَ آبَاؤُنَا ... وَسَوْفَ نُعَلِّمُ أَيْضًا بَنِينَا جِلَادَ الكماة، وبذل التّلاد ... ، عَنْ جُلِّ أَحْسَابِنَا مَا بَقِينَا جِلَادَ الكماة، وبذل التّلاد ... ، عَنْ جُلِّ أَحْسَابِنَا مَا بَقِينَا جِلَادَ الكماة،

[٤] الأوار: الْحر، والقواحز: من القحز، وَهُوَ القلق وَعدمُ التثبت. والمقرفون: اللئام.

<sup>[</sup>۱] قلصت: ارْتَفَعت وانقبضت، والتقليص: كِنَايَة عَن السَّدّة فِي الْحَرْبِ والعوان: الْحَرْبِ الَّتِي قوتل فِيهَا مرّة بعد مرّة والضروس: الشَّدِيدَة والعضوض: الْكَثِيرَة العضوض: الْعَضِ والحجون: المعوجة الْأَسْنَان.

<sup>[</sup>٢] العصاب: مَا يعصب الضَّرع.

<sup>[</sup>٣] الوهج: الْحَرْب ويروى: الرهج، وَهُوَ الْغُبَارِ. والتهاول: الهول والشدة. والأرين: جمع إرة، وَهِي مستوقد النَّارِ. وَقد جمع كجمع الْمُذكر السَّالِم، لِأَنَّهُ مُتُوفُ اللَّامِ. مؤنث مَحْذُوفُ اللَّامِ.

[٥] الكماة: الشجعان. وبأعراضه، أي بنواحيه. وثمالا سكارى، ويروى: ثمالي. ومنزفينا: قد ذهبت الْخمر بعقولهم. ويروى: مترفّينا. والمترفون، جمع مترف، المسرف فِي التنعمـ [٦] تعاور: تداول. والظبين: جمع ظبة، وَهِي حد السَّنْف. [٧] العماية: السحابة، والمعلمون: من يعلمُونَ أنفسهم بعلامة فِي الْحَرْبِ يعْرِفُونَ بِهَاـُ [٨] الخرس: الَّتِي لَا صَوتِ لَهَا، ويَعنى بهَا السيوف، أي ورواء، أي ممتلئة من الدَّم وبصرية: سيوف منسوبة إِلَى بصرى، وَهِي مَدِينَة بِالشَّامِـ وأجمن: مللن وكرهن. والجفون: الأغماد. [٩] الكماة: الشجعان. وبالظل: أي ظلال السيوف. ويروى: «بالطلّ» بالطَّاءِ الْمُهْملَة. يُرِيد مَا طل من دمهم وَلِم يُؤْخَذ لَهُ بِثَأْرَ. والهام: جمع هَامة، وَهِى الرَّأْسِ. والسكون: الْمُقِيمِ التَّابِتِ. [١٠] الجلاد: الْمُضَارِبَّة بالسُّيُوفِ. والتلاد: المَالِ الْقَدِيمِ. وَجل الشَّىٰء: معظمه. (ص: ١٦١)

إِذَا مَرَّ قَرْنٌ كَفَى نَسْلُهُ ... وَأَوْرَثَهُ بَعْدَهُ آخَرِينَا أَا الْمَنْ فَنِينَا فَلَمْ ... أُنَبَّأُكَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا هَجِينَا خَبِينًا تُطِيفُ بِكَ الْمُنْدِيَاتُ ... مُقِيمًا عَلَى اللَّوْمِ حِينًا فَرِينًا تُطِيفُ بِكَ الْمُنْدِيَاتُ ... مُقِيمًا عَلَى اللَّوْمِ حِينًا فَرِينًا قَحِينَا [٢] تَبَجَّسْتُ تهجو رَسُول المليك ... قَاتَلَكَ اللَّهُ جِلْفًا لَعِينَا تَبَجَّسْتُ تهجو رَسُول المليك ... قَاتَلَكَ اللَّهُ جِلْفًا لَعِينَا [٣]

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَنْشَدَنِي بَيْتَهُ: «بِنَا كَيْفَ نَفْعَلُ» ، وَالْبَيْتَ النَّابِعِ مِنْهُ، وَصَدْرَ الرَّابِعِ مِنْهُ، وَالْبَيْتَ الثَّالِثَ مِنْهُ،

نَشِبُّ وَتَهْلِكُ آبَاؤُنَا

» وِالْبَيْتَ الَّذِي يَلِيهِ.

وَالْبَيْتَ الثَّالِثَ مِنْهُ، أَبُو زِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ-

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَيْضًا، فِي يَوْمِ

سَائِلْ قُرَيْشًا غَدَاةَ السَّفْحِ مِنْ أُحُدٍ ... مَاذَا لَقِينَا وَمَا لَاقَوْا مِنْ الْهَرَبِ [٥]

كُنَّا الْأُسُودَ وَكَانُوا النُّمْرَ إِذْ زَحَفُوا ... مَا إِنْ نُرَاقِبُ مِنْ

آلٍ وَلَا نَسَبٍ [٦]

فَكُمْ تَرَكْنَا بِهَا مِنْ سَيِّدٍ بَطَلٍ ... حَامِي الذُّمَّارَ كَرِيمِ الْجَدَّ [٧] وَالْحَسَب

ِ فِينَا الرَّسُولُ شِهَابٌ ثُمَّ يَتْبَعُهُ ... نُورٌ مُضِّىءٌ لَهُ فَضْلُّ عَلَى الشُّهُب

الْحَقُّ مَنْطِقُهُ وَالْعَدْلُ سِيرَتُهُ ... فَمَنْ يُجِبْهُ إِلَيْهِ يَنْجُ مِنْ الْحَقُّ مَنْطِقُهُ وَالْعَدْلُ سِيرَتُهُ ... فَمَنْ يُجِبْهُ إِلَيْهِ يَنْجُ مِنْ [٨]

نَجْدُ الْمُقَدَّمِ، مَاضِي الْهَمِّ، مُعْتَزِمٌ ... حِينَ الْقُلُوبِ عَلَى [٩] رَجْفٍ مِنْ الرُّعُبِ

<sup>[</sup>۱] الْقرن (بِفَتْح الْقَاف): الْأَمة من النَّاس. (وبكسر الْقَاف): الَّذي يُقَاوم فِي شدَّة أَو قتال أَو علم الْقَاف): الدي يُقاوم فِي شديات: المخزيات يندى مِنْهَا الجبين والأمور [۲] المنديات: المخزيات يندى مِنْهَا الجبين والأمور الشنيعة.

<sup>[</sup>٣] تبجست: نطقت وَأَكْثَرت، كَمَا يتبجس المَاء، إِذَا تفجر وسال. ويروى: تنجست (بالنُّون) أَي دخلت فِي تفجر وسال. النَّجس والخبث. والجلف: الجافي.

[٤] الْخَنَا: الْكَلَام الّذي فِيهِ فحِش. [٥] السفح: جَانب الْجَبَل مِمُّا يَلِي أصله. [٦] النمِر: جمع نمر، وَهُوَ مَعْرُوف. [۷] حامي الذمار. أي يحمى مَا تجب حمايته. [٨] التبب: الخسران. [٩] الرجف: التحرك. والرعب: الْفَزع. ١١- سيرة ابن هشام- ٢ (ص: ۲۲۲)

يَمْضِي ويَذْمُرنا عَنْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ... كَأُنَّهُ الْبَدْرُ لَمْ يُطْبَعْ عَلَى الْكَذِب [١] بَدَا لَنَا فَاتَّبَعْنَاهُ نُصَدِّقُهُ … وَكَذَّبُوهُ فَكُنَّا أَسْعَدَ الْعَرَبَ جَالُوا وَجُلْنَا فَمَا فَاءُوا وَمَا رَجَعُوا ... وَنَحْنُ نَتْفِنَّهُمْ لَمْ نَأُلُ فِي الطَّلَبِ [٢] لَيْسًا سَوَاءً وَشَتَّى بَيْنَ أُمْرِهِمَا ... حِزْبُ الْإِلَهِ وَأَهْل الشِّرْكِ وَالنُّصُبِ [٣] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَنْشَدَنِي مِنْ قَوْلِهِ: ﴿يَمْضِي وِيَذْمُرنا »

إِلِّي آخِرهَا، أَبُو زَيْدٍ الْأُنْصَارِيُّ.

(شِعْرُ ابْنِ رَوَاحَةَ فِي بُكَاءِ حَمْزَةَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَبْكِي حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَنْشَدَنِيهَا أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ لِكَعْبِ بْن مَالِكٍ:

ُ بَكَتْ عَيْنِي وَحَقَّ لَهَا بُكَاهَا … وَ مَا يُغِني الْبُكَاءُ وَلَا اللهَ الْبُكَاءُ وَلَا الْعَوِيلُ الْعَوِيلُ

عَلَى أَسَدِ الْإِلَهِ غَدَاةَ قَالُوا ... أَحَمْزَةُ ذَاكُمْ الرَّجُلُ الْقَتِيلُ أُصِيبَ الْمُسْلِمُونَ بِهِ جَمِيعًا ... هُنَاكَ وَقَدْ أُصِيبَ بِهِ

ٳڶڒۘٞۺۅڸؙ

أَبَا يَعْلِي لَكَ الْأَرْكَانُ هُدَّتْ … وَأَنْتَ الْمَاجِدُ الْبَرُّ الْوَصُولُ [1]

عَلَيْكَ سَلَامُ رَبِّكَ فِي جِنَانٍ ... مُخَالِطُهَا نَعِيمٌ لَا يَزُولُ أَلَا يَا هَاشِمَ الْأَخْيَارِ صَبْرًا ... فَكُلُّ فِعَالِكُمْ حَسَنٌ جَمِيلُ رَسُولُ اللَّهِ مُصْطَبِرٌ كَرِيمٌ ... بِأَمْرِ اللَّهِ يَنْطِقُ إِذْ يَقُولُ أَهُ أَلَا مِنْ مُبْلِغٍ عَنِّي لُؤَيًّا ... فَبَعْدَ الْيَوْمِ دَائِلَةٌ تَدُولُ [٥] أَلَا مِنْ مُبْلِغٍ عَنِّي لُؤَيًّا ... فَبَعْدَ الْيَوْمِ دَائِلَةٌ تَدُولُ [٥] وَقَائِعَنَا بِهَا يُشْفَى وَقَائِعَنَا بِهَا يُشْفَى الْعَلِيلُ [٦]

نَسِيتُمْ ضَرْبِنَا بِقَلِيبِ بَدْرٍ ... غَدَاةَ أَتَاكُمْ الْمَوْتُ ٱلْعَجِيلُ

<sup>[</sup>۱] لم يطبع: لم يخلق.

<sup>[</sup>۲] جالوا: تحركوا. وفاءوا: رجعُوا. ونثفنهم: نتبعهم.

وَلم نِأَل: لم نقصر.

<sup>[</sup>٣] ِالنصب: حِجَارَة كَانُوا يذبحون لَهَا ويعظمونها.

<sup>[</sup>٤] أَبُو يعلى: كنية حَمْزَة رضى الله عَنهُ. والماجد:

الشريف.

<sup>[</sup>٥] الدائلة: الْحَرْب.

<sup>[</sup>٦] الغليل: حرارة الْعَطش والحزن.

غَدَاةً ثَوَى أَبُو جَهْلٍ صَرِيعًا ... عَلَيْهِ الطَّيْرُ حَائِمَةٌ تَجُولُ [١]

ُ وَعُتْبَةُ وَابْنُهُ خَرَّا جَمِيعًا ... وَشَيْبَةُ عَضَّهُ السَّيْفُ الصَّقِيلُ [٢]

وَمَتْرَكُنَا أُمَيَّةَ مُجْلَعِبًّا ... وَفِي حَيْزُومِهِ لَدْنٌ نَبِيلُ [٣] وَهَامَ بَنِي رَبِيعَةَ. سَائِلُوهَا ... فَفِي أَسْيَافِنَا مِنْهَا فُلُولُ وَهَامَ بَنِي رَبِيعَةَ. سَائِلُوهَا ... فَأَنْتِ الْوَالِهُ العَبْرَى الْهَبُولُ أَلَا يَا هِنْدُ فَابْكِي لَا تَمَلِّي ... فَأَنْتِ الْوَالِهُ العَبْرَى الْهَبُولُ [٤]

أَلَا يَا هِنْدُ لَا تُبْدِي شِمَاتًا … بِحَمْزَةِ إِنَّ عِزَّكُمْ ذَلِّيلُ ۖ

(شِعْرُ كَعْبٍ فِي أُحُدٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ كَغَّبُ بْنُ مَالِّكٍ:

أَبْلِغْ قُرَيْشًا عَلَى نَأْيِهَا ... أَتُّفْخَرُ مِنَّا بِمَا لَمْ تَلِي [٥] فَخَرْتُمْ بِقَتْلَى أَصَابَتْهُمْ ... فَوَاضِلُ مِنْ نعم الْمفضل فَحَرْتُمْ بِقَتْلَى أَصَابَتْهُمْ ... أُسُودًا تُحَامِي عَنْ الْأَشْبُلِ فحلّوا جِنَانًا وَأَبْقَوْا لَكُمْ ... أُسُودًا تُحَامِي عَنْ الْأَشْبُلِ

تُقَاتِلُ عَنْ دِينِهَا، وَسْطَهَا ... نَبِيٌّ عَنْ الْحَقِّ لَمْ يَنْكُلْ [٧] رَمَتْهُ مَعَدُّ بِعُورِ الْكَلَامِ ... وَنَبْلِ الْعَدَاوَةِ لَا تَأْتَلِي [٨] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَنْشَدَنِي قَوْلَهُ: «لَمْ تَلِي» ، وَقَوْلَهُ: «مِنْ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَنْشَدَنِي قَوْلَهُ: «لَمْ تَلِي» ، وَقَوْلَهُ: «مِنْ قَالَ ابْنُ وَيْدُ الْأَنْصَارِيُ.

(شِعْرُ ضِرَارٍ فِي أُحُدٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ ضِرَارُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ فِي يَوْمِ أُحَّدٍ:

[۱] حائمة: مستديرة، يُقَال: حام الطَّائِر حول المَاء، إِذا اسْتَدَارَ حوله. وتجول: تَجِيء وَتذهب.

[۲] خرا: سقطا.

[٣] مجلعبا: ممتدا مَعَ الأَرْض. والحيزوم: أَسْفَل الصَّدْر.

واللدن الرمْح اللين. والنبيل: الْعَظِيم.

[٤] الواله: الفاقدة. والعبري: الْكَثِيرَة الدمع. وإلهبول:

الفاقدة (أيضا).

[٥] النأى: الْبعد.

[٦] تحامى: تمنع. والأشبل: جمع شبْل، وَهُوَ ولد الْأسد. [٧] لم ينكل: لم ينقص.

[۸] عور الْكَلَام: قبيحه والفاحش مِنْهُ. وَاحِدَة: عوراء. وَلَا تأتلي: لَا تقصر.

(ص: ١٦٤)

تُؤَدُ [٦]

مَا بَالُ عَيْنُكَ قَدْ أَزْرَى بِهَا السُّهُدُ ... كَأَنَّمَا جَالَ فِي أَجْفَانِهَا الرَّمَدُ [١] أَمِنْ فِرَاقِ حَبِيبٍ كُنْتَ تَأْلَفَهُ ... قَدْ حَالَ مِنْ دُونِهِ أَمِنْ فِرَاقِ حَبِيبٍ كُنْتَ تَأْلَفَهُ ... قَدْ حَالَ مِنْ دُونِهِ الْأَعْدَاءُ وَالْبُعْدُ الْأَعْدَاءُ وَالْبُعْدُ أَمْ ذَاكَ مِنْ شغب قوم لاجداء بِهِمْ ... إذْ الْحُرُوبُ تَلَظَّتْ أَمْ ذَاكَ مِنْ شغب قوم لاجداء بِهِمْ ... وَمَا لَهُمْ مِنْ لُوَيً نَارُهَا تَقِدُ [٢] مَا يَنْتَهُونَ عَنْ الْغَيِّ الَّذِي رَكِبُوا ... وَمَا لَهُمْ مِنْ لُوَيً وَيْحِهمْ عَضُدُ مَا يَنْتَهُونَ عَنْ الْغَيِّ اللَّذِي رَكِبُوا ... وَمَا لَهُمْ مِنْ لُوَيً وَيْحِهمْ عَضُدُ وَقَدْ نَشَدْنَاهُمْ بِاللَّه قَاطِبَةً ... وَاسْتَحْصَدَتْ بَيْنَا وَالْشَدُ [٣] حَتَّى إِذَا مَا أَبُوْا إِلَّا مُحَارَبَةً ... وَاسْتَحْصَدَتْ بَيْنَا وَالْحِقَدُ [٤] مِرْنَا إلَيْهِمْ بِجَيْشٍ فِي جَوَانِهِ ... وَاسْتَحْصَدَتْ بَيْنَا وَالْمِقَدُ [٤] سِرْنَا إلَيْهِمْ بِجَيْشٍ فِي جَوَانِهِ ... قَوَانِسُ الْبَيْضِ وَالْمُرْدُ تَرْفُلُ بِالْأَبْطَالِ شَازِبَةً ... كَأَنَّهَا حِدَأً فِي سَيْرِهَا وَالْمُرْدُ تَرْفُلُ بِالْأَبْطَالِ شَازِبَةً ... كَأَنَّهَا حِدَأً فِي سَيْرِهَا وَالْمُ مَالِيَةً ... كَأَنَّها حِدَأً فِي سَيْرِهَا وَالْمُ مَالِيَةً ... كَأَنَّها حِدَاً فِي سَيْرِهَا وَالْمُ مَالِهُمْ فِي مَنْ فِي سَيْرِهَا

جَيْشُ يَقُودُهُمْ صَخْرٌ وَيَرْأَسُهُمْ ... كَأَنَّهُ لَيْثُ غَابٍ هَاصِرُ [٧] حَرِدُ [٧] خَرِدُ [٧] فَأَبْرَزَ الْحَيْنَ قَوْمًا مِنْ مَنَازِلِهِمْ ... فَكَانَ مِنَّا وَمِنْهُمْ مُلْتَقِّي أُحُدُ مُلْتَقِي أُحُدُ مُلْتَقِي أَحُدُ فَغُودِرَتْ مِنْهُمْ قَتْلَى مُجَدَّلَةٌ ... كَالْمَعْزِ أَصْرَدَهُ بِالصَّرْدِحِ فَغُودِرَتْ مِنْهُمْ قَتْلَى مُجَدَّلَةٌ ... كَالْمَعْزِ أَصْرَدَهُ بِالصَّرْدِحِ الْبَرَدُ [٨] قَتْلَى كِرَامٌ بَنُو النَّجَّارِ وَسْطَهُمْ ... وَمُصْعَبٌ مِنْ قَنَانَا قَتْلَى كِرَامٌ بَنُو النَّجَّارِ وَسْطَهُمْ ... وَمُصْعَبٌ مِنْ قَنَانَا وَحَمْزَةُ الْقَرْمُ مَصْرُوعٌ تُطِيفُ بِهِ ... ثَكْلَى وَقَدْ حُزَّ مِنْهُ وَلْكَبِدُ [٠] وَحَمْزَةُ الْقَرْمُ مَصْرُوعٌ تُطِيفُ بِهِ ... ثَكْلَى وَقَدْ حُزَّ مِنْهُ الْنَفُ وَالْكَبِدُ [٠]

<sup>[</sup>١] أزرى: قصر، يُقَال أزريت بالرجل، إذا قصرت بِهِ، وزريت على الرجل، إِذا عبت عَلَيْهِ فعلَه، والسهد: عدم النّوم. والرمد: وجع العين. [٢] لا جداء: لا مَنْفَعَة وَلا قُوَّة. وتلظت: التهبت. [٣] قاطبة: جَمِيعًا. والنشد: جمع نشدة، وَهِي الْيَمين. [٤] استحصدت: تقوت واستحكمت، مَأْخُوذ مَّن قَوْلك: حَبِل مِحصد، إذا كَانَ شَدِيد الفتل محكمه، والحقد: أصله بسُكُون الْقَاف، وحركه بالْكَسْر للضَّرُورَة. [٥] القوانس: أعالى بيض السِّلَاح. والمحبوكة: الشَّدِيدَة. والسرد: المنسوجة. يُريد: الأدرع. [٦] الجرد: الْخَيل الْعتاق. وشازبة: ضامرة شَدِيدَة اللَّحْم. والحداً: جمع حداًة. وتؤد: ترفق وتمهل. [٧] صَخْر: اسْم أَبِي سُفْيَانٍ. وَغَابَ: جمع غابة وَهِي مَوضِع الأسد. وهاصر: كاسرٍ، أي يكسر فريسته إِذَا أخذهًا. وحرد: غاضب. [٨] مجدلة: صرعى على الأرْض. وَاسم الأرْض الجدالة. وأصرده: بَالغ فِي برده. والصرد:

الْبرد. والصردح: الْمَكَان الصلب الغليظ. [٩] وَقصد: قطع متكسرة. [١٠] القرم: السَّيِّد. وثكلى: حزينة فاقدة. وحز: قطع (بالْبنَاءِ للْمَجْهُولِ فيهمَا) . (ص: ١٦٥)

كَأَنَّهُ حِينَ يَكْبُو فِي جَدِيَّتِهِ ... تَحْتَ الْعَجَاجِ وَفِيهِ ثَعْلَبٌ حَسَدُ [۱] حُوَارُ نَابٍ وَقَدْ وَلَّى صَحَابَتُهُ ... كَمَا تَوَلَّى النَّعَامُ الْهَارِبُ الشُّرُدُ [٢] مُجَلِّحِينَ وَلَا يَلُوونَ قَدْ مُلِئُوا … رُعْبًا، فَنَجَّتْهُمْ الْعَوْصَاءُ وَالْكُؤُدُ [٣] تَبْكِي عَلَيْهِمْ نِسَاءٌ لَا بُعُولَ لَهَا ... مِنْ كُلِّ سَالِبَةٍ أَثْوَابُهَا قدَدُ [٤] وَقَدْ تَرَكْنَاهُمْ لِلطَّيْرِ مَلْحَمَةً ... وَلِلضِّبَاعِ إِلَى أَجْسَادِهِمْ تَفدُ [٥]

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُهَا لِضِرَارِ:

(رَجَزُ أَبِي زَعْنَةَ يَوْمَ أُحُدٍ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ أَبُو زَعْنَةً [٦] بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرِو بِْنِ عُتْبَةَ، أَخُو بَنِي جُشَمِ بْنِ الْخَزْرَج، يَوْمَ أُحُدٍــَّـ أَنَا أَبُوَ زَعْنَةَ يَعْدُو بِيَّ الهُزَمْ …َ لَمْ تُمْنَغَّ الْمَخْزَاةُ إِلَّا بِالْأَلَمْ [٧] يَحْمِي الذِّمَارَ خَزْرَجِيٌّ مِنْ جُشَمْ [٨]

(رَجَزُ يُنْسَبُ لِعَلِيِّ فِي يَوْمِ أُحُدٍ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَالَهَا رَجُلُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ أُحَّدٍ غَيْرً عَلِيٍّ، فِيمَا ذَكَرَ لِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْهُمْ يعرفهَا لعلّى:

[۱] يكبو: يسْقط، والجدية: طَريقَة الدَّم، والعجاج: الْغُبَار، والثعلب (هُنَا): مَا دخل من الرمْح فِي السنان، والثعلب (هُنَا): مَا دخل من الرمْح فِي السنان، وجسد: قد يبس عَلَيْهِ الدَّم،

[۲] الحوار: ولد النَّاقة. والناب: المسنة من الْإبِل. والشرد: النافرة.

[۳] مجلحين: مصممين لَا يردهم شَيْء. والعوصاء: عقبَة صعبة تعتاص على سالكها. والكؤد جمع كؤود . وَهِى عقبَة صعبة المرتقى.

[٤] السالبة (هُنَا) : الَّتِي لَبُست السلاب، وَهُوَ ثِيَابِ الْاللهِ (هُنَا) : الَّتِي لَبُست السلاب، وَهُوَ ثِيَابِهَا. الْحزن. وقدد: قطع، يعْنى أَنَّهَا مزقت ثِيَابِهَا.

[٥] الملحمة: الْمُوضَع الّذي تقع فِيهِ الْقَتْلَى فِي الْحَرْبُ.

وتفد: تقدم وتزور. «كَذَا وَقع هُنَا بِالنُّون، وزعِبة، بِالزاي [٦] قَالَ أَبُو ذَر: «كَذَا وَقع هُنَا بِالنُّون، وزعِبة، بِالزاي

وَالْعِينَ الْمُهْمِلَةَ وَالْبَاء المنقوطة بِوَاحِدَة مِنَ أَسْفَلَهَا، كَذَا وَالْعِينَ الْمُهْمِلَة وَالْبَاء المنقوطة بِوَاحِدَة مِن أَسْفَلَهَا، كَذَا

قَيده الدَّار قطني» ـ

[۷] يعدو: يسْرع. والهزم (بِضَم الْهَاء وَفتح الزاى): اسْم فرس، ويروى: الهزم (بِفَتْح الْهَاء وَكسر الزاى) وَهُوَ الْمُرى. الْكثير الجرى.

[٨] الذمار: مَا يحب على الْمَرْء أَنْ يحْميّه. (ص: ١٦٦)

لَّاهُمْ إِنَّ الْحَارِثَ بْنَ الصِّمَّهُ ... كَانَ وَفِيًّا وَبِنَا ذَا ذِمَّهُ [١] لَاهُمْ إِنَّ الْمُاءَ مُدْلَهِمَّهُ [٢] أَقْبَلَ فِي مَهَامَهِ مُهِمَّهُ ... كَلِيلَةٍ ظَلْمَاءَ مُدْلَهِمَّهُ [٢] بَيْنَ سُيُوفٍ وَرِمَاحٍ جَمَّهُ ... يَبْغِي رَسُولَ اللَّهِ فِيمَا ثَمَّهُ ... إِنْ سُيُوفٍ وَرِمَاحٍ جَمَّهُ ... يَبْغِي رَسُولَ اللَّهِ فِيمَا ثَمَّهُ [٣]

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَوْلَهُ: «كَلِيلَةٍ» عَنْ غَيْرِ ابْنِ إِسْحَاقَ.

(رَجَزُ عِكْرِمَةٍ فِي يَوْمِ أُحُدٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ فِي يَوْمِ

كُلُّهُمْ يَزْجُرُهُ أَرْحِبْ هَلَا ... وَلَنْ يَرَوْهُ الْيَوْمَ إِلَّا مُقْبِلَا [٤ً]

يَحْمِلُ رُمْحًا وَرَئِيسًا جَحْفَلًا [٥]

إِشِعْرُ الْأَعْشَى التَّمِيمِيِّ فِي بُكَاءِ قَتْلَى بَنِي عَبْدِ الدَّارِ (شِعْرُ الْأَعْشَى التَّمِيمِيِّ فِي بُكَاءِ قَتْلَى بَنِي عَبْدِ الدَّارِ (شِعْرُ الْأَعْشَى التَّمِيمِيِّ فِي بُكَاءِ قَتْلَى بَنِي عَبْدِ الدَّارِ (شِعْرُ الْأَعْشَى التَّمِيمِيِّ فِي بُكَاءِ قَتْلَى بَنِي عَبْدِ الدَّارِ (شِعْرُ الْأَعْشَى التَّمِيمِيِّ فِي بُكَاءِ قَتْلَى بَنِي عَبْدِ الدَّارِ

وَقَالَ الْأَعْشَى بْنُ زُرَارَةَ بْنِ النَّبَّاشِ التَّمِيمِيُّ- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: ثُمَّ أَحَدُ بَنِي أُسَدِ ابْن عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ- يَبْكِي قَتْلَى هِشَامٍ: ثُمَّ أَحَدُ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يَوْمَ أُحُدٍ:

حُيِّيَ مِنْ حَيٍّ عَلَيَّ نَأْيُهُمْ … بَنُو أَبِي طَلْحَةً لَا تُصْرَفُ

[٦]

يَمُرُّ سَاقِيهِمْ عَلَيْهِمْ بِهَا ... وَكُلُّ سَاقٍ لَهُمْ يَعْرِفُ لَا جَارُهُمْ يَشْكُو وَلَّا ضَيْفُهُمْ ... مِنْ دُونِهِ بَابٌ لَهُمْ لَا جَارُهُمْ يَشْكُو وَلَّا ضَيْفُهُمْ ... مِنْ دُونِهِ بَابٌ لَهُمْ

يَصْرِفُ [٧]

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزِّبَعْرَى يَوْمَ أُحُدٍ:

قَتَلْنَا ابْنَ جَحْشٍ فَاغْتَبَطْنَا بِقَتْلِهِ ... وَحَمْزَةَ فِي فُرْسَانِهِ وَتَلْنَا ابْنَ جَحْشٍ فَاغْتَبَطْنَا بِقَتْلِهِ

وَأَفْلَتَنَا مِنْهُمْ رِجَالٌ فَأَسْرَعُوا ... فَلَيْتَهُمْ عَاجُوا وَلَمْ

نَتَعَجِّلْ [٨]

أَقَامُوا لَنَا حَتَّى تَعَضُّ سُيُوفُنَا ... سَرَاتَهُمْ وَكُلُّنَا ۚ غَيْرُ عُزَّلِ [٩]

[١] الذِّمَّة: الْعَهْد.

<sup>[</sup>٢] المهامة: جمع مهمه. وَهُوَ القفر. والمدلهمة: الشَّدِيدَة

السوَاد.

[٣] جمة: كَثِيرَة.

[٤] أرحب هلا: كلمتان لزجر الْخَيل.

[٥] الجحفل: الْعَظِيم.

[٦] النأى: الْبعد. وَلَا تصرف: لَا ترد، وَيُرِيد التَّحِيَّة، وَدلُّ

على ذَلِكَ قَوْله «حَيّ» ـ

[٧] يصرف، يغلق فَيسمع لَهُ صَوَّت.

[٨] عاجوا: عطفوا وَأَقَامُوا.

[٩] سراتهم: خيارهم. الْعَزْل: الَّذين لَا سلَاح لَهُم. جمع

أعزل.

(ص: ١٦٧)

وَحَتَّى يَكُونَ الْقَتْلُ فِينَا وَفِيهِمْ ... وَيَلْقَوْا صَبُوحًا شَرَّهُ [١] غَيْرَ مُنْجَلِي عَيْرَ مُنْجَلِي قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَقَوْلَهُ: «وَكُلُّنَا» ، وَقَوْلَهُ: «وَيَلْقَوْا صَبُوحًا» : عَنْ غَيْرِ ابْنِ إِسْحَاقَ.

(شِعْرُ صَفِيَّةَ فِي بُكَاءِ حَمْزَةَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَبْكِي أَخَاهَا حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِب:

أَسَائِلَةً أَصْحَابَ أُحْدٍ مَخَافَةً ... بَنَاتُ أَبِي مِنْ أَعْجَمٍ

وَخَبِيرِ [۲]

فَقَالَ الْخَبِيرُ إِنَّ حَمْزَةَ قَدْ ثَوَى ... وَزِيرُ رَسُولِ اللَّهِ خَيْرُ وَثِيرِ وَزِيرِ وَزِيرِ

دَعَاهُ إِلَهُ الْحَقِّ ذُو الْعَرْشِ دَعْوَةً ... إِلَى جَنَّةٍ يَحْيَا بِهَا وَسُرُورِ وَسُرُورِ وَسُرُورِ

فَذَلِكَ مَا كُنَّا نُرَجِّي وَنَرْتَجِي ... لِحَمْزَةِ يَوْمَ الْحَشْرِ خَيْرَ مصير فو الله لَا أَنْسَاكَ مَا هَبَّتْ الصِّبَا ... بُكَاءً وَحُزْنًا مَحْضَرِي [٣] وَمَسِيرِي [٣] عَلَى أَسَدِ اللَّهِ الَّذِي كَانَ مِدْرَهَا ... يَذُودُ عَنْ الْإِسْلَامِ كُلَّ عَلَى أَسَدِ اللَّهِ الَّذِي كَانَ مِدْرَهَا ... يَذُودُ عَنْ الْإِسْلَامِ كُلَّ كَفُورِ [٤] فَيَا لَيْتَ شِلْوِي عِنْدَ ذَاكَ وَأَعْظُمِي ... لَدَى أَضبع فَيَا لَيْتَ شِلْوِي عِنْدَ ذَاكَ وَأَعْظُمِي ... لَدَى أَضبع تعتادنى ونسوره [٥] أَقُولُ وَقَدْ أَعْلَى النَّعِيَّ عَشِيرَتِي ... جَزَى اللَّهُ خَيْرًا من أَقُولُ وَقَدْ أَعْلَى النَّعِيَّ عَشِيرَتِي ... جَزَى اللَّهُ خَيْرًا من أَقُولُ وَقَدْ أَعْلَى النَّعِيَّ عَشِيرَتِي ... جَزَى اللَّهُ خَيْرًا من قَوْلَهَا: أَقُولُ وَقَدْ أَعْلَى النَّعِيَّ عَشِيرَتِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ قَوْلَهَا: وَأَنْشَدَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ قَوْلَهَا: بُكَاءً وَحُزْنًا مَحْضَرِي وَمَسِيرِي وَمَسِيرِي وَمَسِيرِي وَمَسِيرِي

(شِعْرُ نُعَمَ فِي بُكَاءِ شَمَّاسٍ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَتْ نُعَمُ، امْرَأَةُ شَمَّاسِ بْنِ عُتْمَانَ، تَبْكِي شَمَّاسًا، وَأُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ:

[۱] الصبوح: شرب الْغَدَاة. يعْنى أَنهم يسقونهم كأس الْمنية ومنجلى: منكشف. وَفِي رِوَايَة:

«صباحا».

[٢] الْأَعْجَم: الَّذي لِلَا يفصح.

[٣] الصِّبَا: ريح شرقية. ومسيري: أَي غيابي.

[٤] المدرة: الَّذي يدْفع عَن الْقَوْمِ. وَيدُوّد: يمْنَعِـ

[٥] الشُّلُو: الْبُقِيَّةِ عتادني: تتعاهدني.

[٦] النعي: يرْوى بِالرَّفْع على أَنه فَاعل، وَمَعْنَاهُ الَّذِي النَّعي: يرْوى بِالنِّصب على أَنه مفعول، يأتى بِخَبَر الْمَيِّت، كَمَا يرْوى بِالنِّصب على أَنه مفعول، وَمَعْنَاهُ النوح والبكاء بصَوْت.

(ص: ۱٦٨)

يَا عَيْنُ جُودِي بِفَيْضٍ غَيْرِ إِبْسَاسِ [١] ... عَلَى كَرِيمٍ مِنْ

الْفِتْيَانِ أَبَّاسِ [۲] صَعْبِ الْبَدِيهَةِ مَيْمُونٍ نَقِيبَتُهُ ... حَمَّالِ أَلْوِيَةٍ رَكَّابِ أَفْرَاسِ [٣] أَفْرَاسِ [٣] أَقُولُ لَمَا أَتَى النَّاعِي لَهُ جَزَعًا ... أَوْدَى الْجَوَادُ وَأُودَى أَقُولُ لَمَا أَتَى النَّاعِي لَهُ جَزَعًا ... أَوْدَى الْجَوَادُ وَأُودَى الْعَلَيِي [٤] أَقُولُ لَمَا أَتَى النَّاعِي لَهُ جَزَعًا ... لَا يُبْعِدُ اللَّهُ عَنَّا قُرْبَ وَقُلْتُ لَمَّا خَلَتْ مِنْهُ مَجَالِسُهُ ... لَا يُبْعِدُ اللَّهُ عَنَّا قُرْبَ شَمَّاسِ شَمَّاسِ شَمَّاسِ شَمَّاسِ

(شِعْرُ أَبِي الْحَكَمِ فِي تَعْزِيَةِ نُعَمَ)

فَأَجَابَهَا أَخُوهَا، وَهُوَ أَبُو الْحَكَمِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوعِ،
يُعَزِّيهَا، فَقَالَ:
يُعَزِّيهَا، فَقَالَ:
إقْنَى حَيَاءَكَ فِي سِتْرٍ وَفِي كَرَمٍ ... فَإِنَّمَا كَانَ شَمَّاسُ
مِنْ النَّاسِ [٥]
لاَ تَقْتُلِي النَّفْسَ إِذْ حَانَتْ مَنِيَّتُهُ ... فِي طَاعَةِ اللَّهِ يَوْمَ
لاَ تَقْتُلِي النَّفْسَ إِذْ حَانَتْ مَنِيَّتُهُ ... فِي طَاعَةِ اللَّهِ يَوْمَ
الرَّوْعِ وَالْبَاسِ [٦]
قَدْ كَانَ حَمْزَةُ لَيْثَ اللَّهِ فَاصْطَبِرِي ... فَذَاقَ يَوْمَئِذٍ مِنْ
قَدْ كَانَ حَمْزَةُ لَيْثَ اللَّهِ فَاصْطَبِرِي ... فَذَاقَ يَوْمَئِذٍ مِنْ

(شِعْرُ هِنْدٍ بَعْدَ عَوْدَتِهَا مِنْ أُحُدٍ)
وَقَالَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، حِينَ انْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ عَنْ
أُحْدٍ:
رَجَعْتُ وَفِي نَفْسِي بَلَابِلُ جَمَّةٌ ... وَقَدْ فَاتَنِي بَعْضُ
رَجَعْتُ وَفِي نَفْسِي بَلَابِلُ جَمَّةٌ ... وَقَدْ فَاتَنِي بَعْضُ
[٧] الَّذِي كَانَ مَطْلبِي [٧] مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ ... بَنِي هَاشِمٍ مِنْ أَهْلِ يَتْرِبِ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ ... بَنِي هَاشِمٍ وَلَكِنَّنِي قَدْ نِلْتُ شَيْئًا وَلَمْ يَكُنْ ... كَمَا كُنْتُ أَرْجُو فِي وَلَكِنَّنِي وَمَرْكَبِي وَمَرْكَبِي وَمَرْكَبِي وَمَرْكَبِي

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَنْشَدَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ قَوْلَهَا: وَقَدْ فَاتَنِي بَعْضُ الَّذِي كَانَ مَطْلَبِي وَقَدْ فَاتَنِي بَعْضُ الَّذِي كَانَ مَطْلَبِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ [٨]. وَبَعْضُهُمْ يُنْكِرُهَا لِهِنْدٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ [٨].

[۱] الإبساس: أن تمسح ضرع النَّاقة لتدر، وَتقول لَهَا: بس بس، وَقد استعارت هَذَا الْمَعْنى للدمع الفائض بِغَيْر تكلُّف.

[۲] كَذَا فِي شرح السِّيرَة لأبى ذَر. والأباس: الشَّديد النَّدي يغلب غَيره. وَفِي الْأُصُولِ: «لِبَاس» وَهُوَ صِيغَة الَّذي يغلب غَيره. وَفِي الْأُصُولِ: مُبِالغَة للَّذي يلبس أَدَاة الْحَرْب.

[٣] البديهة: أول الرأى وَالْأَمر. وَمَيْثُون النَّقيبة: مَسْعُود البديهة: أول الرأى والألوية: جمع لِوَاء، وَهُوَ الْعلم

ِ اللَّهِ وَالمُطعم الكاسي: الْجواد الَّذي يطعم [٤] أودى: هلك. والمُطعم الكاسي: النَّاس ويكسوهم.

[٥] اقنى حياءك: الزِّمى حياءك.

[٦] يَوْم الروع: يَوْمِ الْفَزع، وَهُوَ يَوْم الْبَأْس والقتال.

[٧] البلابل: الأحزان. وِجمة: كَثِيرَة.

[٨] إِلَى هُنَا انْتهى الْجُزْء الثَّانِي عشر من أُجزَاء السِّيرَة. (ص: ١٦٩)

## ذِكْرُ يَوْمِ الرَّجِيعِ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ

(طَلَبَتْ عَضَلُ وَالْقَارَّةُ نَفَرًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ لِيُعَلِّمُوهُمْ فَأُوْفَدَ الرَّسُولُ سِتَّةً):

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَامٍ، قَالَّ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُطَّلِبِيِّ، زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّحَاقَ الْمُطَّلِبِيِّ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى قَالَ: قَدِمَ عَلَى وَالْقَارَّةِ. وَالْقَارَةِ. رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ أُحُدٍ رَهْطٌ مِنْ عَضَلِ وَالْقَارَّةِ.

(نَسَبُ عَضَل وَالْقَارَّةِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَضَلٌ وَالْقَارَّةُ، مِنْ الْهَوْنِ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةً. مُدْرِكَةً

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: الْهُونُ، بِضَمِّ الْهَاءِ [١] قَالَ ابْنُ السَّحَاقَ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فِينَا إِسْلَامًا، فَابْعَثُ مَعْنَا نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِكَ يُفَقِّهُونَنَا فِي الدِّينِ، وَيُقْرِئُونَنَا الْقُرْآنَ، وَيُعَلِّمُونَنَا شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ. فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ الْقُرْآنَ، وَيُعَلِّمُونَنَا شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ. فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ الْقُرْآنَ، وَيُعَلِّمُونَا شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ. وَهُمْ: مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدِ نَفَرًا سِتَّةً [٢] مِنْ أَصْحَابِهِ، وَهُمْ: مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدِ الْفُطَّلِبِ، وَخَالِدُ بْنُ الْبُكَيْرِ الْغَنَوِيُّ، حَلِيفُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَخَالِدُ بْنُ الْبُكَيْرِ اللَّيْثِيُّ، حَلِيفُ مَنْ يَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ، وَعَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ اللَّيْثِيُّ، حَلِيفُ مَنْ يَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ، وَعَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ اللَّيْثِيُّ، حَلِيفُ مَنْ الْمُؤْلِقِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْفَرْرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَوْقٍ، وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَّةِ بْنِ مُعَاوِيَةً، أَخُو اللَّهِ بْنَ الْأَوْسِ، وَخُبَيْبٌ بْنُ عَوْفٍ، وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ بْنِ مُعَوِيَةً بْنِ عَمْرِو إِن عَوْفٍ، وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ بْنِ مَعْدِويَةَ بْنِ عَمْرِو إِنْ عَوْفٍ، وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ بْنِ مُعْوِيَةً بْنِ عَمْرِو إِنْ عَوْفٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ جُشَمِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ عَمْرُو بْنِ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ الْمَوْرَةِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ الْمُؤْرِقِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ الْمُؤْرِ بُنِ الْمُؤْرِ الْمُؤْرِ بُنِ الْمَوْدِ الْمِلْوِ الْمَلِكِ الْمَلْوِي الْمُؤْر

: (غَدْرُ عَضَلٍ وَالْقَارَّةِ بِالنَّفَرِ السِّتَّةِ)
وَأُمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْقَوْمِ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ
الْغَنَوِيَّ [٤] ، فَخَرَجَ

[۱] وعَلى هَذِه الرِّوَايَة اقْتصر الصِّحَاح والقاموس وَشِرح الْمَوَاهِب.

[۲] قيل: إِنَّهُم كَانُوا عشرَة، وَهُوَ أَصح، سِتَّة من الْمُهَاجِرين وَأَرْبَعَة من الْأَنْصَار. (رَاجع الرَّوْض وَشرح الْمُهَاجِرين وَأَرْبَعَة من الْأَنْصَار. (رَاجع الرَّوْض وَشرح ديوَان حسان طبع أوربا ص ٦٦، وَشرح الْمَوَاهِب اللدنية جيوَان حسان طبع أوربا ص ٦٦، وَشرح الْمَوَاهِب اللدنية جيوَان حسان طبع أوربا ص ٦٦، وَشرح الْمَوَاهِب اللدنية جيوَان حسان طبع أوربا ص ٦٤،

[٣] فِي ّر: «عَامر» **.** 

[٤] قيل إِن الرَّسُول ﷺ أَمر عَلَيْهِم عَأَصِم بن ثَابَت.

(رَاجع الرَّوْض وَشرح الْمَوَاهِب) .

(ص: ۱۷۰)

مَعَ الْقَوْمِ. حَتَّى إِذَا كَانُوا عَلَى الرَّجِيعِ، مَاءٍ لِهُذَيْلِ بِنَاحِيَةِ الْحِجَازِ، عَلَى صُدُورِ الْهَدْأَةِ [١] غَدَرُوا بِهِمْ، فَاسْتَصْرَخُوا [٢] عَلَيْهِمْ هُذَيْلًا، فَلَمْ يَرُعْ الْقَوْمَ، وَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، إِلَّا الرِّجَالُ بِأَيْدِيهِمْ السُّيُوفُ، قَدْ غَشُوهُمْ، فَأَخَذُوا أَسْيَافَهُمْ لِيُقَاتِلُوهُمْ فَقَالُوا لَهُمْ: إِنَّا وَاللَّهِ مَا نُرِيدُ قَتْلَكُمْ، وَلَكِنَّا نُرِيدُ أَنْ نُصِيبَ بِكُمْ شَيْئًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَلَكُمْ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ أَنْ لَا نَقْتُلَكُمْ.

(مَقْتَلُ مَرْثَدٍ وَابْنِ الْبُكَيْرِ وَعَاصِمٍ): فَأُمَّا مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْبُكَيْرِ، وَعَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالُوا: وَاللَّهِ لَا نَقْبَلُ مِنْ مُشْرِكٍ عَهْدًا وَلَا عَقْدًا أَبَدًا، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِلُ [٣] مَا عِلَّتِي وَأَنَا جَلْدٌ نَابِلُ ... وَالْقَوْسُ فِيهَا وَتَرٌ عُنَابِلُ [٣] تَزَلُ عَنْ صَفْحَتِهَا الْمَعَابِلُ ... الْمَوْتُ حَقَّ وَالْمَرْءُ النَّهِ اَلِلْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَرْءُ اللَّهِ آئِلُ [٥] [٤] وَكُلُّ مَا حَمَّ الْإِلَهُ نَازِلٌ ... بِالْمَرْءِ وَالْمَرْءُ النَّهِ آئِلُ [٥] وَكُلُّ مَا حَمَّ الْإِلَهُ نَازِلٌ ... فِأَقَاتِلْكُمْ فَأُمِّي هَابِلُ قَالِ الْنُ هِشَامٍ: هَابِلُ: ثَاكِلُ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: هَابِلُ: ثَاكِلُ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: هَابِلُ: ثَاكِلُ. وَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَيْضًا: وَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَيْضًا: أَبُو سُلَيْمَانَ وَرِيشُ الْمُقْعَدِ ... وَضَالَةٌ مِثْلُ الْجَحِيمِ الْمُوقَدِ [٦] أَبُو سُلَيْمَانَ وَرِيشُ الْمُقْعَدِ ... وَضَالَةٌ مِثْلُ الْجَحِيمِ الْمُوقَدِ [٢] إِذَا النَّوَاجِي افْتُرِشْتِ لَمْ أُرْعَدْ ... وَمُجْنَأُ مِنْ جَلَدٍ ثَوْرِ اللَّوَاجِي افْتُرِشْتِ لَمْ أُرْعَدْ ... وَمُجْنَأُ مِنْ جَلَدٍ ثَوْرِ اللَّوَاجِي افْتُرِشْتِ لَمْ أُرْعَدْ ... وَمُجْنَأُ مِنْ جَلَدٍ ثَوْرِ اللَّوَاجِي افْتُرِشْتِ لَمْ أُرْعَدْ ... وَمُجْنَأُ مِنْ عَلَى مُحَمَّدِ أَلِي وَمُؤْمِنٌ بِمَا عَلَى مُحَمَّدِ وَمُجْنَا مِنْ عِمَا عَلَى مُحَمَّدِ وَمُ وَمُونُ بِمَا عَلَى مُحَمَّدِ

[۱] قَالَ ياقوت: «الهدأة، كَمَا ذكره البُخَارِيِّ فِي قتل عَاصِم، قَالَ: وَهُوَ مَوضِع بَين عسفان وَمَكَّة، وَكَذَا ضَبطه أَبُو عبيد الْبكْرِيِّ الأندلسي. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: يُقَال لَمُوضِع بَين مَكَّة والطائف: الهدة، بِغَيْر ألف، وَهُوَ غير لمُوضِع بَين مَكَّة والطائف: الهدة، بِغَيْر ألف، وَهُو غير الأول، ذكر مَعَه لنفي الْوَهم».

[۲] استصرخوا: استنصرواـ

[٣] النابل: صَاحب النبل. ويروي: «بازِل» وَهُوَ القوى.

وعنابل (بِالضَّمِّ): غليظ شَدِيد.

[٤] المعابل: جمع معبلة، وَهُوَ نصل عريض طَوِيل.

[٥] حم الْإِلَه: قدره. وآثل: صائر.

[٦] المقعد: رجل كَانَ يريش النبل. والضالة: شجر

تصنع مِنْهُ القسي والسهام، وَالْجمع: ضالـ

ويعنى بالضالة (هُنَا) : الْقوس.

[٧] النواجى: الْإِبِل السريعة. ويروى: «النواحي،»

بِالْحَاء الْمُهْملَة. وافترشت: عمرت، والمجنأ: الترس لَا حَدِيد فِيهِ. والأجرد: الأملس. (ص: ۱۷۱)

وَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتُ أَيْضًا: أَبُو سُلَيْمَانَ ومثلي رَامَى ... وَكَانَ قَوْمِي مَعْشَرًا كِرَامَا وَكَانَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ يُكَنَّى: أَبَا سُلَيْمَانَ. ثُمَّ قَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ وَقُتِلَ صَاحِبَاهُ.

(حَدِيثُ حِمَايَةِ الدَّبْرِ لِعَاصِمُ أَرَادَتْ هُذَيْلٌ أَخْذَ رَأْسِهِ، لِيَبِيعُوهُ مِنْ فَلَمَّا قُدْ رَأْسِهِ، لِيَبِيعُوهُ مِنْ سُلَافَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ شُهَيْدٍ، وَكَانَتْ قَدْ نَذَرَتْ حِينَ أَصَابَ ابْنَيْهَا يَوْمَ أُحُدٍ: لَئِنْ قَدَرَتْ عَلَى رَأْسِ عَاصِمٍ أَصَابَ ابْنَيْهَا يَوْمَ أُحُدٍ: لَئِنْ قَدَرَتْ عَلَى رَأْسِ عَاصِمٍ لَتَشْرَبَنَّ فِي قِحْفِهِ الْخَمْرَ، فَمَنَعَتْهُ الدَّبْرُ [۱] ، فَلَمَّا حَالَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ [الدَّبْرُ] [۲] قَالُوا: دَعُوهُ يُمْسِي فَتَدْهَبُ بَيْنَهُ وَبِيْنَهُمْ [الدَّبْرُ] [۲] قَالُوا: دَعُوهُ يُمْسِي فَتَدْهَبُ عَنْهُ، فَنَأْخُذُهُ. فَبَعَثَ اللَّهُ الْوَادِيَ، فَاحْتَمَلَ عَاصِمًا، فَذَهَبَ عَنْهُ، فَنَأْخُذُهُ. وَلَا يَمَسَّ مُشْرِكًا أَبَدًا، تَنَجُّسًا، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ بِهِ. وَقَدْ كَانَ عَاصِمٌ قَدْ أَعْظَى اللَّهَ عَهْدًا أَنْ لَا يَمَسَّهُ مُشْرِكًا أَبَدًا، تَنَجُّسًا، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الدَّبْرَ مَضَى مُشْرِكًا أَبَدًا، تَنَجُسًا، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الدَّبْرَ الله عنه يَقُولُ: حِينَ بَلغَهُ أَنَّ الدَّبْرَ مَنَ عَاصِمٌ نَذَرَ أَنْ لَا اللهُ عَنْهُ مُشْرِكًا أَبَدًا فِي حَيَاتِهِ، فَمَنَعَهُ مَنَّ مَشْهُ مُشْرِكً، وَلَا يَمَسَّ مُشْرِكًا أَبَدًا فِي حَيَاتِهِ، فَمَنَعَهُ اللَّهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ، كَمَا امْتَنَعَ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ، فَمَنَعِهُ اللَّهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ، كَمَا امْتَنَعَ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ، فَمَنَعِهُ اللَّهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ، كَمَا امْتَنَعَ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ،

(مَقْتَلُ ابْنِ طَارِقِ وَبَيْعُ خُبَيْبٍ وَابْنِ الدَّثِنَّةِ) : وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ الدَّثِنَّةِ وَخُبَيْبُ بْنُ عَدِيٍّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَارِقٍ، فَلَانُوا وَرَقُّوا وَرَغِبُوا فِي الْحَيَاةِ، فَأَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ، فَأَسَرُوهُمْ، ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى مَكُّةَ، لِيَبِيعُوهُمْ بِهَا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالظَّهْرَانِ [٣] انْتَزَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَارِقٍ يَدَهُ مِنْ الْقِرَانِ [٤] ، ثُمَّ أَخَذَ سَيْفَهُ، وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُ الْقَوْمُ، فَرَمُوْهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى قَتَلُوهُ، فَقَبْرُهُ، ، بِالظَّهْرَانِ، وَأَمَّا خُبَيْبُ بْنُ عَدِيٍّ وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَّةِ فَقَدِمُوا بِهِمَا مَكَّةَ. قَالَ ابْن هِشَام: فباعوهما مِنْ قُرَيْشٍ بِأَسِيرَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَالَ ابْن هِشَام: فباعوهما مِنْ قُرَيْشٍ بِأَسِيرَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَابْتَاعَ خُبَيْبًا حُجَيْرُ بْنُ أَبِي إِهَابٍ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَابْتَاعَ خُبَيْبًا حُجَيْرُ بْنُ أَبِي إِهَابٍ التَّمِيمِيُّ، حَلِيفُ بَنِي نَوْفَلٍ، لِعُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَامِرٍ لِأُمِّهِ الْتَارِثِ بْنِ عَامِرٍ لِأُمِّهِ بَنِ نَوْفَلٍ، وَكَانَ أَبُو إِهَابٍ أَخَا الْحَارِثِ بْنِ عَامِرٍ لِأُمِّهِ بِنْ نَوْفَلٍ، وَكَانَ أَبُو إِهَابٍ أَخَا الْحَارِثِ بْنِ عَامِرٍ لِأُمِّهِ بِأَبِيهِ بَأَبِهِ إِلْمِهِ إِلْتَهُ إِلْمَاهِ إِلْمَاهُ فَالْمِ لَعْفَلِهِ بِأَبِيهِ بِأَنِهِ إِلْمَاهِ إِلْمُهِ إِلْمُهِ إِلْمَاهِ بَالْمِهِ إِلْمِهِ إِلْمِهِ إِلْمُهُ إِلْهِ إِلْهَاهِ إِلْمُهُ إِلْهَاهُ إِلَاهُ إِلْهِ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهِ إِلْهَاهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهِ إِلْهَاهِ إِلْهِ إِلْهَاهِ إِلْهُ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهَاهِ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهَاهُ إِلَيْهُ بِأَنِهُ إِلْهَاهُ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلْهَاهُ إِلْهُ إِلْهِ إِلْهَاهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلْهَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهَاهُ إِلْهَاهُ إِلَاهُ إِلْهِ إِلْهَاهُ إِلَهُ إِلْهِ إِلْهَاهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلَاهِ إِلَاهُ إِلْهِ إِلْهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِل

[۱] الدبر: الزنابير والنحلِ.

[٢] زِيَادَة عَن أ.

[٣] الظهْرَان: وَاد قرب مَكَّة. (عَن مُعْجمَ الْبلدَانِ).

[٤] الْقرَان: الْحَبلَ يرْبطُ بِهِ الْأَسيرِ.

(ص: ۱۷۲)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْحَارِثُ بْنُ عَامِرٍ، خَالُ أَبِي إِهَابٍ، وَأَبُو الْهَابِ، وَأَبُو إِهَابٍ، وَأَبُو إِهَابٍ، أَحَدُ بَنِي أُسَيِّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ، وَيُقَالُ: أَحَدُ بَنِي عُدسِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَارِمٍ، مِنْ بَنِي تَمِيمٍ.

(مَقْتَلُ ابْنِ الدَّثِنَّةِ وَمَثَلٌ مِنْ وَفَائِهِ لِلرَّسُولِ):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأُمَّا زَيْدُ بْنُ الدَّثِنَّةِ فَابْتَاعَهُ صَفْوَانُ بْنُ
أُمَيَّةَ لِيَقْتُلَهُ بِأَبِيهِ، أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَبَعَثَ بِهِ صَفْوَانُ بْنُ
أُمَيَّةَ مَعَ مَوْلَى لَهُ، يُقَالُ لَهُ نِسْطَاسُ، إِلَى التَّنْعِيمِ [١]، وَأَخْرَجُوهُ مِنْ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ. وَاجْتَمَعَ رَهْطٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَأَخْرَجُوهُ مِنْ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ. وَاجْتَمَعَ رَهْطٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَأَخْرَجُوهُ مِنْ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ. وَاجْتَمَعَ رَهْطٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَأَخْرَجُوهُ مِنْ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ. وَاجْتَمَع رَهْطُ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سُفْيَانَ حِينَ فَيَانَ حِينَ قَدِمَ لِيُقْتَلَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا زَيْدُ، أَتُحِبُّ أَنَّ مُحَمَّدًا عِنْدَنَا الْآنَ فِي مَكَانِكَ نَضْرِبُ عُنُقَهُ، وَأَنَّكَ فِي أَهْلِكَ؟ قَالَ: الْآنَ فِي مَكَانِكَ نَضْرِبُ عُنُقَهُ، وَأَنَّكَ فِي أَهْلِكَ؟ قَالَ:

وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ مُحَمَّدًا الْآنَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ تُصِيبُهُ شَوْكَة تؤذيه، وأنّى جَالِسٌ فِي أَهْلِي. قَالَ: يَقُولُ أَبُو سُفْيَانَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ النَّاسِ أُحَدًا يُحِبُّ أَحَدًا كَحُبِّ أَصْحَابٍ مُحَمَّدًا، ثُمَّ قَتَلَهُ نِسْطَاسُ، يَرْحَمُهُ اللَّهُ. أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، ثُمَّ قَتَلَهُ نِسْطَاسُ، يَرْحَمُهُ اللَّهُ.

(مَقْتَلُ خُبَيْبِ وَحَدِيثُ دَعْوَتِهِ) :

وَأَمَّا خُبَيْبُ بْنُ عَدِيٍّ، فَحَدَّثَنِي عَبْدً اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، أَنَّهُ حُدِّثَ عَنْ مَاوِيَّة [٢] ، مَوْلَاةِ حُجَيْرِ بْنِ أَبِي إهَابٍ، أَنَّهُ حُدِّثَ عَنْ مَاوِيَّة [٢] ، مَوْلَاةِ حُجَيْرِ بْنِ أَبِي إهَابٍ وَكَانَتْ قَدْ أَسْلَمَتْ، قَالَتْ: كَانَ خُبَيْبٌ عِنْدِي، حُبِسَ فِي بَيْتِي، فَلَقَدْ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِ يَوْمًا، وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَقِطْفًا مِنْ بَيْتِي، فَلَقَدْ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِ يَوْمًا، وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَقِطْفًا مِنْ عِنْبٍ، مِثْلَ رَأْسِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْهُ، وَمَا أَعْلَمُ فِي أَرْضِ عَنْبٍ، مِثْلَ رَأْسِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْهُ، وَمَا أَعْلَمُ فِي أَرْضِ لِيَّا يُؤْكَلُ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ جَمِيعًا أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ لِي حِينَ حَضَرَهُ الْقَتْلُ: ابْعَثِي إلَيَّ بِحَدِيدَةٍ أَتَطَهَّرُ بِهَا لِلْقَتْلِ، قَالَتْ: فَأَعْطَيْتُ غُلَامًا مِنْ الْحَيِّ الْمُوسَى، فَقُلْتُ: أَدْخُل قَالَتْ: فَو الله مَا هُوَ إلَّا أَنْ بِهَا عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الْبَيْت، قَالْت: فو الله مَا هُو إلَّا أَنْ وَلَى الْغُلَامُ بِهَا إلَيْهِ، فَقُلْتُ: مَاذَا صَنَعْتُ! أَصَابَ وَاللَّهِ وَلَلَّهُ الرَّجُلُ ثَأْرَهُ بِقَتْلِ هَذَا الْغُلَامِ، فَيَكُونُ رَجُلًا بِرَجُلِ، فَلَمَّا الرَّجُلُ ثَأْرَهُ بِقَتْلِ هَذَا الْغُلَامِ، فَيَكُونُ رَجُلًا بِرَجُلِ، فَلَمَّا الرَّجُلُ ثَأْرَهُ بِقَتْلِ هَذَا الْغُلَامِ، فَيَكُونُ رَجُلًا بِرَجُلِ، فَلَمَّا مِنْ الْوَلَهُ الْحَدِيدَةَ أَخَذَها مِنْ

<sup>[</sup>۱] التَّنْعِيم: مَوضِع بِمَكَّة فِي الْحل، وَهُوَ بَين مَكَّة وسرف على فرسخين من مَكَّة، (رَاجع مُعْجم الْبلدَانِ) . [۲] تروى بالراء وبالواو. (رَاجع الرَّوْض والاستيعاب وشرح الْمَوَاهِب) . (ص: ۱۷۳)

يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: لَعَمْرَكَ، مَا خَافَتْ أُمُّكَ غَدْرِي حِينَ بَعَثَتْكَ

بِهَذِهِ الْحَدِيدَةِ إِلَيَّ! ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: إِنَّ الْغُلَامَ ابْنُهَا [١].

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: قَّالَ عَاصِمٌ: ثُمَّ خَرَجُوا بِخُبَيْبٍ، حَتَّى إِذَا جَاءُوا بِخُبَيْبٍ، حَتَّى إِذَا جَاءُوا بِهِ إِلَى التَّنْعِيمِ لِيَصْلُبُوهُ، قَالَ لَهُمْ: إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَدَعُونِي حَتَّى أَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ فَافْعَلُوا، قَالُوا: دُونَكَ أَنْ تَدَعُونِي حَتَّى أَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ فَافْعَلُوا، قَالُوا: دُونَكَ فَارْكَعْ. فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ أَتَمَّهُمَا وَأَحْسَنَهُمَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى فَارْكَعْ. فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ أَتَمَّهُمَا وَأَحْسَنَهُمَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ: الْقَوْمِ فَقَالَ:

أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ تَظُنُّوا أَنِّي إِنَّمَا طَوَّلْتُ جَزَعًا مِّنْ الْقَتْلِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنْ الصَّلَاةِ. قَالَ:

فَكَانَ خُبَيْبُ بْنُ عَدِيٍّ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْل لِلْمُسْلِمِينَ. قَالَ:

ثُمَّ رَفَعُوهُ عَلَى خَشَبَةٍ، فَلَمَّا أَوْثَقُوهُ، ۗقَاْلَ: اللَّهُمُّ إِنَّا قُدْ بَلَّغْنَا رِسَالَةَ رَسُولِكَ، فَبَلِّغْهُ الْغَدَاةَ مَا يُصْنَعُ بِنَا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمِّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا، وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا [٢] ، وَلَا تُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحْدًا. ثُمَّ قَتَلُوهُ

فَكَانَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ: حَضَرْتُهُ يَوْمَئِذٍ فِيمَنْ حَضَرَهُ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُلْقِينِي إِلَى الْأَرْضِ فَرْقًا مِنْ دَعْوَةِ خُبَيْبٍ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دُعِىَ عَلَيْهِ، فَاضْطَجَعَ لِجَنْبِهِ زَالَتْ عَنْهُ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْرَّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّادٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ سَمِعْتُهُ لَلْأَبِيهِ عَبَّادٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا أَنَا وَاللَّهِ قَتَلْتُ خُبَيْبًا، لِأَنِّي كُنْتُ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ أَبَا مَيْسَرَةَ، أَخَا بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، أَخَذَ الْحَرْبَةَ فَرَكِنَّ أَبَا مَيْسَرَةَ، أَخَا بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، أَخَذَ الْحَرْبَة فَمَ طَعَنَهُ بِهَا فَجَعَلَهَا فِي يَدِي، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي وَبِالْحَرْبَةِ، ثُمَّ طَعَنَهُ بِهَا حَتَّى، قَتَلَهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَهُ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخطاب رضي الله عنه اسْتَعْمَلَ سَعِيدَ بْنَ عَامِرِ بْنِ حِذْيَمٍ الْجُمَحِيَّ عَلَى بَعْضِ الشَّامِ، فَكَانَتْ تُصِيبُهُ غَشْيَةٌ، وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَيْ الْقَوْمِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ، وَقِيلَ: إِنَّ الرَّجُلَ مُصَابٌ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ فِي قَدْمَةٍ قَدِمَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا سَعِيدُ، مَا هَذَا الَّذِي يُصِيبُكَ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا بِي مِنْ بَأْسٍ، وَلَكِنِّي فَقَالَ: وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا بِي مِنْ بَأْسٍ، وَلَكِنِّي

اً وَقيل: هُوَ أَبُو حُسَيْن بن الْحَارِث بن عدي بن نَوْفَل اللهِ [۱] . (رَاجع شرح الْمَوَاهِب) بن عبد منَاف. (رَاجع شرح الْمَوَاهِب) بن عبد منَاف. [۲] بددا: مُتَفَرّقين. (ص: ۱۷٤)

حَضَرَ خُبَيْبُ بْنُ عَدِيٍّ حِينَ قُتِلَ، وَسمعت دَعوته، فو الله مَا خَطَرَتْ عَلَى قَلْبِي وَأَنَا فِي مَجْلِسٍ قَطُّ إِلَّا غُشِيَ عَلَى قَلْبِي وَأَنَا فِي مَجْلِسٍ قَطُّ إِلَّا غُشِيَ عَلَيَّ، فَزَادَتْهُ عِنْدَ عُمَرَ خَيْرًا. عَلَيَّ، فَزَادَتْهُ عِنْدَ عُمَرَ خَيْرًا. قَالَ ابْنُ هِشَام: أَقَامَ لخبيب فِي أَيْدِيهِمْ حَتَّى انْقَضَتْ قَالَ ابْنُ هِشَام: أَقَامَ لخبيب فِي أَيْدِيهِمْ حَتَّى انْقَضَتْ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، ثُمَّ قَتَلُوهُ-

(مَا نَزَلَ فِي سَرِيَّةِ الرَّجِيعِ مِنْ الْقُرْآنِ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ مِمَّا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ فِي تِلْكَ السَّرِيَّةِ، كَمَا حَدَّثَنِي مَوْلَى لِآلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ تِلْكَ السَّرِيَّةِ، كَمَا حَدَّثَنِي مَوْلَى لِآلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ ابْنِ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَوْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَوْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،

قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمَّا أُصِيبَتْ السَّرِيَّةُ الَّتِي كَانَ فِيهَا مَرْثَدٌ وَعَاصِمٌ بِالرَّجِيعِ، قَالَ رِجَالٌ مِنْ الْمُنَافِقِينَ: يَا وَيْحَ مَرْثَدٌ وَعَاصِمٌ بِالرَّجِيعِ، قَالَ رِجَالٌ مِنْ الْمُنَافِقِينَ: يَا وَيْحَ هَوُلَاءِ الْمَفْتُونِينَ الَّذِينَ هَلَكُوا (هَكَذَا) [١] ، لَا هُمْ قَعَدُوا فَوُلَاءِ الْمُفَافِقِينَ، وَاللَّهُ عَالَى فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْمُنَافِقِينَ، وَمَا أَصَابَ أُولَئِكَ تَعَالَى فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْمُنَافِقِينَ، وَمَا أَصَابَ أُولَئِكَ

النَّفَرُ مِنْ الْخَيْرِ بِالَّذِي أَصَابَهُمْ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: وَمن النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ٢: ٢٠٤: أَيْ لِمَا يُظْهِرُ مِنْ الْإِسْلَامِ بِلِسَانِهِ، «وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ» ٢: ٢٠٤، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا يَقُولُ بِلِسَانِهِ، «وَهُوَ أَلَدُ الْخِصامِ» ٢: ٢٠٤: أَيْ ذُو جِدَالِ إِذَا كَلَّمَكَ وَرَاجَعَكَ.

: (تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ)
قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْأَلَدُ: الَّذِي يَشْغَبُ، فَتَشْتَدُ خُصُومَتُهُ،

وَحَمْعُهُ: لُدُّ.

وَفِي كِتَابِ الله تعالى: وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا [٢] ١٩: ٩٧: وَقَالُ الْمُهَلْهَلُ بْنُ رَبِيعَةَ التَّغْلِبِيُّ، وَاسْمُهُ امْرُؤُ الْقَيْسِ، وَقَالُ الْمُهَلْهَلُ بْنُ رَبِيعَةَ: وَيُقَالُ: عَدِيُّ [٣] بْنُ رَبِيعَةَ:

إِنَّ تَحْتَ الْأَحْجَارِ حَدًّا وَلِينَا ... وَخَصِيمًا أَلَدَّ ذَا مِعْلَاقِ إِنَّ تَحْتَ الْأَحْجَارِ حَدًّا وَلِينَا

وَيُرْوَى «ذَا مِغْلَاقِ [٥] » فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ. وَهَذَا لَوُهُوَ الْأَلَنْدَدُ. الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ، وَهُوَ الْأَلَنْدَدُ.

<sup>[</sup>١] زِيَادَة عَن أِـ

<sup>[</sup>٢] هِذِه الْعبارَة سَاقِطَة فِي أَـ

<sup>[</sup>٣] فِي القصيدة مَا يرجح أن اسْمه عدي، وَهُوَ قُوْله: ضربت صدرها إِلَى وَقَالَت ... يَا عديا لقد وقتك الأواقى

<sup>[</sup>٤] يَقُول إِن فِيهِ حِدة لأعدائه ولينا لأوليائه، والألد: الشَّديد الْخُصُومَة. وَذَا معلاق: أَي أَنه يتَعَلَّق بِحجَّة خَصمه.

مَعُلاق: أَي أَنه يغلق الْكَلَام على خَصمه، فَلَا يقدر [٥] أَن يتَكَلَّم مَعَه أَن يتَكَلَّم مَعَه (ص: ١٧٥)

قَالَ الطِّرِمَّاحُ بْنُ حَكِيمِ الطَّائِيُّ يَصِفُ الْحِرْبَاءَ يُوفِي عَلَى جِذْمِ الْجُذُولِ كَأَنَّهُ ... خَصْمُ أَبَرَّ عَلَى يُوفِي عَلَى جِذْمِ الْجُذُولِ كَأَنَّهُ ... خَصْمُ أَبَرَ عَلَى الْخُصُومِ أَلَنْدَدِ [١] وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ [٢] : قَالَ تَعَالَى: وَإِذَا تَوَلَّى ٢: ٢٠٥: أَيْ قَلْ الْبَيْثُ وَالنَّسْلَ، وَالله لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ٢: ٢٠٥ أَيْ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ٢: ٢٠٥ أَيْ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ٢ : ٢٠٥ أَيْ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ٢ : مِن النَّاسِ مَنْ عَمَلَهُ وَلَا يَرْضَاهُ. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. وَمِنِ النَّاسِ مَنْ عِلْاثِي نَفْسَهُ أَبِعْنَامَ وَلِيْئُسَ الْمِهَادُ. وَمِنِ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الله، وَالله رَوُفُ بِالْعِبَادِ ٢: يَشْرِي نَفْسَهُ أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الله، وَالله رَوُفُ بِالْعِبَادِ ٢: يَشْرِي نَفْسَهُ أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الله، وَالله رَوُفُ بِالْعِبَادِ ٢: يَشْرِي نَفْسَهُ أَبْ وَالْقِيَامِ بِحَقِّهِ، حَتَّى هَلَكُوا عَلَى ذَلِكَ، يَعْنِي تِلْكَ السَّرِيَّةِ، وَالْقِيَامِ بِحَقِّهِ، حَتَّى هَلَكُوا عَلَى ذَلِكَ، يَعْنِي تِلْكَ السَّرِيَّةِ، وَالْقِيَامِ بِحَقِّهِ، حَتَّى هَلَكُوا عَلَى ذَلِكَ، يَعْنِي تِلْكَ السَّرِيَّةِ، وَالْقِيَامِ بِحَقِّهِ، حَتَّى هَلَكُوا عَلَى ذَلِكَ، يَعْنِي اللّهِ السَّرِيَّةِ السَّرِيَّةِ.

(تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ) : قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: يَشْرِي نَفْسَهُ: يَبِيعُ نَفْسَهُ، وَشَرَوْا: بَاعُوا. قَالَ يَزِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ [٣] بْنِ مُفَرَّغِ الْحِمْيَرِيُّ: وَشَرَيْتُ بُرْدًا لَيْتَنِي ... مِنْ [٤] بَعْدِ بُرْدٍ كُنْتُ هَامَهُ [٥] وَشَرَيْتُ بُرْدًا لَيْتَنِي ... مِنْ [٤] بَعْدِ بُرْدٍ كُنْتُ هَامَهُ [٥] بُرْدٌ: غُلَامٌ لَهُ بَاعَهُ. وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَشَرَى بُرْدٌ: غُلَامٌ لَهُ بَاعَهُ. وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَشَرَى قَالَ الشَّاعِرُ.

[۱] يُوفى: يشرف والجذم: الْقطعَة من الشَّيْء، وَقد يكون الأَصْل أَيْضا والجذول: الْأُصُول، الْوَاحِد: جذل وَأبر: أَي زَاد وَظهر عَلَيْهِم ويروى «أبن» بالنُّون، أي وَأبر: أَي زَاد وَظهر عَلَيْهِم ويروى (أبن فلان بِالْمَكَانِ: إِذا أَقَامَ وَلم يفهم الْخُصُومَة، يُقَالَ: ابْن فلان بِالْمَكَانِ: إِذا أَقَامَ بِهِ أَقَامَ بِهِ أَقَامَ بِهِ الْمَكَانِ الْمَاكِمِينِ الْمَاكِمِينِ الْمَكَانِ أَقَامَ بِهِ الْمَاكِمِينِ اللّهُ الْمَاكِمِينِ الْمَاكِمِينِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

[٢] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولُ: «وَإِذا تَوَلَّى سَعَى فِى الْأَرْضِ ٢: ٢٠٥» ـ قَالَ اِبْن إِسْحَاق حَدثنِي مولى لآل زَيد بن ثَابت عَنِ عِكْرِمَة أو عَن سعيد بن جُبَيرٍ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: «أي خرج من عنْدك سعى فِي الأَرْض» ـ [٣] هَذِه الْكَلِمَة سَاقِطَة فِي أَـ

[٤] فِى أَ: «من قبلِ» وَهِي رِوَايَة فِيّهِ.

[٥] الهامة: طَائِر كَانَت الْعَرَب تزْعم أنه يحْرج من رَأس الْقَتِيل، فَلَا يزَال يَقُول: اسقوني اسقوني، حَتَّى يُؤْخَذ بثاره

(ص: ١٧٦)

فَقُلْتُ لَهَا لَا تَجْزَعِي أُمَّ مَالِكٍ ... عَلَى ابْنَيْكَ إِنْ عَبْدٌ لَئِيمٌ شَرَاهُمَا

(شِعْرُ خُبَيْبٍ حِينَ أُرِيدَ صَلْبُهُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ مِمَّا قِيلَ فِي ذَلِكَ مِنْ الشِّعْرِ، قَوْلُ خُبَيْبِ بْنِ عَدِيٍّ، حِينَ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ اجْتَمَعُواْ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُهَا لَّهُ. لَقَدْ جَمَّعَ الْأَحْزَابُ حَوْلِي وَأَلَّبُواً ... قَبَائِلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوا كُل مَجْمَع [١]

وَكُلُّهُمْ مُبْدِي الْعَدَاوَةَ جَاهِدٌ ... عَلَيَّ لِأَنِّي فِي وَثَاقِ

بِمَصْيَع [۲]

وَقَدْ جَمَّعُوا أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ ... وَقُرِّبْتُ مِنْ جِذْعِ طَوِيلِ مُمَنَّعِ

إِلَى اللَّهِ أَشْكُو غُرْبَتِي ثُمَّ كُرْبَتِي … وَمَا أَرْصَدَ الْأُحْزَابُّ لِي عِنْدَ مَصْرَعِي [٣]

فَذَا الْعَرْشِ، صَبِّرْنِي عَلَى مَا يُرَادُ بِي [٤] ... فَقَدْ بَضَّعُوا

لَحْمِي وَقَدْ يَاسَ مَطْمَعِي [٥] وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ ... يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ [٦] شِلْوٍ مُمَزَّعِ [٦] شِلْوٍ مُمَزَّعِ [٦] وَقَدْ هَمَلَتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِ [٧] وَمَا بِي حِذَارُ الْمَوْتِ، إِنِّي لَمَيِّتُ ... وَلَكِنْ حِذَارِي جَحْمُ وَمَا بِي حِذَارُ الْمَوْتِ، إِنِّي لَمَيِّتُ ... وَلَكِنْ حِذَارِي جَحْمُ فَو الله مَا أَرْجُو [٩] إِذَا مِتُ مُسْلِمًا ... عَلَى أَيِّ جَنْبِ فو الله مَا أَرْجُو [٩] إِذَا مِتُ مُسْلِمًا ... عَلَى أَيِّ جَنْبِ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي [١٠]

[۱] ألبوا: جمعُوا، يُقَال: ألبت الْقَوْمِ على فلَان: إِذا جمعتهم عَلَيْهِ وحضضتهم.

[٢] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. وَفِي أَ: «مضيع» ـ

[٣] أرصد: أعد.

[٤] فِي أَ: «يرادنى» وَهُوَ تَصْحِيف.

[٥] وبضعوا: قطعُوا. وياس: لُغَة فِي يئس.

[٦] الشلو: الْبَقِيَّة. والممزع: آلمقطع.

[۷] هملت: سَالَ دمعها.

[٨] كَذَا فِي أَـ والجحم (بِتَقْدِيم الْمُعْجَمَة على الْمُهْملَة)

: الملتهب المتقد، وَمِنْه سميت الْجَحِيم.

وَفِي سَائِر الْأَصُول: «حجم» (بِتَقْدِيم الْمُهْملَة على الْمُعْجَمَة) وَهُوَ تَحْرِيف. وملفع: مُشْتَمل عَام، يُقَال: تلفع بالشَّوْب، إذا اشْتَمَل بهِ.

[٩] أَرْجُو، أَي أَخَاف، وَهِي لُغَة، وَقَالَ بِعَضِ الْمُفَسِّريَنِ فِي قَوْله تَعَالَى: مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقِاراً ٧١: ١٣.»،

أي لَا تخافون.

. «مضجعي» : (١٠] فِي أ: (ص: ١٧٧) فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا ... وَلَا جَزَعًا إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجِعِي [١]

(شِعْرُ حَسَّانِ فِي بُكَاءِ خُبَيْبٍ):

وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يَبْكِي خُبِّيْبًا:

مَا بَالُ عَيْنِكِ لَا تَرْقَا مَدَامِعُهَا [٢] ... سَّحَّا عَلَى الصَّدْرِ [٣] مِثْلَ اللُّؤْلُؤِ الْقَلِق

عَلَى خُبَيْبٍ فَتَى الْفِتْيَانِ قَدْ عَلِمُوا ۗ... لَا ۖ فَشِلٍ ۗحِينَ عَلَى خُبَيْبٍ فَتَى الْفِتْيَانِ قَدْ عَلِمُوا ۗ... لَا فَشِلٍ ۗحِينَ [٤]

فَاذْهَبْ خُبَيْبُ جَزَاكَ اللَّهُ طَيِّبَةً ... وَجَنَّةُ الْخُلِّدِ عِنْدَ [۵] الْحُورِ فِي الرُّفُقِ

مَاذَا تَقُولُونَ إِنْ قَالَ النَّبِيُّ لَكُمْ ... حِينَ الْمَلَائِكَةِ الْأَبْرَارِ فِي الْأُفُقِ

ُ فِيمَ قَتَلْتُمْ شَهِيدَ اللَّهِ فِي رَجُلٍ ... طَاغٍ قَدْ أَوْعَثَ فِي الْبُلْدَانِ وَالرُّفَقِ [٦]

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُرْوَى: «الطُّرُقِ» [٧] . وَتَرَكْنَا مَا بَقِيَ مِنْهَا، لِأَنَّهُ أُقْذَعَ فِيهَا.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ أَيْضًا يَبْكِي

يَا عَيْنُ جُودِي بِدَمْعٍ مِنْكِ مُنْسَكِبٍ ... وَابْكِي خُبَيْبًا مَعَ [٨] الْفِتْيَان لَمْ يَؤُبْ

صَقْرًا تَوَسَّطَ فِي الْأَنْصَارِ مَنْصِبُهُ ... لِسَّمْحُ السَّجِيَّةَ السَّجِيَّةَ ... السَّجِيَّة

مَحْضًا غَيْرَ مُؤْتَشِبِ [٩]

قَدْ هَاجَ عَيْنِي عَلَى عِلَّاتِ عَبْرَتِهَا ... إِذْ قيل نضِّ إِلَى جِذْعٍ من الْخشب [١٠]

<sup>[</sup>١] التخشع: التذلل.

[۲] كَذَا فِي أَ، وِالديوانِ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: «عَيْنَيْك» ـ وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتْنَاهُ. وَلَا ترقَّا مدامعها: لَا تكف، وَأَصله الْهَمْز فسهله. [٣] كَذَا فِي أَ. والديوان. والقلق: المتحرك السَّاقِط. وَفِى سَائِر الْأُصُول: «الفلق» بالْفَاءِ، وَهُوَ تَصْحِيف. [٤] الفشل: الْجنان الضَّعِيف الْقُوَّة. والنزق: السيّئ الْخلق. وَرِوَايَة الشَّطْرِ الأول من هَذَا الْبَيْت فِي الدِّيوَان: على خبيب وَفِي الرَّحْمَٰن مصرعه [٥] قَالَ أَبُو ذَر: الرّفق (بضَم الرَّاء وَالْفَّاء): جمع رَفِيق. [٦] أوعث: اشْتَدَّ فَسَاده. والرّفق (بِفَتْح الْفَاء) جمع رفْقَة (بضَم الرَّاء وَكسرهَا) ـ [٧] وَهِي رِوَايَة الدِّيوَان. [۸] منسكب: سَائل، وَلم يؤب: لم يرجع. [٩] السجية: الطبيعة. وَفِى الدِّيوَان: «حُلْوِ السجية» والمحضّ: الْخَالِص، وَأَرَادَ بِهِ هُنَا: خلوص نسبه. والمؤتشب: الْمُخْتَلط. [١٠] العلات: المشقات. وَنَصّ: رفع (بالْبنَاءِ للْمَجْهُول فيهمًا) ، مَأْخُوذ من النَّص فِي السّير وَهُوَ أرفعهـ ۱۲- سيرة ابْن هِشَام- ۲ (ص: ۱۷۸)

يَا أَيهَا الرَّاكِبُ الْغَادِي لِطَيَّتِهِ ... أَبْلِغْ لَدَيْكَ وَعِيدًا لَيْسَ بِالْكَذِبِ [١] بَنِي كُهَيْبَةَ [٢] أَنَّ الْحَرْبَ قَدْ لَقِحَتْ ... مَحْلُوبُهَا الصَّابُ بَنِي كُهَيْبَةَ [٣] أَنَّ الْحَرْبَ قَدْ لَقِحَتْ ... مَحْلُوبُهَا الصَّابُ إِذْ تُمْرَى لَمُحْتَلِبِ [٣] فِيهَا أُسُودُ بَنِي النَّجَّارِ تَقْدُمُهُمْ ... شُهْبُ الْأَسِنَّةِ فِي فيها أُسُودُ بَنِي النَّجَارِ تَقْدُمُهُمْ ... شُهْبُ الْأَسِنَّةِ فِي مَعْصَوْصَبٍ لَجِبِ [٤] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهَذِهِ الْقَصِيدَةُ مِثْلُ الَّتِي قَبْلَهَا، وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُهُمَا لِحَسَّانٍ، وَقَدْ تَرَكْنَا أَشْيَاءَ قَالَ الْهِ لَمِ خُبَيْبٍ لِمَا ذَكَرْتُ. قَالَ الْهُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ أَيْضًا: وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ أَيْضًا: لَوْ كَانَ فِي الدَّارِ قَرِمٌ مَاجِدٌ بَطِلٌ ... أَلْوَى مِنْ الْقَوْمِ لَوْ كَانَ فِي الدَّارِ قَرِمٌ مَاجِدٌ بَطِلٌ ... أَلْوَى مِنْ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْوَّكَ خُلِكً اللَّهِ مَنْ الْقَرْخَالُهُ أَنسُ [٥] لَوْ كَانَ فِي الدَّبْعِيمِ زِعْنِفَةٌ ... مِنْ الْقَبَائِلِ مِنْهُمْ مَنْ وَلَمْ تَسُقُكَ إِلَى التَّنْعِيمِ زِعْنِفَةٌ ... مِنْ الْقَبَائِلِ مِنْهُمْ مَنْ وَلَمْ تَسُقُكَ إِلَى التَّنْعِيمِ زِعْنِفَةٌ ... مِنْ الْقَبَائِلِ مِنْهُمْ مَنْ وَلَمْ تَسُقُكَ إِلَى التَّنْعِيمِ زِعْنِفَةٌ ... مِنْ الْقَبَائِلِ مِنْهُمْ مَنْ وَلَمْ تَسُقُكَ إِلَى التَّنْعِيمِ زِعْنِفَةٌ ... وَأَنْتَ ضَيْمٌ لَهَا فِي ذَلُوكَ غَدْرًا وَهُمْ فِيهَا أُولُو خُلُفٍ ... وَأَنْتَ ضَيْمٌ لَهَا فِي الدَّارِ مُحْتَبَسُ [٧] دَلَّوْكَ غَدْرًا وَهُمْ فِيهَا أُولُو خُلُفٍ ... وَأَنْتَ ضَيْمٌ لَهَا فِي الشَّامِيُّ : خَالُ مُطْعِمِ بْنِ الشَّلَمِيُّ: خَالُ مُطْعِمِ بْنِ قَولَ ابْنُ هِشَامٍ: أَنْسٌ: الْأَصَمُّ السُّلَمِيُّ: خَالُ مُطْعِمِ بْنِ نَوْفَلَ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَنْسٌ: الْأَصَمُّ السُّلَمِيُّ: خَالُ مُطْعِمِ بْنِ نَوْفَلَ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلَ

[١] الطية: مَا انطوت عَلَيْهِ نيتك.

[۲] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول وَالرَّوْضِ. قَالَ السهيليّ: «جعل كهيبة كَأَنَّهُ اسْم علم لأمهم، وَهَذَا كَمَا يُقَال: بنى ضوطرى وَبنى القبرة وَبنى درزة. قَالَ الشَّاعِر: أُولَاد درزة أسلموك وطاروا

وَهَذَا كُله اسْم لمن يسب، وَعبارَة عَنِ السفلة من النَّاسِ وَكهيبة: من الكهبة، وَهِي الغبرة، وَهَذَا كَمَا قَالُوا: «بنى الغبراء» . وَفِي أَ: «كهينة» بالنُّون وَفِي الدِّيوَانِ «فَكيهة» . «فَكيهة»

[٣] لقحت: ازْدَادَ شَرها. ومحلوبها: لَبنهَا. والصاب:

العلقم. وتمرى: تمسح.

[٤] المعصوصب: الْجَيْش الْكثير. واللجب: الْكثير. الْأَصْوَات.

[٥] القرم: السَّيِّد، وَأَصله الْفَحْل من الْإِبِل. والماجد:

الشريف. وألوى، أي شَدِيد الْخُصُومَة. وَرِوَايَة هَذَا ٱلْبَيْت فِي الدِّيوَان: لَو كَانَ فِي الدَّار قوم ذُو مُحَافظَة ... حامي الْحَقِيقَة مَاض خَاله أنس [٦] الزعنفة: الَّذين ينتمون إِلَى الْقَبَائِل وَيَكُونُونَ أِتِباعا لَهُم. وعدس: قَبيلَة من لقيم. وَرِوَايَة هَذَا الشَّطْرِ الْأَخير فِي الدِّيوَان: من المعاشر مِمَّن قد نفث عِدس [٧] دلوك، أي غروك. وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: «فَدَلَّاهُمَا بغُرُور» ٧: ٢٢. وَالْخلف (بِضَمَّتَيْنِ) : الْخلف (بِضَم فَسُكُون) ، وضمت لامه فِي الشَّعْر إتبَاعا للخاء. والضِيم: الذل، وَالْمرَاد «ذُو ضَيم» فَحذف الْمُضَاف وَأَقَامُ الْمُضَاف إلَيْهِ مقَامه. وَلم يذكر هَذَا الْبَيْت فِي الدِّيوَان وَذَكر مَكَانَهُ: صبرا خبيب فَإِن الْقَتْل مكرمَة ... إِلَى جنان نعيم يرجع النَّفس (ص: ۱۷۹)

ابْن عَبْدِ مَنَافٍ. وَقَوْلَهُ: «مِنْ «نَفْثِ عُدَسُ» يَعْنِي حُجَيْرَ بْنَ أَبِي إِهَابٍ، وَيُقَالُ الْأَعْشَى بْنُ زُرَارَةَ بْنِ النَّبَّاشِ الْأَسَدِيُّ، وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ.

(مَنْ اجْتَمَعُوا لِقَتْلِ خُبَيْبٍ) (مَنْ اجْتَمَعُوا لِقَتْلِ خُبَيْبٍ فِي قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ الَّذِينَ أَجْلَبُوا [١] عَلَى خُبَيْبٍ فِي قَتْلِهِ حِينَ قُتِلَ مِنْ قُرَيْشٍ: عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ وُدِّ، وَالْأَخْنَسُ بْنُ بَنُ عَبْدِ وُدٍّ، وَالْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ الثَّقَفِيُّ، حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةً، وَعُبَيْدَةُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ أَمِيَّةً بْنِ حَلِيفُ بَنِي أُمِيَّةً بْنِ حَلِيفُ بَنِي أُمَيَّةً بْنِ حَلِيفُ بَنِي أُمَيَّةً بْنِ أَمَيَّةً بْنِ حَلِيفُ بَنِي أُمَيَّةً بْنِ

عَبْدِ شَمْسٍ، وَأُمَيَّةُ بْنُ أَبِي عُتْبَةَ، وَبَنُو الْحَضْرَمِيِّ.

: (شِعْرُ حَسَّانٍ فِي هِجَاءِ هُذَيْلٍ لِقَتْلِهِمْ خُبَيْبًا) وَقَالَ حَسَّانٌ أَيْضًا يَهْجُو هُذَيْلًا [٢] فِيمَا صَنَعُوا بِخُبَيْبِ بْن عَدِىًّا بْن عَدِى

أَبْلِغْ بَنِي عَمْرٍو بِأَنَّ أَخَاهُم ... شراه أَمر وَقد كَّانَّ لِلْغَذَّرِ [٣] لَازَمَا

شَرَاهُ زُهَيْرُ بْنُ الْأَغَرِّ وَجَامِعٌ ... وَكَانَا جَمِيعًا يَرْكَبَانِ الْمَحَارِمَا الْمَحَارِمَا

أَجَرْتُمْ فَلَمَّا أَنْ أَجَرْتُمْ غَدَرْتُمْ ... وَكُنْتُمْ بِأَكْنَافِ الرَّجِيْعِ لَهَادَمَا [1]

ُ فَلَيْتَ [٥] خُبَيْبًا لَمْ تَخُنْهُ أَمَانَةٌ ... وَلَيْتَ خُبَيْبًا كَانَ بالْقَوْمِ عَالِمَا

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ أَيْضًا: إِنْ سَرَّكَ الْغَدْرُ صِرْفًا لَا مِزَاجَ لَهُ ... فَأْتِ الرَّجِيعَ فَسَلْ [٦] عَنْ دَارِ لِحْيَانَ [٦]

[۱] أجلبوا: اجْتَمعُوا وصاحوا.

[۲] هجا حسان هذیلا، لأَنهم إِخْوَة القارة وَالمشاركون لَهُم فِي الْغدر بخبیب وَأَصْحَابه. وهذیل وَخُزَیْمَة أَبنَاء مدركة بن إلْیَاس. وعضل والقارة من بنی خُزَیْمَة. (رَاجع الرَّوْض).

[٣] شراه: بَاعه، وَهُوَ من الأَضِداد.

[٤] لهاذما (بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة): جمع لهذم، وَهُوَ الْقَاطِع من السيوف. (وبالزاي): الضُّعَفَاء والفقراء. وأصل اللهزمتين: مضغتان تَكُونَانِ فِي الحنك، واحدتهما:

لهزمة، وَالْجمع: لهازم، فشبههم بهَا لحقارتها. [٥] فِي م: «فَلَيْسَتْ» ، وَهُوَ تَحْرِيف. [٦] لحيان (بِكَسْر اللَّام وَقيل بِفَتْحِهَا) : ابْن هُذَيْل بن مدركة بن إلْيَاس بن مُضر. (رَاجع شرح الْمَوَاهِب). (ص: ١٨٠)

قَوْمٌ تَوَاصَوْا بِأَكْلِ الْجَارِ بَيْنَهُمْ ... فَالْكَلْبُ وَالْقِرْدُ [١] وَالْإِنْسَانُ مِثْلَانِ لَوْ يَنْطِقُ التَّيْسُ يَوْمًا قَامَ يَخْطُبُهُمْ ... وَكَانَ ذَا شَرَفٍ

فِيهِمْ وَذَا شَان

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَنْشَدَنِي أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَاٰرِيُّ قَوْلَهُ: لَوْ يَنْطِقُ التَّيْسُ يَوْمًا قَامَ يَخْطُبُهُمْ ... وَكَانَ ذَا شَرَفٍ لَوْ يَنْطِقُ التَّيْسُ يَوْمًا قَامَ يَخْطُبُهُمْ ... وَكَانَ ذَا شَرَفٍ فَوْ اللَّانِ فَيهِمْ وَذَا شَانِ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ ۖ أَيْضًا يَهْجُوَ هُذَيْلًا: هُذَيْلًا:

سَالَتْ هُذَيْلٌ رَسُولَ اللَّهِ فَاحِشَةً ... ضَلَّتْ هُذَيْلٌ بِمَا لَتْ وَلَمْ تُصِبْ [٢]

سَالُوا رَسُولَهُمْ مَا لَيْسَ مُعْطِيَهُمْ ... حَتَّى الْمَمَٰاتِ، وَكَانُوا سُلُوا رَسُولَهُمْ مَا لَيْسَ مُعْطِيَهُمْ ... مَتَّى الْمَمَٰاتِ، وَكَانُوا سُلَّةَ الْعَرَب

ُ وَلَنْ تَرَى لِهُذَيْلٍ دَاعِيًا أَبَدًا ... يَدْعُو لِمَكْرُمَةٍ عَنْ مَنْزِلِ الْحَرْبِ [٣]

لَقَدْ أَرَادُوا خِلَالَ الْفُحْشِ وَيْحَهُمْ ... وَأَنْ يُحِلُّوا حَرَامًا ۚ كَانَ فِى الْكُتُبِ [٤]

وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ أَيْضًا يَهْجُو هُذَيْلًا:

لَعَمْرِي لَقَدْ شَانَتْ هُذَيْلَ بْنَ مُدْرِكٍ مَن أَحَادِيثُ كَانَتْ فِي [٥] خُبَيْب وَعَاصِمِ

أَحَادِيثُ لِحْيَانٍ صَلَوْا بِقَبِيحِهَا [٦] ... وَٱلِحُيَانُ جَرَّامُونَ شَرَّ الْجَرَائِمِ [٧] [١] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولُ: «ميلان» ـ [٢] قَالَ أَبُو ذَر «سَالَتْ. أَرَّادَ: سَأَلت، ثمَّ خفف الْهمزَة، وَقد يُقَال: سَالِّ يسْأَل (بِغَيْر همز) وَهِي لُغَة. وَإِيُشِير حسان إِلَى مَا سَأِلت هُذَيْل رَسُول الله ﷺ حِين أَرَادوا الْإسْلَام أن يحل لَهُم الزِّنَا، فَهُوَ يعيرهم ذَلِك». وَقَالَ السهيليِّ: «وَقُوله سِالَتْ هُذَيْل، لَيْسَ على تسهيل الْهمزَة فِي سَأَلْت، وَلكنهَا لُغَة، بِدَلِيل قَوْلهم تسايل القَوْل، وَلَو كَانَ تسهيلا لكَانَتْ الْهمزَةَ بَينَ بَينِ وَلَم يستقم وزن الشُّعُر بِهَا لِأَنَّهَا كالمتحركة، وَقد تقلب أَلفا سَاكِنة كَمَا قَالُوا المنساِة، وَلكنه شِيء لَا يُقَاس عَلَيْهِ، وَإِذا كَانَت سَالَ لُغَة فِى سَأَلَ فَيلْزم أَن يَكِون الْمُضَارع يسيل، وَلَكِن قد حكى يُونُس: سلت تسْأَل، مثل خفت تخَاف، وَهُوَ عِنْده من ذَوَات الْوَاوِ. وَقَالَ الزَّجاجِ: الرَّجلَان يتسايلان. وَقَالَ النَّحاس والمبرد: يتساولان، وَهُوَ مثل مَا حكى يُونُس» ـ [٣] الْحَرْبِ: السَّلبِ، يُقَالِ: حَرْبِ الرجلِ، إذا سلب (بالْبِنَاءِ للْمَجْهُولِ فيهمَا) . [٤] الْخلال: الْخِصَال. [٥] شانت: عابت. [٦] كَذَا فِي أَ. وصلوا بقبيحها: أي أصَابَهُم شَرها. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «صلوب قبيحها» وَهُوَ تَحْريف. [۷] جرامون: کاسبون. (ص: ۱۸۱)

أَنَاسٌ هُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ فِي صَمِيمِهِمْ ... بِمَنْزِلَةِ الزَّمْعَانِ دُبْرَ الْقَوَادِمِ [١] دُبْرَ الْقَوَادِمِ [١] هُمْ غَدَرُوا يَوْمَ الرَّجِيعِ وَأَسْلَمَتْ ... أَمَانَتُهُمْ ذَا عِفَّةٍ

وَمَكَارِمِ

رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ غَدْرًا وَلَمْ تَكُنْ … هُذَيْلٌ تَوَقَّىَٰ مُنْكَرَاتِ الْمَحَارِمِ

ُفَسَوْفَ يَرَوْنَ النَّصْرَ يَوْمًا عَلَيْهِمْ … بِقَتْلِ الَّذِي تَحْمِيَهِ دُونَ الْحَرَائِمِ [٢]

أَبَابِيلُ دَبْرٍ شُمَّسٍ دُونَ لَحْمِهِ … حَمَتْ لَحْمَ شَهَّادٍ عَظَامَ الْمَلَاحِمِ [٣]

لَعَلَّ هُذَيْلًا أَنْ يَرَوْا بِمَصَابِّهِ ... مَصَارِعَ قَتْلَى أَوْ مَٰقَامًا لِمَأْتَمِ [٤]

وَنُوقِعَ فِيهِمْ [٥] وَقْعَةً ذَاتَ صَوْلَةٍ [٦] ... يُوَافِي بِهَا الرُّكْبَانُ أَهْلَ الْمَوَاسِمِ

ِبِأُمْرِ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ رَسُولَهُ ... رَأَى رَأْيَ ذِي حَزْمٍ بِلِحْيَانَ عَالِمِ

ُ قُبَيِّلَةٌ لَيْسَ الْوَفَاءُ يُهِمُّهُمْ ... وَإِنْ ظُلِمُوا لَمْ يَدْفَعُوا كَفَّ ظَالَم

إِذَا النَّاسُ حَلُّوا بِالْفَضَاءِ رَأَيْتهمْ … بِمَجْرَى مَسِيلِ الْمَاَءِ [٧] لِمَا الْمَاعُوبِ [٧]

مَحَلُّهُمْ دَارُ الْبَوَارِ وَرَأْيُهُمْ ... إِذَا نَابَهُمْ أُمْرٌ كَرَأْيِ الْبَهَائِمِ [٨]

وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يَهْجُو هُذَيْلًا:

لَحَى اللَّهُ لِحْيَانًا فَلَيْسَتْ دِمَاؤُهُمْ ... لَنَا مِنْ قَتِيلَيْ غَدْرَةٍ لَحَى اللَّهُ لِحْيَانًا فَلَيْسَتْ دِمَاؤُهُمْ ... لَنَا مِنْ قَتِيلَيْ غَدْرَةٍ

هُمُو قَتَلُوا يَوْمَ الرَّجِيعِ ابْنَ حُرَّةٍ ... أَخَا ثِقَةٍ ۚ فِي وُدِّهِ وَصَفَاءٍ

ُ فَلَوْ قُتِلُوا يَوْمَ الرَّجِيعِ بِأَسْرِهِمْ … بِذِي الدَّبْرِ مَا كَانُوا لَهُ بِكِفَاءِ [١٠]

<sup>[</sup>۱] صميم الْقَوْم: خالصهم فِي النّسَب. والزمعان: جمع

زمع. وَهُوَ الشَّعْرِ الَّذي يكون فَوقِ الرسغِ من الدَّابَّة وَغَيرِهَا. ودبر: خلف. والقوادم (هُنَا): الْأَيْدِي. لِأَنَّهَا تقدم الأرجل.

[۲] تحميه، يعْنى عَاصِم بن الأقلح الّذي حمتُه النَّحْلّ، وَدون الحرائم: أَي دون أَن يحْبسهُ أحد من الْكفَّار.

ودون العرائم. أي دون أن يعبسه الحد من النقار. [٣] الأبابيل: الْجَمَاعَات، يُقَال: إن وَاحِدهَا، إبيل.

والدبر: الزنابير، وَيُقَالَ للنحل أَيْضا:

دبر. وَالشَّمْس: المدافعة. والملاحم: جمع ملحمة، وَهِي الْحَرْب.

[٤] المأتم: جمَاعَة النِّسَاء يجتمعن فِي الْخَيْر وَالشَّر، وَأَرَادَ بِهِ هُنَا أُنَّهُنَّ يجتمعن فِي مناحته. وقد سهل همزَة «المأتم» لِأَن القافية هُنَا موسومة بالْألف.

[٥] كَذَٰا فِي أَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «فِيهَا».

[٦] الصولة: الشدَّة.

لَّتِي يجرى فِيهَا السَّيْل. [٧] المخارم: مسايل المَاء الَّتِي يجرى فِيهَا السَّيْل. [٨]

[۱۰] يُرِيد «بِذِي الدبر» : عَاصِمًا، وَقد تَقدم ذكره. (ص: ۱۸۲)

قَتِيلٌ حَمَتُهُ الدَّبْرُ بَيْنَ بُيُوتِهِمْ ... لَدَى أَهْلِ كُفْرٍ ظَاهِرٍ وَجَفَاء

فَقَدْ قَتَلَتْ لِحْيَانُ أَكْرَمَ مِنْهُمْ ... وَبَاعُوا خُبَيْبًا وَيْلَهُمْ لَفَاء [١]

ُ فَأُفِّ لِلِحْيَانِ عَلَى كُلِّ حَالَةٍ ... عَلَى ذِكْرِهِمْ فِي الْذِّكْرِ كُلِّ عَفَاءِ [٢]

قُبَيِّلةٌ بِاللُّوْمِ وَالْغَدْرِ تَغْتَرِي ... فَلَمْ تُمْسِ يَخْفَى لُؤْمُهَا

بخَفَاءِ [٣]

فَلَوْ [٤] قُتِلُوا لَمْ تُوفِ مِنْهُ دِمَاؤُهُمْ ... بَلَى إِنَّ قَتْلَ الْقَاتِلِيهِ شِفَائِی

فَالَّا أَمُتْ أَذْعَرُ هُذَيْلًا بِغَارَةٍ ... كَغَادِي الْجَهَامُ الْمُغْتَدِيُ نَافَاء [٥]

بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ وَالْأَمْرُ أَمْرُهُ ... يَبِيتُ لِلِحْيَانَ اَلْخَنَا بِفَنَاءِ

يُصَبِّحُ قَوْمًا بِالرَّجِيعِ كَأَنَّهُمْ ... جِدَاءُ شِتَاءٍ بِتْنَ غَيْرَ [1] دِفَاءِ [1]

وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ أَيْضًا ِ يَهْجُو هُذَيْلًا:

فَلَا وَاللَّهِ، مَا تَدْرِي [٧] هُذَيْلٌ [٨] ... أَصَّافٍ [٩] مَاءُ زَمْزَمَ أَمْ مَشُوبُ [١٠]

وَلَا لَهُمْ إِذَا اعْتَمَرُوا وَحَجُّوا ... مِنْ الْحِٰجْرَٰيْنِ وَالْمَسْعَى نَصِيبُ [١١]

ُ وَلَكِنَّ الرَّجِيعَ لَهُمْ مَحَلُّ ... بِهِ اللُّؤْمُ الْمُبَيَّنُ وَالْعُيُوبُ كَأَنَّهُمْ لَدَى الكَّنَّاتُ أُصْلًا ... تُيُوسٌ بِالْحِجَازِ لَهَا نَبِيبُ [١٢]

<sup>[</sup>١] اللفاء: الشَّيْء الحقير الْيَسِير. وَمِنْه قَوْلهم: قنع من [١] اللفاء:

<sup>[</sup>۲] كَذَا فِي أُوشرح السِّيرَة لأبى ذَر. والعفاء: الدَّروس والتغير.

<sup>[</sup>٣] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. وتغترى: يغرى بَعْضِهَا بَعْضَّاً. وَفِي أَ: «تعتزى «» أِي تنتِسب

<sup>[</sup>٤] فِي أَ: «وَلُو» **.** 

<sup>[</sup>٥] أَذْعَر: أَفْرَع. والغادي: المبكر. والجهّام: السَّحَابِ الرَّقِيق. والإِفَاء (هُنَا) الْغَنِيمَة.

<sup>[</sup>٦] الجداء: جمع جدي. وَرِوَايَة هَذَا الشَّطْرِ الثَّانِي فِي

جداء وشتائين غير دفاء

[٧] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولَ: ﴿ أَتَدْرِي ۗ . [٧] كَذَا فِي أَتَدْرِي ۗ .

[٨] فِي أَ: «هذبِلا» وَهُوَ تَحْرِيف.

[٩] فِي ديوَانِ حسّان طبع أوربا: «أمحضِّ» .

[١٠] المشوب: العكر الْمُخْتَلط بِغَيْرِهِ.

[۱۱] يعْنى بالحجرين: حجر الْكَعْبَة، فثناه مَعَ مَا يَلِيهِ. وَمن رَوَاهُ «الحجرين» بِالتَّحْرِيكِ، أَرَادَ الْحجر الْأسود، وَالْحجر الَّذي فِيهِ مقَام إِبْرَاهِيم . والمسعى: حَيْثُ وَالْحجر الَّذي فِيهِ مقَام إِبْرَاهِيم . والمسعى: حَيْثُ يُسْعَى بَين الصَّفَا والمروة.

[۱۲] الكنات: جمع كنة، وَهِي شَيْء يلصق بِالْبَيْتِ يكن بِهِ. وأصل (بِضَمَّتَيْنِ وَسكن تَخْفِيفًا) جمع أصيل، وَهُوَ الْعشي. والنبيب: الصَّوْت. وقد أسقط الدِّيوَان هَذَا الْعُشي. وأثبت بدله:

تجوزهم وتدفعهم على ... فقد عاشوا وَلَيْسَ لَهُم قُلُوبِ (ص: ۱۸۳)

هُمْ غَرَوْا بِذِمَّتِهِمْ خُبَيْبًا ... فَبِئْسَ الْعَهْدُ عَهْدُهُمْ الْكَذُوبُ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: آخِرُهَا بَيْتًا عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ۔

(شِعْرُ حَسَّانِ فِي بُكَاءِ خُبَيْبٍ وَأَصْحَابِهِ)
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يَبْكِي خُبَيْبًا
وَأَصْحَابَهُ: وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يَبْكِي خُبَيْبًا
صَلَّى الْإِلَهُ عَلَى الَّذِينَ تَتَابَعُوا ... يَوْمَ الرَّجِيعِ فَأُكْرِمُوا
وَأُثِيبُوا [١]
رَأْسُ السَّرِيَّةِ مَرْثَدٌ وَأَمِيرُهُمْ ... وَابْنُ الْبُكَيْرِ إِمَامُهُمْ
رَأْسُ السَّرِيَّةِ مَرْثَدٌ وَأَمِيرُهُمْ ... وَابْنُ الْبُكَيْرِ إِمَامُهُمْ
وَأَبْيْبُ [٢]
وَابْنُ لِطَارِقَ وَابْنُ دَثْنَةَ مِنْهُمْ ... وَافَاهُ ثَمَّ حِمَامُهُ

الْمَكْتُوبُ [٣]

ُ وَالْعَاصِمُ الْمَقْتُولُ عِنْدَ رَجِيعِهِمْ ... كَسَبَ الْمَعَالِيَ إِنَّهُ لَكَسُوبُ

مَنَعَ الْمَقَادَةَ أَنْ يَنَالُوا ظَهْرَهُ ... حَتَّى يُجَالِدَ إِنَّهُ لَنَجِيبُ [1]

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُرْوَى:

حَتَّى يُجَدَّلَ إِنَّهُ لَنُجِيبُ [٥] .

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُهَا لِحَسَّانٍ.

## حَدِيثُ بِئْرِ مَعُونَةَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ

(بَعْثُ بِئْرِ مَعُونَةً):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَقِيَّةً شَوَّالٍ وَذَا الْقِعْدَةِ وَذَا الْحِجَّةِ- وَوَلِيَ تِلْكَ الْحِجَّةَ الْمُشْرِكُونَ وَالْمُحَرَّمَ-، ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ وَالْمُحَرَّمَ-، ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ وَالْمُحَرَّمَ-، ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ أُحُدٍ- فِي صَفَرٍ، عَلَى رَأْسِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ أُحُدٍ-

[۲] أَرْدف حرف الروي بباء مَفْتُوحِ مَا قبلهَا، فَخَالف بذلك سَائِر أَبْيَات القصيدة، وَهَذَا عيب من عُيُوب القافية، يُسمى: التَّوْجِيه، وَهُوَ أَن يَخْتَلف مَا قبل الردف.

رَدُ تَنْوِين «طَارِق» هُنَا لضَرُورَة إِقَامَة وزنِ الشَّعْر، وَهُوَ سَائِغ على مَذْهَب الْكُوفِيِّين، والبصريون لَا يرونه. وَهُوَ سَائِغ على مَذْهَب الْكُوفِيِّين، والبصريون لَا يرونه. وَهُوَ سَائِغ على مَذْهَب الْكُوفِيِّين، والبصريون لَا يرونه.

[٤] المقادة: الانقياد والمذلة، ويجالد: يضارب بِالسَّيْفِ. [٥] يجدل: يَقع بِالْأَرْضِ، وَاسم الأَرْض: الحدالة. (ص: ١٨٤)

## (سَبَبُ إِرْسَالِهِ):

وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِمْ، كَمَا حَدَّثَنِي أَبِي إِسْحَاُقُ ٰبْنُ يُسَارٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو بن جزم، وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: قَدِمَ أَبُو بَرَاءٍ عَامِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جَعْفَرٍ مُلَاعِبُ الْأُسِنَّةِ [١] عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُدِينَةَ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ الْإِسْلَامِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، لَوْ بَعَثْتَ رِجَالًا مِنْ يَبْعُدْ مِنْ الْإِسْلَامِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، لَوْ بَعَثْتَ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَى أَهْلِ نَجْدٍ، فَدَعَوْهُمْ إِلَى أَمْرِكَ، رَجَوْتُ أَنْ أَصْحَابِكَ إِلَى أَهْلِ نَجْدٍ، فَدَعَوْهُمْ إِلَى أَمْرِكَ، رَجَوْتُ أَنْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَلْيَدْعُوا لَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَلْيَدْعُوا لَكَ، فَقَالَ أَبُو بَرَاءٍ: أَنَا لَهُمْ جَارٍ، فَابْعَتْهُمْ فَلْيَدْعُوا النَّاسَ إِلَى أَمْرِكَ. النَّاسَ إِلَى أَمْرِكَ. النَّاسَ إِلَى أَمْرِكَ.

إِرجَالُ الْبَعْثِ):

فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُنْذِرَ بْنَ عَمْرِو، أُخَّا بَنِي سَاعِدَةَ، الْمُعْنِقَ لِيَمُوتَ [٢] فِي أَرْبَعِينَ رَجُلًا [٣] مِنْ أَصْحَابِهِ، مِنْهُمْ: مِنْهُمْ: مِنْهُمْ: مِنْهُمْ:

الْحَارِثُ بْنُ الصِّمَّةِ، وَحَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ أَخُو بَنِي عَدِيٍّ بْنِ الشَّلْمِيُّ، وَنَافِعُ بْنُ الشَّلْمِيُّ، وَنَافِعُ بْنُ الشَّلْمِيُّ، وَنَافِعُ بْنُ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ، وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً مَوْلَى أَبِي بُدَيْلٍ بْنِ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ، وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً مَوْلَى أَبِي بَدْرٍ المُسْلِمِينَ مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِينَ فَسَارُوا حَتَّى نَزَلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ، وَهِيَ بَيْنَ أَرْضِ بَنِي فَسَارُوا حَتَّى نَزَلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ، وَهِيَ بِيْنَ أَرْضِ بَنِي عَامِرٍ وَحَرَّةِ بَنِي سُلَيْمٍ، كِلّا الْبَلَدَيْنِ مِنْهَا قُرِيبٌ، وَهِيَ إِلَى عَامِرٍ وَحَرَّةِ بَنِي سُلَيْمٍ، كِلّا الْبَلَدَيْنِ مِنْهَا قُرِيبٌ، وَهِيَ إِلَى حَرَّةِ بَنِي سُلَيْمٍ أَقْرَبُ.

(غَدْرُ عَامِرٍ بِهِمْ) ۣ:

فَلَمَّا نَزَلُوهَا بَعَثُوا حَرَامَ بْنَ مِلْحَانَ بِكِتَابٍ رَسُّولِ اللَّهِ الْلَهِ الْمُلَّالُهِ عَدُوً اللَّهِ عَامِرِ بْنِ الطُّفَيْلِ، فَلَمَّا أَتَاهُ لَمْ يَنْظُرْ الطُّفَيْلِ، فَلَمَّا أَتَاهُ لَمْ يَنْظُرْ فَقَتَلَهُ،

<sup>[</sup>۱] وسمى أَبُو برَاء ملاعب الأسنة بقوله يُخَاطب أَخَاهُ فَارس قرزل، وَكَانَ قد فر عَنهُ فِي حَرْب كَانَت بَين

قيس وَتَمِيم. فَرَرْت وَأَسْلَمت ابْن أَمك عَامِرًا ... يلاعب أَطْرَاف الوشيج المزعزع الوشيج المزعزع الوشيج المزعزع المعنق ليَمُوت، أَي المسرع، وَإِنَّمَا لقب بذلك لِأَنَّهُ أَسْرع إِلَى الشَّهَادَة. [٣] الصَّحِيح أَنهم كَانُوا سبعين رجلا. (رَاجع البُخَارِيّ، [٣] الصَّحِيح أَنهم كَانُوا سبعين رجلا. (رَاجع البُخَارِيّ، وَالرَّوْض وَشرح الْمَوَاهِب) . (مَا اللَّهُ وَالرَّوْض وَشرح الْمَوَاهِب)

ثُمَّ اسْتَصْرَخَ عَلَيْهِمْ بَنِي عَامِرٍ، فَأَبُوْا أَنْ يُجِيبُوهُ إِلَى مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ، وَقَالُوا: لَنْ نَخْفِرَ [۱] أَبَا بَرَاءٍ، وَقَدْ عَقَدَ لَهُمْ عَقْدًا وَجِوَارًا، فَاسْتَصْرَخَ عَلَيْهِمْ قَبَائِلَ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَقْدًا وَجِوَارًا، فَاسْتَصْرَخَ عَلَيْهِمْ قَبَائِلَ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ (مِنْ [۲] ) عُصَيَّةَ وَرِعْلٍ وَذَكُوانَ، فَأَجَابُوهُ إِلَى ذَلِكَ، فَخَرَجُوا حَتَّى غَشُوا الْقَوْمَ، فَأَحَاطُوا بِهِمْ فِي رِحَالِهِمْ، فَلَا رَأُوهُمْ أَخَدُوا سُيُوفَهُمْ، ثُمَّ قَاتَلُوهُمْ حَتَّى قُتِلُوا مِنْ فَلَمَّا رَأُوهُمْ أَخَدُوا سُيُوفَهُمْ، ثُمَّ قَاتَلُوهُمْ حَتَّى قُتِلُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ، يَرْحَمُهُمْ اللَّهُ، إِلَّا كَعْبَ بْنَ زَيْدٍ، أَخَا بَنِي عِنْدِ إِبْنِ النَّجَارِ، فَإِنَّهُمْ تَرَكُوهُ وَبِهِ رَمَقُ، فَارْتُثَ [٣] مِنْ بَيْنِ الْقَتْلَى، فَعَاشَ حَتَّى قُتِلَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ شَهِيدًا، . .

(ابْنُ أَمَيَّةَ وَالْمُنْذِرُ وَمَوْقِفُهُمَا مِنْ الْقَوْمِ بَعْدَ عِلْمِهِمَا : بِمَقْتَل أَصْحَابِهِمَا

وَكَانَ فِي سَرْحِ الْقَوْمِ عَمْرُو بْنُ أَمَيَّةَ اَلضَّمْرَٰيُّ، وَرَجُلٌ مِنْ وَكَانَ فِي سَرْحِ الْقَوْمِ عَمْرُو بْن عَوْفٍ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: هُوَ الْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدِ 'بْنِ عُقْبَةً 'بْنِ أُحَيْحَةً قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: هُوَ الْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدِ 'بْنِ عُقْبَةً 'بْنِ الْجُلَاحِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمْ يُنْبِئُهُمَا بِمُصَابِ أَضْحَابِهِمَا إَلَّا الطَّيْرِ الطَّيْرِ الطَّيْرِ الطَّيْرِ الطَّيْرُ تَحُومُ على الْعَسْكَر، فَقَالَا: وَاللَّهِ إِنَّ لِهَذِهِ الطَّيْرِ لَشَأْنًا، فَأَقْبَلَا لِيَنْظُرَا، فَإِذَا الْقَوْمُ فِي دِمَائِهِمْ، وَإِذَا الْخَيْلُ

الَّتِي أَصَابَتْهُمْ وَاقِفَةً فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِعَمْرِو بْنِ أُمَيَّةً: مَا تَرَى؟ قَالَ: أَرَى أَنْ نَلْحَقَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَنَخْبِرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: لَكِنِّي مَا كُنْتُ لِأَرْغَبَ بِنَفْسِي عَنْ مَوْطِنٍ قُتِلَ فِيهِ الْمُنْذِرُ بْنُ عَمْرِو، وَمَا كُنْتُ لِتُخْبِرَنِي عَنْهُ الرِّجَالُ، ثُمَّ قَاتِلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ، وَأَخَذُوا عَمْرو بْنَ الرِّجَالُ، ثُمَّ قَاتِلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ، وَأَخَذُوا عَمْرو بْنَ أُمَيَّةَ أُسِيرًا، فَلَمَّا أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ مِنْ مُضَرَ، أَطْلَقَهُ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ، وَجَزَّ نَاصِيَتَهُ، وَأَعْتَقَهُ عَنْ رَقَبَةٍ زَعَمَ أَنَّهَا كَانَتْ عَلَى أُمِّهِ لَلْهُ مِنْ مَضَرَ، أَطْلَقَهُ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ، وَجَزَّ نَاصِيَتَهُ، وَأَعْتَقَهُ عَنْ رَقَبَةٍ زَعَمَ أَنَّهَا كَانَتْ عَلَى أُمِّهِ عَلَى اللَّهُ فَيْلِ، وَجَزَّ نَاصِيَتَهُ، وَأَعْتَقَهُ عَنْ رَقَبَةٍ زَعَمَ أَنَّهَا كَانَتْ عَلَى أُمِهِ عَلَى أُمَّالًى الْصَيَعَةُ عَلَى أُمُهِ عَلَى الْمَهِ عَلَى أُمَّةً وَلَى أُمَالَى الْمُعَلِّمُ الْمَالِقِهُ عَلَى أُمْ الْمُ الْمُ لَعَلَى أُمْ وَالْمُؤْمُ الْمَالَةِ لَكُونَا فَلَكُنْتُ عَمْ لَكُونِهُ الْمَالَةُ لَوْلَا عَلَى أُمْ الْمُعُنْ لَوْلَهُ عَلَى أُمْ وَالْمُنْ لَلَّهُ الْمَالِمُ لَلَهُ الْمَالِقُهُ عَلَى الْمُقَالِمُ الْمَالَةِ لَهُ الْمَلْولَةُ الْمِيْلَةُ لَالْمَالِهُ الْمَالِقَالَةُ لَالْمَالِهُ الْمَالِقَالَ الْمَالِقِيلَ الْمَلْقِلَ الْمِيلَةُ لَمَالَعُهُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْمَلِ الْمُلْقِلُ الْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمَالَقِلَامِ الْمَالَقِلَامُ الْمُعْلِى الْمَالِيقِهُ الْمَالَعُلَى الْمَالِيقِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِيلِ الْمَالِمُ الْمُعْلِى الْمَالَقِلَ الْمَالَعُلَامُ الْمَالَعُلَى الْمَالَعُمُ الْمَالَقِلَ الْمَالَقِلَ الْمَالَعُلَامُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلَ الْمَالَعُلَمُ الْمُعْلِيلَ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلِ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيلَ الْمُعْلَى الْمَالَقِيلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَع

[۱] نخفر: ننقض عَهده. [۲] زِيَادَة عَن أ. [۳] ارتث: أَي رفع وَبِه جراح، يُقَال: ارتث الرجل من معركة الْحَرْب: إِذا رفع مِنْهَا وَبِه بَقِيَّة حَيَاة. (ص: ١٨٦)

(قَتْلُ الْعَامِرِيَّيْنِ):

فَخَرَجَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْقَرْقَرَةِ [١] مِنْ صَدْرِ قَنَاةٍ [٢] ، أُقْبَلَ رَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: (ثُمَّ [٣] ) مِنْ بَنِي كِلَابٍ، وَذَكَرَ أَبُو عَمْرٍو الْمَدَنِيُّ أَنَّهُمًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَتَّى نَزَلَا مَعَهُ فِي ظِلِّ هُو فِيهِ. وَكَانَ مَعَ الْعَامِرِيَّيْنِ عَقْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَجِوَارٌ، لَمْ يَعْلَمْ بِهِ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ، وَقَدْ سَأَلَهُمَا حِينَ نَزَلَا، مِمَّنْ أُنتُمَا؟ فَقَالَا: مِنْ بَنِي عَامِرٍ، فَأَمْهَلَهُمَا، حَتَّى إِذَا نَامَا، عَدَا عَلَيْهِمَا فَقَتَلَهُمَا، وَهُو يَرَى أُنَّهُ قَدْ أَصَابَ بِهِمَا ثُؤْرَةً [٤] مِنْ بَنِي عَامِرٍ، فِيمَا أَصَابُوا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَلَمًا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَنْ الْخَبَرَهُ الْخَبَرَهُ الْخَبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَتِيلَيْنِ، لَأَدِينَهُمَا! (حُزْنُ الرَّسُولِ مِنْ عَمَلِ أَبِي بَرَاءٍ) :

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَذَا عَمَلُ أَبِي بَرَاءٍ، قَدْ كُنْتُ لِهَذَا كَارِهًا مُتَخَوِّفًا. فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا بَرَاءٍ، فَشَقَّ عَلَيْهِ إِخْفَارُ عَامِدٍ إِيَّاهُ، وَمَا أَصَابَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِسَبَيِهِ عَامِرٍ إِيَّاهُ، وَمَا أَصَابَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ بِسَبَيهِ وَحَانَ فِيمَنْ أُصِيبَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً.

(أَمْرُ ابْن فُهَيْرَةَ بَعْدَ مَقْتَلِهِ) :

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي هُِشَامٌ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ َ أُنَّ عَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي هُولُ: مَنْ رَجُلٌ مِنْهُمْ لَمَّا قُتِلَ عَامِرَ بْنَ الطَّفَيْلِ كَانَ يَقُولُ: مَنْ رَجُلٌ مِنْهُمْ لَمَّا قُتِلَ رَأَيْتُ السَّمَاءَ مِنْ يَعْمَلُوا اللَّهُ مَا مِنْ بُنُ فُهَيْرَةَ [٥]

[۱] هِيَ قرقرة الكدر، مَوضِع بِنَاحِيَة الْمَعْدن، قريب من الأرحضية، بَينه وَبَين الْمَدِينَة ثَمَانِيَة بردـ

(عَن مُعْجِم الْبِلدَان) .

[٢] قناة: وَاد يأتى من الطَّائِف وَيصّب فِي الأرحضّية

وقرقرة الكدر. (عَن مُعْجَم الْبلدَان).

[٣] زيادة عَنْ أ.

[٤] الثَوْرة: الثأر.

[٥] قَالَ السهيليّ: «هَذِه رِوَايَة البكائي عَن ابْن إِسْحَاق. وروى يُونُس بن بكير عَنهُ بِهَذَا الْإِسْنَاد (ص: ١٨٧)

### (سَبَبُ إِسْلَامِ بِن سَلْمَي):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ حَدَّثَنِي بَعْضُ بَنِي جَٰبَّارِ بْنِ سَلْمَى بُنِ مَالِكِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ- وَكَانَ جَبَّارٌ فِيمَنْ حَضَرَهَا [١] بْنِ مَالِكِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ- وَكَانَ جَبَّارٌ فِيمَنْ حَضَرَهَا [١] يُوْمَئِذٍ مَعَ عَامِرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ- (قَالَ) [٢] فَكَانَ يَقُولُ:

إِنَّ مِمَّا دَعَانِي إِلَى الْإِسْلَامِ أَنِّي طَعَنْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ يَوْمَئِذِ بِالرُّمْحِ بِينَ كَتِفَيْهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى سِنَانِ الرُّمْحِ حِينَ خَرَجَ بِالرُّمْحِ بِينَ كَتِفَيْهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى سِنَانِ الرُّمْحِ حِينَ خَرَجَ مِنْ صَدْرِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: فُزْتُ وَاللَّهِ! فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: نَفْسِي: نَفْسِي: مَا فَازَ! أَلَسْتُ قَدْ قَتَلْتُ الرَّجُلَ! قَالَ: حَتَّى سَأَلْتُ بَعْدَ مَا فَازَ! أَلَسْتُ قَدْ قَتَلْتُ الرَّجُلَ! قَالَ: خَتَّى سَأَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ، فَقَالُوا: لَلشَّهَادَة، فَقلت: فَازَ لعمر وَالله.

(شِعْرُ حَسَّانٍ فِي تَحْرِيضِ بَنِي أَبِي بَرَاءٍ عَلَى عَامِرٍ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُحَرِّضُ بَنِي أَبِي بَرَاءٍ عَلَى عَامِرٍ بْنِ الطَّفَيْلِ: بَرَاءٍ عَلَى عَامِرٍ بْنِ الطَّفَيْلِ: بَنِي أُمَّ الْبَنِينَ أَلَمْ يَرُعْكُمْ ... وَأَنْتُمْ مِنْ ذَوَائِبٍ أَهْلِ نَجْدِ بَنِي أُمَّ الْبَنِينَ أَلَمْ يَرُعْكُمْ ... وَأَنْتُمْ مِنْ ذَوَائِبٍ أَهْلِ نَجْدِ [٣]

[()] أَن عَامر بن الطُّفَيْلِ قدم الْمَدِينَة بعد ذَلِك، وَقَالَ السَّمَاء؟ للنَّبِيّ : من رجل يَا مُحَمَّد لما طعنته رفع إِلَى السَّمَاء؟ فَقَالَ: هُوَ عَامر بن فَهَيْرَة» .

[۱] حضرها، أي حضر يَوْم بِئْر مَعُونَة.

[٢] لزِيًادَة عَن أ.

[٣] قَالَ أَبُو ذَر: بِيُرِيدُ قَولِ لبيد:

نَحن بنى أم الْبَنِينَ الْأَرْبَعَة

وَكَانُوا نَجِباء فُرْسَانًا، وَيُقَالَ إِنَّهُم كَانُوا خَمْسَة، لَكِن لبيدا جعلهم أَرْبَعَة لإِقَامَة القافية ... وَقَالَ السهيليّة وَإِنَّمَا قَالَ الْأَرْبَعَة وَهُم خَمْسَة (طفيل وعامر وَرَبِيعَة وَعَبيدَة الوضاح وَمُعَاوِيَة، ومعوذ الْحُكَمَاء) لِأَن أَبَاهُ ربيعَة قد كَانَ مَاتَ قبل ذَلِك، لَا كَمَا قَالَ بعض النَّاس، وَهُوَ قُولَ يعزى إلَى الْفراء. أَنه قَالَ أَرْبَعَة وَلم يقل

خَمْسَة، من أجل القوافى. فَيُقَال لَهُ: لَا يِجوز للشاعر أن يلحن لإقَامَة وزن الشّعْرِ، فَكيف بأن يكذب لإقَامَة الْوَزْن، وأُعجب من هَذَا أنه اسْتشْهَد بِهِ على تَأُويل فَاسد تَأُويله فِي قَوْله «وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتان» ٥٥: ٤٦. وَقَالَ: أَرَادَ جِنَّةِ وَاحِدَة، وَجَاء بِلَفْظَة التَّثْنِيَة ليتفق رُءُوس الْآي أو كِلَاما هَذَا مَعْنَاهُ» . ثمَّ قَالَ السهيليّ: «وَمِمَّا يدلكِ على أنهم كَانُوا أَرْبَعَة حِينَ قَالَ لَبيد ۗ هَذِه الْمقَالة، أن فِي الْخَبَر ذكرٍ يتم لبيد وَصغر سنه، وَأَن أَعْمَامه الْأَرْبَعَة استصغروه أن يدخلوه مَعَهم على النُّعْمَان حِين هَمهمْ مَا قاولهم بِهِ الرّبيع ابْنِ زِيَادٍ، فسمعهم لبيد يتحدثون بذلك ويِهتمون لَهُ، فَسَأَلَهُمْ أَن يدخلوه مَعَهم على النُّعْمَان وَزعم أنه سيفحمه، فِتهاونوا بقوله، واختبروه بأشْيَاء، وَكَانَ من حَدِيث ذَلِك أن دخل وَالقَى بَين يَدَيْهِ قَصيدتهـ: نَحن بنى أم الْبَنِينَ الأربعه ... المطعمون الْجَفْنَة المدعدعه والذوائب: الأعالى. (IMM: p)

أَلَا أَبْلِغْ رَبِيعَةَ ذَا الْمَسَاعِي ... فَمَا أَحْدَثْتَ فِي الْحَدَثَانِ بَعْدِي [١] أَبُوكَ أَبُو الْحُرُوبِ أَبُو بَرَاءٍ ... وَخَالُكَ مَاجِدٌ حَكَمُ بْنُ

سَعْدِ

(نَسَبُ حَكَمِ وَأُمِّ الْبَنِينَ) قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حَكَمُ بْنُ سَعْدٍ: مِنْ الْقَيْنِ بْنِ جَسْرٍ، وَأُمُّ الْبَنِينَ: بِنْتُ عَمْرِو [۲] بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، وَهِيَ أُمُّ أَبِي بَرَاءٍ. (طَعْنُ رَبِيعَةَ لِعَامِرٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَمَلَ رَبِيعَةُ (بْنُ عَامِرٍ) [٣] بْنِ مَالِكِ عَلَى عَامِرِ بْنِ الطُّفَيْلِ، فَطَعَنَهُ بِالرُّمْحِ، فَوَقَعَ فِي فَخِذِهِ، فَأَشْوَاهُ [٤] ، وَوَقَعَ عَنْ فَرَسِهِ، فَقَالَ: هَذَا عَمَلُ أَبِي بَرَاءٍ، فَأَشُواهُ أَمُتْ فَدَمِي لِعَمِّي، فَلَا يُتْبَعَنَّ بِهِ، وَإِنْ أَعِشْ فُسَأَرَى إِنْ أَمُتْ فَدَمِي لِعَمِّي، فَلَا يُتْبَعَنَّ بِهِ، وَإِنْ أَعِشْ فُسَأَرَى رَأْيِي فِيمَا أَتِي إِلَىَّ

(مَقْتَلُ ابْنِ وَرْقَاءَ وَرِثَاءُ ابْنِ رَوَاحَةَ لَهُ):

وَقَالَ أَنَسُ بْنُ عَبَّاسٍ السُّلَمِيُّ، وَكَانَ خَالَ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيِّ بْنِ فَوْقَاءَ عَدِيٍّ بْنِ نَوْفَلٍ، وَقَتَلَ يَوْمَئِذٍ نَافِعَ بْنَ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيَّ: الْخُزَاعِيَّ:

تَرَكْتُ ابْنَ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيَّ ثَاوِيًا ... بِمُعْتَرَكِ تَسْفِي عَلَيْهِ [٥] [٥] الْأَعَاصِرُ

ذَكَرْتُ أَبَا الرَّيَّانِ لَمَّا رَأَيْتُهُ [٦] ... وَأَيْقَنْتُ أَنِّي عِنْدَ ذَلِكَ ثَارُ [٧]

وَأَبُو الرَّيَّانِ: طُعَيْمَةُ بْنُ عَدِيٍّ.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَبْكِي نَافِعَ بَنَ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَـٰ رَحِمَ اللَّهُ نَافِعَ بْنَ بُدَيْلٍ ... رَحْمَةَ الْمُبْتَغِي ثَوَابَ الْجِهَادِ صَادِقٌ وَفِيٌّ إِذَا مَا ... أَكْثَرَ الْقَوْمُ قَالُ قَوْلَ السِّدَادِ

<sup>[</sup>۱] المساعي: السَّعْي فِي طلب الْمجد والمكارم. [۱] قَالَ السهيليّ: «وَاسْمهَا ليلى بنت عَامر، فِيمَا [۲] قَالَ السهيليّ: «وَاسْمهَا ليلى بنت عَامر، فِيمَا

<sup>[</sup>٣] ِزِيَادَة عَن أ.

<sup>[</sup>٤] أشواه: أُخَطَأ مَقْتَله.

<sup>[</sup>٥] المعترك: الْموضع الضّيق فِي الْحَرْبِ وتسفى: تأتى إِلَيْهِ بِالتُّرَابِ. والأعاصر: الرِّيَاحِ الَّتِي يلتف مَعهَا الْغُبَارِ.

[٦] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول والمؤتلف والمختلف وَالرَّوْض رَوَايَة عَن إِبْرَاهِيم بن سعد. وَفِي أَ: «الزبان» وَذكر أَبُو ذَر أَن الأولى هِيَ الصَّوَابِ فِيهِ. [٧] ثَائِر: آخذ بِثَأْرِي. (ص: ١٨٩)

: (شِعْرُ حَسَّانٍ فِي بُكَاءِ قَتْلَى بِئْرِ مَعُونَةَ)
وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يَبْكِي قَتْلَى بِئْرِ مَعُونَةَ، وَيَخُصُ
الْمُنْذِرَ بْنَ عَمْرٍو:

عَلَى قَتْلَى مَعُونَةَ فَاسْتَهِلِّي ... بِدَمْعِ الْعَيْنِ سَحَّا غَيْرَ [١] نَزْر [١]

عَلَى خَيْلِ الرَّسُولِ غَدَاةَ لَاقَوْا ... مَنَايَاهُمْ وَلَاقَتْهُمْ بِقَدْرِ [٢]

أَصَابَهُمْ الْفَنَاءُ بِعَقْدِ قَوْمٍ ... تُخُوِّنَ عَقْدُ حَبْلِهِمْ بِغَدْرِ [٣] فَيَا لَهْفِي لِمُنْذِرٍ إِذْ تَوَلَّى ... وَأَعْنَقَ فِي مَنِيَّتِهِ بِصَبْرِ [٤] فَيَا لَهْفِي لِمُنْذِرٍ إِذْ تَوَلَّى ... وَأَعْنَقَ فِي مَنِيَّتِهِ مِنْ سِرِّ وَكَائِنْ قَدْ أُصِيبَ غَدَاةَ ذَاكُمْ ... مِنْ أَبْيَضَ مَاجِدٍ مِنْ سِرِّ وَكَائِنْ قَدْ أُصِيبَ غَدَاةَ ذَاكُمْ ... مِنْ أَبْيَضَ مَاجِدٍ مِنْ سِرِّ [٥] عَمْرِو [٥]

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَنْشَدَنِي آخِرَهَا بَيْتًا أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ.

(شِعْرُ كَعْبٍ فِي يَوْمِ بِئْرِ مَعُونَةَ):

وَأَنْشَدَنِي لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فِي يَوَّمِ بِئَّرِ مَعُونَةَ، يُعَيِّرُ بَنِي جَأَنْشَدَنِي لِكَعْبِ بْنِ كِلَابِ

تَرَكْتُمْ جَارَكُمْ لِبَنِي سُلَيْمٍ ... مَخَافَةَ حَرْبِهِمْ عَجْزًّا وَهُوَّنَا [٦]

فَلَوْ حَبْلًا تَنَاوَلَ مِنْ عُقَيْلٍ ... لَمَدَّ بِحَبْلِهَا حَبْلًا مَتِينَا [٧] أَوْ الْقُرَطُاءُ مَا إِنْ أَسْلَمُوهُ ... وَقِدْمًا مَا وَفَوْا إِذْ لَا تَفُونَا

(نَسَبُ الْقُرَطَاءِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْقُرَطَاءُ: قَبِيلَةٌ مِنْ هَوَازِنَ، وَيُرْوَى «مِنْ نُفَيْلٍ» مَكَانَ «مِنْ عُقَيْلٍ» ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّ الْقُرَطَاءَ لُفَيْلٍ» مَكَانَ «مِنْ عُقَيْلٍ» ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّ الْقُرَطَاءَ مِنْ نُفَيْلٍ قَرِيبٌ [٨] .

[۱] استهلى: أسبلى دمعك. والسح: الصب، والنزر: القَليل.

[٢] كَذَا فِي ديوانه. وَفِي الْأُصُولَ:

ولاقتهم مناياهم بِقدر

[٣] تخون: تنقص (بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول فيهمَا) . [٤] أعنق: أَسْرع. والعنق بِفتْحَتَيْنِ: ضرب من السّير

سريع

[٥] سر الْقَوْم: خبرهم وخالصهم.

[٦] الْهون: الهوان، والهون لُغَة الْحِجَازِيِّينَ.

[۷] يعْنى «بالحبل» : الْعَهْد والذمة.

[٨] قَالَ أَبُو ذَر: «القرطاء: بطُون من الْعَرَب من بنى كلاب، وهم: قراط (بِالضَّمِّ) وقريط (بِالتَّصْغِيرِ) وقريط

(بِفَتْح فَكسر) . ويسمونَ القروطَ أَيْضاً» .

(ص: ۱۹۰)

# أَمْرُ إِجْلَاءِ بَنِي النَّضِيرِ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ

(خُرُوجُ الرَّسُولِ إِلَى بَنِي النَّضِيرِ يَسْتَعِينُهُمْ فِي دِيَةِ قَتْلَى بَنِّي عَامِرٍ وَهَمُّهُمْ بِالْغَدْرِ بِهِ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ خَرَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى بَنِي النَّضِيرِ [١] يَسْتَعِينُهُمْ فِي دِيَةِ ذَيْنِكَ الْقَتِيلَيْنِ مِنَّ بِنِيَّ عَامِرٍ، اللَّذَيْنِ قَتَلَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، لِلْجَِوَارِ الَّذِيَّ كُّانَ رَسُّولُ اللَّهِ ﷺ عَقَدَ لَهُمَا، كَمَا حَدَّثَنِيَ يَزِيدُ بْنُّ رُومَانَ، وَكَانَ بَيْنَ بَنِي النَّضِيرِ وَبَيْنَ بَنِي عَامِرٍ عَقْدٌ ِهَ حُلْفٌ**.** فَلَمَّا أَتَاهُمْ رَسُولُ إِللَّهِ ﷺ يَسْتَعِينُهُمْ فِي دِيَةٍ ذَيْنِكَ الْقَتِيلَيْن، قَالُوا نَعَمْ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ، نُعِينُكَ عَلَى مَا أَحْبَبْتُ، مِمَّا اسْتَعَنْتُ بِنَا عَلَيْهِ. ثُمَّ خَلًا بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ، فَقَالُواِ: إِنَّكُمْ لَنْ تَجِدُوا الرَّجُلَ عَلَى مِثْل حَالِهِ هَذِهِ- وَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ إِلَى جَنْبٍ جِدَارٍ مِنْ بُيُوتِهِمْ قَاعِدٌ- فَمَنْ رَجُلُ يَعْلُو وَلَيْ اللَّهُ إِلَى جَنْبٍ عَلَى هَذَا الْبَيْتِ، فَيُلْقِي عَلَيْهِ صَخْرَةً، فَيُرِيحُنَا مِنْهُ؟ فَانْتَدِبَ لِذَلِكَ عَمْرُو بْنُ جَحَّاشِ بْنِ كَعْبٍ، أَحَدَهُمْ، فَقَالَ: ۗ أَنَا لِذَلِكَ، فَصَعِدَ لِيُلْقِيَ عَلَيْهِ ۖ صَّخْرِةً ّكَمَا قَالَ، ٰوَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمِرُ وَعَلِيٌّ، رضُوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.

(انْكِشَافُ نِيَّتِهِمْ لِلرَّسُولِ وَاسْتِعْدَادُهُ لِحَرْبِهِمْ): فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْخَبَرُ مِنْ السَّمَاءِ بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ، فَقَامَ وَخَرَجَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ. فَلَمَّا اسْتَلْبَثَ النَّبِيَّ ﷺ أَصْحَابُهُ، قَامُوا فِي طَلَبِهِ، فَلَقُوا رَجُلًا مُقْبِلًا مِنْ الْمَدِينَةِ، فَسَأَلُوهُ عَنْهُ، فَقَالَ: رَأَيْتُهُ دَاخِلًا الْمَدِينَةَ. فَأَقْبَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ، فَقَالَ: رَأَيْتُهُ دَاخِلًا الْمَدِينَةَ، فَأَخْبَرَهُمْ الْخَبَرَ، رَسُولُ اللَّهِ بِمَا كَانَتْ الْيَهُودُ أَرَادَتْ مِنْ الْغَدْرِ بِهِ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِمَا كَانَتْ الْيَهُودُ أَرَادَتْ مِنْ الْغَدْرِ بِهِ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِمَا كَانَتْ الْيَهُودُ إِلَيْهِمْ، وَالسَّيْرِ إليهِمْ، وَالسَّيْرِ إليهِمْ، قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: [٢]: وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ. مَكْتُومٍ. مَكْتُومٍ.

[۱] قَالَ السهيليّ: «ذكر ابْن إِسْحَاق هَذِه الْغَزْوَة فِي هَذَا الْموضع وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يذكرهَا بعد بدر» لما روى عقيل وَغَيره عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: كَانَت غَزْوَة بنى النَّضِير عقيل وَغَيره عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: كَانَت غَزْوَة بنى النَّضِير عقيل وَغَيره عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: كَانَت غَزْوَة بنى النَّضِير عقيل وَغَيره عَن الزُّهْرِيّ قَالَ ابْن هِشَام» وَقد وَردت هَذِه [۲] فِي أَ: «فِيمَا قَالَ ابْن هِشَام» وَقد وَردت هَذِه الْعبارَة بعقب كلمة «مَكْتُوم» . (ص: ۱۹۱)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ سَارَ بِالنَّاسِ [١] حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ، فَحَاصَرَهُمْ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ، فَحَاصَرَهُمْ سِتَّ لَيَالِ، وَنَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ

رُحِصَارُ الرَّسُولِ لَهُمْ وَتَقْطِيعُ نَخْلِهِمْ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَتَحَصَّنُوا مِنْهُ فِي الْحُصُونِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِقَطْعِ النَّخِيلِ وَالتَّحْرِيقِ فِيهَا، فَنَادَوْهُ: أَنْ يَا مُحَمَّدُ، قَدْ كُنْتَ تَنْهَى عَنْ الْفَسَادِ، وَتَعِيبُهُ عَلَى مَنْ صَنَعَهُ، فَمَا بَالُ قَطْعِ النَّحْلِ وَتَحْرِيقِهَا [۲]

(تَحْرِيضُ الرَّهْطِ لَهُمْ ثُمَّ مُحَاوَلَتُهُمْ الصُّلْحَ) : وَقَدْ كَانَ رَهْطٌ مِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ، مِنْهُمْ (عَدُوُّ اللَّهِ) (وَ [٤] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبِيِّ ابْنِ سَلُولَ (وَ [٤] ) وَدِيعَةُ

وَمَالِكُ بْنُ أَبِي قَوْقَلِ، وَسُويْدُ وَدَاعِسٌ، قَدْ بَعَثُوا إِلَى بَنِي النَّضِيرِ: أَنْ أَثْبُتُوا وَتَمَنَّعُوا، فَإِنَّا لَنْ نُسَلِّمَكُمْ، إِنْ قُوتِلْتُمْ [٥] قَاتَلْنَا مَعَكُمْ، وَإِنْ أَخْرِجْتُمْ خَرَجْنَا مَعَكُمْ، وَإِنْ أَخْرِجْتُمْ خَرَجْنَا مَعَكُمْ، فَلَمْ يَفْعَلُوا، وَقَذَفَ اللَّهُ فِي فَتَرَبَّصُوا ذَلِكَ مِنْ نَصْرِهِمْ، فَلَمْ يَفْعَلُوا، وَقَذَفَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ، وَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ وَقَذَفَ اللَّهِ وَيَكُفَّ عَنْ دِمَائِهِمْ، عَلَى أَنَّ لَهُمْ مَا حَمَلَتُ الْإِلَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا وَيَكُفَّ عَنْ دِمَائِهِمْ، عَلَى أَنَّ لَهُمْ مَا حَمَلَتُ الْإِلَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا أَمْوَالِهِمْ مَا أَمْوَالِهِمْ مَا أَمْوَالِهِمْ مَا أَمْوَالِهِمْ مَا السَّقَلَّتُ بِهِ الْإِلِّ مُ فَكَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَهْدِمُ بَيْتَهُ عَنْ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَهْدِمُ بَيْتَهُ عَنْ نِجَافِ [٧] بَابِهِ، فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ فَيَنْطَلِقُ بِهِ لَيْ النَّالِ الْكَافِقُ بِهِ الْإِلَى مَنْ سَارَ إِلَى الشَّامِ فَخَرَجُوا إِلَى خَيْبَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ سَارَ إِلَى الشَّامِ اللَّهُ مَا فَخَرَجُوا إِلَى خَيْبَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ سَارَ إِلَى الشَّامِ

(مَنْ هَاجَرَ مِنْهُمْ إِلَى خَيْبَرَ):

فَكَانَ أَشْرَافُهُمْ مَنْ سَارَ مِنْهُمْ [٨] إِلَى خَيْبَرَ: سَلَّامُ بْنُ أَبِي الْحَقِيقِ، وَحُيَيُّ أَبِي الْحَقِيقِ، وَحُيَيُّ أَبِي الْحَقِيقِ، وَحُيَيُّ بَنِ أَجْطَبَ. فَلَمَّا نَزَلُوهَا دَانَ لَهُمْ أَهْلُهَا.

<sup>[</sup>١] هَذِه ۪ الْكَلِمَة سَاقِطَة فِي أَـ

الله قَالَ السهيليّ: «قَالَ أهل التَّأْوِيلَ: وَقع فِي نفوس الْمُسلمين من هذَا الْكَلَام شَيْء حَتَّى أنزل الله تَعَالَى: «مَا قَطَعْتُمْ من لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها ٥٩... » الْآنَة.

<sup>[</sup>٣] هَذِه الْعبارَة سَاقِطَة فِي إِأ

<sup>[</sup>٤] زِيَادَة عَن أَـ

<sup>[</sup>٥] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولُ: «قَتَلَتُم» وَهِي ظَاهِرَة التحريف.

<sup>[</sup>٦] الْحلقَة: السِّلَاح كُله، أَو خَاصِ بالدروع. [٧] النجاف (بِوَزْن كتاب): العتبة الَّتِي بِأَعْلَى الْبَاب. والأسكفة: العتبة الَّتِي بأسفله.

### أَ هَذِه الْكَلِمَة سَاقِطَة فِي أَ. (ص: ١٩٢)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّتَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ حُدِّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ حُدِّثَ: أَنَّهُمْ اسْتَقَلُّوا بِالنِّسَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَالْأَمْوَالِ، مَعَهُمْ الدُّفُوفُ وَالْمَزَامِيرُ، وَالْقِيَانُ يَعْزِفْنَ خَلْفَهُمْ، وَإِنَّ فِيهِمْ لِأُمِّ الدُّفُوفُ وَالْمَزَامِيرُ، وَالْقِيَانُ يَعْزِفْنَ خَلْفَهُمْ، وَإِنَّ فِيهِمْ لِأُمِّ عَمْرٍو صَاحِبَةَ عُرْوَةَ بْنِ الْوَرْدِ الْعَبْسِيِّ، الَّتِي ابْتَاعُوا مِنْهُ، وَكَانَتْ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي غِفَارٍ [۱] ، بِزُهَاءِ [۲] وَفَحْرٍ مَا وَكَانَتْ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي غِفَارٍ [۱] ، بِزُهَاءِ [۲] وَفَحْرٍ مَا رُئِيَ مِثْلُهُ مِنْ حَيٍّ مِنْ النَّاسِ فِي زَمَانِهِمْ.

(تَقْسِيمُ الرَّسُولِ أَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ) وَخَلَّوْا الْأَمْوَالَ لرَسُولِ الله عَلَيْهُ، فَكَانَت لِرَسُولِ اللّهِ عَلَى فَاصَّةً، يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ، فَقَسَّمَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى خَاصَّةً، يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ، فَقَسَّمَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى خَلَيْفِ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ دُونَ الْأَنْصَارِ إِلّا أَنَّ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفِ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ دُونَ الْأَنْصَارِ إِلّا أَنَّ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفِ الْمُهَا جَرِينَ الْأَوَّلِينَ دُونَ الْأَنْصَارِ إِلّا أَنَّ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفِ وَأَبَا دُجَانَةَ سِمَاكَ ابْن خَرَشَةَ ذَكَرَا فَقُرًا، فَأَعْطَاهُمَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ [٣]

(مَنْ أَسْلَمَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ) (مَنْ أَسْلَمَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ) وَلَمْ يُسْلِمْ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ إِلَّا رَجُلَانٍ: يَامِينُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَلَهُ يَامِينُ بْنُ وَهْبٍ، أَبُو [٤] كَعْبِ بْنُ عَمْرِو ابْن جِحَاشٍ، وَأَبُو سَعْدِ بْنُ وَهْبٍ، أَبُو [٤] كَعْبِ بْنُ عَمْرِو ابْن جِحَاشٍ، وَأَبُو سَعْدِ بْنُ وَهْبٍ، أَبُو [٤] كَعْبِ بْنُ عَمْرِو ابْن جِحَاشٍ، وَأَبُو سَعْدِ بْنُ وَهْبٍ، أَسُلَمَا عَلَى أَمْوَالِهِمَا فَأَحْرَزَاهَا.

(تَحْرِيضُ يَامِينَ عَلَى قَتْلِ ابْنِ جِحَاشٍ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ- وَقَدْ حَدَّثَنِي بَعْضُ آلِ يَامِينَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِيَامِينَ: أَلَمْ تَرَ مَا لَقِيتُ مِنْ ابْنِ عَمِّكَ، وَمَا هُمْ بِهِ مِنْ شَأْنِي؟ فَجَعَلَ يَامِينُ ابْن عُمَيْرٍ لِرَجُلِ جُعْلًا عَلَى أَنْ يَقْتُلَ لَهُ عَمْرَو بْنَ جِحَاشٍ، فَقَتَلَهُ لِرَجُلِ جُعْلًا عَلَى أَنْ يَقْتُلَ لَهُ عَمْرَو بْنَ جِحَاشٍ، فَقَتَلَهُ (مَا نَزَلَ فِي بَنِي النَّضِيرِ مِنْ الْقُرْآنِ): وَنَزَلَ فِي بَنِي النَّضِيرِ سُورَةُ الْحَشْرِ بِأَسْرِهَا، يَذْكُرُ فِيهَا مَا أَصَابَهُمْ اللَّهُ بِهِ مِنْ نِقْمَتِهِ. وَمَا سَلَّطَ عَلَيْهِمْ بِهِ رَسُولَهُ اللَّهُ بِهِ مِنْ نِقْمَتِهِ. وَمَا سَلَّطَ عَلَيْهِمْ بِهِ رَسُولَهُ

[۱] هِيَ سلمي. وَقَالَ الْأَصْمَعِي: اسْمِهَا ليلى بنت شعواء. وَقَالَ أَبُو الْفرج: «هِيَ سلمي أم وهب» امْرَأَة من كنَانَة كَانَت (ناكحة فِي مزينة) ، فَأَغَارَ عَلَيْهِم عُرْوَة بن الْورْد فسباها. قَالَ السهيليّ: وَكُونهَا من كنَانَة لَا يَدْفع قَول ابْن إِسْحَاق إِنَّهَا من غفار، لِأَن غفار من كنَانَة لَا يَدْفع قَول ابْن إِسْحَاق إِنَّهَا من غفار، لِأَن غفار من كنَانَة، فَهُوَ غفار بن مليل بن ضَمرَة ابْن لَيْث بن بكر بن عبد مَنَاة بن كنَانَة. «رَاجع الرَّوْض الْأنف السهيليّ». [۲] الزهاء: الْإِعْجَاب والتكبر. [۲] الزهاء: الْإِعْجَاب والتكبر. [۳] قَالَ السهيليّ: «وَقَالَ غير ابْن إِسْحَاق: وَأَعْطى [۳] فِي الْأُصُول: «ابْن» والتصويب عَن شرح السِّيرَة لأبى ذَر. [٤] فِي الْأُصُول: «ابْن» والتصويب عَن شرح السِّيرَة لأبى ذَر. (ص: ١٩٣)

تَعَالَى: هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ [١] ، مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِيَعْتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ٥٩: ٢، وَذَلِكَ لِهَدْمِهِمْ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ٩٥: ٢، وَذَلِكَ لِهَدْمِهِمْ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ٩٥: ٢، وَذَلِكَ لِهَدْمِهِمْ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ٩٥: ٢، وَذَلِكَ لِهَدْمِهِمْ بُيُوتَهُمْ وَلَيْ نُجُفِ أَبُوابِهِمْ إِذَا احْتَمَلُوهَا. «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصارِ، وَلَوْلا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ ٥٩: ٢٠ ٣» وَكَانَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ نِقْمَةٌ، «لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنيا ٥٩: ٣»: أَيْ

بِالسَّيْفِ، «وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ٥٩: ٣» مَعَ ذَلِكَ. «مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلَى أُصُولِها ٥٩: ٥». وَاللِّينَةُ: مَا خَالَفَ الْعَجْوَةَ مِنْ النَّخْلِ «فَبِإِذْنِ اللَّهِ ٥٠: ٥»: أَيْ فَبِأَمْرِ اللَّهِ قُطِعَتْ، لَمْ يَكُنْ فَسَادًا، وَلَكِنْ كَانَ ٥٩: ٥». وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ ٥٩: ٥». وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ ٥٩: ٥».

(تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: اللِّينَةُ: مِنْ الْأَلْوَانِ، وَهِيَ مَا لَّمْ تَكُنْ بَرْنِيَّةَ وَلَا عَجْوَةً مِنْ النَّخْلِ، فِيمَا حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ [٢] . قَالَ ذُو الرُّمَّةِ:

كَأَنَّ قُتُودِي فَوْقَهَا عُشُّ طَائِرٍ ... عَلَى لِينَةٍ سَّوْقَاءَ تَهْفُو [٣] جُنُوبُهَا

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُـ

«وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ٥٩: أَ " - قَالَ ابْنُ ابْنُ السَّحَاقَ: يَعْنِي مِنْ بَنِي النَّضِيرِ - «فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ الشَّخِيرِ - «فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ، وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشاءُ، وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥٩: ٣»: أَيْ لَهُ خَاصَّةً. وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥٩: ٣»: أَيْ لَهُ خَاصَّةً. (تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَريبِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَوْجَفْتُمْ: حَرَّكْتُمْ وَأَتْعَبْتُمْ فِي السَّيْرِ. قَالَ تَمِيمُ بْنُ أُبَيِّ بْنِ مُقْبِلِ أَحَدُ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ:

<sup>[</sup>۱] قَالَ السهيليّ: روى مُوسَى بن عقبَة أنهم قَالُوا لَهُ: إِلَى أَيْن نخرج يَا مُحَمَّد؟ قَالَ: إِلَى الْحَشْر، يعْنى أُرض الْحَشْر، وَهِي الشَّام، وَقيل إِنَّهُم كَانُوا فِي بسطة لم الْحَشْر، وَالحشر: يصبهم جلاء قبلها. فَلذَلِك قَالَ: لأوّل الْحَشْر، والحشر: الْجلاء.

<sup>. «</sup>قَالَ ابْن هِشَام: قَالَ أَبُو عُبَيْدَة» [۲] فِي أَ: «قَالَ ابْن هِشَام: قَالَ أَبُو عُبَيْدَة» [۳] القتود: الرحل مَعَ أدواته. وسوقاء: غَلِيظَة السَّاق.

وتهفو: تهتز وتضطرب وجنوبها: نَوَاحِيهَا. ۱۳- سيرة ابْن هِشَام- ۲ (ص: ۱۹٤)

مَذَاوِيدُ بِالْبِيضِ الْحَدِيثِ صِقَالُهَا ... عَنْ الرَّكْبِ أَحْيَانًا إِذَا الرَّكْبُ أَوْجَفُوا [١] وَهَوَ الْوَجِيفُ. (و [٢] ) قَالَ وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ، وَهُوَ الْوَجِيفُ. (و [٢] ) قَالَ أَبُو زُبَيْدٍ [٣] الطَّائِيُّ، وَاسْمُهُ حَرْمَلَةُ بْنُ الْمُنْذِرِ: أَبُو زُبَيْدٍ [٣] الطَّائِيُّ، وَاسْمُهُ حَرْمَلَةُ بْنُ الْمُنْذِرِ: مُسْنِفَاتُ كَأَنَّهُنَّ قَنَا الْهِنْدِ ... لِطُولِ الْوَجِيفِ جَدْبَ الْمُرُودِ [٤] مُسْنِفَاتُ كَأَنَّهُنَّ قَنَا الْهِنْدِ ... لِطُولِ الْوَجِيفِ جَدْبَ الْمُرُودِ [٤] وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ: قَالَ الْبُنُ هِشَامٍ: السِّنَافُ: الْبِطَانُ [٥] . وَالْوَجِيفُ (أَيْضًا) قَالَ الْبُنُ هِشَامٍ: السِّنَافُ: الْبِطَانُ [٥] . وَالْوَجِيفُ (أَيْضًا) : وَجِيفُ الْقَلْبِ وَالْكَبِدِ، وَهُوَ الضَّرَبَانُ، قَالَ قَيْسُ بْنُ الْفَوْرِيُّ: وَعُو الضَّرَبَانُ، قَالَ قَيْسُ بْنُ الْفَوْرِيُّ: إِنَّا وَإِنْ قَدَّمُوا الَّتِي عَلِمُوا [٦] ... أَكْبَادُنَا مِنْ وَرَائِهِمْ الْقَلْدِيُ وَلَوْلَا وَإِنْ قَدَّمُوا الَّتِي عَلِمُوا [٦] ... أَكْبَادُنَا مِنْ وَرَائِهِمْ تَجِفُ

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ هَا الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ١٥٥ ٧» - قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: مَا يُوجِفُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِالْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، وَفُتِحَ بِالْحَرْبِ عَنْوَةً فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ «وَلِذِي الْقُرْبِي وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، كَيْ لَا «وَلِذِي الْقُرْبِي وَالْمَتَامِي وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ٥٩: ٧» . يَقُولُ: هَذَا فَخُدُوهُ، وَمَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ٥٩: ٧» . يَقُولُ: هَذَا قِسْمٌ آخَرُ فِيمَا أُصِيبَ بِالْحَرْبِ [٧] بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، عَلَى قِسْمٌ آخَرُ فِيمَا أُصِيبَ بِالْحَرْبِ [٧] بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، عَلَى قَسْمٌ آخَرُ فِيمَا أُصِيبَ بِالْحَرْبِ [٧] بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، عَلَى قَسْمٌ آخَرُ فِيمَا أُصِيبَ بِالْحَرْبِ [٧] بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، عَلَى قَسْمٌ آخَرُ فِيمَا أَلْمُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا ٥٩: ١١ يَعْنِي عَبْدَ عَلَيْهِ عَبْدَ وَلَا تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا ٥٩: ١١ يَعْنِي عَبْدَ

اللَّهِ بْنَ أَبَىِّ وَأَصْحَابَهُ، وَمَنْ كَانَ عَلَى مِثْلَ أَمْرِهِمْ

يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ ٥٩: ١١: يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ النَّضِيرِ، إِلَى قَوْلِهِ

[۱] المذاويد: جمع مذواد، وَهُوَ الّذي يدافع عَن قومه. وَالْبيض: السيوف. والْحَدِيث صقالها، أَي الْقَرِيب عهدها بالصقل.

[۲] زيَادَة عَن أ.

[٣] كَذَا فِي أَ، وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «زيد» وَهُوَ تَحْرِيف. [٤] مسنفات: مشدودات بالسنف، وَهُوَ الحزام. والجدب: القفر، والمرود: الْموضع الَّذي يرتاده الرائد، أَي

الطَّالِب للرعي.

[٥] البطان: حزّام منسوج.

[٦] فِي م، ر: «عِمِلُوا.» ـ

[۷] فِي م، ر: «الْحَرْب» .

(ص: ١٩٥)

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ، وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ٥٩: ١٥: يَعْنِي بَنِي قَيْنُقَاعَ. ثُمَّ الْقِصَّةُ ... إلَى قَوْلِهِ: كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ، فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِلْإِنْسانِ اكْفُرْ، فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي قَوْلِهِ: كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ، فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ، إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ، فَكانَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ، إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ، فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها، وَذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ ٥٩: ١٦- ١٧.

َمَا قِيلَ فِي بَنِي النَّضِيرِ مِنْ الشِّعْرِ )
وَكَانَ مِمَّا قِيلَ فِي بَنِي النَّضِيرِ مِنْ الشِّعْرِ قَوْلُ ابْنِ لُقَيْمٍ
الْعَبْسِيِّ، وَيُقَالُ:
قَالَهُ قَيْسُ بْنُ بَحْرِ بْنِ طَرِيفٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَيْسُ بْنُ
الْأَشْجَعِيُّ - فَقَالَ:
الْأَشْجَعِيُّ - فَقَالَ:

أَهْلِي فِدَاءٌ لِامْرِئٍ غَيْرِ هَالِكٍ ... أَحَلَّ الْيَهُودَ بِالْحَسِيِّ الْمُزَنَّمِ [١] الْمُزَنَّمِ [١] يَقِيلُونَ فِي جَمْرِ الغَضَاةِ وَبُدِّلُوا [٢] ... أُهَيْضِبُ [٣] يَقِيلُونَ فِي جَمْرِ الغَضَاةِ وَبُدِّلُوا [٤] بِالْوَدِيِّ الْمُكَمَّمِ [٥] عُودى [٤] بِالْوَدِيِّ الْمُكَمَّمِ [٥] فَإِنْ يَكُ ظَنِّيُّ صَادِقًا بِمُحَمَّدٍ ... تَرَوْا خَيْلُهُ بَيْنَ الصَّلَا وَيَرَمْرَمَ [٦] وَيَرَمْرَمَ [٦]

[۱] قَالَ أَبُو ذَر: «الْحسي والحساء: مياه تغور فِي الرمل تمسكها صلابة الأَرْض، فَإِذا حفر عَنْهَا وجدت والمزنم (على هَذَا القَوْل): المقلل الْيَسِير. وَمن رَوَاهُ: بالحشى، أَرَادَ بِهِ حَاشِيَة الْإبِل، وَهِي صغارها وضعافها، وَهُوَ الصَّوَاب. والمزنم (على هَذَا القَوْل): أَوْلَاد الْإبِل وَهُوَ الصَّوَاب. وقد يكون المزنم (هُنَا): الْمعز، سميت بذلك الضغار. وقد يكون المزنم (هُنَا): الْمعز، سميت بذلك للزنمتين اللَّتَيْنِ فِي أعناقها، وهما الهنتان اللَّتَان تتعلقان من أعناقها».

وَقَالَ السهيليّ: «يُرِيد أُحلَّهُم دَار غربَة فِي غير عَشَائِرهمْ، والزنيم والمزنم: الرجل يكون في الْقَوْم وَلَيْسَ مِنْهُم، أَي أُنزلهم بِمَنْزِلَة الْحسي، أَي المبعد الطّريد، وَإِنَّمَا جعل الطريد الذَّلِيل حسيا، لِأَنَّهُ عرضة الْأكل. والحسي والحسو: مَا يحسى من الطَّعَام حسوا، أَي أَنه لَا يمْتَنع على آكلِ.

وَيجوز أَنِ يُرِيد بالحسى معنى الغذى من الْغنم، وَهُوَ الصَّغِير الضَّعِيفُ الَّذي لَا يَسْتَطِيع الرَّعْي، يُقَالَ بدلُوا بِالْمَالِ الدثر وَالْإِبِل الكوم رذال المَال وغذاء الْغنم والمزنم مِنْهُ. فَهَذَا وَجه يحْتَمل وقد أكثرت التنقير عَن الحسي فِي مظانه من اللُّغَة فَلم أجد نصا شافيا أكثر من قول أبى على: الحسية والحسي: مَا يحسى من الطَّعَام. وَإِذا قد وجدنَا الغذى، وَاحِدَة غذَاء الْغنم،

فالحسى فِي مَعْنَاهُ غير مُمْتَنع ِأَن يُقَال، وَالله أعلمـ والمزنم (أيضا) صغار الإبل».

وَقد يكون الْحسى أَيْضا: الْغُصْن من النَّبَات. وَيكون المزنم مَا لَهُ زنم وَهُوَ الْوَرقِ.

[٢] كَذَا فِي أَ. والغضاة: وَاحِدَة الغضي، وَهُوَ شِجرً.

وَفِي سَائِر الْأَصُول: «الْعضَاة» وَهُوَ شجر أَيْضا،

الْوَاحِدَة: عضة.

[٣] كَذَا فِي أَكثرِ الْأُصُولِ وَشرِح ِ السِّيرَة لأبى ذَر. والأهيضب: الْمَكَّانِ الْمُرْتَفعِ. وَفِي أَ «أهيصب» بالصَّاد الْمُهْملَة.

[٤] كَذَا فِي أَ. قَالَ أَبُو ذَر: «غودي»: اسْم مَوضِع. وَمن رَوَاهُ: عوَّدا، فَهُوَ من عَاد يعود، أو الصَّوَاب رِوَايَة من رَوَاهُ: «عودي» . وَفِي سَائِر الْأُصُول: «عورىّ» . [٥] الودى: صغَارّ النّخل. والمكمم: الّذي خرج طلعه.

[٦] الصلا ويرمرّم: موضعان.

(ص: ١٩٦)

يَؤُمُّ بِهَا عَمْرَو بْنَ بُهْثَةَ إِنَّهُمْ ... عَدْوٌّ وَمَا حَىٌّ صَدِيقٌ كَمُجْرِمِ

عَلَيْهِنَّ أَبْطَالٌ مَسَاعِيرُ فِي الْوَغَى ... يَهُزُّونَ أَطْرَافًّ الْوَشِيجِ الْمُقَوَّمِ [١]

وَكُلَّ رَقِيقِ الشَّفْرَتَيْنِ مُهَنَّدٌ ... تُوُورِثْنَ مِنَّ أَزْمَانٍ عَادٍ

وَجُرْهِم فَمَنْ مُبْلِغٌ عَنِّي قُرَيْشًا رِسَالَةً ... فَهَلْ بَعْدَهُمْ فِي الْمَجْدِ

مِنْ مُتَكَرِّم بأَنَّ أَخَاكُمْ فَاعْلَمُنَّ مُحَمَّدًا ... تَلِيدُ النَّدَى بَيْنَ ٱلْحَجُونَ

وَزَمْزَمِ [۲] فَدِينُوا لَهُ بِالْحَقِّ تَجْسُمُ أُمُورُكُمْ … وَتَسْمُوا مِنْ الْدُّنْيَا ۗ إِلَى كُلِّ مُغْظَمِ [٣] نَبِيُّ تَلَاقَتْهُ مِنْ اللَّهِ رَحْمَةٌ … وَلَا تَسْأَلُوهُ أَمْرَ غَيْبَ مُرَجُّمِ [٤] فَقَدْ كَانَ فِي بَدْرِ لعمري عِبْرَة ... لكم يَا قُرَيْشًا وَالْقَلِيبِ الْمُلَمَّمِ [٥] غَدَاةَ أَتَى فِي الْخَزْرَجِيَّةِ عَامِدًا ... إلَيْكُمْ مُطِيعًا لِلْعَظِيمِ الْمُكَرَّمِ مُعَانًا بِرُوحِ الْقُدْسِ يُنْكَى عَدُوُّهُ ... رَسُولًا مِنْ الرَّحْمَنُ حَقًّا بِمَعْلَم [٦] رَسُولًا مِنْ الرَّحْمَن يَتْلُو كِتَابَهُ … فَلَمَّا أَنَارَ الْحَقُّ لَمْ يَتَلَعْثَمْ [٧] أَرَى أَمْرَهُ يَزْدَادُ فِي كُلِّ مَوْطِنِ … عُلُوًّا لِأَمْرِ حَمَّهُ ۚ اللَّهُ ۖ مُحْكَم [۸] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَمْرُو بْنُ بُهْثَةَ، مِنْ غَطَفَانَ. وَقَوْلُهُ «بِالْحَسِيِّ الْمُزَنَّمِ» ، عَنْ غَيْرِ ابْنِ إِسْحَاقَ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: يَذُكُرُ إِجْلَاءَ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ عَلِيُّ بَنُ ابِي طَالِبٍ: يَذَكَرُ إِجِلاءَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقَتْلَ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَالَهَا رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ غَيْرُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فِيمَا ذَكَرَ لِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْهُمْ يَعْرِفُهَا لِعَلِيِّ:

<sup>[</sup>۱] مساعیر: یسعرون الْحَرْب ویهیجونها. والوشیج: الرماح.

<sup>[</sup>۲] تليد. قديم. والندى: الْكَرم. والحجون: مَوضِع لَمُكَّة.

<sup>[</sup>٣] فدينوا، أَي أَطِيعُوا. وتجسم: تعظم. وتسمو: تَرفع. [٣] المرجم: المظنون الَّذي لَا يتَيَقَّن.

<sup>[</sup>٥] الملمم: الْمَجْمُوع.

[٦] روح الْقُدس: جبريل عليه السلام. وينكى عدوه: يُبَالغ فِي ضَرَره. والمعلم: الْموضع الْمُرْتَفع المشرف. [٧] لم يتلعثم: لم يتَأَخَّر وَلم يتَوَقَّف. [٨] حمه: قدره. (ص: ١٩٧)

عَرَفْتُ وَمَنْ يَعْتَدِلْ يَعْرِفْ ... وَأَيْقَنْتُ حَقًّا وَلَمْ أَصْدِفْ [١]

عَنْ الْكَلِمِ الْمُحْكَمِ اللَّاءِ [٢] مِنْ ... لَدَى اللَّهِ ذِي الرَّأُفَةِ ۖ الْأَرْأَف

رَسَائِلُ تُدْرَسُ فِي الْمُؤْمِنِينَ ... بِهِنَّ اصْطَفَى أُحْمَدَ الْمُصْطَفَى الْمُصْطَفَى الْمُصْطَفَى

فَأَصْبَحَ أَحْمَدُ فِينَا عَزِيزًا ... عَزِيزَ الْمُقَامَةِ وَالْمَوْقِفِ [٣] فَأَصْبَحَ أَحْمَدُ وَلَمْ يَعْنُفْ فَيَأَيُّهَا الْمُوعِدُوهُ سَفَاهًا ... وَلَمْ يَأْتِ جَوْرًا وَلَمْ يَعْنُفْ [٤]

أَلَسْتُمْ تَخَافُونَ أَدْنَى الْعَذَابِ ... وَمَا آمِنُ اللَّهِ كَالْأَخْوَفِ وَأَنْ تُصْرَعُوا تَحْتَ أَسْيَافِهِ ... كَمَصْرَعِ كَعْبٍ أَبِي الْأَشْرَف

غَدَاةَ رَأَى اللَّهُ طُغْيَانَهُ ... وَأَعْرَضَ كَالْجَمَلِ الْأَجْنَفِ [٥] فَأَنْزَلَ جِبْرِيلَ فِي قَتْلِهِ ... بِوَحْيٍ إِلَى عَبْدِهِ مُلْطَفِ فَدَسَّ الرَّسُولُ رَسُولًا لَهُ ... بِأَبْيَضَ ذِي هَبَّةٍ مُرْهَفِ [٦] فَدَسَّ الرَّسُولُ رَسُولًا لَهُ ... بِأَبْيَضَ ذِي هَبَّةٍ مُرْهَفِ [٦] فَبَاتَتْ عُيُونُ لَهُ مُعْوِلَاتٍ ... مَتَى يُنْعَ كَعْبٌ لَهَا تَذْرِفْ فَبَاتَتْ عُيُونٌ لَهُ مُعْوِلَاتٍ ... مَتَى يُنْعَ كَعْبٌ لَهَا تَذْرِفْ [٧]

وَقُلْنَ لِأَحْمَدَ ذَرْنَا قَلِيلًا ... فَإِنَّا مِنْ النَّوْحِ لَمْ نَشْتَفِ فَخَلَّاهُمْ ثُمَّ قَالَ اظْعَنُوا ... دُحُورًا عَلَى رَغْمِ الْآنُفِ [٨] وَأَجْلَى النَّضِيرَ إِلَى غُرْبَةٍ ... وَكَانُوا بِدَارٍ ذَوِي زُخْرُفِ [٩]

إِلَى أَذْرُعَات ردا فِي وَهُمْ ... عَلَى كُلِّ ذِي دَبَرٍ أَعْجَفِ

[١] لم أصدف: لم أعرض.

[۲] فِي أ: «الْآي» .

[٣] المقامة (بِضَم الْمِيم): مَوْضِع الْإِقَامَة.

[٤] الموعدوه: المهددوه. والسفاة: الضلابِل. وَلم يعنف:

لم يَأْتِ غير الرَّفقـ

[٥] الأجنف: المائل إِلَى جِهَة.

[٦] بأبيض: يعْنى سَيْفا. وَالْهِبَة: الاعتزاز. وَالمرهَف:

الْقَاطِع.

[۷] معولات: باكيات بِصَوْت. وينعى: يذكر خبر قَتله.

وتذرف: تسيل بالدموع.

[٨] اظعنوا: ارحلوا. والدحور (بالدَّال الْمُهْملَة) : الذل

والهوان. وعَلَى رغم الآنِفُ: علَي المُذلة، يُقَالَ: أَرْغمِ الله

أنفه، إذا أذله. والآنف: جمع أنف.

[٩] الغربة (بِضَم الْغَيْن) : الاغتراب. (وبفتح الْغَيْن) :

الْبُعد. والزخرف: الزِّينَة وَحِسن التنعم.

[١٠] أَذْرُعَات: مُوضِع بِالشَّام. ورداً فِي: أَي مرتدفين

يردف بَعضهم بعض، الْوَاحِد: رد فِي (كسْرَى وسكارى) .

ويروى: ردافًا، وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنى وَذُو دبر أعجف: يعْنى

جملا. ودبر: جرح.

والأعجف: الهزيل الضَّعِيف.

(ص: ۱۹۸)

فَأَجَابَهُ سَمَّاكٌ [١] الْيَهُودِيُّ، فَقَالَ: إِنْ تَفْخَرُوا فَهُوَ فَخْرٌ لَكُمْ ... بِمَقْتَل كَعْبٍ أَبِي الْأَشْرَفِ غَدَاةَ غَدَوْتُمْ عَلَى حَتْفِهِ ... وَلَمْ يَأْتِ غَدِرًا وَلَمْ يُخْلِفْ فَعَلَّ اللَّيَالِيَ وَصَرَفَ الدُّهُورَ ... يُدِيلُ [٢] مِنْ الْعَادِل

الْمُنْصِفِ [٣]

بِقَتْلِ النَّضِيرِ وَأَحْلَافِهَا ... وَعَقْرِ النَّخِيلِ وَلَمْ تُقْطَفْ [٤]

فَإِنْ لَا أَمُتْ نَأْتِكُمْ بِالْقَنَا ... وَكُلُّ حُسَامٍ مَعًا مُرْهَفِ [٥]

بِكَفَّ كَمِىِّ بِهِ يَحْتَمِي ... مَتَى يَلْقَ قِرْنًا لَهُ يُتْلِفْ [٦] مَعَ الْقَوْمَ لَمْ يَضْعُفْ مَعَ الْقَوْمَ لَمْ يَضْعُفْ [٧]

كَلَيْثِ بِتَرْجِ حَمَى غِيلَهُ ... أُخِي غَابَةٍ هَاصِرٍ أُجْوَفِ [٨]

(شِعْرُ كَعْبٍ فِي إِجْلَاءِ بَنِي النَّضِيرِ وَقَتْلِ ابْنِ الْأَشْرَفِ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ يَذْكُرُ إِجْلَاءَ بَنِي النَّرْفِ: النَّضِيرِ وَقَتْلَ كَعْبِ ابْنِ الْأَشْرَفِ:

أي نصيب مِنْهُ مثل مَا أَصَابِ منا. وَفِي أَـ

«يدين» وَفِي سَائِر الْأُصُولِ: «يدانِّ» ـ

[٣] وَيُرِيد بالعادلِ المُصَنَّفُ: النَّبِي ﷺ. قَالَ أَبُو ذَر: فَإِن قيل: كَيفَ قَالَ الْيَهُودِيّ فِيهِ: الْعَادِلِ الْمنصف، وَهُوَ لَا يَعْتَقد ذَلِك؟ فَالْجَوَابِ أَن يُقَالَ: أَن يكون ذَلِك مِمَّا لَفظه لفظ الْمَدْح وَمَعْنَاهُ الذَّم، مثل قَوْله تَعَالَى: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ لفظ الْمَدْح وَمَعْنَاهُ الذَّم، مثل قَوْله تَعَالَى: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْفَرِيمُ ٤٤: ٤٩ وكما قَالَ الآخر:

يجزون من ظلم أهلَ الظُّلمَ مغْفرَة ... وَمن إساءة أهل يجزون من ظلم أهلَ الظُّلمَ مغْفرَة ... وَمن إساءة أهل

فَهَذَا إِن كَانَ ظَاهِرِهِ الْمَدْحِ، فَمَعْنَاهِ الذَّمِـ : [٤] الأحلاف: جمع حلف، وَهُوَ الصاحب. ويروى! وإخراجها من بلادها. وإجلائها، يعْنى وإخراجها من بلادها. وَلم تقطف (بفَتْح الطَّاء) لم يُؤْخَذ ثَمَرهَا، ويروى بكَسْر

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَ: وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «سمال» وَهُوَ تَحْريف.

<sup>[</sup>٢] كَذَا فِي شِرح السِّيرَة لأبى ذَرِ. وِيديل: من الدّولة،

الطَّاء، أَي لم تبلغ زمن القطاف. [٥] الحسام المرهف: السَّيْف الْقَاطِع. [٥] الحسام المرهف: السَّيْف الْقَاطِع. والقرن: الَّذي يقاومك فِي قتال. [٧] صَخْر هُوَ أَبُو سُفْيَان بن حَرْب. [٨] ترج: جبل بالحجاز تنْسب إلَيْهِ الْأسود. والغيل: أجمة الأسد. والهاصر: الّذي يكسر فريسته إذا أخذها. والأجوف: الْعَظِيم الْجوف. (ص: ١٩٩)

لَقَدْ خَزِيَتْ بِغَدْرَتِهَا الْحُبُورُ ... كَذَاكَ الدَّهْرُ ذُو صَرْفٍ [١] يَدُورُ

وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِرَبِّ ... عَزِيزٍ أَمْرُهُ أَمْرٌ كَبِيرُ وَقَدْ أُوتُوا مَعًا فَهْمًا وَعِلْمًا ... وَجَاءَهُمْ مِنْ اللَّهِ النَّذِيرُ نَذِيرٌ صَادِقٌ أَدَّى كِتَابًا ... وَآيَاتٍ مُبَيَّنَةً تُنِيرُ

فَقَالُوا مَا أَتَيْتَ بِأَمْرِ صِدْقِ ... وَأَنْتَ بِمُنْكَرٍ مِنَّا جَدِيرُ [٢] فَقَالَ بَلَى لَقَدْ أَدَّيْتُ حَقًّا ... يُصَدِّقُنِي بِهِ الْفَهِمُ الْخَبِيرُ فَقَالَ بَلَى لَقَدْ أَدَّيْتُ حَقًّا ... وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ يُجْزَ الْكَفُورَ فَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ يُجْزَ الْكَفُورَ فَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ يُجْزَ الْكَفُورَ فَمَنْ يَكُفُرْ بِهِ يُجْزَ الْكَفُورَ فَمَنْ يَكُفُرْ بِهِمْ [٣] عَنْ الْحَقِّ فَلَمَّا أَشْرِبُوا غَدِرًا وَكُفْرًا ... وَحَادَ بِهِمْ [٣] عَنْ الْحَقِّ النَّفُورِ فَلَمَّا أَشْرِبُوا غَدِرًا وَكُفْرًا ... وَحَادَ بِهِمْ [٣] عَنْ الْتَقُورِ النَّفُورِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِرِ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أَرَى اللَّهُ النَّبِيَّ بِرَأْيِ صَدْقٍ ... وَكَانَ اللَّهُ يَحْكُمُ لَا يَجُورُ فَأَيَّدَهُ وَسَلَّطَهُ عَلَيْهِمْ ... وَكَانَ نَصِيرُهُ نِعْمَ النَّصِيرِ فَغُودِرَ مِنْهُمْ كَعْبٌ صَرِيعًا ... فَذَلَّتْ بَعْدَ مَصْرَعِهِ النَّضِيرُ عَلَى الْكَفَّيْنِ ثَمَّ وَقَدْ عَلَتْهُ ... بِأَيْدِينَا مُشَهَّرَةٌ ذُكُورُ [٤] بِأَمْرِ مُحَمَّدٍ إِذْ دَسَّ [٥] لَيْلًا ... إلَى كَعْبِ أَخَا كَعْبِ

ُ فَمَا كَرِهَ فَأَنْزَلَهُ بِمَكْرٍ ... وَمَحْمُودٌ أَخُو ثِقَةٍ جَسُورُ فَتِلْكَ بَنُو النَّضِيرِ بِدَارِ سَوْءٍ ... أَبَارَهُمْ بِمَا اجْتَرَمُوا [٦] الْمُبيرُ غَدَاةَ أَتَاهُمْ فِي الزَّحْفِ رَهْوًا ... رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ بِهِمْ بَصِيرُ [٧] وَغَسَّانَ الْحُمَاةَ مُوَازِرُوهُ ... عَلَى الْأَعْدَاءِ وَهْوَ لَهُمْ وَزِيرُ فَقَالَ السِّلَمُ [٨] وَيْحَكُمْ فَصَدُّوا ... وَحَالَفَ [٩] أَمْرَهُمْ كَذِبٌ وَزُورُ

[١] الحبور: جمع حبِر، وَهُوَ الْعَالَم، وَيُقَالَ فِي جمعه:

أُحْبَار (أَيْضا) ويريد «بالحبور»:

عُلَمَاء الْيَهُود.

[۲] جدير: حقيق وخليق.

[٣] كَذَا فِي شرح السِّيرَة لأبي ذَر: وحادبهم، أي مَال

بهم وَفِي جَمِيعِ الْأُصُولِ: «وجد بهم» ـ

[٤] مشهرة ذُكُور: سَيوفُ مسلولة من أغمادها، قَوِيَّة قَاطعَة.

[٥] فِي أَ: «دش» (بالشين الْمُعْجَمَة) .

[٦] أبارَّهم: أهلكهم. واجترموا: كسبوا.

[٧] الرهو: مَشى فِي سُكُون.

[٨] اِلسَّلم (بِفَتْح السِّين وَكسرهَا) : الصُّلْح.

[٩] كَذَا فِي أُوشِرُح َالسِّيرَة، وحَالَف: صَاحب- وَفِي

سَائِر الْأُصُول: «وَخَالف» بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةُ ـُ

(ص: ۲۰۰)

فَذَاقُوا غِبَّ أَمْرِهِمْ وَبَالًا ... لِكُلِّ ثَلَاثَة مِنْهُم بَعِيرًا [١] وَأَجْلَوْا عَامِدِينَ لِقَيْنُقَاعَ ... وَغُودِرَ مِنْهُمْ نَخْلُ وَدُورُ [٢]

(شِعْرُ سِمَّاكٍ فِي الرَّدِّ عَلَى كَعْبٍ):

فَأَجَابَهُ سَمَّاكُ الْيَهُودِيُّ، فَقَالَ:

أَرِقْتُ وَضَافَنِي هَمُّ كَبِيرُ … بِلَيْلٍ غَيْرُهُ لَيْلٌ قَصِيرُ [٣]

أَرَى الْأَحْبَارَ تُنْكِرُهُ جَمِيعًا ... وَكُلُّهُمْ لَهُ عِلْمٌ خَبِيرُ وَكَانُوا الدَّارِسِينَ لِكُلِّ عِلْمٍ ... بِهِ التَّوْرَاةُ تَنْطِقُ وَالزَّبُورُ وَكَانُوا الدَّارِسِينَ لِكُلِّ عِلْمٍ ... وقد مَا كَانَ يَأْمَنُ مَنْ يُجِيرُ قَتَلْتُمْ سَيِّدَ الْأَحْبَارِ كَعْبًا ... وَقد مَا كَانَ يَأْمَنُ مَنْ يُجِيرُ لَهُ الْفُجُورُ تَدَلَّى نَحْوَ مَحْمُودٍ أَخِيهِ ... وَمَحْمُودٌ سَرِيرَتُهُ الْفُجُورُ فَعَادَرَهُ كَأَنَّ دَمًا نَجِيعًا ... يَسِيلُ عَلَى مَدَارِعِهِ عَبِيرُ [٤] فَقدَ وَأَبِيكُمْ وَأَبِي جَمِيعًا ... أُصِيبَتْ إِذْ أُصِيبَ بِهِ فَقِدَ وَأَبِيكُمْ وَأَبِي جَمِيعًا ... بِكَعْبٍ حَوْلَهُمْ طَيْرٌ تَدُورُ النَّضِيرُ فَقْلُ لَكُمْ نَتْرُكُ رِجَالًا ... بِكَعْبٍ حَوْلَهُمْ طَيْرٌ تَدُورُ كَأَنَّهُمْ عَتَائِرُ يَوْمَ عِيدٍ ... تُذَبَّحُ وَهْيَ لَيْسَ لَهَا نَكِيرُ [٥] فَإِن نَسْلَمُ لَكُمْ نَتْرُكُ رِجَالًا ... صَوَافِي الْحَدِّ أَكْثَرُهَا ذُكُورُ لِكِيثٍ لَا تُلِيقُ لَهُنَّ عَظْمًا ... صَوَافِي الْحَدِّ أَكْثَرُهَا ذُكُورُ لَا تُلِيقُ لَهُنَّ عَظْمًا ... صَوَافِي الْحَدِّ أَكْثَرُهَا ذُكُورُ لَا تُلِيقُ لَهُنَّ عَظْمًا ... صَوَافِي الْحَدِّ حَيْثُ لَيْسَ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ مِنْ بَأْسِ صَخْرٍ ... بِأَحْدٍ حَيْثُ لَيْسَ لَكُمْ لَيْسَ لَكُمْ نَاسٍ صَخْرٍ ... بِأَحْدٍ حَيْثُ لَيْسَ لَكُمْ نَاسٍ مَخْرٍ ... بِأَحْدٍ حَيْثُ لَيْسَ لَكُمْ لَيْسَ لَكُمْ لَيْسَ لَكُمْ نَاسٍ مَخْرٍ ... بِأَحْدٍ حَيْثُ لَيْسَ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَيْسَ لَكُمْ لَيْسَ لَكُمْ نَاسًا لَكُمْ لَيْسً لَكُمْ لَيْسَ لَكُمْ لَيْسَ لَكُمْ لَيْسَ لَكُمْ لَيْسَ لَكُمْ لَيْسًا لَيْقَارِهُ مِنْ بَأْسٍ صَحْدٍ ... بِأَحْدٍ حَيْثُ لَيْسَ لَكُمْ لَيْسَ لَكُمْ لَيْسًا لَكُمْ لَيْسًا لَهُ فَيْدُ مُ مِنْ بَأْسٍ صَحْدٍ ... بِأُحْدٍ حَيْثُ لَيْسَ لَكُمْ لَكُمْ لَالْمُ لَا لَكُونُ مُنْ بَأْسٍ صَحْدٍ ... بِأُحْدٍ حَيْثُ لَيْسَ لَكُمْ لَوْمُ عَلَيْسَ لَكُمْ لَكُمْ لَا لَكُورُ لَلْلَهُ لَكُمْ لَلْكُورُ لَكُمْ لَا لَاقَيْتُهُ مُ مِنْ بَأْسٍ مَا فَيُولُ لَكُورُ لَا لَلْقُولُ الْمُ عَلَمُ لَا لَاقَيْمُ اللْمَالِقُولُ مُلِقُولُ مَلْكُمْ لَلْكُولُولُ مُعْلَمُ لَا لَاقَيْمُ لَا لَا قَيْمُ لَا لَا قَلْمُ لَا لَا لَا قَلْمُ لَا لَا قَلْمُ لَا لَا لَا ق

(شِعْرُ ابْنِ مِرْدَاسٍ فِي امْتِدَاحِ رِجَالِ بَنِي النَّضِيرِ): وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ أَخُو بَنِي سُلَيْمٍ يَمْتَدِحُ رِجَالَ بَنِي النَّضِيرِ: بَنِي النَّضِيرِ:

[۱] الوبال: النكال.

[۲] عَامِدين: قَاصِدين. وقينقاع: قَبيلَةَ مَن الْيَهُود. [۳] أرقت: امْتنع النّوم عَنى. وضافنى: نزل بى. [۳] أرقت: الدَّم الطري، والمدارع: جمع مدرعة، وَهِي ثوب يلبس. وَقَالَ بَعضهم: لَا تكون المدرعة إِلَّا من صوف. ويروى: (مذارعه) . بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة، والمذارع من الْبَعِير وَالدَّابَة: قوائمهما، وَأَرَادَ بِهِ هُنَا: الْيَدَيْنِ من الْبَعِير وَالدَّابَة: قوائمهما، وَأَرَادَ بِهِ هُنَا: الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ. والعبير: الزَّعْفَرَان: وَالعبير: الزَّعْفَرَان: [۵] العتائر جمع عتيرة، وَهِي الذَّبِيحَة.

## [۷] صَخْر: هُوَ أَبُو سُفْيَان بن حَرْب. (ص: ۲۰۱)

لَوْ أَنَّ أَهْلَ الدَّارِ لَمْ يَتَصَدَّعُوا ... رَأَيْتَ خِلَالَ الدَّارِ مَلْهًى وَمُلْعَبَا [١] فَمَلْعَبَا [١] فَإِنَّكَ عَمْرِي هَلْ أُرِيكَ ظَعَائِنَا [٢] ... سَلَكُنَ عَلَى رُكُنِ فَإِنَّكَ عَمْرِي هَلْ أُرِيكَ ظَعَائِنَا [٢] ... سَلَكُنَ عَلَى رُكُنِ الشَّطَاةِ [٣] فَتَيْأَبَا [٤] عَلَيْهِنَّ عِينٌ [٥] مِنْ ظباء تبَالَة ... أو انس يُصْبِينَ الْحَلِيمَ الْمُجَرِّبَا [٦] إِذَا جَاءَ بَاغِي الْخَيْرِ قُلْنَ فُجَاءَةً ... لَهُ بِوُجُوهٍ كَالدَّنَانِيرِ إِذَا جَاءَ بَاغِي الْخَيْرِ قُلْنَ فُجَاءَةً ... لَهُ بِوُجُوهٍ كَالدَّنَانِيرِ وَلَّا أَنْتَ تَخْشَى عِنْدَنَا وَأَهْلًا فَلَا مَمْنُوعَ خَيْرٍ طَلَبْتَهُ ... وَلَا أَنْتَ تَخْشَى عِنْدَنَا الْنَ تُؤَنَّبَا وَأَهْلًا فَلَا مَمْنُوعَ خَيْرٍ طَلَبْتَهُ ... وَلَا أَنْتَ تَخْشَى عِنْدَنَا الْنَ تُؤَنَّبَا وَأَنْ اللّهُ فَلَا مَمْنُوعَ خَيْرٍ طَلَبْتَهُ ... وَلَا أَنْتَ تَخْشَى عِنْدَنَا الْنُ تُؤَنَّبَا

فَلَا تَحْسَبَنِّي كُنْتُ مَوْلَى ابْنِ مِشْكَمٍ ... سَلَامٍ وَلَا ّمَوْلَى الْأِنْ مِشْكَمٍ ... صَلَامٍ وَلَا آكا اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

(شِعْرُ خَوَّاتٍ فِي الرَّدِّ عَلَى ابْنِ مِرْدَاسٍ):

فَأَجَابَهُ خَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَخُو بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَـ: ثُبَكِي عَلَى قَتْلَى يَهُودَ وَقَدْ تَرَى ... مِنْ الشَّجْوِ لَوْ تَبْكِي تُبُكِي عَلَى قَتْلَى يَهُودَ وَقَدْ تَرَى ... مِنْ الشَّجْوِ لَوْ تَبْكِي أَبُكِي أَلَا [٨]

فَهَلَّا عَلَى قَتْلَى بِبَطْنِ أُرَيْنِقٍ ... بَكَيْتَ وَلَمْ تُعْوِلْ مِنْ [٩] الشَّجْوِ مُسْهِبَا

إِذَا السِّلْمُ دَارَتْ فِي صَدِيقِ رَدَدْتَهَا ... ُ وَفِي ۗ الدِّينِ وَالسِّلْمُ دَارَتْ فِي صَدِيقِ رَدَدْتَهَا الْمَرْبِ ثَعْلَبَا [١٠]

عَمَدْتَ إِلَى قَدْرٍ لِقَوْمِكَ تَبْتَغِي ... لَهُمْ شَبَهًا كَيْمَا تَعِزَّ وَتَغْلِبَا

فَإِنَّكَ لَمَّا أَنْ كَلِفْتَ تَمَدُّحًا ... لِمَنْ كَانَ عَيْبًا مَدْحُهُ وَإِنَّكَ لَمَّا أَنْ كَلِفْتَ تَمَدُّجًا

رَحَلْتَ بِأَمْرٍ كُنْتَ أَهْلًا لِمِثْلِهِ ... وَلَمْ تُلْفِ فِيهِمْ قَائِلًا لَكَ مَرْحَبَا فَهَلَّا إِلَى قَوْمٍ مُلُوكٍ مَدَحْتَهُمْ ... تَبَنَّوْا مِنْ الْعَزِّ الْمُؤَثَّلِ مَنْصِبَا [١١]

[۱] لم يتصدعوا: لم يتفرقوا. [۲] الظعائن: النِّسَاء فِي الهوادج. [٣] كَذَا فِي أُوشرح السِّيرَة لأبى ذَر. والشطَّاة (بالطَّاءِ الْمُهْملَة): مَوضِع. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «الشظاة». [٤] تيأب: مَوضِع. [٥] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. وَالْعين: جمع عيناء، وَهِي الْكَبِيرَة الْعِينِ وَفِي أَ: «عير» ـ [٦] تبَالَة: مَوضِع الْيمن. ويصبين: يَذْهبن الْعقل. [٧] الْمولى (هُنَا): الحليف والصاحب. [٨] الشجو: الُحزن. [٩] أرينق (بالراء والزاى) : مَوضِع. وَلم تعول: لم ترفع صَوْتك بالبكاء. والمسهب: الْمُتَغَيّر الْوَجْه [١٠] الصداد: الّذي يصد عَن ِالدَّين وَالْحق. وثعلبا، أي كثيرَ الروغان، أي لَا يصدق فِي الْحَرْبَ. [١١] المؤثل: الْقَدِيم.

إِلَى مَعْشَرٍ صَارُوا مُلُوكًا وَكُرِّمُوا ... وَلَمْ يُلْفَ فِيهِمْ طَالِبُ الْعُرْفِ مُجْدِبَا [١] أُولَئِكَ أَحْرَى مِنْ يهود بمدحة ... نراهم وَفِيهِمْ عِزَّةُ الْمَجْدِ تُرْتُبَا [٢]

(ص: ۲۰۲)

(شِعْرُ ابْنِ مِرْدَاسٍ فِي الرَّدِّ عَلَى خَوَّاتٍ):
فَأَجَابَهُ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ السُّلْمِيُّ، فَقَالَ:
هَجَوْتَ صَرِيحَ الْكَاهِنَيْنِ وَفِيكُمْ ... لَهُمْ نِعَمٌ كَانَتْ مِنْ
الدَّهْرِ تُرْتُبَا [٣]
أُولَئِكَ أَحْرَى لَوْ بَكَيْتَ عَلَيْهِمْ ... وَقَوْمُكَ لَوْ أَدَّوْا مِنْ
أُولَئِكَ أَحْرَى لَوْ بَكَيْتَ عَلَيْهِمْ ... وَقَوْمُكَ لَوْ أَدَّوْا مِنْ
الْحَقِّ مُوجَبَا
مِنْ الشُّكْرِ إِنَّ الشُّكْرَ خَيْرٌ مِغبَّة ... وَأَوْفَقُ فِعْلًا لِلَّذِي
مِنْ الشُّكْرِ إِنَّ الشُّكْرَ خَيْرٌ مِغبَّة ... وَأَوْفَقُ فِعْلًا لِلَّذِي
فَكُنْتَ كَمَنْ أَمْسَى يُقَطِّعُ رَأْسَهُ ... لِيَبْلُغَ عِزًّا كَانَ فِيهِ
فَكُنْتَ كَمَنْ أَمْسَى يُقَطِّعُ رَأْسَهُ ... لِيَبْلُغَ عِزًّا كَانَ فِيهِ

مُرَكَّبَا فَبَكِّ بَنِي هَارُونَ وَاذْكُرْ فِعَالَهُمْ ... وَقَتْلَهُمْ لِلْجُوعِ إِذْ كُنْتَ مُحْدِيَا كُنْتَ مُحْدِيَا

أَخَوَّاتُ أَذِرْ الدَّمْعَ بِالدَّمْعِ وَابْكِهِمْ … وَأَعْرِضْ عَنْ الْمَكْرُوهِ مِنْهُمْ وَنَكِّبَا [٥]

فَإِنَّكَ لَوْ لَاقَيْتَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ … لَأُلْفِيتَ عَمَّا قَدْ تَقُولُ مُنَكِّنَا

سِرَاعٌ إِلَى الْعَلْيَا كِرَامٌ لَدَى الْوَغَى ... يُقَالُ لِبَاغِي الْخَيْرِ أَسِرَاعٌ إِلَى الْعَلْيَا كِرَامٌ لَدَى الْوَغَى ... أَهْلًا وَمَرْحَبَا

(شعْرٌ لِكَعْبِ أَوْ ابْنِ رَوَاحَةَ فِي الرَّدِّ عَلَى ابْنِ مِرْدَاسٍ) : فَأَجَابَهُ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فِيمَا قَالَ فَأَجَابَهُ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَة، فِيمَا قَالَ.

لَعَمْرِي لَقَدْ حَكَّتْ رحى الْحَرْبِ بعد مَا ... أَطَارَتْ لُؤَيًّا قَبْلُ شَرْقًا وَمَغْرِيَا

بَقِيَّةَ آلِ الْكَاهِنَيْنِ وَعِزَّهَا ... فَعَادَ ذَلِيلًا بَعْدَ مَا كَانَ أَغْلَبَا

[7]

فَطَاحَ سَلَامٌ وَابْنُ سَعْيَةَ عَنْوَةً ... وَقِيدَ ذَلِيلًا لِلْمَنَايَا اَبْنُ

(ص: ۲۰۳)

[۱] مجدب: من الجدب، وَهُوَ الْقَحْط وَقلة الْخَيْر. [۲] ترَتِّب: (بِضَم التَّاء الثَّانِيَة وَفتحهَا): ثَابت. وَالتَّاء الأولى فِيهِ زَائِدَة، وَهُوَ من «رتب» عِنْد سِيبَوَيْهِ. [۳] الصَّرِيح: الْخَالِص النِّسَب. والكاهنان: قبيلان من يهود الْمَدِينَة، يَزْعمُونَ أَنهم من ولد هَارُون . ويروى: يهود الْمَدِينَة، يَزْعمُونَ أَنهم من علد هارُون . ويروى: [٤] للجمع. [٤] خير مغبة، أي خير عَاقِبَة بعد. [٥] نكب: عرج عَنْهُم. [٦] الْأَغْلَب: الشَّديد. [١] اللَّغْلَب: الشَّديد.

وَأَجْلَبَ [۱] يَبْغِي العزّ والذلّ ببتغى ... خِلَافَ يَدَيْهِ مَا جَنَى حِينَ أَجْلَبَا كَتَارِكِ سَهْلِ الْأَرْضِ وَالْحَزَنُ هَمَّهُ ... وَقَدْ كَانَ ذَا فِي كَتَارِكِ سَهْلِ الْأَرْضِ وَالْحَزَنُ هَمَّهُ ... وَقَدْ كَانَ ذَاكَ فِيمَنْ النَّاسِ أَكْدَى وَأَصْعَبَا [۲] وَشَأْسٌ وعَزُّالٌ وَقَدْ صَلَيَا بِهَا ... وَمَا غُيِّبَا عَنْ ذَاكَ فِيمَنْ تَغَيَّبَا وَقَدْ صَلَيَا بِهَا ... وَمَا غُيِّبَا عَنْ ذَاكَ فِيمَنْ تَغَيَّبَا وَعَوْفُ بْنُ سَلْمَى وَابْنُ عَوْفٍ كِلَاهُمَا ... وَكَعْبٌ رَئِيسُ وَعَوْفُ بْنُ سَلْمَى وَابْنُ عَوْفٍ كِلَاهُمَا ... وَكَعْبٌ رَئِيسُ الْقَوْمِ حَانَ وَخُيِّبَا [٣] فَبُعْدًا وَسُحْقًا لِلنَّضِيرِ وَمِثْلِهَا ... إِنْ أَعْقَبَ فَتْحٌ أَوْ إِنْ اللَّهُ أَعْقَبَا [٤] فَلَا رَسُولُ اللَّهُ أَعْقَبَا [٤] قَلَلَ أَبُو عَمْرِو الْمَدَنِيُّ: ثُمَّ غَزَا رَسُولُ اللَّهُ أَعْقَبَا [٤] قَلَلَ أَبُو عَمْرِو الْمَدَنِيُّ: ثُمَّ غَزَا رَسُولُ اللَّهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِيهِ. حَدِيثَهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِيهِ.

# غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ

(الْأُهْبَةُ لَهَا):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ [٥] ، غَزْوَةِ بَنِي النَّضِيرِ شَهْرَ رَبِيعِ الْآخَرِ وَبَعْضَ جُمَادَى [٥] ، ثُمَّ غَزَا نَجْدًا يُرِيدُ بَنِي مُحَارِبٍ وَبَنِيَّ ثَعْلَبَةَ مِنْ غَطَفَانَ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ أَبًا ذَرِّ الْغِفَارِيِّ [٦] ، وَيُقَالُ: وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ أَبًا ذَرِّ الْغِفَارِيِّ [٦] ، وَيُقَالُ: وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ أَبًا ذَرِّ الْغِفَارِيِّ [٦] ، وَيُقَالُ: عُشَامٍ: فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ:

آ كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. وَفِي أَ «وأحلب» . قَالَ أَبُو ذَر: «من رَوَاهُ بِالْجِيم، فَمَعْنَاه جمع وَصَاح، وَمن رَوَاهُ بِالْجِيم، فَمَعْنَاه جمع (أَيْضا) ، إِلَّا أَن الَّذي بِالْجِيم بِالْحَاء الْمُهْملَة. فَمَعْنَاه جمع (أَيْضا) ، إِلَّا أَن الَّذي بِالْجِيم لَا يكون إلَّا مَع صياح.

[۲] الْحزن: مَا علا من الأرْض. وأكدى: لم ينجح فِي سَعْيه، يُقَال: أكدى الرجل فِي حَاجِته، إِذا لم يظفر بهَا. سَعْيه، يُقَال: أكدى الرجل فِي حَاجِته، إِذا لم يظفر بهَا. قال: هلك.

[٤] إِن الله أعقبا: أي إِن الله جَاءَ بالنصر عَلَيْهِم. [٥] قَالَ الزرقانى: «وَعند ابْن سعد وَابْن حبَان أَنَّهَا وَالْن حِبَان أَنَّهَا بعد كَانَت فِي الْمحرم سنة خمس» وَجزم أَبُو معشر أَنَّهَا بعد كَانَت فِي الْمحرم سنة خمس،

آ قَالَ الزرقانى: «قَالَه ابْنِ إِسْحَاق، وَتعقبه ابْن عبد الْبر بِأَنَّهُ خلاف مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَر، وَبِأَن أَبَا ذَر لما أسلم الْبر بِأَنَّهُ خلاف مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَر، وَبِأَن أَبَا ذَر لما أسلم بِمَكَّة رَجَعَ إِلَى بِلَاده فَلم يجِئ إِلَّا بعد الخَنْدَق» . (ص: ٢٠٤)

<sup>(</sup>سَبَبُ تَسْمِيَتِهَا بِذَاتِ الرِّقَاعِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَتَّى نَزَلَ نَخْلًا [١] ، وَهِيَ غَزْوَةُ ذَاتِ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَإِنَّمَا قِيلَ لَهَا غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ، لِلْأَنَّهُمْ رَقَّعُوا فِيهَا رَايَاتِهِمْ، وَيُقَالُ: ذَاتُ الرِّقَاعِ: شَجَرَةٌ بِذَلِكَ الْمَوْضِع، يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ الرِّقَاعِ [٢].

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَقِيَ بِهَا جَمْعًا عَظِيمًا [٣] مِنْ غُطَفَانَ، فَتَقَارَبَ النَّاسُ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ حَرْبٌ، وَقَدْ خَافَ النَّاسُ فَتَقَارَبَ النَّاسُ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ حَرْبٌ، وَقَدْ خَافَ النَّاسُ مَلَاةَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، حَتَّى صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْخَفْهُمْ بَعْضًا، حَتَّى صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِالنَّاسِ مَلَاةً النَّاسِ.

#### (صَلَاةُ الْخَوْفِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ التَّنُّورِيُّ: وَكَانَ يُكَنَّى:

أَبَا عُبَيْدَةَ [٤]- قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ الْحَوْفِ، بْنِ أَبِي الْمَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلْيَ [٥] بِطَائِفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، وَطَائِفَةٌ مُقْبِلُونَ عَلَى الْعَدُوِّ. قَالَ: فَجَاءُوا فَصَلَّى بِهِمْ وَطَائِفَةٌ مُقْبِلُونَ عَلَى الْعَدُوِّ. قَالَ: فَجَاءُوا فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْن، ثُمَّ سِلَّمَ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: صَفَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَفَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَفَّنَا، فَرَكَعَ بِنَا جَمِيعًا،

<sup>[</sup>۱] نخل: مَوضِع بِنَجْد من أرض غطفان. (رَاجع مُعْجم الْبلدَان).

<sup>[</sup>٢] قَالَ أَبُو ذَر: «إِنَّمَا قيل لَهَا ذَات الرَّقَاعِ. لأَنهم نزلُوا بجبِل يُقَال لَهُ ذَات الرَّقَاعِ. وَقيل أَيْضا:

إِنَّمَا قيل لَهَا ذَلِكُ، لِأَن ٱلْحِجَارَة أوهنت أَقْدَامُهُم، فَشُدوا رَقَاعًا، فَقيل لَهَا: ذَات الرَّقَاع» .

وَقَالَ اِلسهيليّ بعد مَا عرض رأى ابْن هِشَام «وَذكر غَيره أَنَّهَا أَرضَ فِيهَا بقع سود، وبقع بيض، كلهَا مرقعة برقاع مُخْتَلفَة، قد سميت ذَاتِ الرّقاع لذَلِك، وَكَانُوا قد نزلُوا فِيهَا فِى تِلْكَ الْغُزَاةِ، وَأُصَح هَذِه الْأَقْوَال كلهَا مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ من طَرِيق أبى مُوسَى الْأَشْعَرِيّ، قَالَ: خرجنَا مَعَ النَّبِي ﷺ فِي غزَاة، وَنحن سِتَّة بَيْنَنَا بعير نعتقبه، فنقبت أُقِدامنا، وَنقبت قَدَمَايَ وَسَقَطت أَظفارى، فَكُنَّا نلف على أَرْجُلنَا الْخرق، فسميت غَزْوَة ذَات الرِّقاع، لما كُنَّا نعصب من الْخرق على أرْجُلنَا» ـ وَقَالَ الزرقانى فِي شرح الْمَوَاهِب بعد مَا سَأَق كَلَاما لَا يخرج عَن هَذَا: ؞ٍ ﴿ وَهِي غَزْوَة محَارِب، وغزوة بنى ثَعْلَبَة، وَغزوة بنى أَنْمَار، وغزوة صَلَاة الْخَوْف، لوقوعها بهَا، وغزوة الْأَعَاجِيب. لما وَقع فِيهَا من الْأُمُور العجيبة» ـ [٣] فِي أَ: «جمعا مَعَ غطفان» . [٤] هَذِه الْعبارَة سَاقِطَة فِي أَـ [٥] كَذَا فِي أَ. وزادت سَائِر الْأُصُولَ: «صَلَاة الْخَوْفُ ثُمَّ انْصَرف بالنَّاسِ. قَالَ ابْن هِشَام». (ص: ۲۰۵)

ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، فَلَمَّا الْأَوَّلُ، وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْآخَرُ حَتَّى قَامُوا مَقَامَهُمْ ثُمَّ رَكَعَ الْأَوَّلُ، وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْآخَرُ حَتَّى قَامُوا مَقَامَهُمْ ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ فِهِمْ جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُ عَلَيْ وَسَجَدَ الْآخَرُونَ بِأَنْفُسِهِمْ، يَلُونَهُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ سَجَدَ الْآخَرُونَ بِأَنْفُسِهِمْ، يَلُونَهُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ سَجَدَ الْآخَرُونَ بِأَنْفُسِهِمْ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ جَمِيعًا، وَسَجَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَرَكَعَ النَّبِيُ عَلَى اللَّهُ فِيقًا مَ وَسَجَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ قَالَ ابْنُ هِشَامِ [1] : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِع، الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ التَّنُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِع، الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ التَّنُّورِيُّ، قَالَ: عَقُومُ الْإِمَامُ وَتَقُومُ مَعَهُ طَائِفَةً، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: يَقُومُ الْإِمَامُ وَتَقُومُ مَعَهُ طَائِفَةً، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: يَقُومُ الْإِمَامُ وَتَقُومُ مَعَهُ طَائِفَةً،

وَطَائِفَةٌ مِمَّا يَلِي عَدُوَّهُمْ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ الْإِمَامُ وَيَسْجُدُ بِهِمْ، فَيَرُونَ ثُمَّ يَتَأَخَّرُونَ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ الْآخَرُونَ ثُمَّ يَتَأَخَّرُونَ فَيَكُونُونَ مِمَّا يَلِي الْعَدُوَّ، يَتَقَدَّمُ الْآخَرُونَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ، ثُمَّ تُصَلِّي كُلُّ فَيَرْكَعُ بِهِمْ الْإِمَامُ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُ بِهِمْ، ثُمَّ تُصَلِّي كُلُّ طَائِفَةٍ بِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، فَكَانَتْ لَهُمْ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً رَكْعَةً، وَصَلَّوْا بِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً رَكْعَةً، وَصَلَّوْا بِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً رَكْعَةً وَصَلَّوْا بِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً رَكْعَةً .

(غُوْرَثُ وَمَا هَمَّ بِهِ مِنْ قَتْلِ الرَّسُولِ) :

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بَنُ عَبَيْدٍ، عَنْ الْحَسَّنِ، عَلْ الْحَسَّنِ، عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ:

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُحَارِبٍ، يُقَالُ لَهُ: غُوْرَتُ [٢] ، قَالَ

لِقَوْمِهِ مِنْ غَطَفَانَ وَمُحَارِبٍ:

أَلَا أَقْتُلُ لَكُمْ مُحَمَّدًا؟ قَالُوا: بَلَى، وَكَيْفَ تَقْتُلُهُ؟ قَالَ: أَقْتِكُ بِهِ. قَالَ: فَأَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُوَ جَالِسٌ، وَسَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُوَ جَالِسٌ، وَسَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي حِجْرِهِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْظُرُ إِلَى سَيْفِكَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ- وَكَانَ مُحَلَّى بِفِضَّةٍ، فِيمَا إِلَى سَيْفِكَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ- وَكَانَ مُحَلَّى بِفِضَّةٍ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ- قَالَ: فَأَخَذَهُ فَاسْتَلَّهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَهُزُّهُ، وَيَهُمُّ فَيَكْبِتُهُ اللَّهُ [٣] ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَمَا تَخَافَنِي؟ وَيَهُمُّ فَيَكْبِتُهُ اللَّهُ [٣] ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَمَا تَخَافَنِي؟ قَالَ: لَا، وَمَا أَخَافُ مِنْكَ؟

قَالَ: أَمَا تَخَافَنِي وَفِي يَدِي السَّيْفُ؟ قَالَ: لَا، يَمْنَعُنِي (اللَّهُ [٤] ) مِنْكَ. ثُمَّ عَمَدَ إلَى سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا ٥: ١١

<sup>[</sup>۱] هَذِه الْعبارَة سَاقِطَة فِي أَ. [۲] يَحْكَى بِلْفَتْحِ على وزن جَعْفَر، كَمَا يَحْكَى بِضَم أُوله. وَوَقع عِنْد الْخَطِيبِ بِالْكَاف بدل المثلاثة، وَحكى الْخطابِيّ فِيهِ غويرث، بِالتَّصْغِيرِ (رَاجع شرح الْمَوَاهِب)

[۳] يكبته الله: يذله ويقمعه. [٤] زِيَادَة عَن أ. (ص: ٢٠٦)

إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ٥: ١١. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ٥: ١١. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ: أَنَّهَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِي عَمْرِو بْنِ جِحَاشٍ، يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ: أَنَّهَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِي عَمْرِو بْنِ جِحَاشٍ، أَنْ ذَلِكَ كَانَ. أَخِي بَنِي النَّضِيرِ وَمَا هَمَّ بِهِ، فاللَّه أَعْلَمُ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ.

(جَابِرٌ وَقِصَّتُهُ هُوَ وَجَمَلُهُ مَعَ الرَّسُولِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ لَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ لللهِ، قَالَ:

خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَخْلٍ، عَلَى جَمَلِ لِي ضَعِيفٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: جَعَلَتُ الرَّفَاقُ [١] إِتَمْضِي، وَجَعَلْتُ أَتَخَلَّفُ، حَتَّى

أَدْرَكَنِيّ رَسُولُ الله وَ اللهُ فَقَالَ:

مَالك يَا جَابِرُ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، أَبْطَأٍ بِي جَمَلِي

هَذَا، قَالَ: أَنِحْهُ، قَالَ:

فَأَنَخْتُهُ، وَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: أَعْطِنِي هَذِهِ الْعَصَا مِنْ شَجَرَةٍ، قَالَ: الْعَصَا مِنْ شَجَرَةٍ، قَالَ: فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَخَسَهُ بِهَا فَفَعَلْتُ، قَالَ: ارْكَبْ، فَرَكِبْتُ، فَخَرَجَ، وَالَّذِي بَعَثَهُ نَخَسَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: ارْكَبْ، فَرَكِبْتُ، فَخَرَجَ، وَالَّذِي بَعَثَهُ بَوَاهِقً [۲] نَاقَتَهُ مُواهَقَةً.

قَالَ: وَتَحَدَّثُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ لِي: أَتَبِيعُنِي جَمَلَكَ هَذَا يَا جَابِرُ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلْ أَهَبُهُ لَكَ، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ بِعْنِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: فَسُمْنِيهِ يَا رَسُولَ لَكَ، قَالَ: قُلْتُ: لَا. اللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ: لَا.

إِذَنْ، تَغْبِنُنِي يَا رَسُولُ اللَّهِ! قَالَ: فَبِدِرْهَمَٰيْنِ، ۚ قَالَ: قُلْتُ:

لَا. قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يَرْفَعُ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي ثَمَنِهِ حَتَّى بَلَغَ الْأُوقِيَّةَ. قَالَ: فَقُلْتُ: فَهُو لَكَ، أَفَقَدْ رَضِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَهُو لَكَ، قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ. قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ. قَالَ: قُدْ أَخَذْتُهُ. قَالَ: قُدْ أَخَذْتُهُ. قَالَ: قُدْ أَخَذْتُهُ. قَالَ: قُدْ أَخَذْتُهُ قَالَ: قُدْ أَخَذْتُهُ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ يَا ثُمُّ قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ ثَيِّبًا، رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ! قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ بَنَاتٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ بَنَاتٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ بَنَاتٍ لَهُ سَنْعًا، فَنَكَحْتُ لَهُ سَنْعًا، فَنَكَحْتُ

[۱] فِي أَ: «الرَّقاع» وَلَا معنى لَهَا. ما يواهق نَاقَته: يعارضها فِي الْمثنى لسرعته. (ص: ۲۰۷)

امْرَأَةً جَامِعَةً، تَجْمَعُ رُءُوسَهُنَّ، وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ، قَالَـ:

أُصَبْتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَمَا إِنَّا لَوْ قَدْ جِئْنَا صِرَارًا [١] أَمَرْنَا

بِجَزُورٍ فَنُحِرَتْ، وَأَقَمْنَا عَلَيْهَا يَوْمَنَا ذَاكَ، وَسَمِعَتْ بِنَا، فَنَفَضَتْ نَمَارِقَهَا [٢] . قَالَ: قُلْتُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ نَمَارِقَ، قَالَ: لَنَا مِنْ نَمَارِقَ، قَالَ: النَّهَ النَّهَ مَا لَكَيِّسًا. قَالَ: الْنَهَ اللَّهَ عَمَلًا كَيِّسًا. قَالَ: فَلَمَّا جِئْنَا صِرَارًا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِجَزُورٍ فَنُحِرَتْ، وَاللَّهُ عَلَيْهَا خَلِكَ الْيَوْمَ، فَلَمَّا أَمْسَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا فَلِكَ الْيَوْمَ، فَلَمَّا أَمْسَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَلَمَّا أَمْسَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَلَمَّا أَمْسَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَلَكَ لَيُومَ، فَلَمَّا أَمْسَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَطَاعَةً. وَخَلَ وَدَخَلْنَا، قَالَ: فَحَدَّثُ بِرَأْسِ الْجَمَلِ، فَأَقْبَلْتُ بِهِ وَطَاعَةً. وَلَكَ اللَّهُ عَلَى بَابِ [٤] رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمَعْمِ قَالَ: ثُمَّ عَلَى بَابِ [٤] رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى بَابِ [٤] رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَسْجِدِ قَرِيبًا مِنْهُ، قَالَ: وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَهْ وَالَا اللَّهِ عَلَى الْمَعْمَلِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَالَةً مَا وَاللَهُ مَلَى الْمَعْمَلَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَلَى الْمَعْمَلَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ مَسُولُ اللَّهِ مَلَى الْمَعْمَلَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ مَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَعْمَلَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى ا

هَذَا جَمَلُ جَاءَ بِهِ جَابِرٌ، قَالَ: فَأَيْنَ جَابِرٌ؟ قَالَ: فَدُعِيتُ لَهُ، قَالَ: فَقَالَ: يَا بِن أَخِي خُذْ بِرَأْسِ جَمَلِكَ، فَهُوَ لَكَ، وَدَعَا بِلَالًا، فَقَالَ لَهُ: اذْهَبْ بِجَابِرِ، فَأَعْطِهِ أُوقِيَّةً. قَالَ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَأَعْطَانِي أُوقِيَّةً، وَزَادَنِي شَيْئًا يَسِيرا. قَالَ: فَوَ الله مَا زَالَ يَنْمِى عِنْدِي، وَيَرَى مَكَانَهُ مِنْ بَيْتِنَا، حَتَّى فُو الله مَا زَالَ يَنْمِى عِنْدِي، وَيَرَى مَكَانَهُ مِنْ بَيْتِنَا، حَتَّى فُو الله مَا زَالَ يَنْمِى فِيمَا أُصِيبَ لَنَا يَعْنِي يَوْمَ الْحَرَّةِ [٥].

[۱] صرار: مَوضِع على ثَلَاثَة أَمْيَال من الْمَدِينَة. (رَاجع مُعْجم الْبلدَان).

[٢] النمارق: جمع نمرقة، وَهِي الوسادة الصَّغِيرَة.

[٣] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَِائِر الْأُصُولُ: «سمع» .

[٤] فِي أَ: «على بَأَبٍ مَسْجِد» .

[٥] يُرِيد وقْعَة الْحرَّة الَّتِي كَانَت بِالْمَدِينَةِ أَيَّام يزيد بن مُعَاوِيَة على يَد مُسلم بن عقبَة المري، الَّذي يُسَمِّيه أهل الْمَدِينَة: مُسْرِف بن عقبَة. وَكَانَ سَببها أَن أهل الْمَدِينَة خلعوا يزيد بن مُعَاوِية، وأخرجوا مَرْوَانِ ابْن الحكم وَبنى أُميَّة، وَأُمرُوا عَلَيْهِم عبد الله بن حَنْظَلَة الغسيل، وَبنى أُميَّة، وَأُمرُوا عَلَيْهِم عبد الله بن حَنْظَلَة الغسيل، الّذي غسلت أَباهُ الْمَلَائِكَة يَوْم أحد. وَلم يُوَافق على هَذَا الْذي غسلت أَباهُ الْمَلَائِكَة يَوْم أحد. وَلم يُوافق على هَذَا الْدين كَانُوا فيهم. وَكَانَ من أمر جَابر هَذَا فِي هَذَا الْيُوْم أَنه أَخذ يطوف فِي أَزِقَة الْمَدِينَة، والبيوت تنتهب وَهُوَ أعمى، وَهُو يعثر فِي الْقَتْلَى، وَيَقُول: تعس من أَخَاف رَسُول الله عَلَيْ، في الْقَتْلَى، وَيَقُول: تعس من أَخَاف رَسُول الله عَلَيْ، يُريد حَدِيثه الله الله الله عَلَيْهِ ليقتلوه، فأجاره مَرْوَان، وَأَدْخله بَين عَملوا عَلَيْهِ ليقتلوه، فأجاره مَرْوَان، وَأَدْخله بَين فحملوا عَلَيْهِ ليقتلوه، فأجاره مَرْوَان، وَأَدْخله بَيته. (رَاجع الرَّوْض الأنف).

الرَّسُول، وَمَا أَصِيبًا بهِ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَمِّي صَدَقَةً [١] بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُّولِ اللَّهِ ﷺ فِى غَزْوَةِ ذَاتِ الرَّقَّاعِ مِنْ نَّخْل، فَأَصَابَ رِّجُلُ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَلَمَّا انْصَرَفُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَافِلًا، أَتَّى زَوْجُهَا وَكَانَ غَائِبًا، فَلَمَّا أَخْبَرَ الْخَبَرَ حَلَفَ لَا يَنْتَهِي حَتَّى يُهْرِيِقَ فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ دَمًا، فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَّرَ رَسُولِ اللَّهِ ۖ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْزِلًا، فَقَالَ: مَنْ رَجُلٌ يَكُلُؤُنَا [٢] لَيْلَتَنَّا (هَذِهِ) [٣] ؟ قَالَ: فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ، وَرَجُلُ آخَرُ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَا: نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَكُونَا بِفَمِ الشِّعْبِ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ قَدْ نَزَلُوا إِلَى شِعْبٍ مِنْ الْوَادِي، وَهُمَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٌ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍـ ۗ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَى فَمِ الشَّعْبِ، قَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِلْمُهَاجِرِيِّ أَيَّ اللَّيْلِ تُحِبُّ أَنْ أَكْفِيكَهُ: أَوَّلُهُ أُمْ آخِرَهُ؟ قَالَ: بَلْ اكْفِنِي أُوَّلَهُ، قَالَ: فَاضِْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُ فَنَامَ، وَقَامَ الْأَنْصَارِيُ يُصَلِّى، قَالَ: وَأْتَى الرَّجُلُ، فَلَمَّا ٓ رَأَى شَخْصَ الرَّجُلِ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيئَةُ [٤] الْقَوْمِ. قَالَ: فَرَمَى بِسَهْمِ، فَوَضَعَهُ فِيهِ، قَالَ: فَنَزَعَهُ وَوَضَعَهُ، فَثَبَتَ قَائِمًا، قَالَ: ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمِ آخَرَ فَوَضَعَهُ فيه قال: فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ، وَثَبَتَ قَائِمًا، ثُمَّ عَادَ لَهُ بِالثَّالِثِ، فَوَضَعَهُ

[۱] صَدَقَة هَذَا خزرى سكن بِمَكَّة، وَلَيْسَ بعم مُحَمَّد بن إِسْحَاق. قَالَ أَبُو ذَر: «وَقد خرجه أَبُو دَاوُد عَن مُحَمَّد

فِيهِ، قَالَ: فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ أَهَبَّ [٥]

صَاحِبَهُ فَقَالَ: اجْلِسْ فَقَدْ أُثْبَتُّ [٦] ، قَالَ: فَوَثَبَ

بن إِسْحَاق وَلم يذكر فِيهِ «عمى» .

[۲] يكلؤنا: يحفظنا.

[۳] زِيَادَة عَن أ.

[۵] الربيئة: الطليعة الّذي يحرس الْقَوْم.

[٥] أهب: أيقظ.

[٥] أكثر الْأُصُول. وَأثبت: جرحت جرحا لَا يُمكن التحرك مَعَه. وَفِي: أ «أتيت» .

وأثبت: أصبت: أصبت.

فَلَمَّا رَآهُمَا الرَّجُلُ عَرَفَ أَنْ [۱] قَدْ نَذِرَا [۲] بِهِ، فَهَرَبَ. قَالَ: وَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنْ الدِّمَاءِ، قَالَ: شَارَ وَلَمَّا رَأَى اللَّهِ! أَفْلَا أَهْبَبْتَنِي أُوَّلَ مَا رَمَاكَ؟ قَالَ: كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْلَا أَهْبَبْتَنِي أُوَّلَ مَا رَمَاكَ؟ قَالَ: كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرَوُهَا فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا حَتَّى كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرَوُهَا فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا حَتَّى أَنْفِدَهَا، فَلَمَّا تَابَعَ عَلَيَّ الرَّمْي رَكَعْتُ فَأَذِنْتُكَ، وَأَيْمُ اللَّهِ أَنْفِدَهَا، فَلَمَّ أَنْ أَقْطَعَهَا أَوْ أَنْفِدَها. لَوْلَا أَنْ أَقْطَعَهَا أَوْ أَنْفِدَها. فَقْسِي قَبْلَ أَنْ أَقْطَعَهَا أَوْ أَنْفِدَها.

َ (رُجُوعُ الرَّسُولِ) : قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: أَنْفَذَهَا. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ الْمَدِينَةَ مِنْ غَزْوَةِ الرِّقَاعِ، أَقَامَ بِهَا بَقِيَّةَ جُمَادَى الْأُولَى وَجُمَادَى الْآخِرَة وَرَجَبًا.

## غَزْوَةُ بَدْرٍ الْآخِرَةِ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعِ

: (خُرُوجُ الرَّسُولِ) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ خَرَجَ فِي شَعْبَانَ إِلَى بَدْرٍ، لِمِيعَادِ أَبِي سُفْيَانَ، حَتَّى نَزَلَهُ.

(اسْتِعْمَالُهُ ابْنِ أُبَيِّ عَلَى الْمَدِينَةِ) (اسْتِعْمَالُهُ ابْنِ أُبَيِّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ بن سَلُولَ الْأَنْصَارِيَّ۔

(رُجُوعُ أَبِي سُفْيَانَ فِي رِجَالِهِ) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فَأَقَامَ عَلَيْهِ ثَمَانِي لَيَالٍ يَنْتَظِرُ أَبَا سُفْيَانَ، وَخَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ فِي أَهْلِ مَكَّةً حَتَّى نَزَلَ سُفْيَانَ، وَخَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ فِي أَهْلِ مَكَّةً حَتَّى نَزَلَ مَجِنَّةَ، مِنْ نَاحِيَةِ الظَّهْرَانِ، وَبَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ: قَدْ بَلَغَ مُعْشَرَ قُرَيْشٍ، عُسْفَانَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الرَّجُوعِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، عُسْفَانَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الرَّجُوعِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، عُسْفَانَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الرَّجُوعِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُريْشٍ، وَإِنَّ عَامَكُمْ هَذَا عَامُ جَدْبٍ، وَتَشْرَبُونَ فِيهِ اللَّبَنَ، وَإِنَّ عَامَكُمْ هَذَا عَامُ جَدْبٍ،

[۱] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «أَنه» . [۲] نذرا بِهِ: علما. ۱۵- سيرة ابْن هِشَام- ۲ (ص: ۲۱۰)

وَإِنِّي رَاجِعٌ، فَارْجِعُوا، فَرَجَعَ النَّاسُ. فَسَمَّاهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ جَيْشَ السَّوِيقِ، يَقُولُونَ: إِنَّمَا خَرَجْتُمْ تَشْرَبُونَ السَّوِيقَ.

(الرَّسُولُ وَمَخْشِيُّ الضَّمْرِيُّ):
وَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَدْرٍ يَنْتَظِرُ أَبَا سُفْيَانَ لِمِيعَادِهِ، فَأَتَاهُ مَخْشِيُّ بْنُ عَمْرِو الضَّمْرِيُّ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ وَادَعَهُ عَلَى بَنِي ضَمْرَةَ فِي غَزْوَةٍ وَدَّانَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، وَادَعَهُ عَلَى بَنِي ضَمْرَةَ فِي غَزُوةٍ وَدَّانَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَجِئْتَ لِلِقَاءِ قُرَيْشٍ عَلَى هَذَا الْمَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَا أَخَا بَنِي ضَمْرَةَ، وَإِنْ شِئْتَ مَعَ ذَلِكَ رَدَدْنَا إلَيْكَ مَا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، قَالَ: لَا وَبَيْنَكَ، قَالَ: لَا مُحَمَّدُ، مَا لَنَا بِذَلِكَ مِنْكَ مِنْ حَاجَةٍ. وَاللَّهِ يَا مُحَمَّدُ، مَا لَنَا بِذَلِكَ مِنْكَ مِنْ حَاجَةٍ.

(مَعْبَدٌ وَشِعْرُهُ فِي نَاقَةٍ لِلرَّسُولِ هَوَتْ) : فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْبَدُ بْنُ فَأَلَ، وَقَدْ رَأَى مَكَانَ [١] رَسُولِ اللَّهِ أَبِي مَعْبَدٍ الْخُزَاعِيُّ، فَقَالَ، وَقَدْ رَأَى مَكَانَ [١] رَسُولِ اللَّهِ وَنَاقَتُهُ تَهْوَى [٢] بِهِ: وَنَاقَتُهُ تَهْوَى [٢] بِهِ: قَدْ نَفَرَتْ مِنْ رُفْقَتَيْ مُحَمَّدِ ... وَعَجْوَةٍ مِنْ يَثْرِبَ كَالْعَنْجَدِ [٣] تَهْوَى عَلَى دِينِ أَبِيهَا الْأَثْلَدِ ... قَدْ جَعَلَتْ مَاءَ قُدَيْدٍ مَوْعِدِي [٤] تَهْوَى عَلَى دِينِ أَبِيهَا الْأَثْلَدِ ... قَدْ جَعَلَتْ مَاءَ قُدَيْدٍ مَوْعِدِي [٤] وَمَاءَ ضَجْنَانَ [٥] لَهَا ضُحَى الْغَدِ

(شِعْرٌ لِابْنِ رَوَاحَةَ أَوْ كَعْبِ فِي بَدْرٍ) وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فِي ذَلِكَ- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فِي ذَلِكَ- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَنْشَدَنِيهَا أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: وَعَدْنَا أَبَا سُفْيَانَ بَدْرًا فَلَمْ نَجِدْ ... لِمِيعَادِهِ صِدْقًا وَمَا كَانَ وَافِيَا كَانَ وَافِيَا فَلَمْ نَجِدْ ... لَأَبْتَ ذَمِيمًا وَافْتَقَدْتَ فَأَقْسِمُ لَوْ وَافَيْتَنَا فَلَقِيتنَا ... لَأَبْتَ ذَمِيمًا وَافْتَقَدْتَ الْمُوَالِيَا [٦]

[۱] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «وَقد كَانَ رَسُولَ الله.. إِلَخ» .

[۲] تهوی: تسرع.

[٣] العنجد: حب الزَّبِيب، وَيُقَال: هُوَ الزَّبِيب الْأسود: [٤] الدَّين: الدأب وَالْعَادَة، والأتلد: الأقدم، وقديد: [٤] مُوضِع قرب مَكَّة،

[٥] ضجنَان (بِالْفَتْح وبالتحريك): جبل بِنَّاحِيَة تهَامَة، وَقيل على بريد من مَكَّة. (رَاجِع مُعْجم الْبلدَانِ). [٦] افتقدت: فقدت. والموالى: الْقَرَابَة.

(ص: ۲۱۱)

تَرَكْنَا بِهِ أَوْصَالَ عُتْبَةَ وَابْنَهُ ... وَعَمْرًا أَبَا جَهْلِ تَرَكْنَاهُ تَرَكْنَاهُ عَصَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ أُفِّ لِدِينِكُمْ ... وَأَمْرِكُمْ السَّيْءِ الَّذِي عَصَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ أُفِّ لِدِينِكُمْ ... وَأَمْرِكُمْ السَّيْءِ الَّذِي كَانَ غَاوِيَا [٢] فَإِنَّ عَنَّفْتُمُونِي لَقَائِلٌ ... فِدًى لِرَسُولِ اللَّهِ أَهْلِي فَإِنِّ عَنَّفْتُمُونِي لَقَائِلٌ ... فِدًى لِرَسُولِ اللَّهِ أَهْلِي وَإِنْ عَنَّفْتُمُونِي لَقَائِلٌ ... فِدًى لِرَسُولِ اللَّهِ أَهْلِي وَمَالِيَا [٣] أَطَعْنَاهُ لَمْ نَعْدِلْهُ فِينَا بِغَيْرِهِ ... شِهَابًا لَنَا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ هَادِيَا [٤]

(شِعْرُ حَسَّانٍ فِي بَدْرٍ) : وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ فِي ذَلِكَ: وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ فِي ذَلِكَ: دَعُوا فَلَجَاتِ الشَّامِ قَدْ حَالَ دُونَهَا ... جَلَّادٌ كَأَفْوَاهِ الْمُوَادِ [٥] بأَيْحِي الْمُخَاضِ الْأُوَارِكِ [٥] بأَيْدِي رِجَالٍ هَاجَرُوا نَحْوَ رَبِّهِمْ ... وَأَنْصَارِهِ حَقَّا وَأَيْدِي بِأَيْدِي رِجَالٍ هَاجَرُوا نَحْوَ رَبِّهِمْ ... وَأَنْصَارِهِ حَقَّا وَأَيْدِي الْمُلَائِكِ اللَّهُ الْمُلَائِلِ اللَّهُ الْمُلَائِلُ اللَّهُ الْمُلَائِلِ اللْمُلَائِلِ الللَّهُ الْمُلَائِلِ اللْمُلَائِلِ اللْمُلَائِلِ اللْمُلْلِقُ اللَّهُ الْمُلَائِلِ اللَّهُ الْمُلَائِلِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلُولُ الْمُلَائِلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلِيقِ الْمُلْمِ الْمُلْمُولِ الْمُلْمِلُولِ مِنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِلِيقِ الْمُلْمُ الْمُلْمِيقِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِيقِ الْمُلْمِيقِ الْمُلْمِيقِ الْمُلْمُ الْمُلْمِيقِ الْمُلْمِ الْمُلْمِيقِ الْمُلْمِ الْمُلْمِيقِ الْمُلْمُ الْمُلْمِيقِ الْمُلْمِيقِ الْمُلْمِيقُ الْمُلْمِيقِ الْمُلْمُ الْمُلْمِيقِ الْمُلْمِيقُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِيقِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

أَقَمْنَا عَلَى الرَّسِّ النَّرُوعِ ثَمَانِيَا ... بِأَرْعَنَ جَرَّارٍ عَرِيضِ الْمَبَارِكِ [٧] الْمَبَارِكِ [٧] بِكُلِّ كُمَيْتٍ جَوْزُهُ نِصْفُ خَلْقِهِ ... وَقُبِّ طُوَّالٍ مُشْرِفَاتِ الْحَوَارِكِ [٨] بَكُلِّ كُمَيْتٍ جَوْزُهُ نِصْفُ خَلْقِهِ ... مَنَاسِمُ أَخْفَافِ تَرَى الْعَرْفَجَ الْعَامِيَّ تَذْرِي أُصُولَهُ ... مَنَاسِمُ أَخْفَافِ الْمَطِيِّ الرَّوَاتِكَ [٩] قَإِنْ نَلْقَ فِي تَطْوَافِنَا وَالْتِمَاسِنَا ... فُرَاتَ بْنَ حَيَّانٍ يَكُنْ وَإِنْ نَلْقَ فِي تَطُوَافِنَا وَالْتِمَاسِنَا ... فُرَاتَ بْنَ حَيَّانٍ يَكُنْ وَإِنْ تَلْقَ قَيْسَ بْنَ امْرِئِ الْقَيْسِ بَعْدَهُ ... يُزَدْ فِي سَوَادٍ وَإِنْ تَلْقَ قَيْسَ بْنَ امْرِئِ الْقَيْسِ بَعْدَهُ ... يُزَدْ فِي سَوَادٍ وَإِنْ تَلْقَ قَيْسَ بْنَ امْرِئِ الْقَيْسِ بَعْدَهُ ... يُزَدْ فِي سَوَادٍ الْكَالِكِ [١٠]

[۱] ثاویا: مُقیما.

[٥] الفلجات: جمع فلج، وَهُوَ المّاء الْجَارِي، سمى فُلْجا

لِأَنَّهُ فدخ فِي الأَرْض، وَفرقَ بَينٍ جانبيهـ

والمخاض: الْحَوَامِلُ من الْإِبِل. والأوارك: الَّتِي ترعى . والمخاض: الْأَرَاك، وَهُوَ شجر.

[٦] الْغَوْر: المنخفض من الأَرْض. وعالج: مَكَان فِيهِ

[٧] الرس: الْبِئْر. والنزوع: الَّتِي يخرج مَاؤُهَا بِالْأَيْدِي. والأرعن: الْجَيْش الْكثير الّذي لَهُ أَتبَاع وفضول.

[٨] الْكُمَيْت: الْفرس. وَجوزهُ: وَسطه، وَيُرِيد بَطْنه.

وَقب: جمع أقب، وَهُوَ الضامِر. والحوارك جمع حارك، وقب: جمع أقب، وَهُوَ أَعلَى الْكَتِفَيْنِ من الْفرس.

[٩] العرفج: نَبَات. والعامي: الّذي أُتَى عَلَيْهِ الْعَامِ. وتذرى أُصُوله: تعقلها وتطرحها. ومناسم:

<sup>[</sup>٢] السيّئ (بالتَّخْفِيفِ): السيّئ (بالتَّشْدِيدِ).

<sup>[</sup>٣] عنفتموني: لمتموني.

<sup>[</sup>٤] لم نعدله: لم نر مَعَه غَيره.

جمع منسم، وَهُوَ طرف خف الْبَعِيرِ. والرواتك: المسرعة. المسرعة. [١٠] الحالك: الشَّديد السوَاد. (ص: ٢١٢)

فَأَبْلِغْ أَبَا سُفْيَانَ عَنِّي رِسَالَةً ... فَإِنَّكَ مِنْ غُرِّ الرِّجَالِ [١] الصَّعَالِكِ

(شِعْرُ أَبِي سُفْيَانَ فِي الرَّدِّ عَلَى حَسَّان): فَأَجَابَهُ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: أَحَسَّانُ إِنَّا يَا بِنِ آكِلَةِ الْفَغَا ... وَجَدُّكَ نَغْتَالُ الْخُرُوقَ كَذَلك [٢] خَرَجْنَا وَمَا تَنْجُو الْيَعَافِيرُ بَيْنَنَا ... وَلَوْ وَأَلَتْ مِنَّا بِشَدِّ مُدَارِكِ [۳] إِذَا مَا انْبَعَثْنَا مِنْ مُنَاخِ حَسِبْتَهُ ... مُدَمَّنَ أَهْلِ الْمَوْسِمِ الْمُتَعَارِكِ [٤] أُقَمْتَ عَلَى الرَّسِّ النَّزُوعِ تُرِيدُنَا ... وَتَتْرُكُنَا فِي النَّخْلِ عِنْدَ الْمَدَّارِكِ [٥] عَلَى الزَّرْعِ تَمْشِى خَيْلُنَا وَرِكَابُنَا ... فَمَا وَطِئَتْ أَلْصَقْنَهُ بالدُّكَادك [٦] أُقَمْنَا ثَلَاثًا بَيْنَ سَلْعِ وَفَارِعِ … بِجُرْدِ الْجِيَادِ وَالْمَطِيِّ الرَّوَاتك [٧] حَسِبْتُمْ جِلَادَ الْقَوْمِ عِنْدَ قِبَابِهِمْ ... كَمِأْخَذِكُمْ بِالْعَيْن أَرْطَالَ آنُكِ [٨] فَلَا تَبْعَثُ [٩] الْخَيْلَ الْجِيَادَ وَقُلْ لَهَا ... عَلَى نَحْو قَوْل الْمُعْصِمِ الْمُتَمَاسِكِ [١٠]

[١] الغر: الْبيض. والصعالك: جمع صعلوك: وَأُصله

[٣] اليعافير: جمّع يَعْفُورِ، وَهُوَ ولدَ الظّبية، يُرِيدُ أَنهم

لكثرتهم لَإ تنجو مَعَهم الظِّباء. ووألت:

اعتصمت ولجأت، يُقَال: وألت إِلَى الْجَبَل، أي اعتصمت بِهِ، وَمِنْه: الموئل، وَهُوَ الملجأ. والشد:

الجرى. والمدارك: المتتابع.

[٤] المدمن: الْموضع الَّذي ينزَلُون فِيهِ فيتركون بِهِ الدمن، أَي آثَار الدَّوَابُ وَالْإِبِل، وأرواثها وبعارها. وَأهل الْمَوْسِم، أَي جمَاعَة الْحجَّاج، وكل مَكَان كَانَت الْعَرَب الْمَوْسِم، أَي جمَاعَة الْحجَّاج، وكل مَكَان كَانَت الْعَرَب تَجْتَمِع فِيهِ فَهُوَ موسم، إِذَا كَانَ ذَلِك عَادَة مِنْهُم فِي ذَلِك تَجْتَمِع فِيهِ فَهُوَ موسم، إِذَا كَانَ ذَلِك عَادَة مِنْهُم فِي ذَلِك الْمَكَان، كسوق عكاظ وَذي الْمجَاز وأشباهها. والمتعارك: الْمَكَان، كسوق عكاظ وَذي الْمجَاز وأشباهها. والمتعارك النَّاس،

[٥] الرس النُّزُوع: الْبِئْرِ الَّتِيُّ تَنْزُعٍ مَاٰؤُهَا بِالْأَيْدِي

والمداركُ: الْمَوَآضِع الْقَرِيبَة ِ وَيروى:

«الْمُبَارك» ـ

[٦] الدكادك: جمع دكدك، وَهُوَ الرمل اللين.

[۷] سلع وفارع: جبلان. والرواتك: المسرعة. [۸] كَذَا فِي أَدِ قَالَ أَبُهِ ذَر: «الْعِينَ (هُنَا): المَاا

[٨] كَذَا فِي أَ. قَالَ أَبُو ذَر: «الْعين (هُنَا): المَال الْحَاضِر. وَالْعينِ (أَيْضا): الدّر، وَكِلَاهُمَا يصلح هَا هُنَا».

وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «العبِر» ـ قَالَ أَبُو ذَر: «وَمن رَوَاهُ

«بالعير» فالعير: الرّفْقَة من الْإبِل. وإلآنكِ: القزدير.

[٩] َ فِي أَ: «لَا تَنْعَت» **.** 

[١٠] المعصم: المستمسك بالشَّيْء.

سَعِدْتُمْ بِهَا وَغَيْرُكُمْ كَانَ أَهْلَهَا [١] ... فَوَارِسُ مِنْ أَبْنَاءِ فَهْرِ بْنِ مَالِكِ فَي هِجْرَةٍ إِنْ ذَكَرْتَهَا ... وَلَا حُرُمَاتِ الدِّينِ أَنْتَ فَإِنَّكَ لَا فِي هِجْرَةٍ إِنْ ذَكَرْتَهَا ... وَلَا حُرُمَاتِ الدِّينِ أَنْتَ بِنَاسِكِ [٢] فِيَاسِكِ [٢] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: بَقِيَتْ مِنْهَا أَبْيَاتٌ تَرَكْنَاهَا، لِقُبْحِ اخْتِلَافِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَنْشَدَنِي أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ هَذَا الْبَيْتَ! قَوَافِيهَا. وَأَنْشَدَنِي أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ هَذَا الْبَيْتَ! فَكَرَجْنَا وَمَا تَنْجُو الْيَعَافِيرُ بَيْنَنَا وَالْبَيْتَ وَمَا تَنْجُو الْيَعَافِيرُ بَيْنَنَا وَالْبَيْتَ وَالْبَيْتَ فِي قَوْلِهِ! وَالْبَيْتَ وَلَهُ اللّهُ أَبِا سُفْيَانَ » دَعُوا فَلَجَاتِ الشَّامِ قَدْ حَالَ دُونَهَا وَأَنْشَدَنِى لَهُ فِيهَا بَيْتَهُ «فَأَبْلِغْ أَبَا سُفْيَانَ» وَأَنْشَدَنِى لَهُ فِيهَا بَيْتَهُ «فَأَبْلِغْ أَبَا سُفْيَانَ» وَأَنْشَدَنِى لَهُ فِيهَا بَيْتَهُ «فَأَبْلِغْ أَبَا سُفْيَانَ»

غَزْوَةُ دَوْمَةِ الْجَنْدَلِ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ خَمْسٍ

(مَوْعِدُهَا) :

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ۗ اللَّهِ الْكَهِ اللَّهِ الْمُشْرِكُونَ وَهِيَ سَنَةَ مَضَى ذُو الْحِجَّةِ وَوَلِيَ تِلْكَ الْحِجَّةَ الْمُشْرِكُونَ وَهِيَ سَنَةَ مَضَى ذُو الْحِجَّةِ وَوَلِيَ تِلْكَ الْحِجَّةَ الْمُشْرِكُونَ وَهِيَ سَنَةَ الْمُشْرِكُونَ وَهِيَ سَنَةَ الْمُشْرِكُونَ وَهُمَ الْجَنْدَلِ [٣]

(اسْتِعْمَالُ ابْنِ عُرْفُطَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ): قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ الْغِفَارِيَّ.

(رُجُوعُ الرَّسُولِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُدِينَةِ بَقِيَّةَ سَنَتِهِ. وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا، فَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ بَقِيَّةَ سَنَتِهِ.

[۱] قَالَ السهيليّ: «وَفِي حَاشِيَة الشَّيْخ: شقيتم بهَا وغيركم أهل ذكرهَا». [۲] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول. والناسك: المتبع لمعالم دينه وشرائعه. ويروى «ناسكى» مَنْسُوبا، وخففت الْيَاء للقافية. وَرِوَايَة الشِّطْر الثَّانِي فِي أَ: للقافية. وَرِوَايَة الشِّطْر الثَّانِي فِي أَ: وَلَا حرمات دينهَا أَنْت ناسك وَبَينهَا وَمَعت مِن أَعمال الْمَدِينَة، وَبَينهَا وَبَينهَا خمس عشرَة لَيْلَة، سميت بدومي بن إسْمَاعِيل، وَبَينهَا خمس عشرَة لَيْلَة، سميت بدومي بن إسْمَاعِيل، كَانَ نزلها. (رَاجع الرَّوْض ومعجم الْبلدَانِ وَشرح

الْمَوَاهِب).

## غَزْوَةُ الْخَنْدَقِ فِي شَوَّالِ سَنَةَ خَمْسٍ

(تَاريخُهَا):

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: ُحَدََّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُطَّلِبِيِّ، قَالَ: ثُمَّ كَانَتْ غَزْوَةُ الْخَنْدَقِ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسٍ [٢]

(تَحْرِيضُ الْيَهُودِ لِقُرَيْشِ وَمَا نَزَلَ فِيهِمْ): فَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ ٍ رُومَانَ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ بْنِ عُرْوَٰةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَمَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَغْبَ بْنِ مَالِكٍ، وَمُحَمَّدِ بْنُ كَعْبِ الْقُرَظِّيِّ، وَالزُّهْرِيِّ، وَعَاَصِمِ اَبْن عُمَرَ بْن قَتَادِةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيّ بَكْرٍ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ عُلَمَائِنَا، كُلُّهُمَّ قَدْ اجْتَمَعَ حَدِيثُهُ فِيَّ الْحَدِيثِ عَنْ الْخَنْدَق، وَبَعْضُهُمْ يُحَدِّثُ مَّا لَا يُحِدِّثُ بِهِ [٣] بَغَضُ، قَالُوا: إِنَّهُ كَانَ مِنْ حَدِيثِ الْخَنْدَقِ أَنَّ نَفَرًا مِنْ الْيَهُودِ، مِنْهُمْ: سَلَّامُ بْنُ أَبِي الْحَقِيقِ اِلنَّضَّرِيُّ [٤] ، وَحُيَىُّ بْنُ أَخْطَبَ النَّصْرِيُّ، وَكِنَاأَنَّةُ [٥] بْنُ أَبِي الْحَقِيقِ النَّصْرِيُّ، وَهَوْذَةُ بْنُ قُّيْسٍ الْوَائِلِيُّ، وَأَبُو غَمَّارٍ الْوَائِلِيُّ، فِيَ ّنَفَرٍ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ، وَنَّفَرٍ مِنْ بَّنِي وَالِّلِ، وَهُمْ الَّذِينَ حَزَّبُوا الْأَحْزَابَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، خَرَجُوا حَتَّى قَدِمُوا عَلَى قُرَيْشٍ مَكَّةَ، فَدَعَوْهُمْ إِلَى حَرْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَالُوا: إِنَّا سَنَكُونُ مَعَكُمْ عَلَيْهِ، حَتَّى نَسْتَأْصِلَهُ، فَقَالَتْ لَهُمْ قُرَيْشٌ: يًّا مَعْشَٰرَ يَهُودَ، إِنَّكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ الْأَوَّلِ وَالْعِلْمِ بِمَا أَصْبَحْنَا نَخْتَلِفُ فِيهِ نَحْنُ وَمُحَمَّدٌ، أَفَدِينُنَا خَيْرٌ أَمْ دِينُهُ؟ [۱] بِهَذِهِ الْغَزْوَة يبتدى الْجُزْء الرَّابِع عشر من أُجزَاء السِّيرَة.

[۲] قَالَ الزرقانى: «وَاخْتلف فِي تاريخها، فَقَالَ مُوسَى بِأَنَّهَا بِن عقبَة فِي مغازيه الَّتِي شهد مَالك والشافعيّ بِأَنَّهَا أصح الْمَغَازِي، كَانَت سنة أُربع. قَالَ الْحَافِظ: وَتَابِعه على ذَلِك الإمَام مَالك».

[٣] هَذِهُ الْكَلِمَة شَاقِطَة فِي أَ.

[٤] قَالَ السهيليّ: «وَنسب طَائِفَة من بنى النَّضِير، فَقَّالَ فيهم: النضري، وَهَكَذَا تقيد فِي النُّسْخَة العتيقة، وَقِيَاسه: النضيري، إِلَّا أَن يكون من بَاب قَوْلهم: ثقفي وقياسه: النضيري، إِلَّا أَن يكون من بَاب قَوْلهم: ثقفي وقرشي، وَهُوَ خَارِج عَن الْقيَاس».

[٥] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرُ الْأَصُولَ: «وكَنَانَة بَنِ الرِّبِيعُ بنِ أبى الْحقيق النضري» . (ص: ٢١٥)

(مِنْهُ) [۱] . فَهُمْ الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ [۲] ، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، وَمن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً» ٤: ٥١- ٥٢ ... إلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً» ٤: ٥١- ٥٢ ... إلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» ٤: ٥٠ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» ٤: وَالنَّاسَ عَلَى مَا تَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» وَالْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، وَكَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً» ٤: ٥٤- ٥٥. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، وَكَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً» ٤: ٥٥- ٥٥.

(تَحْرِيضُ الْيَهُودِ لِغَطَفَانَ):

قَالَ [٣] : فَلَمَّا قَالُوا ذَلِكَ لِقُرَيْشٍ، سَرَّهُمْ وَنَشَطُوا لِمَا دَعَوْهُمْ إلَيْهِ، مِنْ حَرْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاجْتَمَعُوا لِذَلِكَ وَاتَّعَدُوا لَهُ. ثُمَّ خَرَجَ أُولَئِكَ النَّفَرُ مِنْ يَهُودَ، حَتَّى جَاءُوا غَطَفَانَ، مِنْ قَيْسِ عَيْلَانَ، فَدَعَوْهُمْ إلَى حَرْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَطَفَانَ، مِنْ قَيْسِ عَيْلَانَ، فَدَعَوْهُمْ إلَى حَرْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَطَفَانَ، مِنْ قَيْسِ عَيْلَانَ، فَدَعَوْهُمْ إلَى حَرْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَطَفَانَ، مِنْ قَيْسِ عَيْلَانَ، فَدَعَوْهُمْ عَلَيْهِ، وَأَنَّ قُرَيْشًا قَرَيْشًا وَأَنَّ قُرَيْشًا قَدْ تَابَعُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَاجْتَمَعُوا مَعَهُمْ فِيهِ. قَدْ تَابَعُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَاجْتَمَعُوا مَعَهُمْ فِيهِ.

(خُرُوجُ الْأَحْزَابِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ، وَقَائِدُهَا أَبُو سَفْيَانَ بِنُ حَرْبٍ، وَخَرَجَتْ غَطَفَانُ، وَقَائِدُهَا عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ [٤] ، فِي بَنِي فَزَارَةَ، وَالْحَارِثُ ابْن عَوْفِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ [٤] ، فِي بَنِي فَزَارَةَ، وَالْحَارِثُ ابْن عَوْفِ بْنِ أَبِي حَارِثَةَ الْمُرِّيُّ، فِي بَنِي مُرَّةَ، وَمِسْعَرُ بْنُ رُخَيْلَةَ بْنِ أَبِي حَارِثَةَ الْمُرِّيُّ، فِي بَنِي مُرَّةَ، وَمِسْعَرُ بْنُ رُخَيْلَةَ بْنِ أَبِي مَرْقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالِ بْنِ فَلَالٍ بْنِ فَوَيْرَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ سُحْمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ بْنِ خَلَاوَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ رَيْثِ بْنِ غَطَفَانَ، فِيمَنْ تَابِعَهُ مِنْ خَلَاوَةَ بْنِ أَشْجَعَ بْنِ رَيْثِ بْنِ غَطَفَانَ، فِيمَنْ تَابِعَهُ مِنْ قَرْمِهِ مِن أَشْجَع مِنْ أَسْمِع مِنْ أَشْجَع مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمَعُ مِنْ أَسْ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمَ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمَ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمَ مِنْ أَسْمَ مِنْ أَسْمَ مَنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمَ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمَ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمَ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمَالِ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمَ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمَ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمَ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمَانٍ مُنْ أَسْمَانٍ مُنْ أَسْمُ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمَانٍ مُنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمُ مِنْ أَسْمُ مُنْ أَسْمُ مِنْ أَسْمِ مِنْ أَسْمَ مُنْ أَسْمُ مِنْ أَسْمِ مُنْ أَسْمُ مِنْ أَسْمُ مِنْ أَسْمُ مِنْ أَسْمِ مُنْ أَسُمُ مِنْ أَسْمُ مِنْ أَسْمُ مِنْ أَسْمُ

[۲] الجبت والطاغوت: كل مَا يعبد من دون الله. أ. [۳] هَذِه الْكَلِمَة سَاقِطَة فِي أ.

[٤] كَانَ اسْم عُيَيْنَة بن حصن: حُذَيْفَة، وسمى عُيَيْنَة، لشتر كَانَ بِعَيْنِه. أسلم ثمَّ ارْتَدَّ وآمن بطليحة حِين تنبأ وَأَخَذ أَسِيرًا، فَأَتَى بِهِ أَبُو بكر رضى الله عَنهُ فَمن عَلَيْهِ، وَلَمْ يزل مظهرا الْإِسْلَام على جفوته وعنجهيته ولوثة أعرابيته حَتَّى مَاتَ. وَهُوَ الذي قَالَ فِيهِ عَلَيْ الأحمق المطاع، لِأَنَّهُ كَانَ يتبعهُ عشرة آلاف قناة. (رَاجع الرَّوْض وَشرح الْمَوَاهِب).

(ص: ۲۱٦)

<sup>[</sup>١] زِيَادَة عَن أ.

(جفر الْخَنْدَقِ وَتَخَادُلُ الْمُنَافِقِينَ وَجِدُّ الْمُؤْمِنِينَ):
فَلَمَّا سَمِعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُدِينَةِ، وَمَا أَجْمَعُوا لَهُ مِنْ الْأَمْرِ، ضَرَبَ الْخَنْدَقَ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَعَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُدِينَةِ، فَعَمِلَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ، تَرْغِيبًا لِلْمُسْلِمِينَ فِي الْأَجْرِ، وَعَمِلَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ، فَدَأَبَ فِيهِ وَدَأَبُوا. وَأَبْطأَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَعَنْ الْمُسْلِمِينَ فِي عَمَلِهِمْ ذَلِكَ رِجَالٌ مِنْ الْمُنَافِقِينَ، وَجَعَلُوا يُورُونَ [١] بِالضَّعِيفِ مِنْ الْعَمَلِ، وَيَتَسَلَّلُونَ إلى أَهْلِيهِمْ يُورُونَ [١] بِالضَّعِيفِ مِنْ الْعَمَلِ، وَيَتَسَلَّلُونَ إلى أَهْلِيهِمْ يَورُونَ [١] بِالضَّعِيفِ مِنْ الْعَمَلِ، وَيَتَسَلَّلُونَ إلى أَهْلِيهِمْ بَعْيْرِ عِلْمٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ أَلْعُمَلِ، وَيَتَسَلَّلُونَ إلى أَهْلِيهِمْ الْمُسْلِمِينَ إِذَا نَابَتْهُ النَّائِبَةُ، مِنْ الْحَاجَةِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَمُولِ اللَّهِ وَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَيَسْتَأَذِنُهُ فِي اللَّحُوقِ اللَّهُ مِنْ مَلُولِ اللَّهِ وَيَسْتَأْذِنُهُ فِي اللَّحُوقِ مِنْ عَمَلِهِمْ وَيَسْتَأْذِنُهُ فِي اللَّحُوقِ بِحَاجَتِهِ، فَيَأَذَنُ لَهُ، فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ رَجَعَ إلى مَا كَانَ بِحَاجَتِهِ، فَيَأَذَنُ لَهُ، فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ رَجَعَ إلى مَا كَانَ فِيهِ مِنْ عَمَلِهِ، رَغْبَةً فِي الْخَيْرِ، وَاحْتِسَابًا لَهُ. فِي الْخَيْرِ، وَاحْتِسَابًا لَهُ.

(مَا نَزَلَ فِي الْعَامِلِينَ فِي الْخَنْدَقِ مُؤْمِنِينَ وَمُنَافِقِينَ): فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أُولَئِكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ الَّذِينَ آمَنُوا جَاتَى يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولِئِكَ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولِئِكَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ اللَّهِ مَا لَلَهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ اللَّهِ مَا أَنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الله، إِنَّ اللَّهَ مَنْ كَانَ مِنْ مَنْ أَهْلِ الْحِسْبَةِ وَالرَّغْبَةِ فِي الْخَيْرِ، وَالطَّاعَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الْحِسْبَةِ وَالرَّغْبَةِ فِي الْخَيْرِ، وَالطَّاعَةِ اللَّهُ وَلِرَسُولِهِ اللَّهِ وَلِرَسُولِهِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِرَسُولِهِ اللَّهُ وَلِرَسُولِهِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الْحِسْبَةِ وَالرَّغْبَةِ فِي الْحَلِي اللَّهُ وَلِرَسُولِهِ اللَّهُ وَلِرَسُولِهِ اللَّهُ وَلَولَا اللَّهُ وَلِولَا اللَّهُ اللهُ وَلِرَسُولِهِ اللْعَامِينَ مَنْ أَنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ وَلِولَا اللْعَلَامُ اللْعُلِي الْمُسْلِمُ اللهِ الْمَالِمُ الْمُعْرِي الْمُعْلِمِ اللْمُسْلِمِينَ مِنْ أَلْمِ الْمِسْلِمُ الللهِ الْمَالِمُ اللْمُعْرِي الْمَالِمُ اللْمُ الْمُؤْمِلُولِهِ الْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الللهِ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللّهِ اللْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهِ اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ الللّهُ اللهُ الللّهُ الل

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى، يَعْنِي الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَتَسَلَّلُونَ مِنْ الْغَمَلِ، وَيَذْهَبُونَ بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْ الْ لَهُ لَا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً، قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ لَواذاً، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِواذاً، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ٢٤: ٦٣.

: (تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ) قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: اللَّوَادُ: الِاسْتِتَارُ بِالشَّيْءِ عِنْدَ الْهَرَبِ، قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ:

[۱] يورون: يستترون. (ص: ۲۱۷)

وَقُرَيْشٌ تَفِرُّ مِنَّا لِوَاذًا ... أَنْ يُقِيمُوا وَخَفَّ مِنْهَا الْحُلُومُ وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ، قَدْ ذَكَرْتهَا فِي أَشْعَارِ يَوْمِ أُحُدٍ.

«أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ٢٤: ٦٤».

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: مِنْ صَدُّقٍ أَوْ كَذِبٍ. «وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا، وَالله بِكُلِّ شَيْءٍ • عَليمٌ ٢٤: ٢٤ عَليمُ

(ارْتِجَازُ الْمُسْلِمِينَ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ) الْمُسْلِمُونَ فِيهِ حَتَّى أَحْكَمُوهُ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعَمِلَ الْمُسْلِمِينَ، يُقَالُ لَهُ جُعَيْلٌ، سَمَّاهُ وَارْتَجَزُوا فِيهِ بِرَجُلِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، يُقَالُ لَهُ جُعَيْلٌ، سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَمْرًا، فَقَالُوا: رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَمْرًا، فَقَالُوا: سَمَّاهُ مِنْ بَعْدِ جُعَيْلِ عَمْرًا ... وَكَانَ لِلْبَائِسِ يَوْمًا ظَهْرَا

[١] فَإِذَا [٢] مَرُّوا «بِعَمْرٍو» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّا عَمْرًا، وَإِذَا

مَرُّوا «بِظَهْرٍ» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ظَهْرًا [٣] .

(مَا ظَهَرَ مِنْ الْمُعْجِزَاتِ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ أَحَادِيثُ بَلَغَتْنِي، فِيهَا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى عِبْرَةٌ فِي تَصْدِيقِ رَسُولِ اللَّهِ وَتَحْقِيق نُبُوَّتِهِ، عَايَنَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ.

(مُعْجِزَةُ الْكُدْيَةِ):

فَكَانَ مِمَّا بَلَغَنِي أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ الشَّهِ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ الشَّدَّتْ عَلَيْهِمْ فِي بَعْضِ الْخَنْدَقِ كُدْيَةٌ، فَشَكَوْهَا إلَى الشَّةِ، فَدَعَا بِإِنَاءِ مِنْ مَاءٍ، فَتَفَلَ فِيهِ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءِ مِنْ مَاءٍ، فَتَفَلَ فِيهِ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءِ مِنْ مَاءٍ، فَتَفَلَ فِيهِ، ثُمَّ دَعَا بِلِنَهُ أَنْ يَدْعُو بِهِ، ثُمَّ نَضَحَ ذَلِكَ الْمَاءَ عَلَى تِلْكَ الْمُاءَ عَلَى الْكُدْيَةِ، اللَّهُ أَنْ يَدْعُو بِهِ، ثُمَّ نَضَحَ ذَلِكَ الْمَاءَ عَلَى الْكُدْيَةِ، الْكُدْيةِ،

[۱] الظّهْر: الْقُوَّة والمعونة. وَالضَّمِير فِي «سَمَّاهُ» و «كَانَ» للنِّبِي ﷺ. قَالَ أَبُو ذَر «وَقد يجوز فِيهِ وَجه ثَان، وَهُوَ أَن يكون الظّهْر (هُنَا): الْإبِل، فَيكون الْبَيْت على وَجه آخر، تَقْدِيره وَكَانَ المَالِ للبائس يَوْمًا ظهرا، فأضمر اسْم كَانَ وَإِن لم يتَقَدَّم مَا يفسره، لِأَن مساق فأضمر اسْم كَانَ وَإِن لم يتَقَدَّم مَا يفسره، لِأَن مساق الْكَلَام يدل عَلَيْهِ، كَمَا قَالُوا: إِذَا كَانَ غَدا فأتنى، أَي إِذَا كَانَ الْيَوْم غَدا».

[۲] زَادَت أبعد هَذَا الْبَيْت «فِي كتاب ابْن ٰ إِسْحَاق

طهرا» .

[٣] أَي قَالَ مَعَهم آخر أَيْضا، فَكَانُوا يرتجزون هَذَا الشَّعْر، وَكَانَ النَّبِي ﷺ يَقُول مَعَهم أَوَاخِر أبياته. (ص: ٢١٨)

فَيَقُولُ من حضرها: فو الَّذي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ نبيّا، لَا نهالت فَيَقُولُ من حضرها: فو الَّذي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ فَأُسًا وَلَا مِسْحَاةً.

(الْبَرَكَةُ فِي تَمْرِ ابْنَةِ بَشِيرٍ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مِينَا أَنَّهُ حُدِّثَ: أَنَّ ابْنَةً لِبَشِيرٍ بْنِ سَعْدٍ، أُخْتِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَتْ دَعَتْنِي أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ، فَأَعْطَتْنِي حَفْنَةً مِنْ تَمْدٍ فِي ثُوْبِي، ثُمَّ قَالَتْ: أَيْ بُنَيَّةُ، اذْهَبِي إِلَى أَبِيكَ وَخَالِكَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ بِغَدَائِهِمَا، قَالَتْ: فَأَخَذْتَهَا، فَانْطَلَقْتُ بِهَا، فَمَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ وَأَنَا أَلْتَمِسُ أَبِي وَخَالِي، فَقَالَ: تَعَالَيْ يَا بُنَيَّةُ، مَا هَذَا مَعَكَ؟ قَالَتْ: فَقَالَ: تَعَالَيْ يَا بُنَيَّةُ، مَا هَذَا مَعَكَ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا تَمْرٌ، بَعَثَتْنِي بِهِ أُمِي إلَى أَبِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا تَمْرٌ، بَعَثَتْنِي بِهِ أُمِي إلَى أَبِي قَالَتْ: فَصَبَبْتُهُ فِي كَفَّيْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْهِ، قَالَتْ: فَصَبَبْتُهُ فِي كَفَّيْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْهِ، قَالَتْ: فَصَبَبْتُهُ فِي كَفَّيْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْهِ، قَالَتْ: فَصَبَبْتُهُ فِي كَفَيْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْهِ، قَالَتْ فَصَبَبْتُهُ فِي كَفَيْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْهِ، فَمَا مَلَا تُهُمَّا مُلَ لِإِنْسَانِ عِنْدَهُ: أَصْرَخْ فِي فَمَا مَلَا بُقُمْ أَمَرَ بِثَوْبٍ فَبُسِطَ لَهُ، ثُمَّ دَحَا بِالتَّمْرِ عَلَيْهِ، فَمَا مَلَا الْخَنْدَقِ أَلْ لِإِنْسَانٍ عِنْدَهُ: أَصْرَخْ فِي فَمَا مَلَا الْخَنْدَقِ أَلْ لَا الْخَنْدَةِ أَلُ لِإِنْسَانِ عِنْدَهُ: أَصْرَخُ فِي فَلَا الْخَنْدَقِ أَلَى الْغَدَاءِ فَاجْتَمَعَ أَهْلُ الْخَنْدَقِ عَنْهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْقُطُ مِنْ أَطْرَافِ الثَّوْبِ. فَلِي عَنْهُ مِنْ أَطْرَافِ الثَّوْبِ. فَلْتَسْقُطُ مِنْ أَطْرَافِ الثَّوْبِ. الْمَنْدَقِ عَنْهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْقُطُ مِنْ أَطْرَافِ الثَّوْبِ.

(الْبَرَكَةُ فِي طَعَامِ جَابِرٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مِينَا، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: عَمِلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ فِي الْخَنْدَقِ، فَكَانَتْ عِنْدِي شُويْهَةٌ، غَيْرُ جِدِّ سَمِينَةٌ [۲] . قَالَ: فَقُلْتُ: فَكَانَتْ عِنْدِي شُويْهَةٌ، غَيْرُ جِدِّ سَمِينَةٌ [۲] . قَالَ: فَقُلْتُ، قَالَ: فَقُلْتُ فَالَاهِ وَاللَّهِ مَنْ مَعِيرٍ، فَصَنَعَتْ لَنَا فَأَمَرْتُ امْرَأَتِي، فَطَحَنَتْ لَنَا شَيْئًا مِنْ شَعِيرٍ، فَصَنَعَتْ لَنَا مِنْهُ خُبْزًا، وَذَبَحَتْ تِلْكَ الشَّاةَ، فَشَويْنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ الْإِنْصِرَافَ عَنْ الْخَنْدَقِ - قَالَ: وَكُنَّا نَعْمَلُ فِيهِ نَهَارَنَا، فَإِذَا أَمْسَيْنَا وَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْخَنْدَقِ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ مَنْ الْخُنْدَقِ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ مَنَا اللَّهِ اللَّهِ مَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنَا إلَى أَهَالِينَا - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ رَجَعْنَا إلَى أَهَالِينَا - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ مَنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَمْلُ فِيهِ نَهَارَنَا، فَإِذَا أَمْسَيْنَا مَعَهَا شَيْئًا مِنْ صَنَعْتُ لَكَ شُويْهَةً كَانَتْ عِنْدَنَا، وَصَنَعْنَا مَعَهَا شَيْئًا مِنْ خُبْرِ هَذَا الشَّعِيرِ، فَأُحِبُ أَنْ تَنْصَرِفَ خُبْرِ هَذَا الشَّعِيرِ، فَأُحِبُ أَنْ تَنْصَرِفَ خُبْرِ هَذَا الشَّعِيرِ، فَأُحِبُ أَنْ تَنْصَرِفَ خُبُولُ هَذَا الشَّعِيرِ، فَأُحِبُ أَنْ تَنْصَرِفَ فَلَا الْسُعِيرِ، فَأُحِبُ أَنْ تَنْصَرِفَ فَلَا السَّعِيرِ، فَأُحِبُ أَنْ تَنْصَرَفَ فَلَا الْمُنْ الْمُؤَيْلُ الْمُنْ الْمُؤَالِ الْسُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّالَالَالِهُ اللْمُؤْلُل

[۱] انهالت: تفتتت. •نیر جد سَمِینَة: غیر کَامِلَة السّمن. (ص: ۲۱۹)

مَعِي إِلَى مَنْزِلِي، وَإِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ يَنْصَرِفَ مَعِي رَسُولُ اللَّهِ وَحْدَهُ.

قَالَ: فَلَمَّا أَنْ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ أَمَرَ صَّارِخًا فَصَرَخَ: أَنْ انْصَرِفُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ٢: بِنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ٢: بِنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ، وَأَقْبَلَ النَّاسُ مَعَهُ، اللَّهَ قَالَ: فَجَلَسَ وَأَخْرَجْنَاهَا إِلَيْهِ. قَالَ: فَبَرَّكَ وَسَمَّى (اللَّهَ) قَالَ: فَجَلَسَ وَأَخْرَجْنَاهَا إِلَيْهِ. قَالَ: فَبَرَّكَ وَسَمَّى (اللَّهَ) قَالَ: فَجَلَسَ وَأَخْرَجْنَاهَا إِلَيْهِ. قَالَ: فَبَرَّكَ وَسَمَّى (اللَّهَ) وَاللَّهَ عَلْمَوا وَخَاءَ نَاسٌ، حَتَّى صَدَرَ أَهْلُ الْخَنْدَقِ عَنْهَا. وَجَاءَ نَاسٌ، حَتَّى صَدَرَ أَهْلُ الْخَنْدَقِ عَنْهَا.

(مَا أَرَى اللَّهُ رَسُولَهُ مِنْ إِلْفَتْحِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحُدِّثْتُ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: ضَرَبْتُ فِي نَاحِيَةٍ مِنْ الْخَنْدَقِ، فَغَلُظَتْ عَلَيَّ صَخْرَةٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيَّ، نَزَلَ فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ مِنْ يَدِي، فَضَرَبَ بِهِ شِدَّةَ الْمَكَانِ عَلَيَّ، نَزَلَ فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ مِنْ يَدِي، فَضَرَبَ بِهِ شِدَّةَ الْمَكَانِ عَلَيَّ، نَزَلَ فَأَخَذَ الْمِعْوَلِ بُرْقَةٌ، قَالَ: ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ ضَرْبَةً لَمَعَتْ تَحْتَ الْمِعْوَلِ بُرْقَةٌ، قَالَ: ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ ضَرْبَةً أُخْرَى، فَالَ: ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ ضَرْبَةً أُخْرَى، فَالَ: قُلْتُ تَحْتَهُ بُرْقَةٌ أُخْرَى، قَالَ: قُلْتُ لَمَعَ تَحْتَهُ بُرْقَةٌ أُخْرَى، قَالَ: قُلْتُ لَمُعَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ لَمَعَ بَعْدَ الْمِعْوَلِ وَأَنْتَ تَضْرِبُ؟ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ لَمَعَ تَحْتَ الْمِعْوَلِ وَأَنْتَ تَضْرِبُ؟

قَالَ: أُوقَدْ رَأَيْتُ ذَلِكَ يَا سَلْمَانُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَّا الْأُولَى فَإِنَّ اللَّهَ فَتَحَ عَلَيَّ بِهَا الْيَمَنَ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّ اللَّهَ اللَّهَ فَتَحَ عَلَيَّ بِهَا الشَّامَ وَالْمَغْرِبَ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَإِنَّ اللَّهَ فَتَحَ عَلَيَّ بِهَا الشَّامَ وَالْمَغْرِبَ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَإِنَّ اللَّهَ فَتَحَ عَلَيَّ بِهَا الْمَشْرِقَ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي مَنْ لَا فَتَحَ عَلَيَّ بِهَا الْمَشْرِقَ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي مَنْ لَا

أَتَّهِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، حِينَ فُتِحَتْ هَذِهِ الْأَمْصَارُ فِي زَمَانِ عُمَرَ وَزَمَانِ عُثْمَانَ وَمَا بَعْدَهُ: افْتَتِحُوا مَا بِدا لكم، فو الَّذي نفس أبي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، مَا افْتَتَحْتُمْ مِنْ مَدِينَةٍ وَلَا تَفْتَتِحُونَهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إلَّا وَقَدْ أَعْطَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُحَمَّدًا ﷺ مَفَاتِيحَهَا قَبْلَ ذَلِكَ.

(نُزُولُ قُرَيْشِ الْمَدِينَةَ) (نُزُولُ قُرَيْشِ الْمَدِينَةَ) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ الْخَنْدَقِ، أَقْبَلَتْ قُرَيْشٌ حَتَّى نَزَلَتْ بِمُجْتَمَعِ الْأَسْيَالِ مِنْ رُومَةً،

حَنَى رَبِّتَ بِمُجِنَّهِ الْمُسْيَانِ مِنْ رَوْمَهُ، بَيْنَ الْجُرُفِ وَزَغَابَةَ [٢] فِي عَشْرَةِ آلَافٍ

[۱] زِيَادَة عَن أ. [۲] قَالَ أَبُو ذَر: «كَذَا وَقع هُنَا بالزاء مَفْتُوحَة. ورغابة بالراء الْمَفْتُوحَة هُوَ الْجيد، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الوقشى» . (ص: ۲۲۰)

مِنْ أَحَابِيشِهِمْ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ وَأَهْلِ تِهَامَةَ، وَأَقْبَلَتْ غَطَفَانُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، حَتَّى نَزَلُوا وَأَقْبَلَتْ غَطَفَانُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، حَتَّى بَزَلُوا بِذَنَبِ نَقْمَى، إلَى جَانِبِ أُحُدٍ. وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَالْمُسْلِمُونَ، حَتَّى جَعَلُوا ظُهُورَهُمْ إلَى سَلْعٍ [1] ، فِي وَالْمُسْلِمُونَ، حَتَّى جَعَلُوا ظُهُورَهُمْ إلَى سَلْعٍ [1] ، فِي تَلَاتَةِ آلَافٍ مِنْ الْمُسلمين، فَضرب لَك عَسْكَرَهُ، وَالْخَنْدَقُ تَلَاتَةِ آلَافٍ مِنْ الْمُسلمين، فَضرب لَك عَسْكَرَهُ، وَالْخَنْدَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَوْمِ.

(اسْتِعْمَالُ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ)
قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ.
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَمَرَ بِالذَّرَارِيِّ وَالنِّسَاءِ فَجُعِلُوا فِي الْأَطَامِ [٢]

(حَمْلُ حُيِّ كَعْبًا عَلَى نَقْضِ عَهْدِهِ لِلرَّسُولِ):
(قَالَ) [٣]: وَخَرَجَ عَدُو اللَّهِ حُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ النَّضْرِيُّ، حَتَى أَتَى كَعْبَ ابْنِ أُسَدِ الْقُرَظِيَّ، صَاحِبَ عَقْدِ بَنِي قُرَيْظَةَ وَعَهْدِهِمْ، وَكَانَ قَدْ وَادَعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَوْمِهِ، وَكَانَ قَدْ وَادَعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَوْمِهِ، وَعَاهَدَهُ، فَلَمَّا سَمِعَ كَعْبٌ بِحُيِيِّ قَوْمِهِ، وَعَاقَدَهُ عَلَى ذَلِكَ وَعَاهَدَهُ، فَلَمَّا سَمِعَ كَعْبٌ بِحُيِيِّ قَوْمِهِ، وَعَاقَدَهُ عَلَىٰ وَعَاهَدَهُ عَلَىٰ وَعَاهَدَهُ عَلَىٰ فَأَنَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالِمُ وَالْمَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

[()] وَقَالَ السهيليّ: «زغابة اسْم مَوضِع، بالغين المنقوطة والزاى الْمَفْتُوحَة وَذكره الْبكْرِيِّ بِهَذَا اللَّفْظ بعد أَن قدم القَوْلِ بِأَنَّهُ زغابة، بِضَم الزاى وَالْعين الْمُهْملَة وَحكى عَن الطَّبَرِيِّ أَنه قَالَ فِي هَذَا الحَدِيث بَين الجرف والغابة، وَاخْتَارَ هَذِه الرِّوَايَة وَقَالَ لِأَن زغابة لا تعرف قَالَ السهيليّ والأعرف عِنْدِي فِي هَذِه الرِّوَايَة روَايَة من قَالَ السهيليّ والأعرف عِنْدِي فِي هَذِه الرِّوَايَة روَايَة من قَالَ السهيليّ والأعرف عِنْدِي فِي هَذِه الرِّوَايَة روَايَة من قَالَ زغابة، بالغين المنقوطة، لِأن فِي الحَدِيث المسند أنه قَالَ زغابة، بالغين المنقوطة، لِأن فِي الحَدِيث الْمسند أنه قَالَ فِي نَاقَة أهداها إلَيْهِ أعرابي، فكما أعرف فكافأه بست بكرات، فلم يرض، فقالَ الله عَينها كَمَا أعرف لهذَا الْأَعِرَابِي أَهْدى إِلَى نَاقَة أعرفها بِعَينها كَمَا أعرف بعض أهلِي، ذهبت منى يَوْم زغابة، وقد كافأته بست بعض أهلِي، ذهبت منى يَوْم زغابة، وقد كافأته بست فسخط».

[۱] سلع: جبل بِالْمَدِينَةِ.

[٢] الْآطَام: الْحُصُون، الْوَاحِد: أُطَّمٍ.

[٣] زِيَادَة عَن أَـ

[٤] الجشيشة: طَعَام يصنع من الجشيش، وَهُوَ الْبر يطحن غليظا، وَهُوَ الَّذي تَقول لَهُ الْعَامَّة: «دشيش» بِالدَّال، وَالصَّوَابِ الْجِيم. (ص: ۲۲۱)

أَنْ آكُلَ مَعَكَ مِنْهَا [١] ، فَاحْفَظْ [٢] الرَّجُلَ، فَفَتَحَ لَهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا كَعْبُ، جِئْتُكَ بِعِزِّ الدَّهْرِ وَبِبَحْرٍ طَامٌ [٣] ، جِئْتُكَ بِعِزِّ الدَّهْرِ وَبِبَحْرٍ طَامٌ [٣] ، جِئْتُكَ بِقُرَيْشٍ عَلَى قَادَتِهَا وَسَادَتِهَا حَتَّى أَنْزَلْتُهُمْ بِذَنَبِ نَقْمَى إلَى جَانِبِ أَحْدٍ، قَدْ وَسَادَتِهَا حَتَّى أَنْزَلْتُهُمْ بِذَنَبِ نَقْمَى إلَى جَانِبِ أَحْدٍ، قَدْ عَاهَدُونِي عَلَى أَنْ لَا يَبْرَحُوا حَتَّى نَسْتَأْصِلَ عَاهَدُونِي وَعَاقَدُونِي عَلَى أَنْ لَا يَبْرَحُوا حَتَّى نَسْتَأْصِلَ عَاهَدُونِي وَعَاقَدُونِي عَلَى أَنْ لَا يَبْرَحُوا حَتَّى نَسْتَأْصِلَ عَاهَدُونِي وَعَاقَدُونِي عَلَى أَنْ لَا يَبْرَحُوا حَتَّى نَسْتَأْصِلَ مُحَمَّدًا وَمَنْ مَعَهُ قَالَ لَهُ كَعْبٌ : جِئْتِنِي وَاللَّهِ بِذُلِّ مُحَمَّدًا اللَّهِ بِذُلِّ مَعْهُ وَيَرْعَدُ وَيَبْرُقُ، اللَّهِ إِلَّا صِدْقًا وَوَفَاءً فَلَمْ يَزَلْ حُيَيُّ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ وَيْحَكَ يَا حُيَيُّ! فَدَعْنِي وَمَا أَنَا عَلَيْهِ، النَّسِ فِيهِ شَيْءٌ وَيْحَكَ يَا حُيَيُّ! فَدَعْنِي وَمَا أَنَا عَلَيْهِ، النَّسِ فِيهِ شَيْءٌ وَيْحَكَ يَا حُيَيُّ! فَدَعْنِي وَمَا أَنَا عَلَيْهِ، اللَّهُ بَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلْمُ لَمْ مَنْ لَلُهُ كُونِ بَوْ الْغَارِبِ [٥] ، حَتَّى سَمَحَ لَهُ بَلُكُ فِي الذَّرْوِةِ وَالْغَارِبِ [٥] ، حَتَّى سَمَحَ لَهُ عَلَى أَنْ أَعْطَاهُ عَهْدًا (مِنْ اللَّهِ) [٦] وَمِيثَاقًا: لَئِنْ رَجَعَتْ عَلَى أَنْ أَعْطَاهُ عَهْدًا (مِنْ اللَّهِ) [٦] وَمِيثَاقًا: لَئِنْ رَجَعَتْ عَيْ عَلَى أَنْ أَيْسَلِ وَمِيْنَ وَمُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْكَالِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَهْدَهُ، وَبَرِئَ مِمَّا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْدَ وَالْمُلَا اللَّهُ الْمَائِلُهُ وَالْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِلُهُ وَالْمَالُهُ الْمَائِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَالُهُ الْمَائِلُهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالُهُ اللَّهُ الْمَالِهُ الْمَالَالَهُ الْمَلْكُ وَالْمَالَالَهُ الْمَائِهُ الْمَالَالَهُ الْمَائِهُ الْمَالَالَهُ الْمَائِهُ الْمَالَالُهُ الْمُعْلَالُهُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمَائِهُ الْمَال

(تَحَرِّي الرَّسُولِ عَنْ نَقْضِ كَعْبِ لِلْعَهْدِ) (تَحَرِّي الرَّسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ الْخَبَرُ وَإِلَى الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْخَبَرُ وَإِلَى الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ بْنِ النَّعْمَانِ، وَهُو يَوْمَئِذٍ سَيِّدُ الْأَوْسِ، وَسَعْدَ ابْن عُبَادَةَ بْنِ دُلَيْمٍ، أَحَد بَنِي يَوْمَئِذٍ سَيِّدُ الْخَرْرَجِ وَهُو يَوْمَئِذٍ سَيِّدُ الْخَرْرَجِ وَهُو يَوْمَئِذٍ سَيِّدُ الْخَرْرَجِ وَهُو يَوْمَئِذٍ سَيِّدُ الْخَرْرَجِ وَمُعَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، أَخُو بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَرْرَجِ وَمُعَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، أَخُو بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ [۷] ، وَخَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَخُو بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ [۷]

[۱] كَذَا وَردت هَذِه الْعبارَة فِي أَ. وَنَصهَا فِي سَائِر الْأُصُولَ: «إِن أَعْلقَت الْحصن دوني إِلَّا تخوفت على جشيشتك أَن آكل مِنْهَا مَعَك» . جشيشتك أَن آكل مِنْهَا مَعَك» . [۲] أحفظه: أغضبه . [۳] أطام: مُرْتَفع، وَيُرِيد كَثْرَة الرِّجَال. [٤] الجهام: السَّحَاب الرَّقِيق الَّذي لَا مَاء فِيهِ. [٥] هَذَا مثل، وَأَصله فِي الْبَعِير يستصعب عَلَيْك، فتأخذ القرادة من ذروته وغارب سنامه وتفتل هُنَاكَ، فيجد الْبَعِير لَذَّة، فيأنس عِنْد ذَلِك. فَضرب هَذَا الْكَلَام مثلا فِي الْبَعِير لَذَّة، فيأنس عِنْد ذَلِك. فَضرب هَذَا الْكَلَام مثلا فِي الْبَعِير لَذَّة، فيأنس عِنْد ذَلِك. فَضرب هَذَا الْكَلَام مثلا فِي الْمَعْدِير لَذَّة، فيأنس عِنْد ذَلِك. فَضرب هَذَا الْكَلَام مثلا فِي الْمَعْدِير لَذَّة، فيأنس عِنْد ذَلِك. فَضرب هَذَا الْكَلَام مثلا فِي الْمَعْدِير لَذَّة، فيأنس عِنْد ذَلِك. فَضرب هَذَا الْكَلَام مثلا فِي الْمَخْرَج» . [٦] وَيَادَة عَن أَد «أَخُو بنى الْخَزْرَج» (ص: ٢٢٢)

الْقَوْمِ أَمْ لَا؟ فَإِنْ كَانَ حَقَّا فَالْحَنُوا لِي لَحْنًا [١] أَعْرِفُهُ، وَلَا تَفُتُوا فِي أَعْضَادِ النَّاسِ [٢] وَإِنْ كَانُوا عَلَى الْوَفَاءِ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَاجْهَرُوا بِهِ لِلنَّاسِ. قَالَ: فَخَرَجُوا فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَاجْهَرُوا بِهِ لِلنَّاسِ. قَالَ: فَخَرَجُوا حَتَّى أُتَوْهُمْ، فَوَجَدُوهُمْ عَلَى أَخْبَثِ مَا بَلَغَهُمْ عَنْهُمْ، وَقَالُوا: مَنْ رَسُولُ (فِيمَا) [٣] نَالُوا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَخْبَثِ مَا بَلْغَهُمْ سَعْدُ اللَّهِ؟ لَا عَهْدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَلَا عَقْدَ. فَشَاتَمَهُمْ سَعْدُ اللَّهِ؟ لَا عَهْدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَلَا عَقْدَ. فَشَاتَمَهُمْ سَعْدُ اللَّهِ عَلَادٍ وَشَاتَمُهُمْ مَعْدُ وَمَلْ مَقَالَ لَهُ سَعْدُ ابْن مُعَادٍ وَشَاتَمُهُمْ أَرْبَى ابْن مُعَادٍ وَشَاتَمُهُمْ أَرْبَى بَنْ عُبَادَةً: دَعْ عَنْكَ مُشَاتَمَتَهُمْ، فَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ أَرْبَى بِنُ عُبَادَةً: دَعْ عَنْكَ مُشَاتَمَتَهُمْ، فَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ أَرْبَى بِنُ عُبَادَةً: دَعْ عَنْكَ مُشَاتَمَتَهُمْ، فَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ أَرْبَى بِنُ عُبَادَةً وَمَنْ مَعَهُمَا، إلَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْكَ مُشَاتَمَةً مُ قَالُوا: عَضَلٌ وَالْقَارَةُ، وَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْكَ مُشَاتَمَةً فَالُوا: عَضَلٌ وَالْقَارَةُ، وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ أَكْبُرُ، أَبْشِرُوا يَا لَكُ وَلَا عَضَلُ وَالْقَارَةُ بِأَصْحَابِ الرَّجِيعِ، خُبَيْبٍ وَأَصْحَابٍ الرَّجِيعِ، خُبَيْبٍ وَأَصْحَابٍ الرَّجِيعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَسُلِطُ اللَّهُ أَكْبُرُ، أَبْشُرُوا يَا لَلَهُ وَالْصَالِهُ وَالْقَارَةُ إِلَى اللَّهُ أَكْبُرُ، أَبْشُرُوا يَا لَلْهُ وَالْمُ مَا لَا لَلْهُ وَلَا اللَّهُ أَلْنَا وَاللَّهُ الْمَثَالَةُ وَلَوْدَ عَضَلُ وَالْقَارَةُ فَالْمُ اللَّهُ الْمُسَاتِهُ وَالْمَالُ وَلَوْلُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَالْمَالَ وَلَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُنَا وَالْمَالُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُالِقُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُالِهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلُمُ ال

(مَا عَمَّ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْخَوْفِ وَظُهُورُ نِفَاقِ الْمُنَافِقِينَ):
(قَالَ) [٣]: وَعَظُمَ عِنْدَ ذَلِكَ الْبَلَاءُ، وَاشْتَدَّ الْخَوْفُ، وَأَتَاهُمْ عَدُوُّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، حَتَّى ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ كُلَّ ظَنِّ، وَنَجَمَ النِّفَاقُ مِنْ بَعْضِ الْمُنَافِقِينَ، الْمُؤْمِنُونَ كُلَّ ظَنِّ، وَنَجَمَ النِّفَاقُ مِنْ بَعْضِ الْمُنَافِقِينَ، حَتَّى قَالَ مُعَتِّبُ بْنُ قُشَيْرٍ، أَخُو بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ: كَانَ مُحَمَّدٌ يَعِدُنَا أَنْ نَأْكُلَ كُنُوزَ كِسْرَى وَقَيْصَرَ، وَأَحَدُنَا كَانَ مُحَمَّدٌ يَعِدُنَا أَنْ نَأْكُلَ كُنُوزَ كِسْرَى وَقَيْصَرَ، وَأَحَدُنَا الْغَائِطِ. الْيَوْمَ لَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى الْغَائِطِ.

(رَأْئُ ابْن هِشَامٍ فِي نِفَاقِ مُعَتِّبٍ) :

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَخْبَرَٰنِي مَٰنَ أَثِقُ بِلَهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ مُنْ أَثِقُ بِلَهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: مُعَتِّبَ بْنَ قُشَيْرٍ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمُنَافِقِينَ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ كَانَ مُعَتِّبَ بْنَ قُشَيْرٍ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمُنَافِقِينَ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ كَانَ مُعَتِّبَ بْنَ قُشَيْرٍ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمُنَافِقِينَ، وَاحْتَجَ بِأَنَّهُ كَانَ مُعْتَبِ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَتَّى قَالَ أَوْسُ بْنُ قَيْظِيٌّ، أَحَدُ بَنِيًّ

حَارِثَةً بْنِ الْحَارِثِ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ مِنْ الْعَدُوِّ، وَذَلِكَ عَنْ مَلَاٍ مِنْ رِجَالِ قَوْمِهِ، فَأَذَنْ لَنَا أَنْ نَخْرُجَ فَنَرْجِعَ إِلَى دَارِنَا، فَإِنَّهَا خَارِجٌ مِنْ الْمَدِينَةِ. فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

(ص: ۲۲۳)

<sup>[</sup>۱] اللّحن: اللغز، وَهُوَ أَنه يُخَالف ظَاهِرِ الْكَلَامِ مَعْنَاهُ. [۲] يُقَال: فت فِي عضده، إِذا أضعفه وأوهنه. [۳] زيَادَة عَن أ.

<sup>[</sup>٤] أربى: أعظم.

وَأَقَامَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ بِضْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ، لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمْ حَرْبٌ إِلَّا الرَّمِّيا [١] بِالنَّبْلِ وَالْحِصَارُ.

(هَمَّ الرَّسُولُ بِعَقْدِ الصُّلْحِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَطَفَانَ ثُمَّ عَدَلَ): فَلَمَّا اشْتَدَّ عَلَى النَّاسِ الْبَلَاءُ، بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ الْبَلَاءُ، بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنٍ قَتَادَةَ وَمَنْ لَا أُتَّهِمُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن مُسْلِمِ بْن عُبَيْدِ [٢] اللَّهِ بْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ، إِلَى عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ، وَإِلَى الْحَارِثِ بْنِ عَوْفِ بْنِ أَبِي حَارِثَةَ الْمُرِّيِّ، وَهُمَإِ قَائِدَا غَطَفَانَ، فَأَعْطَاهُمَا ثُلُثَ ثِمَارَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَنْ يَرْجِعَا بِمَنْ مَعَهُمَا عَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابِهِ، فَجَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا الصَّلْحُ، حَتَّي كَتَبُوا الْكِتَابَ وَلَمْ تَقَعْ اِلشَّهَادَةُ وَلَا عَزِيمَةُ الِصُّلْحِ، إِلَّا الْمُرَاوَضَةُ فِي ذَلِكَ. فَلَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَفَعَلَ، بَعَثَ إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةٍ، فَذِكَرَ ذَلِكَ لَهُمَا، وَاسْتَشَارَهُمَا فِيهِ، فَقَالًا لَهُ: يَا رَسُّولَ اللَّهِ، أَمْرًا نُحِبُّهُ فَنَصْنَعُهُ، أَمْ شَيْئًا أُمَرَكَ اللَّهُ بِهِ، لَا بِبُدَّ لَنَا مِنْ الْعَمَلِ بِهِ، أِمْ شَيْئًا تَصْنَعُهُ لِنَا؟ قَالَ: بَلْ شَيْءُ أَصْنَعُهُ لَكُمْ، وَاللَّهِ مَا أَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّنِي رَأَيْتُ الْعَرَبَ قَدْ رَمِتْكُمْ عَنْ ِقَوْسٍ وَاحِدَةٍ، وَكَالَبُوكُمْ [٣] مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَكْسِرَ عَنْكُمْ مِنْ شَوْكَتِهِمْ إِلَى أَمْرِ مَا، فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ كُنَّا نَحْنُ وَهَؤُلَاءِ الْقَوْمُ عَلَى الشِّرْكِ بِاللَّهِ وَعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، لَا نَعْبُدُ الَّلَّهَ وَلَا نَعْرِفُهُ، وَهُمْ لَا يَطْمَعُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهَا تَمْرَةً إِلَّا قِرًى [٤] أَوْ بَيْعًا، أَفَحِينَ أَكْرَمْنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَهَدَانَا لَهُ وَأَعَزَّنَا بِكَ وَبِهِ، نُعْطِيهِمْ أَمْوَالَنَا! (وَاللَّهِ) [٥] مَا لَنَا بِهَذَا مِنْ حَاجَةٍ، وَٱللَّهِ لَا نُعْطِيهِمْ إِلَّا السَّيْفَ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَأَنْتَ وَذَاكَـٰ فَتَنَاوَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَادٍ الصَّحِيفَةَ، فَمَحَا مَا فِيهَا مِنْ الْكِتَاب، ثُمَّ قَالَ: لِيَجْهَدُوا عَلَيْنَا.

[۱] الرميا (بِكَسْر الرَّاء وَالْمِيم مشددتين وَتَخْفِيف الْيَاء) المراماة.

[٥] هَذِهُ الْكَلِمَةُ سَاقِطَة فِي أَـ

(ص: ۲۲٤)

(عُبُورُ نَفَرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ الْخَنْدَقَ) :

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ۗ وَالْمُسْلِمُونَ، وَعَدُوُّهُمْ مُحَاصِرُوهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، إلَّا أَنَّ فَوَارِسَ مِنْ قُرَيْشٍ، مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدِّ بْنِ أَبِي فَوَارِسَ مِنْ قُرَيْشٍ، مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدِّ بْنِ أَبِي فَوَارِسَ مِنْ قُرَيْشٍ، أَخُو بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُؤَيِّ.

- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: عَمْرُو بْنُ عَبْدِ بْنِ أَبِي وَهُبَيْرَةُ بْنُ أَبِي وَهُلِ، وَهُبَيْرَةُ بْنُ أَبِي وَهْلٍ، وَهُبَيْرَةُ بْنُ أَبِي وَهْلٍ، وَهُبَيْرَةُ بْنُ أَبِي وَهْلٍ، وَهُبَيْرَةُ بْنُ أَبِي وَهْلٍ، الشَّاعِرُ [١] ابْنِ وَهْبِ الْمَخْزُومِيَّانِ، وَضِرَارُ بْنُ الْخَطَّابِ الشَّاعِرُ [١] ابْنِ مِرْدَاسٍ، أَخُو بَنِي مُحَارِبِ بْنِ فِهْرٍ، تَلَبَّسُوا لِلْقِتَالِ، ثُمَّ خَرَجُوا عَلَى خَيْلِهِمْ، حَتَّى مَرُّوا بِمَنَازِلِ بَنِي كِنَانَةَ لِلْحَرْبِ [٢] ، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ فَقَالُوا: تَهَيَّمُوا يَا بَنِي كِنَانَةَ لِلْحَرْبِ [٢] ، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ فَقَالُوا: تَهَيَّمُوا يَا بَنِي كِنَانَةَ لِلْحَرْبِ [٢] ، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ الْفُرْسَانُ الْيَوْمَ. ثُمَّ أَقْبَلُوا تُعْنِقُ [٣] بِهِمْ خَيْلُهُمْ، حَتَّى وَقَفُوا عَلَى الْخَنْدَقِ، فَلَمَّا رَأُوهُ قَالُوا: وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ وَقَفُوا عَلَى الْخَنْدَقِ، فَلَمَّا رَأُوهُ قَالُوا: وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَمُ كَانَتْ الْعَرَبُ تَكِيدُهَا.

(سَلْمَانُ وَإِشَارَتُهُ بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: يُقَالُ: ۚ إِنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ أَشَارَ بِهِ عَلَى قَالَ اللهِ عَلَى الل

وَحَدَّثَنِي [٤] بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ قَالُوا: سَلْمَانُ مِنَّا، وَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: سَلْمَانُ مِنَّا،

## فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ.

(قَتْلُ عَلِيِّ لِعَمْرِو بْنِ عَبْدِ وُدِّ وَشِعْرُهُ فِي ذَلِكَ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ تَيَمَّمُوا مَكَانًا ضَيِّقًا مِنْ الْخَنْدَقِ، فَضَرَبُوا خَيْلَهُمْ فَاقْتَحَمَتْ مِنْهُ، فَجَالَتْ بِهِمْ فِي السَّبْخَةِ فَضَرَبُوا خَيْلَهُمْ فَاقْتَحَمَتْ مِنْهُ، فَجَالَتْ بِهِمْ فِي السَّبْخَةِ بَيْنَ الْخَنْدَقِ وَسَلْعٍ، وَخَرَجَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي نَفَرٍ بَيْنَ الْخَنْدَقِ وَسَلْعٍ، وَخَرَجَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي نَفَرٍ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى أَخَذُوا عَلَيْهِمْ الثَّغْرَةَ [٥] الَّتِي مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى أَخَذُوا عَلَيْهِمْ الثَّغْرَةَ [٥] الَّتِي أَقْدَمُوا مِنْهَا خَيْلَهُمْ

[٢] فِي أَ: «لِلْقِتَالِ» .

[٣] تعنق: تسَرع.

[٤] زَادَت م، ر قبل هَذِه الْكَلِمَة: «قَالَ ابْن هِشَام».

[٥] الثغرة: الثلم الَّذي كَانَ هُنَاكَ فِي الخَنْدَقِ [٥] (ص: ٢٢٥)

وَأَقْبَلَتْ الْفُرْسَانُ تُعْنِقُ نَحْوَهُمْ، وَكَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدِّ قَدْ قَاتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ حَتَّى أَثْبَتَتْهُ الْجِرَاحَةُ، فَلَمْ يَشْهَدْ يَوْمَ أَحُدٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ خَرَجَ مُعْلِمًا [۱] لِيُرِيَ مَكَانَهُ. فَلَمَّا وَقَفَ هُوَ وَخَيْلُهُ، قَالَ: مَنْ يُبَارِزُ؟ فَبَرَزَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ فَلَمَّا وَقَفَ هُوَ وَخَيْلُهُ، قَالَ: مَنْ يُبَارِزُ؟ فَبَرَزَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ: يَا عَمْرُو، إِنَّكَ قَدْ كُنْتُ عَاهَدْتُ اللَّهَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ: يَا عَمْرُو، إِنَّكَ قَدْ كُنْتُ عَاهَدْتُ اللَّهَ أَلَا يَدْعُوكَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إلَى إحْدَى خَلَّتَيْنِ إلَّا أَخَذْتَهَا أَلَا يَدْعُوكَ إلَى اللَّهِ مَنْهُ، قَالَ لَهُ عَلِيٍّ: فَإِنِي الْإِسْلَامِ، قَالَ لَهُ عَلِيٍّ فَقَلَ لَهُ عَلِي بِذَلِكَ، وَإلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ لَهُ عَلِيٍّ لَكِنِّي وَاللَهِ قَالَ لَهُ عَلِي بَذَلِكَ، قَالَ لَهُ عَلِي بَذَلِكَ، فَواللهِ مَا أُحِبُ أَنْ أَقْتُلَكَ، قَالَ لَهُ عَلِيٍّ لَكِي وَاللّهِ فَوَ الله مَا أُحِبُ أَنْ أَقْتُلَكَ، قَالَ لَهُ عَلِيٍّ لَكِي وَاللّهِ فَوَ الله مَا أُحِبُ أَنْ أَقْتُلَكَ، قَالَ لَهُ عَلِيٍّ عَنْ ذَلِكَ فَاقْتَحَمَ عَنْ فَوَالله فَقَرَهُ، وَضَرَبَ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ، فَتَنَازَلا فَوَلَا عَلَى عَلِيٍّ، فَتَنَازَلا فَوَلَكَ، فَوَقَرَهُ، وَضَرَبَ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ، فَتَنَازَلا فَرَسِهِ، فَعَقَرَهُ، وَضَرَبَ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ، فَتَنَازَلاً فَلَى عَلَى عَلِيٍّ، فَتَنَازَلا

<sup>[</sup>١] هَذِه الْكَلِمَة سَاقِطَة فِي أَـ

وَتَجَاوَلَا، فَقَتَلَهُ اعلى رضي الله عنه [٣] وَخَرَجَتْ خَيْلُهُمْ مُنْهَزِمَةً، حَتَّى اقْتَحَمَتْ مِنْ الْخَنْدَقِ هَارِبَةً. قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ هَارِبَةً. قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مَعَدِّ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ: نَصَرَ الْحِجَارَةَ مِنْ سَفَاهَةِ رَأْيِهِ ... وَنَصَرْتُ رَبَّ مُحَمَّدٍ بَصَوَابِي [٤] فَصَدَدْتُ حِينَ تَرَكْتُهُ مُتَجَدِّلًا ... كَالْجِذْعِ بَين دكادك وروابي [٥] فَصَدَدْتُ حِينَ أَثْوَابِهِ وَلَوْ أَنَّنِي ... كُلْتُ الْمُقَطَّرَ بَرَّنِي وَعَفَفْتُ عَنْ أَثْوَابِهِ وَلَوْ أَنَّنِي ... كُنْتُ الْمُقَطَّرَ بَرَّنِي [٦] لاَ تَحْسَبَنَ اللَّهَ خَاذِلَ دِينِهِ ... وَنَبِيِّهِ يَا مَعْشَرَ الْأَحْزَابِ اللَّعْدِ يَشُكُ فِيهَا لِعَلِيَ لاَ تَحْسَبَنَ اللَّهَ خَاذِلَ دِينِهِ ... وَنَبِيِّهِ يَا مَعْشَرَ الْأَحْزَابِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشَّعْرِ يَشُكُ فِيهَا لِعَلِيَ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشَّعْرِ يَشُكُ فِيهَا لِعَلِيَ فِيهَا لِعَلِيَ بَنْ أَبِي طَالِبِ.

[۱] الْمعلم: الَّذي جعل لَهُ عَلامَة يعرف بهَا. [۲] حمى: اشْتَدَّ غَضَبه.

رَوَايَة ابْن هِشَام عَن الْبَكائي بِزِيَادَة عَمَّا هُنَا، نكتفي رَوَايَة ابْن هِشَام عَن البكائي بِزِيَادَة عَمَّا هُنَا، نكتفي بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهَا (رَاجع الرَّوْض ج ٢ ص ١٩١). إلْإِشَارَةِ إِلَيْهَا (رَاجع الرَّوْض ج ٢ ص ١٩١). [٤] الْحِجَارَة (هُنَا): الأنصاب الَّتِي كَانُوا يعبدونها

ويذبحون لهَا.

[٥] متجدلا: لاصقا بِالْأَرْضِ وَاسْمهَا الجدالة والجَدَّع: فرع النَّخْلَة والدكادك: جمع دكداك، هُوَ الرمل اللين. والروابي: جمع رابية، وَهِي الكدية المرتفعة. [٦] المقطر: الَّذي ألْقى على أحد قطريه، أي جَنْبَيْهِ. والقطر الْجَانِب، يُقَال: طعنه فقطره، أي أَلْقَاهُ على أحد جَنْبَيْهِ وبزنى: سلبنى وجردنى.

١٥- سيرة ابْن هِشَام- ٢

(ِشِعْرُ حَسَّانَ فِي فِرَارِ عِكْرِمَةَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ [١] : وَأَلْقَى عِكْرِمَةٌ بْنُ أَبِي جَهْلٍ رَمْحَهُ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ مُنْهَزِمٌ عَنْ عَمْرِو، فَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ فِي يَوْمَئِذٍ وَهُوَ مُنْهَزِمٌ عَنْ عَمْرِو، فَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ فِي ذَكَ لَكَ:

فَرَّ وَأَلْقَى لَنَا رُمْحَهُ ... لَعَلَّكَ عِكْرِمَ لَمْ تَفْعَلْ وَوَلَّيْتَ تَعْدُو كَعَدْوِ الظَّلِيمِ [٢] ... مَا إِنْ تَجُورُ [٣] عَنْ الْمَعْدِلِ الْمَعْدِلِ

وَلَمْ تَلْقَ ظَهْرَكَ [٤] مُسْتَأْنِسًا ... كَأَنَّ قَفَاكَ قَفَا فُرْعُلِّ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْفُرْعُلُ: صَغِيرُ الضِّبَاعِ، وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ.

(شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ (شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَبَنِيَّ وَكَانَ شِعَارُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَبَنِيَّ قُرَيْظَةَ قُرَيْظَةَ وَبَنِيَ حَمْ، لَا يُنْصَرُونَ حَمْ، لَا يُنْصَرُونَ

(شَأْنُ سَعْدِ بْن مُعَادٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى عَبْدُ اللَّهِ بَنُ سَهْلٍ بْنُ سَهْلٍ أَنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ سَهْلٍ [٥] الْأَنْصَارِيُّ، أَخُو بَنِي حَارِثَةَ يَوْمَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ فِي حِصْنِ بَنِي حَارِثَةَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَكَانَ مِنْ أَحْرَذِ حُصُونِ الْمَدِينَةِ. قَالَ: وَكَانَتْ أَمُّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ مَعَهَا فِي الْحِصْنِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَذَلِكَ أُمُّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ مَعَهَا فِي الْحِصْنِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَذَلِكَ أُمُّ سَعْدٌ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ لَهُ قَبْلَ أَنْ يُصْرَبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ: فَمَرَّ سَعْدٌ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ لَهُ مُقَلِّمَةٌ [٦] ، قَدْ خَرَجَتْ مِنْهَا ذِرَاعُهُ كُلُّهَا، وَفِي يَدِهِ مُقَلَّصَةٌ [٦] ، قَدْ خَرَجَتْ مِنْهَا ذِرَاعُهُ كُلُّهَا، وَفِي يَدِهِ مَقَلَّصَةٌ [٦] ، قَدْ خَرَجَتْ مِنْهَا ذِرَاعُهُ كُلُّهَا، وَفِي يَدِهِ لَنَّ سَلْمُ الْهَيْجَا جَمَلْ ... لَا بَأْسَ بِالْمَوْتِ إِذَا لَا أَسُ بِالْمَوْتِ إِذَا

. «قَالَ ابْن هِشَام» .
 [۱] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «قَالَ ابْن هِشَام» .
 [۲] الظليم: ذكر النعام.

[٣] كَذَا فِي أَـ وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «تُحور» بِالْحَاءُ الْمُهْملَة.

لَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلّ

[٦] مقلصة: قَصِيرَة قد ارْتَفَعت، يُقَال: تقلص الشَّيَّء، إذا ارْتَفع وانقبض.

إِذَا أَرْتُعُعُ وَالْقَبُصُ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ [٧] كَذَا فِي أَـ ويرقد: يسْرع وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ

«يرقل» ـ

[٨] كَذَا فِي الْأُصُولِ. قَالَ أَبُو ذَر: «جمل: اسْم رَجل.

وَهَذَا الرجز قديم تمثل بِهِ سعد» ـ

وَفِي الرَّوْض: «حمل» بِالْحَاءُ الْمُهْملَة، قَالَ السهيليّ: «هُوَ بَيت تمثل بِهِ، يعْنى بِهِ حمل بن سعدانة بن

الْحَارِث ابْن معقل بن كَعْب بن عليم بن جناب الْكَلْبِيّ». (ص: ۲۲۷)

(قَالَ) فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: الحقّ: أَي ابْني، فَقَدْ وَاللَّهِ أَخَّرْتُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ سَعْدٍ، وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ وَعَلَيْهِ حَيْثُ أَصَابَ السَّهْمُ مِنْهُ، فَرُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ بِسَهْمٍ، فَقَطَعَ مِنْهُ الْأَكْحَلَ [٢] ، رَمَاهُ كَمَا حَدَّتَنِي مُعَاذٍ بِسَهْمٍ، فَقَطَعَ مِنْهُ الْأَكْحَلَ [٣] بْنُ قَيْسِ بْنِ الْعَرِقَةِ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، حِبَّانُ [٣] بْنُ قَيْسِ بْنِ الْعَرِقَةِ عَامِرِ بْنِ لُوَيِّ، فَلَمَّا أُصَابَهُ، قَالَ: خُذْهَا مِنِي وَأَنَا ابْنُ الْعَرِقَةِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدُ: عَرَّقَ اللَّهُ وَجْهَكَ فِي النَّارِ، اللَّهمِ إِنْ كُنْتَ أَبْقَيْتَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْئًا فِي النَّارِ، اللَّهمِ إِنْ كُنْتَ أَبْقَيْتَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْئًا

فَأَبْقِنِي لَهَا، فَإِنَّهُ لَا قَوْمَ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ مِنْ قَوْمٍ آَذُوْا رَسُولَكَ وَكَذَّبُوهُ وَأَخْرَجُوهُ، اللَّهمّ وَإِنْ كُنْتُ قَدْ وَضَعْتُ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَاجْعَلْهُ لِي شَهَادَةً، وَلَا وَضَعْتُ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَاجْعَلْهُ لِي شَهَادَةً، وَلَا تُمِتْنِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةً.

(شِعْرٌ لِأُسَامَةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَاتِلُ سَعْدٍ) وَحَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا أَصَابَ سَعْدًا يَوْمَئِذٍ إِلَّا كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا أَصَابَ سَعْدًا يَوْمَئِذٍ إِلَّا كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا أَصَابَ سَعْدًا يَوْمَئِذٍ إِلَّا وَقَدْ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ فِي ذَلِكَ شِعْرًا [٥] لِعِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي وَقَدْ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ فِي ذَلِكَ شِعْرًا [٥] لِعِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلِ: جَهْلًا لُمْتنِي إِذْ تَقُولُ لِي ... فِدَاكَ بِآطَامِ الْمَدِينَةِ خَهْلًا لَمْتنِي إِذْ تَقُولُ لِي ... فِدَاكَ بِآطَامِ الْمَدِينَةِ خَالِدُ [٦] أَلَسْتُ الَّذِي أَلْزَمْتُ سَعْدًا مُرِشَّةً [٧] ... لَهَا بَيْنَ أَثْنَاءِ فَاللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا الشَّمُطِ الْعَذَارَى النَّوَاهِدُ [٨] قَضَى نَحْبَهُ مِنْهَا سَعِيدٌ فَأَعْوَلَتْ ... عَلَيْهِ مَعَ الشُّمْطِ الْعَذَارَى النَّوَاهِدُ [٩] قَضَى نَحْبَهُ مِنْهَا سَعِيدٌ فَأَعْوَلَتْ ... عَلَيْهِ مَعَ الشُّمْطِ الْعَذَارَى النَّوَاهِدُ [٩]

[۱] أُسْبغ: أكمل وأطول.

[٢] الأكحل: عرق فِي الذِّرَاعِ.

[٣] قَالَ السهيليّ: «حبَان» هُوَ ابْن عبد منَاف ّبن منقّذ

بن عَمْروِ بن معيص بن عَامر بن لؤيّ •

[٤] العرقة: هِيَ قَلَابَةُ بنت سَعد بن سَعد بن سَهم،

وتكنى أم فَاطِمَة، وَسميت العرقة لطيب رِيحهَا، وَهِي

جدة خَدِيجَة، أم أمها هَالة. (رَاجِع الرَّوْض).

[٥] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «قَالَ لعكرَمة ...

إِلَخ».

[٦] الْآطَام: الْحُصُون والقصور، الْوَاحِد: أَطَم.

[۷] كَذَا فِي أَ. ومرشة: يعْنى رمية أَصَابَته فأطارت رشاش الدُّم مِنْهُ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «مريشة» . [۸] العاند: الْعرق الَّذي لَا يَنْقَطِع مِنْهُ الدَّم. [۹] النحب: الأَصْل. وأعولت: بَكت بِصَوْت مُرْتَفع. والشمط: جمع شَمْطَاء، وَهِي الَّتِي خالط شعرها الشيب. والعذارى: الْأَبْكَار. والنواهد: جمع ناهد، وَهِي الَّتِي ظهر نهدها. وهي الَّتِي ظهر (ص: ۲۲۸)

وَأَنْتَ الَّذِي دَافَعْتَ عَنْهُ وَقَدْ دَعَا ... عُبَيْدَةُ جَمْعًا مِنْهُمْ إِذْ يُكَابِدُ عَلَى حِينِ مَا هُمْ جَائِرٌ عَنْ طَرِيقِهِ ... وَآخَرُ مَرْعُوبٌ عَنْ عَلَى حِينِ مَا هُمْ جَائِرٌ عَنْ طَرِيقِهِ ... وَآخَرُ مَرْعُوبٌ عَنْ [١] الْقَصْدِ قَاصِدُ [٢] (وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَيَّ ذَلِكَ كَانَ)

: (قَاتِلُ سَعْدٍ فِي رَأْيِ ابْنِ هَشَّامٍ) (قَاتِلُ سَعْدٍ فِي رَأْيِ ابْنِ هَشَامٍ: وَيُقَالُ: إِنَّ الَّذِي رَمَى سَعْدًا خَفَاجَةُ بْنُ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: إِنَّ الَّذِي رَمَى سَعْدًا خَفَاجَةُ بْنُ عَالَ. عَاصِمِ بْنِ حِبَّانَ.

(صَفِيَّةُ وَحَسَّانُ وَمَا ذَكَرَتُهُ عَنْ جُبْنِهِ) اللهِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّادٍ قَالَ كَانَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُطَّلِبِ فِي فَارِعٍ، حِصْنُ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَتْ وَكَانَ حَسَّانُ بْنِ ثَابِتٍ مَعَنَا فِيهِ، مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَكَانَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ مَعَنَا فِيهِ، مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَكَانَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ مَعَنَا فِيهِ، مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَكَانَ حَسَّانُ بْنُ وَلَيْسَ بَنُو قُرَيْظَةً، وَقَطَعَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ أَحَدٌ يَدْفَعُ عَنَّا، وَبَيْنَهُمْ أَحَدٌ يَدْفَعُ عَنَّا، وَبَيْنَهُمْ أَحَدٌ يَدْفَعُ عَنَّا، وَرَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ أَحَدٌ يَدْفَعُ عَنَّا، وَرَسُولُ اللَّهِ وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ أَحَدُ يَدْفَعُ عَنَّا، وَرَسُولُ اللَّهِ وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ أَحَدٌ يَدْفَعُ عَنَّا، وَرَسُولُ اللَّهِ وَالْمُسْلِمُونَ فِي نُحُورِ عَدُوهِمْ، لَا

يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْصَرِفُوا عَنْهُمْ إِلَيْنَا إِنْ أَتَانَا آتٍ. قَالَتْ فَقُلْتُ: يَا حَسَّانُ، إِنَّ هَذَا الْيَهُودِيَّ كَمَا تَرَى يُطِيفُ بِالْحِصْنِ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا آمَنُهُ أَنْ يَدُلَّ عَلَى عَوْرَتِنَا مَنْ وَرَاءَنَا مِنْ يَهُودَ، وَقَدْ شُغِلَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ وَلَا وَلَا اللَّهِ فَانْزِلْ إِلَيْهِ فَاقْتُلْهُ، قَالَ: وَأَصْحَابُهُ، فَانْزِلْ إِلَيْهِ فَاقْتُلْهُ، قَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا بْنَةَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ مَا أَنَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا بْنَةَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ مَا أَنَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا بْنَةَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ مَا أَنَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا بْنَةَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ مَا أَنَا فَلَمَّا فَلَا اللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ مَا أَنَا وَلَا اللَّهِ لَمُ الْمُ فَلَاتُ عَمُودًا، ثُمَّ نَزَلْتُ مِنْ الْحِصْنِ إِلَيْهِ، فَضَرَبْتُهُ إِلَا أَنْهُ رَجُلٌ الْمُ مِنْ الْحِصْنِ إِلَيْهِ، فَطَرَبْتُهُ إِللَّهُ لَمْ الْمُ فَلَاتُ يَا حَسَّانُ، انْزِلْ إِلَيْهِ فَاسْلُبُهُ، فَإِنَّهُ لَمْ الْحِصْنِ فَقُلْتُ يَا حَسَّانُ، انْزِلْ إِلَيْهِ فَاسْلُبُهُ، فَإِنَّهُ لَمْ الْمِعْفِي وَاللَّهِ بِسَلَبِهِ إِلَّا أَنَّهُ رَجُلٌ، قَالَ: مَا لِي بِسَلَبِهِ مِنْ يَمْنُ مِنْ سَلَبِهِ إِلَّا أَنَّهُ رَجُلٌ، قَالَ: مَا لِي بِسَلَبِهِ مِنْ يَلْهِ إِلَا أَنَّهُ رَجُلٌ، قَالَ: مَا لِي بِسَلَبِهِ مِنْ مَنْ سَلَبِهِ إِلَّا أَنَّهُ رَجُلٌ، قَالَ: مَا لِي بِسَلَبِهِ مِنْ

[۱] المرعوب: المفزع. قَالَ أَبُو ذَر: من رَوَاهُ مَرْغُوب، بالغين الْمُعْجَمَة، فَمَعْنَاه: رغب عَن الْقَصْد: أَي تَركه، وَهُوَ على معنى النّسَب: أَي ذُو رَغْبَة. [۲] زِيَادَة عَن أَ.

حَاجَة يَا بنت عَبْدِ الْمُطَّلِبِ [٤] .

[٣] احتجزت: شددت وسطى. قَالَ أَبُو ذَر: «وَمن رَوَاهُ: اعتجرت، فَمَعْنَاه: شددت معجرى» .

[٤] قَالَ السهيليّ: «وَمجمل هَذَا الحَدِيث عِنْد النَّاسِ على أَن حسان كَانَ جَبَانًا شَدِيد الْجُبْن وَقد دفع هَذَا بعض الْعلمَاء وَأَنْكرهُ، وَذَلِكَ أَنه حَدِيث مُنْقَطع الْإسْنَاد، وَقَالَ: لَو صَحَّ هَذَا لهجي بِهِ حسان، فَإِنَّهُ كَانَ وَقَالَ: لَو صَحَّ هَذَا لهجي بِهِ حسان، فَإِنَّهُ كَانَ

<sup>(</sup>شَأَنُ نُعَيْمٍ فِي تَخْذِيلِ الْمُشْرِكِينَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، فِيمَا

وَصَفَ اللَّهُ مِنْ الْخَوْفِ وَالشِّدَّةِ، لِتَظَاهُر عَدُوِّهِمْ عَلَيْهِمْ، وَإِتْيَانِهِمْ إِيَّاهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ. (قَالَ) [١] : ثُمَّ إِنَّ نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ ٱنَيْفِ بْن ثَعْلَبَةَ بْن قُنِْفُدِ بْن هِلَال ِبْن خَلَاوَةَ بْنَ أَشْجَعََ بْنَ رَيْثِ بْنَ غَطَفَانَّ، أُتَّى رَسُّولَ ٱللَّهِ ۖ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّيَ قَدْ أَسْلَمْتُ، وَإِنَّ قَوْمِي لَمْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِي، فَمُرْنِى بِمَّا شِئْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إنَّمَا أَنْتُ فِينَا ۚ رَجُلٌ وَأَحِدُ، فَخَذِّلْ عَنَّا [٢] إِنْ اسْتَطِعْتُ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ. فَخَرَجَ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى أَتَى بَنِي قُرَيْظَةَ، وَكَانَ لَهُمْ نَدِيمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: يَا بَنِي قُرَيْظَةَ، قَدْ عَرَفْتُمْ وُدِّي إِيَّاكُمْ، وَخَاصَّةً مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، قَالُوا: صَدَقْتُ، لَسْتُ عِنْدَنَا بِمُتَّهَمٍ، فَقَالَ لِهُمْ: إنَّ قُرَيْشًا وَغَطَفَانَ لَيْسُوا كَأُنْتُمْ، الْبَلَدُ بَلِدُكُمْ، فِيهِ أَمْوَالُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاؤُكُمْ، لَا تَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ تَحَوَّلُوا مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَإِنَّ قُرَيْشًا وَغَطَفَانَ قَدْ جَاءُوا لِحَرْبِ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، وَقَدْ ظَاهَرْتُمُوهُمْ عَلَيْهِ، وَبَلَدُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ بِغَيْرِهِ، فَلَيْسُوا كَأَنْتُمْ، فَإِنْ رَأُوْا نُهْزَةً [٣] أَصَابُوهَا، وَإِنَّ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ لَحِقُوا بِبِلَادِهِمْ وَخَلُوْا بَيْنَكُمْ

وعقب على هَذَا الحَدِيث أَبُو ذَر أَيْضًا بِمَا لَا يخرج عَمَّا دَكُر السهيليّ • ذكر السهيليّ

<sup>[()]</sup> يهاجى الشُّعَرَاء كضرار وَابْنِ الزبعري وَغَيرهمَا، وَكَانُوا يناقضونه ويردون عَلَيْهِ، فَمَا عيره أحد مِنْهُم بجبن، وَلَا وسمه بِهِ، فَدلَّ هَذَا على ضعف حَدِيث ابْن إسْحَاق، وَإِن صَحَّ فَلَعَلَّ حسان أَن يكون مُعْتَلَّا فِي ذَلِك الْيَوْم بعلة منعته من شُهُود الْقِتَال، وَهَذَا أُولى مَا تَأُول عَلَيْهِ، وَمِمَّنْ أَنكر أَن يكون هَذَا صَحِيحا أَبُو عمر فِي عَلَيْهِ، وَمِمَّنْ أَنكر أَن يكون هَذَا صَحِيحا أَبُو عمر فِي كَابِ الدُّرر لَهُ.

وَقَالَ الزرقانی بعد مَا سَاق رأی أَبی عمر فِی الدُّرَر، واستبعاده هَذَا علی حسان: «وَإِنَّمَا كَانَ أُولی، لِأَن ابْن إِسْحَاق لَم ينْفَرد بِهِ، بل جَاءَ بِسَنَد مُتَّصِل حسن كَمَا علم، فاعتضد حَدِیثه. وقد قَالَ ابْن السراج: سكُوت الشُّعَرَاء عَن تعییره بذلك من أَعْلَام النُّبُوَّة، لِأَنَّهُ سكُوت الشُّعَرَاء عَن تعییره بذلك من أَعْلَام النُّبُوَّة، لِأَنَّهُ سكُوت الشُّعَرَاء عَن تعییره بذلك من أَعْلَام النُّبُوَّة، لِأَنَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ

[١] زِيَادَة عَن أ.

[٢] خذل عَنَّا: أَدخل بَين الْقَوْم حَتَّى يخَذل بَعضَهم تَعْضًا.

[٣] النهزة: انتهاز الشَّيْء واختلاسه. (ص: ٢٣٠)

وَبَيْنَ الرَّجُل بِبَلَدِكُمْ، وَلَا طَاقَةَ لَكُمْ بَهْ إِنْ خَلَا بِكُمْ، فَلَا تُقَاتِلُوا مَعَ الْقَوْمِ حَتَّى تَأْخُذُوا مِنْهُمْ رَهْنًا مِنْ أَشُرَافِهمْ، يَكُونُونَ بَأَيْدِيكُمْ ثِقَةً لَكُمْ عَلَى أَنْ تُقَاتِلُوا مِعَهُمْ مُحَمِّدًا حَتَّى تُنَاجِزُوهُ، فَقَالُوا لَهُ: لَقَدْ أَشَرْتُ بِالرَّأَىـ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى ۖ أَتَى قُرَيْشًا، فَقَالَ لِأَبِي سُفْيَانَ بْنٍ حَرْبٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ رِجَالٍ قُرَيْشٍ قَدْ عَرَفْتُمْ وُدِّي لَكُمْ وَفِرَاقِي مُحَمَّدًا، وَإِنَّهُ قَدْ َبَلَغَنِى أَمْرٌ قَدْ رَأَيْتُ عَلَيَّ حَقًّا أَنْ أَبْلِّغَكُمُوهُ، نُصْحًا لَكُمْ، فَاكْتُمُوا عَنِّى، فَقَالُوا: نَفْعَلُ، قَالَ: تَعْلَمُوا أَنَّ مَعْشَرَ يَهُودَ قَدْ نَدِمُواۤ عَلَى مَا صَنَعُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ، وَقِدْ أَرِّسَلُوا إِلَيْهِ ـ: إِنَّا قَدْ نَدِمْنَا عَلَى مَا فَعَلْنَا، فَهَلْ يُرْضِيكَ أَنْ نَأْخُذِ لَكَ مِنْ الْقَبِيلَتَيْن، مِنْ قُرَيْشٍ وَغَطَفَانَ رجَالًا مِنْ أَشْرَافِهمْ فَتُعْطِيكَهُمْ، فَتَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ ثُمَّ نَكُونُ مَعِكَ عَلَى مَنْ بَقِىَ مِنْهُمْ حَتَّى نَسْتَأْصِلَهُمْ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ: أَنْ نَعَمْ فَإِنْ بَغَّثَتْ إِلَيْكُمْ يَهُودُ يَلْتَمِسُونَ مِنْكُمْ رَهْنًا مِنْ رِجَالِكُمْ فَلَا تَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ مِنْكُمْ رَجُلًا وَاحِدًا.

ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى أَتَى غَطَفَانَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ غَطَفَانَ، إِنَّكُمْ أَصْلِي وَعَشِيرَتِي، وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَلَا أَرَاكُمْ تَتَّهِمُونِي، وَأَحْبُ النَّاسِ إِلَيَّ، وَلَا أَرَاكُمْ تَتَّهِمُونِي، قَالُوا: صَدَقْتُ، مَا أَنْتَ عِنْدَنَا بِمُتَّهَمٍ، قَالَ: فَاكْتُمُوا عَنِّي، قَالُوا: نَفْعَلُ، فَمَا أَمْرُكَ؟ [١] ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ مِثْلَ مَا قَالُ قَالُ فَعُلُ، فَمَا أَمْرُكَ؟ [١] ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ مِثْلَ مَا حَذَّرَهُمْ. وَحَذَّرَهُمْ مَا حَذَّرَهُمْ.

(دَبِيبُ الْفُرْقَةِ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ):

فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ السَّبْتِ مِنْ شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسٍ، وَكَانَ مِنْ صَنْعِ اللَّهِ لِرَسُولِهِ عَلَيْ أَنْ [٢] أَرْسَلَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ صَنْعِ اللَّهِ لِرَسُولِهِ عَلَيْ أَنْ [٢] أَرْسَلَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَرَعُوسُ غَطَفَانَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ، فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَطَفَانَ، فَقَالُوا لَهُمْ: إِنَّا لَسْنَا بِدَارِ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَطَفَانَ، فَقَالُوا لَهُمْ: إِنَّا لَسْنَا بِدَارِ مُقَامٍ، قَدْ هَلَكَ الْخُفُّ وَالْحَافِرُ [٣] ، فَاغْدُوا لِلْقِتَالِ حَتَّى مُقَامٍ، قَدْ مُحَمَّدًا، وَنَفْرُغَ مِمَّا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِمْ: إِنَّ نُنَاجِزَ مُحَمَّدًا، وَنَفْرُغَ مِمَّا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِمْ: إِنَّ لَنَاجِزَ مُحَمَّدًا، وَنَفْرُغَ مِمَّا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِمْ: إِنَّ لَنَعْمَلُ فِيهِ الْيَوْمَ يَوْمُ السَّبْتِ، وَهُو (يَوْمٌ) [٤] لَا نَعْمَلُ فِيهِ الْيَوْمَ يَوْمُ السَّبْتِ، وَهُو (يَوْمٌ) [٤] لَا نَعْمَلُ فِيهِ

(ص: ۲۳۱)

شَيْئًا، وَقَدْ كَانَ أَحْدَثَ فِيهِ بَعْضُنَا حَدَثًا، فَأَصَابَهُ مَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْكُمْ، وَلَسْنَا مَعَ ذَلِكَ بِالَّذِينَ نُقَاتِلُ مَعَكُمْ مُحَمَّدًا حَتَّى تُعْطُونَا رَهْنًا مِنْ رِجَالِكُمْ، يَكُونُونَ بِأَيْدِينَا ثِقَةً لَنَا حَتَّى تُعْطُونَا رَهْنًا مِنْ رِجَالِكُمْ، يَكُونُونَ بِأَيْدِينَا ثِقَةً لَنَا حَتَّى نُنَاجِزَ مُحَمَّدًا، فَإِنَّا نَخْشَى إِنَّ ضَرَّسَتْكُمْ [١] حَتَّى نُنَاجِزَ مُحَمَّدًا، فَإِنَّا نَخْشَى إِنَّ ضَرَّسَتْكُمْ [١] الْحَرْبُ، وَاشْتَدَّ عَلَيْكُمْ الْقِتَالِ أَن تنشروا [٢] إلَى بِلَادِكُمْ وَتَتْرُكُونَا، وَالرَّجُلَ فِي بَلَدِنَا، وَلَا طَاقَةَ لَنَا بِذَلِكَ مِنْهُ. فَلَمَّا رَجَعَتْ إلَيْهِمْ الرُّسُلُ بِمَا قَالَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ، قَالَتْ فَلَاتْ بَنُو قُرَيْظَةَ، قَالَتْ فَلَا مَنْ فَلَا مَنْ فَلَا مَنْ فَا لَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ، قَالَتْ مِنْهُ فَلَاتًا بَنُو قُرَيْظَةَ، قَالَتْ مَا فَالَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ، قَالَتْ عَلَى الْمُ

<sup>[</sup>١] هَذِه الْعبارَة «فَمَا أُمرك» سَاقِطَة فِي أَـ

<sup>[</sup>۲] فِي أَ: «أَنْه» .

<sup>[</sup>٣] يُرِيد «بالخف» : الْإِبِل، و «بالحافر» : الْخَيلِ.

<sup>[</sup>٤] زِيَادَة عَن أَ.

قُرَيْشٌ وَغَطَفَانُ: وَاللَّهِ إِنَّ الَّذِي حَدَّثَكُمْ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ لَحَقُّ، فَأَرْسِلُوا بَنِي قُرَيْظَةَ: إِنَّا وَاللَّهِ لَا نَدْفَعُ إِلَيْكُمْ رَجُلًا وَاجَدًا مِنْ رِجَالِنَا، فَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْقِتَالَ فَاخْرُجُوا فَقَاتِلُوا، فَقَالَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ، حِينَ انْتَهَتْ الرُّسُلُ إلَيْهِمْ بِهَذَا: إِنَّ الَّذِي ذَكَرَ لَكُمْ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ لَحَقٌ، مَا يُرِيدُ الْقَوْمُ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا، فَإِنْ رَأَوْا فُرْصَةً انْتَهَزُوهَا، وَإِنْ كَانَ الْقَوْمُ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا، فَإِنْ رَأَوْا فُرْصَةً انْتَهَزُوهَا، وَإِنْ كَانَ فَيْرَ ذَلِكَ انْشَمَرُوا إِلَى بِلَادِهِمْ. وَخَلَّوْا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الرَّجُلِ غَيْرَ ذَلِكَ انْشَمَرُوا إِلَى بِلَادِهِمْ. وَخَلَّوْا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الرَّجُلِ غَيْرَ ذَلِكَ انْشَمَرُوا إِلَى بِلَادِهِمْ. وَخَلَّوْا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الرَّجُلِ غَيْرَ ذَلِكَ انْشَمَرُوا إِلَى بِلَادِهِمْ. وَخَلَوْا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الرَّجُلِ غَيْرَ ذَلِكَ انْشَمَرُوا إِلَى بِلَادِهِمْ. وَخَلَوْا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الرَّبُولِ عَلَيْهِمْ وَبَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الرِيحَ فِي لَيَالٍ نَقَاتِلُ مَعَكُمْ مُحَمَّدًا [٣] حَتَّى تُعْطُونَا رَهْنَا، فَأَبُوا عَلَيْهِمْ، وَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الرِيحَ فِي لَيَالٍ وَاللَّهُ بَيْنَهُمْ، وَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الرِيحَ فِي لَيَالٍ وَاللَّهُ الْرَدِةِ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، فَجَعَلَتْ تَكْفَأُ قُدُورَهُمْ [٤] . وَتَطْرَحُ أَبْنِيَتَهُمْ [٤] . وَتَطْرَحُ أَبْنِيَتَهُمْ [٤] . وَتَطْرَحُ أَبْنِيَتَهُمْ [٤] . وَتَطْرَحُ أَبْنِيَتَهُمْ [٤] .

(أَرْسَلَ الرَّسُولُ حُذَيْفَةَ لِيَتَعَرَّفَ مَا حَلَّ بِالْمُشْرِكِينَ):
(قَالَ) [7]: فَلَمَّا انْتَهَى إلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اخْتَلَفَ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَمَا فَرَقَ اللَّهُ مِنْ جَمَاعَتِهِمْ، دَعَا حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، فَبَعَثَهُ إلَيْهِمْ، لِيَنْظُرَ مَا فَعَلَ الْقَوْمُ لَيْلًا. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّتَنِي يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّتَنِي يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّتَنِي يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَالَ الْمُوفَةِ لِحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: يَا أَبَا عَبْدِ قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ لِحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، أَرَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَصَحِبْتُمُوهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَا اللَّهِ، أَرَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَصَحِبْتُمُوهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَا

ن النَّذِ وَعَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْثُ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ بن أَخِي، قَالَ: فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟

[٤] تُكفأ قدورهم: تميلها وَتَقَلَّبَهَا.

<sup>[</sup>۱] ضرستكم الْحَرْب: نَالَتْ مِنْكُم، كَمَا يُصِيب ذُو الأضراس بأضراسه. الأضراس بأضراسه. [۲] أَن تنقمروا: أَن تنقبضوا وتسرعوا إِلَى بِلَادكُمْ. [۳] هَذِهِ الْكَلِمَةِ «مُحَمَّدًا» سَاقِطَة فِي أَ.

. «آنيتهم» . وَفِي سَائِر الْأُصُول: «آنيتهم» . [٦] زِيَادَة عَن أ. (ص: ٢٣٢)

قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ كُنَّا نَجْهَدُ، قَالَ: فَقَالَ: وَاللَّهِ لَوْ أَدْرَكْنَاهُ مَا تَرَكْنَاهُ يَمْشِي عَلَى ِالْأَرْضِ وَلَحَمَلْنَاهُ عَلَى أَعْنَاقِنَا. قَالَ: فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يَا بنِ أَخِي، وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ هُويًّا [١] مِنْ اَللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ هُويًّا [١] مِنْ اَللَّيْل، ثُمَّ الْتَفَتَ إَلَيْنَا فَقَالَ: مَنْ رَجُلٌ يَقُومُ فَيَنْظُرُ لَنَا مَا فَعَلَّ الْقَوْمُ ثُمَّ يَرْجِعُ- يَشْرِطُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ۚ ﷺ الرَّجْعَةَ- أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ؟ فَمَا قَامَ [٢] رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ، مِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ، وَشِدَّةِ الْجُوع، وَشِدَّةِ الْبَرْدِ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ أَحَدُ، دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَكُنْ لِى بُدُّ مِنْ الْقِيَامِ حِينَ دَعَانِي، فَقَالَ: يَا حُذَيْفَةُ، اذْهَبْ فَاذَّخُلْ فِي الْقَوْمِ، فَانْظُرْ مَاذًا يَصْنَعُونَ [٣] ، وَلَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَّتَّى تَأْتِيَنَا. قَالَ: فَذَهَبْتُ فَدَخَلْتُ فِي الْقَوْمِ وَالرِّيحُ وَجُنُودُ اللَّهِ تَفِْعَلُ بِهِمْ مَا تَفْعَلُ، لَا تُقِرُّ لَهُمُّ قِدْرًا وَلَا نَارًّا وَلَا بِنَاءً. فَقَامَ أَبُو سُفَّيَانَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ: لِيَنْظُرْ امْرُؤُ مَنْ جَلِيسُهُ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: فَأَخَذْتُ بِيَدِ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ إِلَى جَنْبِي، فَقُلْتُ: مَنْ أُنْتَ؟ قَالَ: فُلاَنُ بْنُ فُلاَنِ [٤]

(مُنَادَاةُ أَبَى سُفْيَانَ فِيهِمْ بِالرَّحِيلِ) ثُمَّ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّكُمْ وَاللَّهِ مَا أَصْبَحْتُمْ بِدَارِ مُقَامٍ، لَقَدْ هَلَكَ الْكُرَاعُ [٥] وَالْخُفُ، وَأَخْلَفَتْنَا بَنُو قُرَيْظَةً، وَبَلَغَنَا عَنْهُمْ الَّذِي نَكْرَهُ، وَلَقِينَا مِنْ شِدَّةِ الرِّيحِ مَا تَرَوْنَ، مَا تَطْمَئِنُّ لَنَا قِدْرٌ، وَلَا تَقُومُ لَنَا نَارٌ، وَلَا تَقُومُ لَنَا نِنَاءٌ، فَارْتَحِلُوا فَإِنِّي مُرْتَحِلُ، ثُمَّ قَامَ وَلَا يَسْتَمْسِكُ لَنَا بِنَاءٌ، فَارْتَحِلُوا فَإِنِّي مُرْتَحِلُ، ثُمَّ قَامَ وَلَا يَسْتَمْسِكُ لَنَا بِنَاءٌ، فَارْتَحِلُوا فَإِنِّي مُرْتَحِلُ، ثُمَّ قَامَ

إِلَى جَمَلِهِ وَهُوَ مَعْقُولٌ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ ضَرَبَهُ، فَوَثَبَ بِهِ على ثَلَاث، فو الله مَا أَطْلَقَ عِقَالَهُ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ، وَلَوْلَا عَلَى ثَلَاث، فو الله مَا أَطْلَقَ عِقَالَهُ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ، وَلَوْلَا عَهْدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيَّ «أَنْ لَا تُحْدِثَ شَيْئًا حَتَّى عَهْدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيَّ «أَنْ لَا تُحْدِثَ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِينِي» ، ثُمَّ شِئْتُ، لَقَتَلْتُهُ بِسَهْمٍ.

[۱] هويا من اللَّيْل (بِفَتْح الْهَاء وَضمَّهِّا) : قِطْعَة مِنْهُ.

[٢] كَذَا فِي َأَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: «قَالَ» .

[٣] فِي أَ: «يَفْعَلُونَ<sub>»</sub> .

[٤] فِي شرحِ الْمَوَاهِب: ﴿فَضربت بيَدِّي على يَد إِلَّذي

عَن يَمِيني، فَأَخذت بِيَدِهِ، فَقَلت: من أُنْت؟

قَالَ: مُعَاوِيَة بن أَبى سُفْيَان، ثمَّ ضَربت بيَدي على يَد الَّذي عَن شمَالي، فَقلت: من أَنْت؟ قَالَ: عَمْرو ابْن

الْعَاصِ» .

[٥] الكراع: الْخَيل. (ص: ٢٣٣) (رُجُوعُ حُذَيْفَةَ إِلَى الرَّسُولِ بِتَخَاذُلِ الْمُشْرِكِينَ وَانْصِرَافِهِمْ):
قَالَ حُذَيْفَةُ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيُّ وَهُوَ قَائِمٌ وَلَيْ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي مِرْطٍ [۱] لِبَعْضِ نِسَائِهِ، مَرَاجِلُ. فَرْبٌ مِنْ وَشَى الْيَمَنِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْمَرَاجِلُ: ضَرْبٌ مِنْ وَشَى الْيَمَنِ. فَلَمَّا رَآنِي أَدْخَلَنِي إِلَى رِجْلَيْهِ، وَطَرَحَ عَلَيَّ طَرَفَ الْمِرْطِ، فَلَمَّا رَآنِي أَدْخَلَنِي إِلَى رِجْلَيْهِ، وَطَرَحَ عَلَيَّ طَرَفَ الْمِرْطِ، فَلَمَّا رَآنِي أَدْخَلَنِي إِلَى رِجْلَيْهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، ثُمُّ رَكَعَ وَسَجَدَ، وَإِنِّي لِفِيهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، وَسَجِدَ، وَإِنِّي لِفِيهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ الْخَبِينَ وَسَمِعَتْ غَطَفَانُ بِمَا فَعَلَتْ قُرَيْشٌ، فَانْشَمَرُوا رَاجِعِينَ إِلَى بِلَادِهِمْ. إِلَى بِلَادِهِمْ.

(انْصِرَافُ الرَّسُولِ عَنْ الْخَنْدَقِ) (انْصِرَافُ الرَّسُولُ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ عَنْ الْخَنْدَقِ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ [٢] وَالْمُسْلِمُونَ، وَوَضَعُوا عَنْ الْخَنْدَقِ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ [٢] وَالْمُسْلِمُونَ، وَوَضَعُوا السِّلَاحَ السَّلَاحَ السُّلَاحَ السَّلَاحَ السِّلَاحَ السِّلَاحَ السِّلَاحَ السَّلَاحَ الْمُسْلِمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

غَزْوَةُ بَنِي قُرَيْظَةَ فِي سَنَةِ خَمْسٍ

(أَمْرُ اللَّهِ لِرَسُولِهِ عَلَى لِسَانِ جِبْرِيلَ بِحَرْبِ بَنِي قُرَيْظَةَ)

فَلَمَّا كَانَتْ الظُّهْرُ، أَتَى جِبْرِيلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَمَا حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، مُعْتَجِرًا [٣] بِعِمَامَةِ مِنْ إسْتَبْرَقٍ [٤] ، عَلَيْهَا قَطِيفَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ، عَلَيْهَا قَطِيفَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ، فَقَالَ: أُوقَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: فَقَالَ جِبْرِيلُ: فَقَالَ جِبْرِيلُ: فَقَالَ جِبْرِيلُ: فَقَالَ جِبْرِيلُ: فَقَالَ جِبْرِيلُ: فَقَالَ جِبْرِيلُ: فَقَالَ جَبْرِيلُ: فَقَالَ إِلَّا مِنْ فَقَالَ جَبْرِيلُ:

طَلَبِ الْقَوْمِ، إِنَّ الله تعالى يَأْمُرُكَ يَا مُحَمَّدُ بِالْمَسِيرِ إِلَى بَلْمِ الْفَوْمِ، إِنَّ الله تعالى عَامِدٌ إِلَيْهِمْ فَمُزَلْزِلٌ بِهِمْ.

[١] المرط: الكساء.

[٢] كَانَ دُخُولِ الرَّسُولِ ﷺ الْمَدِينَة يَوْمِ الْأَرْبَعَاء، يَوْمِ مُنْصَرِفُهُ مِن الْخَنْدَق، لسبع بَقينَ مِن ذِي الْقعدَة. (رَاجع مُنْصَرِفُهُ مِن الْخَنْدَق، لسبع بَقينَ مِن ذِي الْقَوَاهِب).

[٣] الاعتجار: أَن يتعمم الرجل دون تلح، أَي لَا يلقى شَيْئا تَحت لحيته.

[٤] الإستبرق: ضرب من الديباج غليظ.

[٥] الرحالة: السرج.

(ص: ۲۳٤)

َ (دَعْوَةُ الرَّسُولِ الْمُسْلِمِينَ لِلْقِتَالِ) : ﴿ وَعُوَةُ الرَّسُولِ الْمُسْلِمِينَ لِلْقِتَالِ } فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُؤَذِّنًا، فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ: مَنْ كَانَ سَامِعًا مُطِيعًا، فَلَا يُصَلِّينَ الْعَصْرَ إِلَّا بِبَنِي قُرَيْظَةً .

: (اسْتِعْمَالُ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ)
وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، فِيمَا قَالَ ابْنُ
هِشَامٍ.

(تَقَدُّمُ عَلِيٍّ وَتَبْلِيغُهُ الرَّسُولَ مَا سَمِعَهُ مِنْ سُفَهَائِهِمْ):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي
طَالِبٍ بِرَايَتِهِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، وَابْتَدَرَهَا النَّاسُ. فَسَارَ
عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْ الْحُصُونِ سَمِعَ مِنْهَا
مَقَالَةً قَبِيحَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَرَجَعَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ
اللَّهِ عَلَيْكَ أَنْ لَا
اللَّهِ عَلَيْكَ أَنْ لَا
تَدْنُوَ مِنْ هَوُلَاءِ الْأَخَابِثِ، قَالَ: لِمَ؟ أَظُنُّكَ سَمِعْتُ مِنْهُمْ
تَدْنُوَ مِنْ هَوُلَاءِ الْأَخَابِثِ، قَالَ: لِمَ؟ أَظُنُّكَ سَمِعْتُ مِنْهُمْ

لِي أَذًى؟ قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: لَوْ رَأَوْنِي لَمْ
يَقُولُوا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيُّ مِنْ
حُصُونِهِمْ. قَالَ: يَا إِخْوَانَ الْقِرَدَةِ، هَلْ أُخْزَاكُمْ اللَّهُ وَأُنْزَلَ
حُصُونِهِمْ. قَالَ: يَا إِخْوَانَ الْقِرَدَةِ، هَلْ أُخْزَاكُمْ اللَّهُ وَأُنْزَلَ
حُصُونِهِمْ. قَالَ: يَا إِخْوَانَ الْقَارِهِمْ هَلْ أُخْزَاكُمْ اللَّهُ وَأُنْزَلَ
بِكُمْ نِقْمَتَهُ؟ قَالُوا:
يَا أَبَا الْقَاسِمِ، مَا كُنْتُ جَهُولًا.

(سَأَلَ الرَّسُولُ عَمَّنْ مَرَّ بِهِمْ فَقِيلَ دِحْيَةُ فَعَرَفَ أَنَّهُ جِبْرِيلُ): جِبْرِيلُ إِنَّهُ وَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ سَنَقْ مِنْ أَصْحَابِهِ بِالصَّوْرَيْنِ [١] قَبْلَ وَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَقَالَ: هَلْ مَرَّ بِكُمْ أَحَدُ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ مَرَّ بِنَا دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيُّ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ مَرَّ بِنَا دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيُّ، عَلَيْهَا قَطِيفَةَ دِيبَاجٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَعَلْيَهَا رِحَالَةٌ، عَلَيْهَا قَطِيفَةٌ دِيبَاجٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَيَقْذِفُ الرُّعْبَ فِي قُلُوبِهِمْ. وَيَقْذِفُ الرُّعْبَ فِي قُلُوبِهِمْ. وَلَمَّا يَتَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَمِيَةً أَمْوَالِهِمْ، وَيَقْذِفُ الرُّعْبَ فِي قُلُوبِهِمْ. وَلَمَّا أَتَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَنِي قُرَيْظَةَ: نَزَلَ عَلَى بِئْرٍ مِنْ آبَارِهَا مِنْ نَاحِيَةِ أَمْوَالِهِمْ، يُقَالُ لَهَا بِئْرُ أَنَا [٢].

[١] الصورين: مَوضِع قرب الْمَدِينَة. (عَن مُعْجم الْبلدَانِ)

[۲] أَنا (كهنا أَو كحتى أَو بِكَسْر النُّون الْمُشَدَّدَة، ويروى بموحدة بدل النُّون): من آبار بنى قُرَيْظَة. (رَاجع الرَّوْض وَشرح الْمَوَاهِب ومعجم الْبلدَانِ). (ص: ٢٣٥)

(تَلَاحُقُ الْمُسْلِمِينَ بِالرَّسُولِ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَتَلَاحَقَ بِهِ النَّاسُ، فَأَتَى رِجَالٌ مِنْهُمْ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: بِئْرُ أَنَّى.

[١] مِنْ بَعْدِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَلَمْ يُصَلُّوا الْعَصْرَ، لِقَوْلِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: لَا يُصَلِّينَّ أَحَدُ الْعَصْرَ إِلَّا بِبَنِي قُرَيْظَةَ،
فَشَغَلَهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ بُدُّ فِي حَرْبِهِمْ، وَأَبَوْا أَنْ يُصَلُّوا،
لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: حَتَّى تَأْتُوا بَنِي قُرَيْظَةَ. فَصَلُّوا
الْعَصْرَ بِهَا، بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَمَا عَابَهُمْ اللَّهُ بِذَلِكَ فِي
كِتَابِهِ، وَلَا عَنَّفَهُمْ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [٢] . حَدَّثَنِي بِهَذَا
الْحَدِيث أَبِي إِسْحَاقَ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ
مَالِكِ الْأَنْصَارِيُّ مَا لِكِ الْأَنْصَارِيُّ

(حِصَارُهُمْ وَمَقَالَةُ كَعْبِ بْنِ أَسَدٍ لَهُمْ) (حِصَارُهُمْ وَمَقَالَةُ كَعْبِ بْنِ أَسَدٍ لَهُمْ) (قَالَ) [٣] : وَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسًا وَعِشْرِينَ [٤] لَيْلَةً، حَتَّى جَهَدَهُمْ الْحِصَارُ، وَقَذَفَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ الْحِصَارُ، وَقَذَفَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ الْرُعْبَ.

وَقَدْ كَانَ حُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ دَخَلَ مَعَ بَنِي قُرَيْظَةَ فِي حِصْنِهِمْ، حِينَ رَجَعَتْ عَنْهُمْ قُرَيْشٌ وَغَطَفَانُ، وَفَاءً لِكَعْبِ بْنِ أُسَدِ بِمَا كَانَ عَاهَدَهُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا أَيْقَنُوا بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَنِ أُسَدِ بِمَا كَانَ عَاهَدَهُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا أَيْقَنُوا بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَشَادِ لَهُمْ، قَالَ كَعْبُ ابْن لَسَدٍ لَهُمْ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، قَدْ نَزَلَ بِكُمْ مِنْ الْأَمْرِ مَا تَرُونَ، وَإِنِّي عَارِضٌ عَلَيْكُمْ خِلَالًا ثَلَاثًا، فَحُدُوا أَيَّهَا شِئْتُمْ، قَالُوا: وَإِنِّي عَارِضٌ عَلَيْكُمْ خِلَالًا ثَلَاثًا، فَحُدُوا أَيَّهَا شِئْتُمْ، قَالُوا: وَإِنِّي عَارِضٌ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ لَلَّذِي تَجِدُونَهُ فِي وَمَا بِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَلْكُمْ وَأَلْكُمْ وَأَلَّهُ لَلَّذِي تَجِدُونَهُ فِي وَمَا بِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَلْكُمْ وَأَلْكُمْ وَأَلَّهُ لَلَّذِي تَجِدُونَهُ فِي وَلَا لَكُمْ أَنَّهُ لَنَبِيُّ مُرْسَلٌ، وَأَنَّهُ لَلَّذِي تَجِدُونَهُ فِي وَمَا بِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَنْهُ لَلَّذِي تَجِدُونَهُ فِي وَلِي كَنَا بِكُمْ أَنَّهُ لَنَبِيُّ مُرْسَلٌ، وَأَنَّهُ لَلَّذِي تَجِدُونَهُ فِي وَلِي لَا تُعْلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَبْنَاكُمْ وَأَنْهُ لَلْنَاعُلُمْ وَأَنْهُ لَلَا يُعْتُولَ أَبْنَاعُكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَنْهُ لَلَا لَهُ فَلَا اللَّوْرَاةِ أَبَيْتُمْ عَلَيْ وَلَا أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، وَنِسَاءَنَا، وَنِسَاءَنَا، وَنِسَاءَنَا،

<sup>[</sup>١] هَذِه الْكَلِمَة «مِنْهُم» سَاقِطَة فِي أَـ [٢] يُؤْخَذ من هَذَا أَنه لَا يعاب من أَخذ بِظَاهِر حَدِيث أَو

آية وَلَا من استنبط من النَّص معنى يخصصه، كَمَا يُؤْخَذ مِنْهُ أَن كَل مُجْتَهد فِي الْفُرُوع مُصِيب. (رَاجع الرَّوْض وَشرح الْمَوَاهِب). الرَّوْض وَشرح الْمَوَاهِب). [٣] زِيَادَة عَن. [٤] وَقيل: خمس عشرَة لَيْلَة، وَقيل بضع عشرَة. (رَاجع الطَّبَقَات وَشرح الْمَوَاهِب). [٥] هَذِه الْكَلِمَة «ونسائكم» سَاقِطَة فِي أَ. [٥] (٢٣٦)

ثُمَّ نَخْرُجُ إِلَى مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ رِجَالًا مُصْلِتِينَ السُّيُوفَ، لَمْ نَتْرُكُ وَرَاءَنَا ثَقَلًا، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ، فَإِنْ نَهْلِكُ نَهْلِكُ، وَلَمْ نَتْرُكُ وَرَاءَنَا نَسْلًا نَحْشَى عَلَيْهِ، وَإِنْ فَإِنْ نَهْلِكُ نَهْلِكُ، وَلَمْ نَتْرُكُ وَرَاءَنَا نَسْلًا وَالْأَبْنَاءَ، قَالُوا: نَقْتُلُ فَلَا فَيْرِ الْعَيْشِ بَعْدَهُمْ؟ قَالَ: فَإِنْ هَوُلَاءِ الْمَسَاكِينِ! فَمَا خَيْرُ الْعَيْشِ بَعْدَهُمْ؟ قَالَ: فَإِنْ هَوُلَاءِ الْمَسَاكِينِ! فَمَا خَيْرُ الْعَيْشِ بَعْدَهُمْ؟ قَالَ: فَإِنْ اللَّيْلَةَ لَيْلَةُ السَّبْتِ، وَإِنَّهُ عَسَى أَنْ الْبَيْتُمْ عَلَيَّ هَذِهِ، فَإِنَّ اللَّيْلَةَ لَيْلَةُ السَّبْتِ، وَإِنَّهُ عَسَى أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابِهِ غِرَّةً، قَالُوا: نُفْسِدُ سَبْتَنَا يَكُونَ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ غِرَّةً، قَالُوا: نُفْسِدُ سَبْتَنَا عَلَيْنَا، وَنُحْدِثُ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثُ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا إِلَّا مَنْ قَدْ عَلَيْنَا، وَنُحْدِثُ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثُ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا إِلَّا مَنْ قَدْ عَلَيْنَا، وَنُحْدِثُ فِيهِ مَا لَمْ يَحْدِثُ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا إِلَّا مَنْ قَدْ عَلَيْنَا، وَنُحْدِثُ فِيهِ مَا لَمْ يَحْدِثُ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا إِلَّا مَنْ قَدْ عَلَيْنَا وَلَاكُمْ مُنْذُ وَلَدَتُهُ أَمُّهُ لَيْلَةً وَاحِدَةً مِنْ الدَّهُ مَا لَدُ مُ لَيْلَةً وَاحِدَةً مِنْ الدَّهْ مَا لَمْ مُنْذُ وَلَدَتُهُ أَمُّهُ لَيْلَةً وَاحِدَةً مِنْ الدَّهْدِ حَالِمَ وَلَوْدَةً مَنْ الدَّهُ لَيْلَةً وَاحِدَةً مِنْ الدَّهُ مَا لَمْ مَنْذُ وَلَدَتُهُ أَمُهُ لَيْلَةً وَاحِدَةً مِنْ الدَّهُ مَا لَمْ مَنْذُ وَلَدَتُهُ أَمُهُ لَيْلَةً وَاحِدَةً مِنْ المَاسِلِيَةً وَاحِدَةً مِنْ الدَّهُ مَا لَيْلَةً وَاحِدَةً مِنْ الْمَالِيَةُ وَاحِدَةً مِنْ اللّهُ الْمَالِي اللّهُ مَا لَنْ الْمُعُمْ مَنْذُ وَلَدَتُهُ أَمُهُ لَيْلَةً وَاحِدَةً مِنْ الْمَالِي الْمَالِمُ لَيْلَةً وَاحِدَةً مِنْ الْمُالِلُولَ الْمُلُولُ الْمَالِمُ لَيْلُهُ وَلَودَتُهُ مَا لَمُ لَمْ لَيْلَةً وَاحِدَةً مَنْ الْمُلْكُولُ الْمُعْدُولُ الْمَالُولُ الْمُعُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمَالُولُولُولُ الْمُلْلُكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلُولُ الْمُ لَيْلُولُولُولُ الْمُعُمُ لَيْلُولُ الْمُعُلِيْلُولُ

(أَبُو لَبَابَةَ وَتَوْبَتُهُ) [٣] : ثُمَّ إِنَّهُمْ بَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ ابْعَثُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْ أَنْ ابْعَثُ إِلَيْنَا أَبَا لَبَابَةَ [٤] بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، أَخَا بَنِي عَمْرو بْنِ إِلَيْنَا أَبَا لَبَابَةَ [٤] بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، أَخَا بَنِي عَمْرو بْنِ عَمْو بْنِ عَمْو بْنَا أَوْسٍ، لِنَسْتَشِيرَهُ فِي أَمْرِنَا، وَكَانُوا حُلَفَاءَ الْأَوْسِ، لِنَسْتَشِيرَهُ فِي أَمْرِنَا، فَأَرْسَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا رَأُوْهُ قَامَ إِلَيْهِ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ يَبْكُونَ فِي الرِّجَالُ، وَجَهَشَ [٥] إلَيْهِ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ يَبْكُونَ فِي الرِّجَالُ، وَجَهَشَ [٥] إلَيْهِ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ يَبْكُونَ فِي

وَجْهِهِ، فَرَقَّ لَهُمْ، وَقَالُوا لَهُ: يَا أَبَا لُبَابَةَ! أَتَرَى أَنْ نَنْزِلَ عَلَى حُكْمِ مُحَمَّدٍ [٦] ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ، إِنَّهُ الذَّبْحُ [٧] . قَالَ أَبُو لِبَابَة: فول الله مَا زَالَتْ قَدَمَايَ مِنْ مَكَانِهِمَا حَتَّى عَرَفْتُ

[۱] فِي أ: «لنتخذن» **.** 

[۲] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأَصُولُ: «أَمنُوا» ـ

[٣] زِيَادَة عَن أَـ

[٤] هُوَ أَبُو لِبَابَة بن عبد الْمُنْذر الْأَنْصَارِيّ الْمدنِّي،

وَاخْتلف فِي اسْمه، فَقيل: رِفَاعَة، وَقيلَ:

مُبشر، وَقيل: بشير، وَهُوَ ٱحد النُّقَبَاء، عَاشَ إِلَى خلَافَة

على (رَاجع الإسْتِيعَابِ وَالرَّوْضِ وَشِرِحِ الْمَوَاهِبِ) ـ

[٥] جهش: بَكَى.

[7] قَالَ الزرقانى: «وَذَلِكَ أَنهم لما حوصروا حَتَّى أَيقنوا بالهلكة، أَنزلوا شأس بن قيس فَكَلمهُ عَلَيْهُ أَن ينزلُوا على مَا نزل بَنو النَّضِير من ترك الْأَمْوَال وَالْحَلقَة وَالْخُرُوج بِالنسَاء والذراري وَمَا حملت الْإبِل إِلَّا الْحلقَة، فَقَالَ: تحقن دماءنا وتسلم لنا فَأبى رَسُول الله عَلَيْهُ، فَقَالَ: تحقن دماءنا وتسلم لنا النِّسَاء والذرية وَلَا حَاجَة لنا فِيمَا حملت الْإبِل، فَأبى اللهُ إلَّا أَن ينزلُوا على حكمه، وَعَاد شأس إلَيْهم بذلك».

(رَاجع شرح الْمَوَاهِب) .

[۷] كَأَن أَبَا لِبَابَة فَهُم ذَلِك من عدم إِجَابَة الرَّسُول لَهُم بحقن دِمَائِهِمْ، وَعرف أَن الرَّسُول سيذبحهم إِن نزلُوا على حكمه، وَبِهَذَا أَشَارَ لبني قُرَيْظَة. (رَاجع شرِح على حكمه، وَبِهَذَا أَشَارَ لبني قُرَيْظَة.

الْمَوَاهِب) ـ

(ص: ۲۳۷)

أَنِّي قَدْ خُنْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ ثُمَّ انْطَلَقَ أَبُو لُبَابَةَ عَلَى

وَجْهِهِ وَلَمْ يَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى ارْتَبَطَ فِي الْمَسْجِدِ اللَّهِ عُمُودٍ مِنْ عُمُدِهِ. وَقَالَ اللَّهُ عَلَيَّ مِمَّا صَنَعْتُ، لَا أَبْرَحُ مَكَانِي هَذَا حَتَّى يَتُوبَ اللَّهُ عَلَيَّ مِمَّا صَنَعْتُ، وَعَاهَدَ اللَّهَ: أَنْ لَا أَطَأَ بَنِي قُرَيْظَةَ أَبَدًا، وَلَا أُرَى فِي بَلَدٍ وَعَاهَدَ اللَّهَ أَنْ لَا أَطَأَ بَنِي قُرَيْظَةَ أَبَدًا، وَلَا أُرَى فِي بَلَدٍ خُنْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِيهِ أَبَدًا.

(َمَا نَزَلَ فِي خِيَانَةِ أَبَى لُبَابَةَ)
قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَبِي لُبَابَةَ، فِيمَا قَالَ
سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ
وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨: ٢٧.

(مَوْقِفُ الرَّسُولِ مِنْ أَبِي لُبَابَةَ وَتَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ خَبَرُهُ، وَكَانَ قَدْ اَسْتَظَاهُ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ [١] لَوْ جَاءَنِي لَاسْتَغْفَرْتُ لَهُ، فَأَمَّا إِذْ قَدْ فَعَلَ مَا فَعَلَ، فَمَا أَنَا بِالَّذِي أَطْلِقُهُ مِنْ مَكَانِهِ حَتَّى يَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي يَزِيدُ حَتَّى يَتُوبَ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ: أَنَّ تَوْبَةَ أَبِى لُبَابَةَ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ بُنِ قُسَيْطٍ: أَنَّ تَوْبَةَ أَبِى لُبَابَةَ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ قُسَيْطٍ: أَنَّ تَوْبَةَ أَبِى لُبَابَةَ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمَعْ لَلْ أَنْ يُضَرَبُ فَقَالَ: لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

فَلَمَّا مَرَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَارِجًا إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ أَطْلَقَهُ.

[۱] فِي أَ: «أَمَا إِن لَو كَانَ ... إِلَخ» ٍ.

[٢] هَذِهُ الْكَلِمَّة «من السَّحرَ» سَاقِطَةً فِي أِـ

[٣] زِيَادَة عَن أَـ

[٤] فِي م، رَ: «قَالَ» **.** 

(ص: ۲۳۸)

(مِا نَزَلَ فِي التَّوْبَةِ عَلَى أَبِي لُبَابَةَ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَقَامَ أَبُو لُبَابَةَ مَّرْتَبِطًا بِالْجِذَْعِ سِتَّ لَيَالٍ. تَأْتِيهِ امْرَأَتُهُ فِي كُلِّ وَقْتِ صَلَاةٍ، فَتَحُلُّهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَرْتَبِطُ بِالْجِذْعِ، فِيمَا حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْآيَةُ [١] فَيَرْتَبِطُ بِالْجِذْعِ، فِيمَا حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْآيَةُ [١] الَّتِي نَزَلَتْ فِي تَوْبَتِهِ قَوْلُ الله تعالى: وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا اللّهِ تعالى: وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللّهُ أَنْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩: ١٠٢.

(إسْلَامُ نَفَرٍ مِنْ بَنِي هُدَل):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ إِنَّ ثَعْلَبَةَ ٰبْنَ سَعْيَةَ، وَٓأَسَيْدَ بْنَ سَعْيَةَ، وَٓأَسَيْدً بْنَ سَعْيَةَ، وَأَسَدَ بْنَ عُبَيْدٍ، وَهُمْ نَفَرٌ مِنْ بَنِي هُدَلٍ، لَيْسُوا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ وَلَا النَّضِيرِ، نَسَبُهُمْ فَوْقَ ذَلِكَ، هُمْ بَنُو عَمِّ بَنُو عَمِّ الْقَوْمِ، أَسْلَمُوا تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي نَزَلَتْ فِيهَا بَنُو قُرَيْظَةَ الْقَوْمِ، أَسْلَمُوا تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي نَزَلَتْ فِيهَا بَنُو قُرَيْظَةً عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

(أَمْرُ عَمْرِو بْن سُعْدَى) :

وَخَرَجَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ عَمْرُو بُنُ سُعْدَى الْقَرَظِي، فَمَرَّ بِمُرَسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَعَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ تِلْكَ بِحَرَسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَعَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: مَنْ هَذَا؟

قَالَ: أَنَا عَمْرُو بْنُ سُعْدَى- وَكَانَ عَمْرُو قَدْ أَبَي أَنْ يَدْخُلَ مَعَ بَنِي قُرَيْظَةَ فِي غَدْرِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ: لَا أَغْدِرُ بِمُحَمَّدِ أَبَدًا- فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمَةَ حِينَ عَرَفَهُ أَغْدِرُ بِمُحَمَّدِ أَبَدًا- فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمَةَ حِينَ عَرَفَهُ [۲]: اللَّهمّ لَا تَحْرِمْنِي إِقَالَةَ عَثَرَاتِ الْكِرَامِ، ثُمَّ خَلَّى سَبيلَهُ.

فَخَرَجَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أَتَى [٣] بَابَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَخَرَجَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أَتَى [٣] بَابَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ بِالْمَدِينَةِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، ثُمَّ ذَهَبَ فَلَمْ يُدْرَ أَيْنَ تَوَجَّهُ مِنْ الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا، فَذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ شَأْنُهُ، فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ نَجَّاهُ اللَّهُ بِوَفَائِهِ، وَبَعْضُ النَّاسِ يَزْعُمُ فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ نَجَّاهُ اللَّهُ بِوَفَائِهِ، وَبَعْضُ النَّاسِ يَزْعُمُ أَوْثِقَ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، حِينَ أَوْثِقَ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، حِينَ أَوْثِقَ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، حِينَ أَوْثِقَ مِنْ بَنِي قُرَيْطَةً، حِينَ لَلَهُ كَانَ أُوثِقَ بِرُمَّةِ [٤] فِيمَنْ أَوْثِقَ مِنْ بَنِي عُرَيْطَةً وَلِيلًا لَلْهُ لَلْهُ كَانَ أُوثِقَ بِرُمَّةِ [٤] فيمَنْ أَوْثِقَ مِنْ بَنِي عُرَيْطَةً وَلِيلًا اللّهِ لَلّهُ لَلْهُ كَانَ أُوثِقَ بِرُمَّةِ [٤] فيمَنْ أَوْثِقَ مِنْ بَنِي عُرِيلًا لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلّهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَيْلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللّهِ لَيْلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللّهِ لَيْلُولُ اللّهُ لَهُ مُنْ لَوْلُولُ اللّهُ لِيَعْلَى لَاللّهِ لَيْلُولُ اللّهِ لَيْلُولُ اللّهِ لَاللّهُ لَيْلُولُ اللّهِ لَاللّهُ لَاللّهُ لِيَاللّهُ لَللّهُ لَهُ لَيْلُولُ اللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَوْلُهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَوْلًا عَلَى حُكْمٍ رَسُولُ اللّهِ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَلّهُ لَا لَاللّهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَلّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَ

(۱] فِي أ: «الْآيَات» .

[۲] فِي م، ر: «طَرَفُه» وَهُوَ تَحْرِيف.

[٣] فِي أَ: «حَتَّىٰ بَات فِي مَسْجِدٍ ... إِلَخَ» .

[٤] ألرمة: الْحَبل الْبَالِي.

(ص: ۲۳۹)

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَصْبَحَتْ رُمَّتُهُ مُلْقَاةً، وَلَا يُدْرَى أَيْنَ ذَهَبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِ تِلْكَ الْمَقَالَةَ، وَاللَّهُ أَيْنَ ذَهَبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِ تِلْكَ الْمَقَالَةَ، وَاللَّهُ أَيْنَ ذَلِكَ كَانَ اللَّهُ عَلَمُ أَيَّ ذَلِكَ كَانَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ أَيَّ ذَلِكَ كَانَ اللهُ الله

(نُزُولُ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ الرَّسُولِ وَتَحْكِيمُ سَعْدٍ):
(قَالَ) [١] فُلَمَّا أَصْبَحُوا نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،
فَتَوَاثَبَتْ الْأَوْسُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ [٢] مَوَالِينَا
دُونَ الْخَزْرَجِ، وَقَدْ فَعَلْتَ فِي مَوَالِي إِخْوَانِنَا بِالْأَمْسِ مَا
قَدْ عَلِمْتُ- وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ بَنِي قُرَيْظَةَ قَدْ
حَاصَرَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، وَكَانُوا حُلَفَاءَ الْخَزْرَجِ، فَنَزَلُوا عَلَى

حُكْمِهِ، فَسَأَلَهُ إِيَّاهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيِّ بِن سَلُولَ، فَوَهَبَهُمْ لَهُ- فَلَمَّا كَلَّمَتْهُ اِلْأَوْسُ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ: أَلَا تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الْأُوْسِ أَنْ يَحْكُمَ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: فَذَاكَ إِلَى سَعْدِ بْن مُعَادٍ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَعَلَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِي َخَيْمَةٍ لِامْرَأَةِ مِنْ أَسْلَمَ [٣] ، يُقَالُ لَهَا رُفَيْدَةُ، فِي مَسْجِدِهِ، كَانَتْ تُدَاوِى الْجَرْحَى، وَتَحْتَسِبُ بِنَفْسِهَا عَلَى خِدْمَةِ مَنْ كَانَتْ بِهِ ۚ ضَيْعَةُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَالَ لِقَوْمِهِ حِينَ أُصِّابَهُ السَّهُمُ بِالْخَنْدَقِ: اجْعَلُوهُ فِي خَيْمَةٍ رُفَيْدَةَ حَتَّى أُعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ. فَلَمَّا حَكَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، أَتَاهُ قَوْمُهُ فَحَمَلُوهُ عَلَى حِمَارِ قَدْ وَطَّئُوا لَهُ بوسَّادَةِ مِنْ أَدَمٍ، وَكَانَ رَجُلًا جَسِيمًا جَمِيلًا، ثُمَّ أُقْبِلُوا مَعَهُ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَهُمْ يَقُولُونَ: يَا أَبَا عَمْرِو، أَحْسِنْ فِي مَوَالِيكَِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا وَلَّاكَ ذَلِكَ لِتُحْسِنَ فِيهُمْ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ: لقد أنى لِسَعْدٍ أَنْ لَا تَأْخُذَهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ. فَرَجَعَ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ إَلَى دَارٍ بِنِي عَبْدِ الْأَشْهَل، فَنَعَى لَهُمْ رِجَالَ بَنِي قُرَيْظَةَ، قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِمْ سَعْدٌ، عَنْ كَلِمَتِهِ الَّتِي سَمِغَ مِنْهُ. فَلَمَّا انْتَهَى سَعْدٌ إِلِّي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمِينَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

<sup>[</sup>١] ِزِيَادَة عَن أ.

<sup>[</sup>٢] فِي م، ر: «إِنَّهُم كَانُوا». [٢] وَقيل إِنَّهَا أَنصارية. (رَاجع الْإِصَابَة وَشرح [٣] . الْمَوَاهِب) . (ص: ٢٤٠)

قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ- فَأَمَّا الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ،

فَيَقُولُونَ: إِنَّمَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَنْصَارَ، وَأَمَّا الْأَنْصَارُ، فَيَقُولُونَ: قَدْ عَمَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَامُوا إِلَيْهِ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَمْرِو، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِذَلِكَ أَمْرَ مَوَالِيكَ لِتَحْكُمَ فِيهِمْ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ: عَلَيْكُمْ بِذَلِكَ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ، أَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمْ لَمَا حَكَمْتُ؟ قَالُوا: عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ، أَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمْ لَمَا حَكَمْتُ؟ قَالُوا: فَعَدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ، أَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمْ لَمَا حَكَمْتُ؟ قَالُوا: فَعَدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ، أَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمْ لَمَا حَكَمْتُ؟ قَالُوا: فِي النَّاحِيَةِ الَّتِي فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَهُو مُعْرِضٌ عَنْ وَعَلَى مَن هَا هُنَا؟ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِجْلَالًا لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ أَدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ أَمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الرِّجَالُ، وَتُقَسَّمُ قَالَ سَعْدُ: فَإِنِي أَحُكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الرِّجَالُ، وَتُقَسَّمُ قَالَ سَعْدُ: فَإِنِّى أَحُكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الرِّجَالُ، وَتُقَسَّمُ قَالَ سَعْدُ: فَإِنِّى أَحُكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الرِّجَالُ، وَتُقَسَّمُ قَالَ سَعْدُ: فَإِنِّى أَحُكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الرِّجَالُ، وَتُقَسَّمُ قَالَ سَعْدُ: فَإِنْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

(رِضَاءُ الرَّسُولِ بِحُكْمِ سَعْدٍ):

الْأَمْوَالُ، وَتُسْبَى الذَّرَارِيُّ وَالنِّسَاءُـ ۗ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِهِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِهِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِسَعْدٍ: لَقَدْ وَقَاصٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِسَعْدٍ: لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ [١].

(سَبَبُ نُزُولِ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ فِي رَأْيِ ابْنِ (سَبَبُ نُزُولِ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ فِي رَأْيِ ابْنِ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَثِقُ بِهِ مِنْ أَهْلَ الْعِلْمِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ صَاحَ وَهُمْ مُحَاصِرُو بَنِي قُرَيْظَةَ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْعَوَّامِ، وَقَالَ: يَا كَتِيبَةَ الْإِيمَانِ، وَتَقَدَّمَ هُوَ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَقَالَ: وَاللَّهِ لَأَذُوقَنَّ مَا ذَاقَ حَمْزَةُ أَوْ لَأَفْتَحَنَّ حِصْنَهُمْ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، نَنْزِلُ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ. يَا مُحَمَّدُ، نَنْزِلُ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ.

َ (مَقْتَلُ بَنِي قُرَيْظَةَ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ اسْتَنْزَلُوا، فَحَبَسَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

بِالْمَدِينَةِ فِي دَارِ بِنْتِ الْحَارِثِ [٢] ، امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي الْمَدِينَةِ فِي دَارِ بِنْتِ الْحَارِ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

[۱] الأرقعة: السَّمَوَات، الْوَاحِدَة: رقيع. [۲] قَالَ السهيليّ: «وَاسْمهَا: كيسة بنت الْحَارِث بن كريز بن حبيب بن عبد شمس. وَكَانَت تَحت مُسَيْلمَة الْكذَّاب، ثمَّ خلف عَلَيْهَا عبد الله بن عَامر بن كريز». وَقَالَ الزرقاني: «هِيَ رَملَة بنت الْحَارِث بن ثَعْلَبَة بن الْحَارِث بن زيد، زَوْجَة معَاذ بن الْحَارِث ابْن رِفَاعَة، تكرر لَحَرهَا فِي السِّيرَة. والواقدي يَقُول: رَملَة بنت الْحَدث (بِفَتْح الدَّالِ الْمُهْملَة). وَلَيْسَت هِيَ كيسة بنت الْحَارِث»

(ص: ۲٤١)

إِلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ، الَّتِي هِيَ سُوقُهَا الْيَوْمَ، فَخَنْدَقَ بِهَا خَنَادِقَ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهِمْ، فَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمْ فِي تِلْكَ الْخَنَادِقِ، يُخْرَجُ بِهِمْ إلَيْهِ أَرْسَالًا [١] ، وَفِيهِمْ عَدُوَّ اللَّهِ حُيَيُ بْنُ أَخْطَبَ، وَكَعْبُ بْنُ أَسَدٍ، رَأْسُ الْقَوْمِ، وهم ستّ مائَة أو سبع مائَة، وَالْمُكْثِرُ لَهُمْ يَقُولُ: كَانُوا بَين الثمان مائَة وَالتسع مائَة. وَقَدْ قَالُوا لِكَعْبِ بْنِ أَسَدٍ، وَهُمْ يُدْهَبُ مائَة وَالتسع مائَة. وَقَدْ قَالُوا لِكَعْبِ بْنِ أَسَدٍ، وَهُمْ يُدْهَبُ مائَة وَاللهِ عَلَيْ أَرْسَالًا: يَا كَعْبُ، مَا تَرَاهُ يُصْنَعُ بِغِمْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَرْسَالًا: يَا كَعْبُ، مَا تَرَاهُ يُصْنَعُ بِنِا أَقِي كُلِّ مَوْطِنٍ لَا تَعْقِلُونَ؟ أَلَا تَرَوْنَ الدَّاعِيَ لَا بِنَا عَنْ مُنْ ذُهِبَ بِهِ مِنْكُمْ لَا يَرْجِعُ؟ هُوَ وَاللَّهِ الْقَتْلُ! يَنْزِعُ، وَأَنَّهُ مَنْ ذُهِبَ بِهِ مِنْكُمْ لَا يَرْجِعُ؟ هُو وَاللَّهِ اللَّهِ الْقَتْلُ! يَنْ ذِعْ، وَأَنَّهُ مَنْ ذُهِبَ بِهِ مِنْكُمْ لَا يَرْجِعُ؟ هُو وَاللَّهِ اللَّهِ الْقَتْلُ! فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ الدَّأْبُ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ ذُهِبَ بِهِ مِنْكُمْ فَرَغَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ فَي مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالُا فَكَعْبُ مِنْ مُنْ مُ لَا يَرْخِعُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرُدُ مُنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ الْمَالَةِ مُنْ ذُلِكَ الدَّأُنِهُ مَنْ فَلُوا حَتَى فَرَغَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ الْمَالِةِ الْمَالِهُ اللَّهُ الْمَالِهُ الْمَالَةِ الْمَالِهُ اللَّهُ الْمَالِةَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةِ الْمَعْمُ مَا مُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالَةِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمَالِهُ اللَّهُ الْمَالِهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالِهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمَالَةُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَةُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمَالِهُ الْمَالَهُ الْمُؤْلُولُ الْمَثَلِي الْمَالِهُ الْمُؤْلُولُ اللَّ

(مَقْتَلُ ابْنِ أَخْطَبَ وَشِعْرُ ابْنِ جَوَّالٍ فِيهِ) : وَأْتِيَ بِحُيَّيِّ بْنِ أَخْطَبَ عَدُوِّ اللَّهِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ لَهُ فَقَاحِيَّةٌ وَأَتِيَ بِحُيَّ بِنِ أَخْطَبَ عَدُوِّ اللَّهِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ لَهُ فَقَاحِيَّةٌ وَأَتِي بِحُنِ الْوَشَى- قَدْ [۲] - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فَقَاحِيَّةٌ: ضَرْبٌ مِنْ الْوَشَى- قَدْ

شَقَّهَا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ قَدْرَ أُنْمُلَةٍ (أُنْمُلَةٍ) [٣] لِئَلَّا يُسْلَبَهَا، مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ بِحَبْلِ. فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ مَا لَمْتُ نَفْسِي فِي عَدَاوَتِكَ، وَلَكِنَّهُ مَنْ يَخْذُلُ اللَّهَ يُخْذَلْ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَدَاوَتِكَ، وَلَكِنَّهُ مَنْ يَخْذُلُ اللَّهَ يُخْذَلْ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَدَاوَتِكَ، وَلَكِنَّهُ مَنْ يَخْذُلُ اللَّهَ يُخْذَلْ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَمْرِ اللَّهِ، كِتَابٌ وَقَدَرٌ وَمَلْحَمَةٌ كَتَبَهَا [٤] اللَّهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، ثُمَّ وَقَدَرٌ وَمَلْحَمَةٌ كَتَبَهَا [٤] اللَّه عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، ثُمَّ فَتُدَرٌ وَمَلْحَمَةٌ كَتَبَهَا [٤] اللَّه عَلَى بَنِي أَسْرَائِيلَ، ثُمَّ فَدُرٌ وَمَلْحَمَةٌ كَتَبَهَا [٤] اللَّه عَلَى بَنِي أَسْرَائِيلَ، عُنُقُهُ.

فَقَالَ جَبَلُ بْنُ جَوَّالِ الثَّغُلِبِيُّ [٥]:

لَعَمْرُكَ مَا لَامَ ابْنُ أَخْطَبَ نَفْسَهُ ... وَلَكِنَّهُ مَنْ يَخُذُلُ اللَّهُ يُخْذَلُ اللَّهُ يُخْذَلُ

لَجَاهَدَ حَتَّى أَبْلَغَ النَّفْسَ عُذْرَهَا ... وَقَلْقَلَ يَبْغِي الْعِزَّ كُلُّ مُقَلْقَل [٦]

[١] أَرْسَالًا، أَي طَائِفَة بعد طَائِفَة.

[٢] فقاحية: تضرب إِلَى الْحمرَةِ، أَي على لون الْورْد

حِين هم أن يتفتح (اللَّسَان) ـ

[٣] زيَادَة عَن أ.

[٤] فِي أَ: َ «كتبتّ» **.** 

[٥] كَانَ ابْن جوال هَذَا من بنى ثَعْلَبَة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بِن ريث بن غطفان، وَكَانَ يَهُودِيّا فَأسلم،

وَكَانَت لَهُ صُحْبَة. (رَاجع الرَّوْض والاستيعاب) ـ

[٦] قلقل: تحرّك.

۲- سیرة ابْن هِشَام- ۲(ص: ۲٤۲)

(قَتَلَ مِنْ نِسَائِهِمْ امْرَأَةً وَاحِدَةً):

وَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمْ يُقْتَلْ مِنْ نِسَائِهِمْ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ. قَالَتْ: وَاللَّهِ إِنَّهَا لِعندي تحدّث مَعِيَ، وَتَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا، وَرَسُولُ اِللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللللَّهُ الللللَّ الللللَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللل فُّلانَةٌ؟ قَالَتْ: أَنَّا وَاللَّهِ قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا: وَيلك، مَالك؟ قَالَتْ: أَقْتَلُ، قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَتْ: لِحَدَثِ أَحْدَثْتُهُ، قَالَتْ: فَانْطَلَقَ بِهَا، فَضُرِبَتْ عُنْقُهَا [١] ، فَكَانَتْ عَائِشَة تَقول: فو الله مَا أَنْسَى عَجَبًا مِنْهَا، طِيبَ نَفْسِهَا، وَكَثْرَةَ ضَحِكِهَا، وَقَدْ عَرَفَتْ أَنَّهَا تُقْتَلُـ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهِيَ الَّتِي طَرَحَتْ الرَّحَا عَلَى خَلَّادِ بْن

سُوَيْدٍ، فَقَتَلَتْهُ ۗ

(شَأْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ بَاطًا):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ كَانَ ثَابِتُ بِنُ قَيْسِ بْنِ اَلشَّمَّاسِ، كَمَا ذَكَرَ لِي ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، أَتَى الزُّبَيْرَ [٢] بْنَ بَاطَا الْقُرَظِىُّ، وَكَانَ يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ - وَكَانَ الزُّبَيْرُ قَدْ مَنَّ عَلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ [٣] . ذَكَرَ لِي بَعْضُ وَلَدِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ مَنَّ عَلَيْهِ يَوْمَ بُعَاثٍ، أَخَذَهُ فَجَزَّ نَاصِيَتَهُ، ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ- فَجَاءَهُ ثَابِتٌ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن، هَلْ تَعْرِفُنِي؟ قَالَ: وَهَلْ يَجْهَلُ مِثْلِي مِثْلَكَ، قَالَ: إنِّي َقِدْ أَرَدْتُ أَنْ أَجْزِيَكَ بِيَدِكَ عِنْدِي، قَالَ: إِنَّ الْكَرِيمَ يَجْزِي الْكَرِيمَ، ثُمَّ أَتَى ثَأَبِتُ بْنُ قَيْسٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِلزُّبَيْرِ عَلَىَّ مِنَّةٌ، وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَجْزِيَهُ بِهَا، فَهَبْ لِي دَمَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هُوَ لَكَ، فَأَتَّاهُ فَقَالَ: إِنَّ رَشُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ وَهَبَ لِي دَمَكَ، فَهُوَ لَكَ، قَالَ: شَيِخُ كَبِيرٌ لَا أَهْلَ لَهُ وَلَا وَلَدٌ، فَمَا يَصْنَعُ بِالْحَيَاةِ؟ قَالَ: فَأَتَى ثَابِتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي

[۱] قَالَ أَبُو ذَر: «هِيَ امْرَأَة الْحسن الْقرظِيّ». [۲] قَالَ السهيليّ: «هُوَ الزبير، بِفَتْح الزاي وَكسر الْبَاء، جد الزبير بن عبد الرَّحْمَن الْمَذْكُور فِي الْمُوَطَّأُ فِي كتاب النِّكَاح. وَاخْتلف فِي الزبير بن عبد الرَّحْمَن، فَقيل: الزبير، بِفَتْح الزاي وَكسر الْبَاء، كاسم جده، وَقيل الزبير، بِفَتْح الزاي وَكسر الْبَاء، كاسم جده، وَقيل الزبير».

. «ذكر» [۳] فِي أ: «ذكر» (ص: ۲٤٣)

يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَبْ [۱] لِي امْرَأْتَهُ وَوَلَدَهُ، قَالَ: هُمْ لَكَ قَالَ: فَأَتَاهُ فَقَالَ: قَدْ وَهَبَ لِي رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ سلم أَهْلَكَ وَوَلَدَكَ، فَهُمْ لَكَ، قَالَ: أَهْلُ بَيْتٍ عَلَيْهِ سلم أَهْلَكَ وَوَلَدَكَ، فَهُمْ لَكَ، قَالَ: أَهْلُ بَيْتٍ بِالْحِجَازِ لَا مَالَ لَهُمْ، فَمَا بَقَاؤُهُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ فَأَتَى ثَابِتٌ بَالْحِجَازِ لَا مَالَ لَهُمْ، فَمَا بَقَاؤُهُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ فَأَتَى ثَابِتٌ فَقَالَ: قَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ الله، مَا لَهُ، قَالَ: هُوَ لَكَ. فَأَتَاهُ ثَابِتٌ فَقَالَ: قَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ مَالَكَ، فَقَالَ: قَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهَ مَالَكَ، فَقَالَ: قَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللّهِ مَالَكَ، فَقَالَ: فَقَالَ: قَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللّهِ مَالَكَ، فَالَكَ، فَقَالَ: قَتَرَاءَى فِيهَا عَذَارَى الْحَيِّ، كَعْبُ بْنُ أَسَدٍ؟ قَالَ: فَمَا فَعَلَ سَيِّدُ الْحَاضِرِ وَالْبَادِي حُييُّ بْنُ صَيِينَيَّةٌ يَتَرَاءَى فِيهَا عَذَارَى الْحَيِّ، كَعْبُ بْنُ أَسَدٍ؟ قَالَ: فَمَا فَعَلَ سَيِّدُ الْحَاضِرِ وَالْبَادِي حُييُّ بْنُ أَسَدٍ؟ قَالَ: فَتَلَ إِذَا شَدَدْنَا، قَالَ: فَمَا فَعَلَ سَيِّدُ الْحَاضِرِ وَالْبَادِي حُييُّ بْنُ أَسَدٍ؟ قَالَ: فَتَلَ، قَالَ: فَمَا فَعَلَ مُقَدِّمُتُنَا إِذَا شَدَدْنَا، وَحَامِيَتُنَا إِذَا فَرَرْنَا، عَزَّالُ بْنُ سَمَوْأُلَ؟ قَالَ: قُتِلَ، قَالَ: فَمَا فَعَلَ الْمُجْلِسَانِ؟ يَعْنِي بَنِي كَعْبِ بْنِ قُرَيْطَةَ وَبَنِيَّ عَمْ فَعَلَ الْمُجْلِسَانِ؟ يَعْنِي بَنِي كَعْبِ بْنِ قُرَيْطَةَ وَبَنِيَّ عَمْرُو بْنِ قُرَيْطَةَ وَبَنِيَ عَمْرِو بْنِ قُرَيْطَةَ وَبَنِيَّ عَمْرِو بْنِ قُرَيْطَةً وَالَا قَالَ: قَالَ اللهُ مُلْكَالًا إِنَّا لَمْ مُولِو بْنِ قُرَيْطَةً وَالَا قَالَ الْمُجْلِسَانِ؟ يَعْنِي بَنِي كَعْبِ بْنِ قُرَيْطَةً وَبَنِي عَمْرُو بْنِ قُرَيْطَةً وَالَا قَالَ:

ذَهَبُوا قُتِلُوا؟ قَالَ: فَأَنِّي أَسْأَلُكَ يَا ثَابِتُ بِيَدِي عِنْدَكَ إِلَّا أَلْحَقتنى بِالقوم، فو الله مَا فِي الْعَيْشِ بَعْدَ هَؤُلَاءِ مِنْ أَلْحَقتنى بِالقوم، فو الله مَا فِي الْعَيْشِ بَعْدَ هَؤُلَاءِ مِنْ خَيْرٍ، فَمَا أَنَا بِصَابِرِ للَّه فَتْلَةَ دَلْوٍ نَاضِحٍ [٢] حَتَّى أَلْقَى خَيْرٍ، فَمَا أَنَا بِصَابِرِ للَّه فَتْلَةَ دَلْوٍ نَاضِحٍ [٢] حَتَّى أَلْقَى أَلْقَى فَيْرٍ، فَمَا أَنَا بِصَابِرِ للَّه فَتْلَةَ دَلْوٍ نَاضِحٍ أَنَا بَتْ، فَضُرِبَ عُنْقُهُ.

فَلَمَّا بَلَغَ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ قَوْلَهُ «أَلْقَى الْأَحِبَّةَ» . قَالَ: يَلْقَاهُمْ وَاللَّهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا (فِيهَا) [٣] مُخَلَّدًا.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قِبْلَةَ دَلْوٍ [٤] نَاضِحٍ. (و) [٣] قَالَ زُهَيْرُ بْنُ أَبِي سَلْمَى فِي «قِبْلَةٍ»: وَقَابِلٍ يَتَغَنَّى كُلَّمَا قَدَرَتْ ... عَلَى الْعَرَاقَى يَدَاهُ قَائِما دفقا [٥] وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُرْوَى: وَقَابِلُ يُتَلَقَّى، يَعْنِي قَابِلَ الدَّلْوِ

[۱] فِي أَ: «يَا رَسُولِ الله، امْرَأَته وَولده». [۲] الناضح: الْحَبلِ الّذي يسْتَخْرِج عَلَيْهِ الْمَاء من الْبِئْر بالسانية. وَأَرَادَ بقوله لَهُ: فتلة دلو نَاضِح، مِقْدَار مَا يَأْخُذ الرجلِ الدَّلُو إِذا أُخرجت فيصبها فِي الْحَوْض، يَأْخُذ الرجلِ الدَّلُو إِذا أُخرجت فيصبها فِي الْحَوْض، يَأْخُذ الرجلِ الدَّلُو المِدهَا إِلَى مَوْضِعه. [٣] وَيَادَة عَن أ. [٤] قَالَ أَبُو ذَر: «وَمن رَوَاهُ: قَبْلَة، بِالْقَافِ وَالْبَاء، فَهُوَ بِمِقْدَار مَا يقبلِ الرجلِ الدَّلُو، ليصبها فِي الْحَوْض ثمّ يصرفها، وَهَذَا كُله لَا يكون إِلَّا عَن استعجال وَسُرْعَة». يصرفها، وَهَذَا كُله لَا يكون إِلَّا عَن استعجال وَسُرْعَة». والعراقي: جمع عرقوة، وَهِي الْعود الّذي يكون فِي والعراقي: جمع عرقوة، وَهِي الْعود الّذي يكون فِي الْدَلُو. ودفق المَاء صبه، والعراقي: جمع عرقوة، وَهِي الْعود الّذي يكون فِي الْدَلُو. وردت هَذِه الْعبارَة الَّتِي تلى بَيت زُهَيْر مروية عَن ابْن هِشَام فِي أكثر الْأُصُول، وَهِي الْعدِي (ص: ٤٤]

(أُمْرُ عَطِيَّةٍ وَرِفَاعَةً) ۗ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ كُلُّ مَا اللَّهِ عَلَيْهُمْ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ

الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ أَمَرَ أَنْ يُقْتَلَ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ كُلُّ مَنْ أَنْبِتْ مِنْهُمْ، وَكُنْتُ غُلَامًا، فَوَجَدُونِي لَمْ أُنْبِتْ، فَخَلُوا سَبِيلِي. وَكُنْتُ غُلَامًا، فَوَجَدُونِي لَمْ أُنْبِتْ، فَخَلُوا سَبِيلِي. قَالَ (ابْنُ إِسْحَاقَ) [۱]: وَحَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ أُخُو بَنِي عَدِيٌّ بْنِ النَّجَّارِ. أُنْ سَلْمَى بِنْتَ قَيْسٍ، أُمَّ الْمُنْذِرِ، أُخْتَ سليط بنِ أُخْت سليط بنِ أُخْت سليط بنِ أُخْت سليط بنِ أَخْت وَاعَمَ أَنْهُ سَيُصَلِي بِفَا لَقَدْ بَعَمَ أَنْهُ سَيُصلي بِهَا، وَكَانَ يَعْرِفُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَ اللَّهِ، بِأَبِي لِقَامَ أَنْهُ سَيُصلي بِهَا، وَكَانَ يَعْرِفُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَ اللَّهِ، بِأَبِي لِفَامَ أَنْهُ سَيُصلي بِهَا، وَكَانَ يَعْرِفُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَ اللَّهِ، بِأَبِي لَوْاعَةَ، فَإِنَّهُ قَدْ زَعَمَ أَنْهُ سَيْصلي فَالْتَ وَأُمِي، هَبْ لِي رِفَاعَةَ، فَإِنَّهُ قَدْ زَعَمَ أَنْهُ سَيْصلي فَاسْتَحْيَتْهُ فَوْسَانَ فَوْسَانَ فَوْسَانَ فَوْسَانَ فَوْسَانَ فَوْسَانَ فَاسْتَحْيَتْهُ فَوْسَانَ فَوْسَانَ فَوْسَانَ فَوْسَانَ فَوْسَانَ عَنْ اللّهِ مَلِ اللّهِ فَاسْتَحْيَتْهُ فَوْسَانَ فَوْسَانَ فَوْسَانَ فَاسْتَحْيَتْهُ الْمُ عَلَى اللّهِ مَالَى اللّهُ الْمُنْتِ فَيْتُ فَوْسَانَ فَاسْتَحْرَانَ اللّهُ الْمَانَ اللّهَ الْمَالْمُ الْمَانَ اللّهُ الْمَانَ اللّهُ الْمَانَ اللّهُ الْمَانَ الْمَانَ اللّهُ الْمَانَ اللّهُ الْمَانَ اللّهُ الْمَانَ الْمَانَ اللّهُ الْمَانَ اللّهُ الْمَانَ اللّهِ اللّهُ الْمَانَ اللّهُ الْمَانَ الللّهُ الْمَانَ اللّهُ الْمَانَ اللّهُ الْمَانَ اللّهُ ال

(قَسِْمُ فَيْءِ بَنِي ِقُرَيْظَةَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَأَعْلَمَ فِي قُرَيْظَةَ وَنِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَأَعْلَمَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُهْمَانَ الْخَيْلِ وَسُهْمَانَ الرِّجَالِ، وَأَخْرَجَ مِنْهَا الْخُمُسَ، فَكَانَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، لِلْفَرَسِ سَهْمًا وَلَقَارِسِهِ سَهْمٌ، وَلِلرَّاجِلِ، مَنْ لَيْسَ لَهُ فَرَسٌ، سَهْمٌ. وَلِلرَّاجِلِ، مَنْ لَيْسَ لَهُ فَرَسٌ، سَهْمٌ. وَكَانَ وَكَانَ الْخَيْلُ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةً سِتَّةً وَثَلَاثِينَ فَرَسًا، وَكَانَ وَكَانَ الْخَيْلُ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةً سِتَّةً وَثَلَاثِينَ فَرَسًا، وَكَانَ أَوَّلَ فَيْءٍ وَقَعَتْ فِيهِ السُّهْمَانُ، وَأَخْرِجَ مِنْهَا الْخُمْسُ، فَعَلَى سُنَّتِهَا وَمَا مَضَى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ السُّهْ فَيها وَقَعَتْ فيها وَقَعَتْ السُّنَةُ فِي المُغَانِي. فَلَا اللَّهُ فَي الْمُغَانِي. السُّهُ في الْمُغَانِي. السُّفَةُ في الْمُغَانِي.

<sup>[()]</sup> فِي «أ» على الْوَجْه الْآتِي: «قَالَ ابْنِ هِشَام: هُوَ تَفْسِير بَيت زُهَيْر، ويعنى قَابل الّذي يتلَقَّى الدَّلُو إِذا خرج من الْبِئْر. والناضح: الْبَعِير الذي يستقى المَاء

لسقي النّخل، وَهَذَا الْبَيْت فِي قصيدة لَهُ» . [١] زِيَادَة عَن أ. [٢] لَاذَ بِهَا: التجأ إِلَيْهَا. (ص: ٢٤٥)

ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَعْدَ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخَا بَنِي ثُمَّ عَبْدِ الْأَشْهَلِ بِسَبَايَا مِنْ سَبَايَا بَنِي قُرَيْظَةَ إِلَى نَجْدٍ، عَبْدِ الْأَشْهَلِ بِسَبَايَا مِنْ سَبَايَا بَنِي قُرَيْظَةَ إِلَى نَجْدٍ، فَابْتَاعَ لَهُمْ بِهَا خَيْلًا وَسِلَاحًا.

(شَأْنُ رَيْحَانَةَ):

(قَالَ) [١]: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ اصْطَفَى لِنَفْسِهِ مِنْ نِسَاءِ نِسَائِهِمْ رَيْحَانَةَ بِنْتَ عَمْرِو بْنِ خُنَافَةَ [٢] ، إحْدَى نِسَاءِ بَسِنَا عَمْرِو بْنِ قُرَيْظَةَ [٣] ، فَكَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَمْرِو بْنِ قُرَيْظَةَ [٣] ، فَكَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تُوفِّي عَنْهَا وَهِيَ فِي مِلْكِهِ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَرَضَ عَلَيْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَيَضْرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ، فَقَالَتْ: فَقَالَتْ: فَقَالَتْ: فَقَالَتْ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلْ تَتْرُكُنِي فِي مِلْكِكَ، فَهُوَ أَخَفُّ عَلَيَّ وَعَلَيْكَ، فَهُو أَخَفُّ عَلَيَّ وَعَلَيْكَ، فَقَرَكَهَا. وَقَدْ كَانَتْ حِينَ سَبَاهَا قَدْ تَعَصَّتْ بِالْإِسْلَامِ، وَأَبَتْ إلَّا الْيَهُودِيَّةَ، فَعَزَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ لِذَلِكَ مِنْ أَمْرِهَا. فَبَيْنَا هُوَ مَعَ أَصْحَابِهِ، وَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ لِذَلِكَ مِنْ أَمْرِهَا. فَبَيْنَا هُوَ مَعَ أَصْحَابِهِ، إذْ سَمِعَ وَقَعَ نَعْلَيْنِ خَلْفَهُ، فَقَالَ: إنَّ هَذَا لِثَعْلَبَةَ بْنِ سَعْيَةَ إِنْ سَعْيَةَ يُبَسِّرُنِي بِإِسْلَامٍ رَيْحَانَةَ، فَجَاءَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ يُبَسِّرُنِي بِإِسْلَامٍ رَيْحَانَةَ، فَجَاءَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ لَيْ مِنْ أَمْرِهَا.

(مَا نَزَلَ فِي الْخَنْدَقِ وَبَنِيَّ قُرَيْظَةَ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ [٤]: وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَمْرِ الْخَنْدَقِ، وَأَمْرِ بَنِي قُرَيْظَةَ مِنْ الْقُرْآنِ، الْقِصَّةَ فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ، يَذْكُرُ فِيهَا مَا نَزَلَ مِنْ الْبَلَاءِ، وَنِعْمَتِهِ عَلَيْهِمْ، وَكِفَايَتِهِ إِيَّاهُمْ حِينَ فَرَّجَ ذَلِكَ عَنْهُمْ، بَعْدَ مَقَالَةٍ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ النَّفَاقِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْها، جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْها، وَكَانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً ٣٣: ٩. وَالْجُنُودُ قُرَيْشُ وَغَطَفَانُ وَبَنُو قُرَيْظَةَ، وَكَانَتْ الْجُنُودُ وَالْجُنُودُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَعَ الرِّيحِ الْمَلَائِكَةَ. يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِن أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَإِذْ تَعَالَى: إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِن أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ لَالَّذِينَ اللَّانُونَ بِاللَّهِ الْطُنُونَ بِاللَّهِ الْطُنُونَ بِاللَّهِ الْطُنُونَ اللَّهُ الْطُنُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤَلِّيُونَ بِاللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤَلِّي وَاللَّهُ الْمُؤَلِّي وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤَلِّي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللَّهُ الْمُؤَلِّي الْمُؤَلِّي اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُلَائُونَ اللَّهُ الْمُؤَلِّي الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤَلِّي الْمُؤَلِّي الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤَلِّي الْمُؤَلِّي الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُولِ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُولُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمِؤْلُونُ الْمُؤْلُولُونُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْل

[۱] زِيَادَة عَن أ. [۲] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول وَشرح الْمَوَاهِب مضبوطة بالعبارة. وَفِي أَ: «جنافة» . بالعبارة. وَفِي أَ: «جنافة» [۳] وَقيل: كَانَت من بنى النَّضِير متزوجة فِي قُرَيْظَة رجلا يُقَال لَهُ الحكم. (رَاجع شرح الْمَوَاهِب) . رجلا يُقَال لَهُ الحكم. [٤] هَذِه الْعبارَة سَاقِطَة فِي أَ. [٤]

فَالَّذِينَ جَاءُوهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ بَنُو قُرَيْظَةَ، وَالَّذِينَ جَاءُوهُمْ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ قُرَيْشٌ وَغَطَفَانُ. يَقُولُ اللَّهُ (تَبَارَكَ و) مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ قُرَيْشٌ وَغَطَفَانُ. يَقُولُ اللَّهُ (تَبَارَكَ و) [۱] تَعَالَى: هُنالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزالًا شَدِيداً، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً ٣٣: ١١- ١٢ لِقَوْلِ مُعَتِّبِ بْنِ قُشَيْرٍ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً ٣٣: طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا اللَّهُ وَلَونَ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِذْ يُورِيقُ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِراراً ٣٣: ١٣ لِقَوْلِ أَوْسِ بْنِ قَيْظِيٍّ وَمَنْ كَانَ عَلَى رَأَيِهِ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِراراً ٣٣: ١٣ لِقَوْلِ أَوْسِ بْنِ قَيْظِيٍّ وَمَنْ كَانَ عَلَى رَأَيِهِ مِنْ قَوْمِهِ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا»: أَيْ الْمَدِينَةِ. «وَلُو دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا»: أَيْ الْمَدِينَةِ.

(تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ): قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْأَقْطَارُ: الْجَوَانِبُ، وَوَاحِدُهَا: قُطْرٌ، وَهِيَ الْأَقْتَارُ، وَوَاحِدُهَا: قَتَرٌ. قَالَ الْفَرَزْدَقُ: قَالَ الْفَرَزْدَقُ:

كُمْ مِنْ غِنًى فَتَحَ الْإِلَهُ لَهُمْ بِهِ ... وَالْخَيْلُ مُقْعِيَةٌ عَلَى الْأَقْطَارِ [۲]

وَيُرْوَى: «عَلَى الْأَقْتَارِ» ـ وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ لَهُ «ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ ٣٣: ١٤» : أَيْ الرُّجُوعَ إِلَى الشِّرْكِ لَاثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ ٣٣: ١٤» : أَيْ الرُّجُوعَ إِلَى الشِّرْكِ لَاتَوْها وَما تَلَبَّثُوا بِها إِلَّا يَسِيراً ـ

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُّونَ الْأَدْبَارَ، وَكَانَ عَهْدُ الله مَسْؤُلًا ٣٣: ١٤- ١٥، فَهُمْ بَنُو حَارِثَةَ، وَهُمْ الَّذِينَ هَمُّوا أَنْ يَفْشَلُوا يَوْمَ أُحُدٍ مَعَ بَنِي سَلِمَةَ حَيْنَ هَمَّتَا بِالْفَشَلِ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ عَاهَدُوا اللَّهَ أَنْ لَا يَعُودُوا لِمِثْلِهَا بَالْفَشَلِ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ عَاهَدُوا اللَّهَ أَنْ لَا يَعُودُوا لِمِثْلِهَا أَبَدًا، فَذَكَرَ لَهُمْ الَّذِي أَعْطَوْا مِنْ أَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، وَإِذاً لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرادَ بِكُمْ رَحْمَةً، وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرادَ بِكُمْ رَحْمَةً، وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرادَ بِكُمْ رَحْمَةً، وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرادَ بِكُمْ رَحْمَةً، وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرادَ بِكُمْ رَحْمَةً، وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ أَرادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ أَرادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَالْقَائِلِينَ لِإِخُوانِهِمْ هَلُمْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِقِينَ مِنْكُمْ لَوْ أَرادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمُ لَوْلًا النِّفَاقِ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمُ إِلَيْكُا النَّفَاقِ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمَّا إِلَيْنَا، وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلّا قَلِيلًا ٣٣٠: ١٨:

<sup>[</sup>۱] زِیَادَة عَن أ. [۱] مقعیة: أَي سَاقِطَة على أجنابها تروم الْقیام، كَمَا [۲] مقعیة: أَي سَاقِطَة على أذنابها وأفخاذها. [۲۵۷]

أَيْ إِلَّا دَفْعًا وَتَعْذِيرًا [١] «أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ٣٣: ١٩» : أَيْ

لِلضَّغَنِ الَّذِي فِي أَنْفُسِهِمْ «فَإِذا جاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ٣٣: ١٩» : أَيْ إعْظَامًا لَهُ وَفَرَقًا مِنْهُ «فَإِذا ذَهَبَ الْمَوْتِ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدادٍ ٣٣: ١٩» : أَيْ فِي الْقَوْلِ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدادٍ ٣٣: ١٩» : أَيْ فِي الْقَوْلِ بِمَا لَا تُحِبُّونَ، لِأَنَّهُمْ لَا يَرْجُونَ آخِرَةً، وَلَا تَحْمِلُهُمْ حِسْبَةً بِمَا لَا تَحْمِلُهُمْ عَهَابُونَ الْمَوْتَ هَيْبَةَ مَنْ لَا يَرْجُو مَا بَعْدَهُ.

(تَفْسِيرُ إِبْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: سَلَقُوكُمْ: بَالَّغُوا فِيكُمْ بِالْكَلَامِ، فَأَحْرَقُوكُمْ وَآذَوْكُمْ. تَقُولُ الْعَرَبُ: خَطِيبٌ سَلَّاقٌ، وَخَطِيبٌ مُسْلِقٌ وَمِسْلَاقٌ. قَالَ أَعْشَى بَنِي قَيْسِ ابْنِ ثَغْلِيبٌ مُسْلِقٌ وَمِسْلَاقٌ. قَالَ أَعْشَى بَنِي قَيْسِ ابْنِ ثَعْلَيةً:

فِيهِمْ الْمجد والسّماحة والنجدة ... فِيهِمْ وَالْخَاطِبُ السَّلَّاقُ السَّلَّاقُ

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ.

«يَحْسَبُونَ الْأَحْزابَ لَمْ يَذْهَبُوا ٣٣: ٢٠» قُرَيْشٌ وَغَطَفَانُ «وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بادُونَ فِي الْأَعْرابِ يَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبائِكُمْ وَلَوْ كانُوا فِيكُمْ مَا قاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا يَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبائِكُمْ وَلَوْ كانُوا فِيكُمْ مَا قاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا • ٢٠: ٢٣

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ٣٣: اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ٣٣: اللَّهِ أَسْوَهُ وَلَا عَنْ مَكَانٍ ٢١. أَيْ لِئَلَّا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَا عَنْ مَكَانٍ هُوَ بِهِ لَمُ

ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤْمِنِينَ وَصِدْقَهُمْ وَتَصْدِيقَهُمْ بِمَا وَعَدَهُمْ اللَّهُ مِنْ الْبَلَاءِ يَخْتَبِرُهُمْ [٣] بِهِ، فَقَالَ: وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ الْبَلَاءِ يَخْتَبِرُهُمْ [٣] بِهِ، فَقَالَ: وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ [٤] قالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَما زادَهُمْ إِلَّا إِيماناً وَتَسْلِيماً ٣٣: ٢٢: أَيْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَما زادَهُمْ إِلَّا إِيماناً وَتَسْلِيماً ٣٣: ٢٢: أَيْ

صَبْرًا عَلَى الْبَلَاءِ وَتَسْلِيمًا لِلْقَضَاءِ، وَتَصْدِيقًا لِلْحَقِّ، لَمَّا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَدَهُمْ وَرَسُولُهُ [٥] ﷺ

[۱] التعذير: أَن يفعل الرجل الشَّيْء بِغَيْر نِيَّة، وَإِنَّمَا يُريد أَن يُقيم بِهِ الْعذر عِنْد من يرَاهُ.

[۲] كَذَا فِي «أ» . والحسبة (بِالْكَسْرِ) : طلب الأجر.

وَفِي سَائِرَ الْأُصُول: «حَسَنَة» ـ

[٣] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولِ: «ليختبر» ـ

[٤] هَذِه الْجُمْلَة: «وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ ٣٣: ٢٢»

من الْآيَة سَاقِطَة فِي أَـ

[٥] فِي أَ: «لما كَانَ الله وعدهم الله وَرَسُوله» . (ص: ٢٤٨)

ثُمَّ قَالَ: «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، عَلَيْهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ» : أَيْ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، وَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ، كَمَنْ [١] أُسْتُشْهِدَ يَوْمَ بَدْرٍ وَيَوْمَ أُحُدٍ.

(ِتَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَضَى نَحْبَهُ: مَاتَ، وَالنَّحْبُ: اَلنَّفْسُ، فِيمَا أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ وَجَمْعُهُ: نُحُوبٌ. قَالَ ذُو الرُّمَّةِ: عَشِيَّةَ فَرِّ الحارثيّون بعد مَا ... قضى نحبه فِي [٢]

ملتقى الْخَيل هوبر

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَهَوْبَرُ: مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ، أَرَادَ: يَزِيدُ ابْن هَوْبَرٍ. وَالنَّحْبُ (أَيْضًا): النَّذْرُ. قَالَ كَعْبٍ، أَرَادَ: يَزِيدُ ابْن هَوْبَرٍ. وَالنَّحْبُ جَرِيرُ بْنُ الْخَطْفِيِّ: جَرِيرُ بْنُ الْخَطْفِيِّ:

بِطِخْفَةَ جَالَدْنَا [٣] الْمُلُوكَ وَخَيْلُنَا ..َ. عَشِيَّةَ بِسْطَآمٍ بِطِخْفَةَ جَالَدْنَا [٣] الْمُلُوكَ وَخَيْلُنَا ..َ. عَشِيَّةً بِسْطَآمٍ

الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ وَبِسْطَامٌ: بِسْطَامُ بْنُ قَيْسِ بِْن مَسْعُودٍ الْشَّيْبَانِيِّ، وَهُوَ ابْنُ ذِي الْجَدَّيْنِ- حَدَّثَنِي أَبُوَ عُبَيْدَةَ: أَنَّهُ كَانَ فَارْسَ رَبِيعَةَ بْنِ تِزَارٍ. وَطَِخْفَةُ: مَوّْضِعٌ بِطَرِيقِ الْبَصْرَةِ [٤] وَالنَّحْبُ (أَيْضًا) : الْخِطَارُ، وَهُوَــٰ الرِّهَانُ. قَالَ الْفَرَزْدَقُ:

وَإِذْ نَحَبَتْ كَلْبٌ عَلَى النَّاسِ أَيُّنَا ... عَلَى النَّحْبِ أَعْطَى

لِلْجَزِيلِ وَأَفْضَلُ

وَالنَّحْبُ (أَيْضًا) : الْبُكَاءُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ يُنْتَحَبُّ. وَالنَّحْبُ (أَيْضًا) : الْحَاجَةُ وَالْهِمَّةُ، تَقُولُ: مَا لِي عِنْدَهُمْ نَحْبٌ. قَالَ مَالِكُ بْنُ نُوِّيْرَةَ الْيَرْبُوعِي:

وَمَا لِي نَحْبٌ عِنْدَهُمْ غَيْرَ أُنَّنِي ... تَلَمَّسْتُ مَا تَبْغِي مَّن الشّدن الشّجر [٥]

وَقَالَ نَهَارُ بْنُ تَوْسِعَةَ، أَحَدُ بَنِي تَيْمِ اللَّاتِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عُكَابَةَ بْن صَعْبِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ.

[٣] فِي أَ: «خَالُدنَا» .

[٤] هَذِه الْعِبارَة: «بطرِيق الْبَصْرَة» سَاقِطَة فِي أَـ [٥] الشدن: الإبل منسوبة إِلَى شدن، مَوضِع بِالْيمن. وَالشَّجر: الَّتِي فِي أُعينها حمرَة. (ص: ۲٤٩)

قَالَ ابْنُ هِشَامَ: هَؤُلَاءِ مَوَالَ بَنِي حَنِيفَةَ [١] : وَنَجَّى يُوسُفَ الثَّقَفِيَّ رَكْضٌ … دِرَاكٌ ۚ بَعْدَ ٓمَا وَقَعَ اللَّوَاءُ [۲] وَلَوْ أَدْرَكْنَهُ لَقَضَيْنَ نَحْبًا [٣] ... بِهِ وَلِكُلِّ مُخْطَأَةٍ وقَاءُ

<sup>[</sup>۱] فِي أ: «لمن» **.** [٢] هَذِه الْكَلِمَة: «فِي» سَاقِطَة فِي أَ. وَلَا يَسْتَقِيم الْوَزْنِ بِدُونِهَا.

وَالنَّحْبُ (أَيْضًا) : السَّيْرُ الْخَفِيفُ الْمُرُّ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ [٤] : «وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ٣٣: ٢٣» : أَيْ ِمَا وَعَدَ اللَّهُ بِهِ مِنْ نَصْرِهِ، وَالشَّهَادَةُ عَلَى مَا مَضَى عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ. يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: وَما بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ٣٣: ٣٣: أَيْ مَا شَكُّوا وَمِّا تَرَدَّدُوا فِي دِينِهِمْ، وَمَا اسْتَبْدَلُوا بِهِ غَيْرَهُۥ ـُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، وَيُعَذِّبَ الْمُنافَقِينَ إِنْ شاءَ، أُوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ ٣٣: ٢٤- ٢٥: أَيْ قُرَيْشًا وَغَطَفَانَ لَمْ يَنالُوا خَيْراً، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزاً. وَأُنْزَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْل الْكِتابِ ٣٣: ٢٥- ٢٦: أَيْ بَنِي قُرَيْظَةَ «مِنْ صِّياصِيهِمُّ ٣٣: ٣٦» ، وَالصَّيَاصِي: الْحُصُونُ وَالْآطَامُ الَّتِي كَانُوا فبهَا۔

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَالَ سُحَيْمٌ عَبْدُ بَنِي اِلْحِسْحَاسِ، وَبَنُو الْحِسْحَاسِ مِنْ بَنِيَّ أُسَدِ ابْن خُزَيْمَةَ ـُـ

وَأُصْبَحَتْ الثِّيرَانُ صَرْعَى وَأَصْبَحَّتْ ... نِسَاءُ تَمِيمٍ

يَبْتَدِرْنَ الصَّيَاصِيَا [٥]

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَالصَّيَاصِيُّ (أَيْضًا): الْقُرُونُ. قَالَ النَّابِغَةُ الْجَعْدِيُّ:

وِسَادَةَ رَهْطِي حَتَّى بَقِيتُ … فَرْدًا كَصَيْصِيَةِ الْأَعْضَبِ [7]

يَقُولُ: أَصَابَ الْمَوْتُ سَادَةَ رَهْطِي ٟ[٧] . وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَقَالَ أَبُو دَواُدَ الْإِيَادِيُّ [٨] :

<sup>[</sup>۱] فِي م، ر: «هُوَ مولى أبى حنيفَة الْفَقِيه» ـ

<sup>[</sup>۲] الركض: الجرى. ودراك: متتابع.

<sup>[</sup>٣] فِي م، ر: «وَلَو أَدْرَكته لقضيت» .

<sup>[</sup>٤] هَذِه الْعبارَة سَاقِطَة فِي أَـ

[٥] كَذَا فِي أَ. وَفِي مَ، رَ: «يلتقطن» ـ وَزيد فيهمَا بعد هَذَا الْبَيْت: «ويروى يبتدرون» ـ [٦] الأعضب: المكسور الْقرن. [٧] هَذِه الْعبارَة سَاقِطَة فِي أَ. [٧] فِي الْأُصُول: «أَبُو دَاوُد» وَهُوَ تَحْرِيف. (ص: ٢٥٠)

فَذَعَرْنَا سُحْمَ الصَّيَاصِي بِأَيْدِيهِنَّ ... نَضْحٌ مِنْ الْكُحَيْل وَقَارُ [١] وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ [٢] . وَالِصَّيَاصِي (أَيْضًا) : الشَّوْكُ الَّذِي لِلنَّسَّاجِينَ، فِيمَا أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةً. وَأَنْشَدَنِي لِدُرَيْدِ بَّنِ الصِّمَّةِ ٱلْجُشَمِىّ، جُشَمٍّ بْنُ مُعَاّْوِيَةَ بْن بَكْر بْن هُوَازِنَـَّ نَظَرْتُ إِلَيْهِ وَالرِّمَاحُ [٣] تَنُوشُهُ [٤] ... كَوَقْع الَصَّيَاصِي فِي النَّإِسِيجِ الْمُمَدَّدِ وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَالصَّيَاصِيُّ (أَيْضًا) : الَّتِي تَكُونُ فِي أَرِْجُلِ الدِّيَكَةِ نَاتِئَةً كَأَنَّهَا الْقُرُونُ الصِّغَاِرُ، وَالصَّيَاصِي (أَيْضًا): الْأُصُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو عِبَيْدِةَ أَنَّ الَّعَرَبَ تَقُولُ: جَذَّ اللَّهُ صِيصِيَتَهُ: أَيْ أَصْلَهُ. قَالَ ابْنُ إِشٍْحَاقَ: «ِوَقَذَِفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً ٣٣ۦ ٣٦» : أَيْ قَتَلَ الرِّجَالَ، وَسَبِى الِذَّرَارِيُّ وَالِنِّسَاءَ، «وَأَوْرَثَكُمْ أَرْثَّفَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأُمُّوالَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطَوُّهِا ٣٣: ٢٧» : ِيَعْنِي خَيْبَرَ «وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً ٣٣. ٣٧» ـ

(وَفَاةُ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ وَمَا ظَهَرَ مَعَ ذَلِكَ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا انْقَضَى شَأْنُ بَنِي قُرَيْظَةَ انْفَجَرَ فَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا انْقَضَى شَأْنُ بَنِي قُرَيْظَةَ انْفَجَرَ بِسَعْدِ بْنِ مُعَادٍ جُرْحُهُ، فَمَاتَ مِنْهُ شَهِيدًا.

[١] ذعرنا، من الذعر، وَهُوَ الْفَزع. والسحم: السود. والصياصي: الْقُرُون. وَيُرِيد «بسحم الصَّيَاصِي». الوعول الَّتِي فِي الْجِبَال. ونضح: لطخ. والكحيل: القطران. والقار: الزفت أَرَادَ مَا فِي أيديها من السوَاد. القطران. والقار: الزفت أَرَادَ مَا فِي أيديها من السوَاد. فشبهه بالكحيل والقار. [٢] هَذِه الْعبارَة سَاقِطَة فِي أَ. «وَالرِّيح» وَهُو تَحْرِيف. [٣] فِي أَ: «وَالرِّيح» وَهُو تَحْرِيف. [٤] تنوشه: تتناوله من قرب. [٥] هَذِه الْعبارَة سَاقِطَة فِي أَ. (ص: ٢٥١)

هَذَا الْمَيِّتُ الَّذِي فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَاهْتَزَّ لَهُ [١]

الْعَرْشُ؟ قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ إِلَى

سَعْدٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ مَاتَ.
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ [٢]: وَحَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْر، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: أَقْبَلَتْ عَائِشَةُ قَافِلَةً مِنْ مَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: أَقْبَلَتْ عَائِشَةُ قَافِلَةً مِنْ مَكَّةً، وَمَعَهَا أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، فَلَقِيمَهُ مَوْتُ امْرَأَةٍ لَهُ عَلَيْهَا بَعْضَ الْحُزْنِ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ [٣]: يَغْفِرُ فَحَزِنَ عَلَيْهَا بَعْضَ الْحُزْنِ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ [٣]: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبًا يَحْيَى، أَتَحْزَنُ عَلَى امْرَأَةٍ وَقَدْ أُصِبْتُ بِابْنِ عَمِّكَ، وَقَدْ اهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ! قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثِنِي مَلًا أَبُومُ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: كَانَ سَعْدٌ رَجُلًا مَنْ الْدَالُ مِنْ الْحَمَلُ النَّاسُ وَجَدُوا لَهُ خِقَةً، فَقَالَ رِجَالٌ مِنْ بَادِنًا، فَلَمَّا حَمَلَهُ النَّاسُ وَجَدُوا لَهُ خِقَةً، فَقَالَ رِجَالٌ مِنْ بَادِنًا، فَلَمَّا حَمَلَهُ النَّاسُ وَجَدُوا لَهُ خِقَةً، فَقَالَ رِجَالٌ مِنْ بَادِنًا، فَلَمَّا حَمَلَهُ النَّاسُ وَجَدُوا لَهُ خِقَةً، فَقَالَ رِجَالٌ مِنْ

الْمُنَافِقِينَ [٤]: وَاللَّهِ إِنْ كَانَ لَبَادِنَا، وَمَا حَمَلْنَا مِنْ جِنَازَةٍ أَخَفَّ مِنْهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّهُ، فَقَالَ: إِنَّ لَهُ حَمَلَةً غَيْرَكُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ اسْتَبْشَرَتْ الْمَلَائِكَةُ بِرُوحِ غَيْرَكُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ اسْتَبْشَرَتْ الْمَلَائِكَةُ بِرُوحِ سَعْدٍ، وَاهْتَزْ لَهُ الْعَرْشُ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي مُعَاذُ بِنُ رِفَاعَة، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ بْنُ رِفَاعَة، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمَّا دُفِنَ سَعْدُ الْجَمُوحِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمَّا دُفِنَ سَعْدُ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَسَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَسَبَّحَ وَنُونَ سَعْدُ النَّاسُ مَعَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، شَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ مَعَهُ، ثُمَّ كَبَرَ

[۱] قَالَ السهيليّ عِنْد الْكَلَام عِلى اهتزاز الْعَرْش: «وَقد تكلم النَّاس فِي مَعْنَاهُ وظنوا أنه مُشكل. وَقَالَ بَعضهم: الاهتزاز (هَاهُنَا): بِمَعْنى الاستبشار بقدوم روحه. وَقَالَ بَعضهم: يُريد حَملُة الْعَرْش وَمن عِنْده من الْمَلَائِكَة، استبعادا مِنْهُمَ لِأَن يَهْتَز الْعَرْش على الْحَقِيقَة. وَلَا بعد فِيهِ، لِأَنَّهُ مَخْلُوقِ، وَيجوز عَلَيْهِ الْحَرَكَة والهزة، وَلَا يعدل عَن ظَاهِر (اللَّفْظ) مَا وجد إِلَيْهِ سَبِيل. وَحَدِيث اهتزاز الْعَرْش لَمُوْت سعد صَحِيحٍ قَالَ أَبُو عمرٍ هُوَ ثَابِت من طرق متواتِرة. وَمَا روى من قَول الْبَراء بن عَازِب فِي مَعْنَاهُ: أنه سَرير سعد اهتز، لم يلْتَفت إلَيْهِ الْعلمَاءُ، وَقَالُوا: كَانَت بَيَن هذَيْن الْحَيَّيْنِ من الْأَنْصَارِ ضغائن، وَفِى لفظ الحَدِيث: اهتز عرش الرَّحْمَن. رَوَاهُ أَبُو الزبير عَن إِجَابِر، يرفعهُ، وَرَوَاهُ البُخَارِيّ عَن طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَن أبى صَالح وأبى سُفْيَان، كِلَّاهُمَا عَن جَابِر. وَرَوَاهُ من الصَّحَابَة جمَاعَة غير جَابِر، مِنْهُم أَبُو سعيد الخدريّ وَأُسيد بن حضير ورميثة بنت عَمْرو، ذكر ذَلِك التِّرْمِذِيّ، وَالْعجب لما روى عَن مَالك ، من إنْكَاره للْحَدِيثَ، وكراهيته للتحدث بِهِ مَعَ صِحَة نَقله، وَكَثْرَة الروَاة لَهُ. وَلَعَلْ هَذِه الرِّوَايَة لم تصح عِنْد مَالك، وَالله أعلم» ـ

[٢] هَذِه الْعبارَة سَاقِطَة فِي أ. [٣] فِي م، ر: «يَا عَائِشَة» وَهُوَ تَحْرِيف. [٤] كَذَا فِي أُوالاستيعاب فِي تَرْجَمَة سعد بن معَاذ، وَفِي سَائِر الْأُصُول: «الْمُسلمين». (ص: ٢٥٢) فَكَبَّرَ النَّاسُ مَعَهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِمَّ سَبَحْتُ؟ قَالَ: لَقَدْ تَضَايَقَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ، حَتَّى فَرَّجَهُ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَمَجَازُ هَذَا الْحَدِيثِ فَرَّجَهُ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَمَجَازُ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُ عَائِشَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ لِلْقَبْرِ لَضَمَّةً لَوْ كَانَ قَوْلُ عَائِشَةً! إِنَّ لِلْقَبْرِ لَضَمَّةً لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْهَا نَاجِيًا لَكَانَ سَعْدَ بْنَ مُعَادٍ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَلِسَعْدِ يَقُولُ رَجُلُ مِنْ الْأَنْصَارِ: وَلِسَعْدِ يَقُولُ رَجُلُ مِنْ الْأَنْصَارِ:

وَمَا اهْتَزَّ عَرْشُ اللَّهِ مِنْ مَوْتِ هَالِّكٍ ... سَمِعْنَا بِهِ إِلَّا لَا مَوْتِ هَالِّكٍ ... لَسَعْدٍ أَبِي عَمْرٍو

وَقَالَتْ أُمُّ سَعْدٍ، حِينَ اُحْتُمِلَ نَعْشُهُ وَهِيَ تَبْكِيهِ- ۖ قَّالَ ابْنُ هِشَامٍ- وَهِيَ كُبَيْشَةُ بِنْتُ رَافِعِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ بْنِ الْأَبْجَرِ [١] ، وَهُوَ خُدْرَةُ [٢] ابْن عَوْفِ بْن الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ: بْن الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ:

وَيْلُ أُمِّ سَعْدٍ سَعْدًا [٣] ... صَرَامَةً وَحَدًا [٤] وَيْلُ أُمِّ سَعْدٍ سَعْدًا [٣] ...

وَسُوْدُدًا وَمَجْدًا ... وَفَارِسًا مُعَدًّا

سُدَّ بِهِ مَسَدًّا ... يَقُدُّ هَامًا قَدًّا [٥]

يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُّ نَائِحَةٍ تَكْذِبُ، إِلَّا نَائِحَةَ [٦] يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ شَيْعًا: عُلَّا نَائِحَةً اللَّهِ مُعَاذٍ.

(شُهَدَاءُ يَوْمِ الْخَنْدَقِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَلَمْ يَسْتَشْهِدْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمُسْلِمِينَ لَقُودٍ الْمُسْلِمِينَ لَقُودٍ الْمُسْلِمِينَ لَقُودٍ الْمُسْلِمِينَ لَقُودٍ الْمُسْلِمِينَ لَعُودًا اللَّهُ لَقُودٍ اللَّهُ لَقُودٍ اللَّهُ اللَّهُ لَقُودٍ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّا اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

(مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ: سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، وَأَنَسُ بْنُ أُوْسِ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ: سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، وَأَنَسُ بْنُ أُوْسِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنُ سَهْلٍ. ثَلَاثَةُ نَفَرٍ. بْنِ عَمْرٍو، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ سَهْلٍ. ثَلَاثَةُ نَفَرٍ.

(مِنْ بَنِي جُشَمَ)

وَمِنْ بَنِي جُشَمِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: الطُّفَيْلُ بْنُ النُّعْمَانِ، وَثَعْلَبَةُ ابْن غَنْمَةَ. رَجُلَانِ.

[۱] فِي الْاسْتِيعَاب: «كَبْشَة بنت رَافع بن عبيد بن تَعْلَبَة

بن عبيد بن الأبجر» ـ

[۲] فِي أَ: «الأنجر وَهُوَ جُدرةٌ» وَهُوَ تَصْحِيَف. [۳] كسرت اللَّام من «ويل» إتباعا لكسرة الْمِيمِ من

«أم».

[٤] فِي أ: «وجداً» **.** 

[٥] هَذَا الشَّطْرَ سَاقِط فِي أَـ

[٦] فِي أَ: «نَاحِيَة» وَهُوَ تَحْرِيُّف.

(ص: ۲۵۳)

(مِنْ بَنِي النَّجِّارِ):

وَمِنْ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي دِينَارٍ: كَعْبُ بْنُ زَيْدٍ، أُصَّابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ، فَقَتَلَهُ۔

: (تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ)
قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: سَهْمُ غَرْبٍ وَسَهْمٌ غَرْبٌ، بِإِضَافَةِ وَغَيْرِ
إضَافَةٍ، وَهُوَ الَّذِي لَا يُعْرَفُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ وَلَا مَنْ رَمَى بِهِ
[۱]

(قَتْلَى الْمُشْرِكِينَ): وَقُتِلَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ.

َ (مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ : مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ مِنْ عُبْدِ الدَّارِ، أَصَابَهُ سَهْمٌ، فَمَاتَ مِنْهُ بِمَكَّةً . السَّبَّاقِ بْن عَبْدِ الدَّارِ، أَصَابَهُ سَهْمٌ، فَمَاتَ مِنْهُ بِمَكَّةً .

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: هُوَ عُثْمَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ مُنَبِّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ.

(عَرْضُ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الرَّسُولِ شِرَاءَ جَسَدِ نَوْفَلٍ بْنُ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي مَخْزُومِ بْنِ يَقَظَةَ: نَوْفَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ يَبِيعَهُمْ جَسَدَهُ، وَكَانَ اقْتَحَمَ الْخَنْدَقَ، فَتَوَرَّطَ [٢] فِيهِ، فَقُتِلَ، فَغَلَبَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَسَدِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِي جَسَدِهِ وَلَا بِثَمَنِهِ، فَخَلَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَعْطَوْا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بِجَسَدِهِ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، فِيمَا بَلَغَنِي عَنْ الزُّهْرِيِّ.

(مِنْ بَنِي عَامِرٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، ثُمُّ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ أَبِي مَالِكِ بْنِ جَسْلٍ: عَمْرُو ابْن عَبْدِ وُدِّ، قَتَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي مَالِكِ بْنِ طَالِبِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّثَنِي الثِّقَةُ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَتَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَئِذٍ عَمْرَو الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَتَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَئِذٍ عَمْرَو. وَابْنَهُ حِسْلَ بْنَ عَمْرٍو.

(ص: ۲۵٤)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدِّ، وَيُقَالُ: عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدِّ، وَيُقَالُ: عَمْرُو بْنُ عَبْدِ .

<sup>[</sup>۱] هَذِه الْعبارَة: «قَالَ ابْن هِشَام … رمى بِهِ» سَاقِطَة فِي أَـ

<sup>[</sup>۲] تورط فِيهِ: انتشب.

(شُهَدَاءُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَاسْتُشْهِدَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ: خَلَّادُ بْنُ سُويْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرٍو، طُرِحَتْ عَلَيْهِ رَحِّى، فَشَدَخَتْهُ شَوْدِد بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرٍو، طُرِحَتْ عَلَيْهِ رَحِّى، فَشَدَخَتْهُ شَدِيدًا، فَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّ لَهُ شَدْخًا شَدِيدًا، فَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّ لَهُ

لَأَجْرَ شَهِيدَيْن.

وَمَاتَ أَبُو سِنَانِ بْنُ مُحْصَنِ بْنِ حَرْثَانَ، أَخُو بَنِي أُسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُحَاصِرٌ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَدُفِنَ فِي خُزَيْمَةَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُحَاصِرٌ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَدُفِنَ فِيهَا الْيَوْمَ، وَإِلَيْهِ دَفَنُوا مَقْبَرَةِ بَنِي قُرَيْظَةَ الَّتِي يَدْفِنُونَ فِيهَا الْيَوْمَ، وَإِلَيْهِ دَفَنُوا أَمُّواتَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ.

(بَشَّرَ الرَّسُولُ الْمُسْلِمِينَ بِغَزْوِ قُرَيْشٍ):
وَلَمَّا انْصَرَفَ أَهْلُ الْخَنْدَقِ عَنْ الْخَنْدَقِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
عَنْ الْخَنْدَقِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
عَلَيْهُ فِيمَا بَلَغَنِي: لَنْ تَغْزُوكُمْ قُرَيْشٌ بَعْدَ عَامِكُمْ هَذَا،
وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ. فَلَمْ تَغْزُهُمْ قُرَيْشٌ بَعْدَ ذَلِكَ، وَكَانَ هُوَ
الَّذِي يَغْزُوهَا، حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَكَّةً.

مَا قِيلَ مِنْ الشِّعْرِ فِي أَمْرِ الْخَنْدَقِ وَبَنِي قُرَيْظَةَ

(شِعْرُ ضِرَارٍ):

وَقَالَ ضِرَارُ بْنُ الْخَطَّابِ بْنِ مِرْدَاسٍ، أَخُو بَنِي مُحَارِّبِ فَقَالَ ضِرَارُ بْنُ الْخَطَّابِ بْنِ مِوْدَاسٍ، أَخُو بَنِي مُحَارِّبِ بْنِ فِهْرٍ، فِي يَوْمِ الْخَنْدَقِ :

وَمُشْفِقَةٌ تَظُنُّ بِنَا الظَّنُونَا ... وَقَدْ قُدُّنَا عَرَنْدَسَةً طَحُونَا

[١]

كَأَنَّ زُهَاءَهَا أُحُدُ إِذَا مَا ... بَدَتْ أَرْكَانُهُ لِلنَّاظِرِينَا [٢] تَرَى الْأَبْطَالِ وَالْيَلَبَ تَرَى الْأَبْدَانَ فِيهَا مُسْبِغَاتٍ ... عَلَى الْأَبْطَالِ وَالْيَلَبَ [٣] الْحَصِينَا

## وَجُرْدًا كَالْقِدَاحِ مُسَوَّمَاتٍ ... نَوُّمُّ بِهَا الغواة الخاطئينا [٤]

[۱] العرندسة: الشَّدِيدَة الْقُوَّة. يُرِيد: كَتِيبَة. والطحون!

[۲] التِّي تطحن كل مَا مرت بِهِ.

[۲] زهاؤها: تَقْدِير عَددهَا.

[۳] الْأَبدَان (هُنَا): الدروع: ومسبغات: كَامِلَة. واليلب:

[۴] الْأَبدَان (هُنَا): الدروع: الدرق. الترسة أو الدرق.

[٤] الجرد: الْخَيل الْعتاق. والقداح: السِّهَام. والمسومات: الْمُرْسلَة، وَيُقَال: هِيَ الغالية الأسوام. ونؤم: نقصد.

كَأَنَّهُمْ إِذَا صَالُوا وَصُلْنَا ... بِبَابِ الْخَنْدَقَيْنِ مُصَافِحُونَا [١]
أُنَاسٌ لَا نَرَى فِيهِمْ رَشِيدًا ... وَقَدْ قَالُوا أَلَسْنَا رَاشِدِينَا أُنَاسٌ لَا نَرَى فِيهِمْ رَشِيدًا ... وَقَدْ قَالُوا أَلَسْنَا رَاشِدِينَا

فَأَحْجَرْنَاهُمُ شَهْرًا كَرِيتًا ... وَكُنَّا فَوْقَهُمْ كَالْقَاهِرِينَا [٢] فَأَحْجَرْنَاهُمُ شَهْرًا كَرِيتًا يَوْمٍ ... عَلَيْهِمْ فِي السِّلَاحِ نُرَاوِحُهُمْ وَنَغْدُو كُلَّ يَوْمٍ ... عَلَيْهِمْ فِي السِّلَاح

مُدَجَّجِينَا [٣]

بِأَيْدِينَا صَوَارِمُ مُرْهَفَاتٌ ... نَقُدُّ بِهَا المفارق والشَّؤنا [٤] كَأُنَّ وَمِيضَهُنَّ مُعَرَّيَاتٍ ... إِذَا لَاحَتْ بِأَيْدِي مُصْلِتِينَا [٥]

وَمِيضُ عَقِيقَةٍ لَمَعَتْ بِلَيْلٍ ... تَرَى فِيهَا الْعَقَائِقَ مَسْتَبِينَا [7]

فَلُوْلَا خَنْدَقٌ كَانُوا لَدَيْهِ ... لَدَمَّرْنَا عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَا وَلَكِنْ حَالَ دُونَهُمْ وَكَانُوا ... بِهِ مِنْ خَوْفِنَا مُتَعَوِّذِينَا فَإِنْ نَرْحَلْ فَإِنَّا قَدْ تَرَكْنَا ... لَدَى أَبْيَاتِكُمْ سَعْدًا رَهِينَا فَإِنَّ الظَّلَامُ سَمِعْتَ نَوْحَى ... عَلَى سَعْدٍ يُرَجِّعْنَ إِذَا جَنَّ الظَّلَامُ سَمِعْتَ نَوْحَى ... عَلَى سَعْدٍ يُرَجِّعْنَ إِلَا لَكَانِنَا [٧]

[۸] وَسَوْفَ نَزُورُكُمْ عَمَّا قَرِيبٍ ... كَمَا زُرْنَاكُمْ مُتَوَازِرِينَا [۸] وَسَوْفَ نَزُورُكُمْ عَمَّا قَدْ حَمَتِ بِجَمْعٍ مِنْ كِنَانَةَ غَيْرَ عُزْلٍ ... كَأُسْدِ الْغَابِ قَدْ حَمَتِ إِجَمْعٍ مِنْ كِنَانَةَ غَيْرَ عُزْلٍ ... كَأُسْدِ الْغَابِ قَدْ حَمَتِ الْعَرِينَا [٩]

(شِعْرُ كَعْبٍ فِي الرَّدِّ على ضرار) : فَأَجَابَهُ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، أَخُو بَنِي سَلِمَةَ، فَقَالَ: وَسَائِلَةٍ تُسَائِلُ مَا لَقِينَا ... وَلَوْ شَهِدَتْ رَأَتْنَا صَابِرِينَا

[١] المصافحة: أخذ الرجل بيد الرجل عِنْد السَّلَام. [٢] أحجرناهم: حصرناهم. وشهرا كريتا: تَاما كَامِلا. [٢] أحجرناهم: حصرناهم وكسرها): الْكَامِل السِّلَاح. [٣] المدجج (بِفَتْح الْجِيم وَكسرها): الْكَامِل السِّلَاح. [٤] الصوارم: السيوف. ومرهفات: قاطِعَة. وَنقد: تقطع. والمفارق: جمع مفرق، وَهُوَ حَيْثُ ينفرق الشَّعْر فِي وَالمفارق: جمع مفرق، وَهُو حَيْثُ ينفرق الشَّعْر فِي أَعلَى الْجَبْهَة. وَيُرِيد «بالشئون» . مجمع الْعِظَام فِي أَعلَى الرَّأْس. أَمْد من أَمْد أَمْد من أَمْد أَمْد

[٥] الوميض: اللمعان. والمصلت: الّذي جرد سَيْفه من غمده.

[٦] الْعَقِيقَة: السحابة الَّتِي تشق عَن الْبَرْق. [٧] النوحى: جمَاعَة النِّسَاء اللَّاتِي يَنحن.

[۸] متوازرین: متعاونین. [۸] الْعَزْل: الَّذین لَا سلَاح مَعَهم، الْوَاحِد: أعزل. والغاب [۹] الْعَزْل: الَّذین لَا سلَاح مَع غابة، وَهِی الأجمة والعرین:

مُوضِعُ الْأُسَدِ. (ص: ٢٥٦)

صَبَرْنَا لَا نَرَى للَّه عَدْلًا ... عَلَى مَا نَابَنَا مُتَوَكِّلِينَا وَكَانَ لَنَا النَّبِيُّ وَزِيرَ صِدْقٍ ... بِهِ نَعْلُو الْبَرِيَّةَ أَجْمَعِينَا نُقَاتِلُ مَعْشَرًا ظَلْمُوا وَعَقُّوا ... وَكَانُوا بِالْعَدَاوَةِ مُرْصِدِينَا

نُعَاجِلُهُمْ إِذَا نَهَضُوا إِلَيْنَا ... بِضَرْبٍ يُعْجِلُ الْمُتَسَرِّعِينَا تَرَانَا فِي فَضَافِضَ سَابِغَاتٍ ... كَغُدْرَانِ الْمَلَا مُتَسَرْبِلِينَا الْمَلَا مُتَسَرْبِلِينَا [٢]

ُ وَفِي أَيْمَانِنَا بِيضٌ خِفَافٌ … بِهَا نَشْفِي مُرَاحَ الشَّاغِبِينَا [٣]

بِبَابِ الْخَنْدَقَيْنِ كَأَنَّ أُسْدًا ... شَوَابِكُهُنَّ يحمين العرينا [٤]

فوارسنا إِذَا بَكَرُوا وَرَاحُوا ... عَلَى الْأَعْدَاءِ شُوسًا [٥] مُعْلَمِينَا

لِنَنْصُرَ أَحَمْدًا وَاللَّهَ حَتَّى ... نَكُونَ عِبَادَ صِدْقٍ مُخْلِصِينَا وَيَعْلَمَ أَهْلُ مَكَّةَ حِينَ سَارُوا ... وَأَحْزَابٌ أَتَوْا مُتَحَرِّبِينَا بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَا بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَا فَإِنَّ اللَّهَ خَيْرُ الْقَادِرِينَا فَإِمَّا تَقْتُلُوا سَعْدًا سَفَاهًا ... فَإِنَّ اللَّهَ خَيْرُ الْقَادِرِينَا سَيُدْخِلُهُ جِنَانًا طَيِّبَاتٍ ... تَكُونُ مُقَامَةً لِلصَّالِحِينَا كَمَا قَدْ رَدَّكُمْ فَلًا شَرِيدًا ... بِغَيْظِكُمْ خَزَايَا خَائِبِينَا [٦] خَزَايَا لَمْ تَنَالُوا ثَمَّ خَيْرًا ... وَكِدْتُمْ أَنْ تَكُونُوا دَامِرِينَا خَزَايَا لَمْ تَنَالُوا ثَمَّ خَيْرًا ... وَكِدْتُمْ أَنْ تَكُونُوا دَامِرِينَا [٧]

بِرِيح عَاصِفٍ هَبَّتْ عَلَيْكُمْ ... فَكُنْتُمْ تَحْتَهَا مُتَكَمِّهِينَا [٨]

(شِعْرُ ابْنِ الزِّبَعْرَى):

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزِّبَعْرَى السَّهْمِيُّ، فِي يَوْمِ الْخَنْدُقِ:

<sup>[</sup>١] المرصد: الْمعد لِلْأَمْرِ عدته.

<sup>[</sup>۲] الفضافض: الدروع المتسعة. وسابغات: كَامِلَة.

والملا (مَقْصُور) : المتسع من الأَرْض.

ومتسربلون: لابسون للدروع.

<sup>[</sup>٣] المراح: النشاط.

[٤] الشوابك: الَّتِي يتشبث بهَا فَلَا يفلت. [٥] الشوس: جمع أشوس، وَهُوَ الَّذِي ينظر نظر المتكبر بمؤخر عينه. والمعلم (بِفَتْح اللَّام وَكسرهَا): الَّذِي أعلم نفسه بعلامة الْحَرْب ليشتهر بهَا. [٦] الفل: الْقَوْم المنهزمون. والشريد: الطريد. [٧] دامرين: هالكين. [٧] دامرين: هالكين لا العاصف: الرِّيح الشَّدِيدَة. والمتكمه: الْأَعْمَى الَّذِي لَا يبصر.

(ص: ۲۵۷)

الرُّقَابِ [٩]

حَتَّى الدِّيَارَ مَحَا مَعَارِفَ رَسْمِهَا ... طُولُ الْبِلَى وتراوح الأحقاب [١] فَكَأُنَّمَا كَتَبَ الْيَهُودُ رُسُومَهَا ... إِلَّا الْكَنِيفَ وَمَعْقِدَ الْأُطْنَابِ [٢] قَفْرًا كَأَنَّكَ لَمْ تَكُنْ تَلْهُو بِهَا ... فِي نِعْمَةٍ بِأُوَانِسٍ أَتْرَابِ [٣] فَاتْرُكْ تَذَكُّرَ مَا مَضَى مِنْ عِيشَةٍ … وَمَحِلَّةٍ خَلْقِ الْمَقَّامِ يَبَابِ [٤] وَاذْكُرْ بَلَاءَ مَعَاشِر وَاشْكُرْهُمْ ... سَارُوا بِأَجْمَعِهِمْ مِنْ الْأَنْصَابِ [٥] أَنْصَابِ مَكَّةَ عَامِدِينَ لِيَثْرِبِ ... فِي ذِي غَيَاطِلَ جَحْفَلِ ِجَبْجَابِ [٦] يَدَعُ الْحُزُونَ مَنَاهِجًا مَعْلُومَةً ... فِي كُلِّ نَشْر ظَاهِر وَشِعَابِ [٧] فِيهَا الْجِيَادُ شَوَازِبٌ مَجْنُوبَةٌ ... قُبُّ الْبُطُونِ لَوَاحِقُ الأقرَابِ [٨] مِنْ كُلِّ سَلْهَبَةٍ وَأَجْرَدَ سَلْهَبِ ... كَالسِّيدِ بَادِرَ غَفْلَةَ

جَيْشُ عُيَيْنَةَ قَاصِدٌ بِلِوَائِهِ ... فِيهِ وَصَخْرٌ قَائِدُ الْأَحْزَابِ قَرْمَانُ كَالْبَدْرَيْنِ أَصْبَحَ فِيهِمَا ... غَيْثُ الْفَقِيرِ وَمَعْقِلُ [١٠] الْهُرَّابِ مَتَّى إِذَا وَرَدُوا الْمَدِينَةَ وَارْتَدَوْا ... لِلْمَوْتِ كُلَّ مُجَرَّبٍ قَضَّابِ [١١]

[۱] الأحقاب: الدهور، الْوَاحِد: حقب. [۲] الكنيف: الحظيرة والزرب الّذي يصنع لِلْإبِلِ، وسمى كنيفا، لِأَنَّهُ يكنفها، أي يَسْتُرهَا والأطناب: الحبال الَّتِي تشد بهَا الأخبية وبيوت الْعَرَب. وَيُرِيد «بمعقدها»: الْأَوْتَاد الَّتِي ترْبط بهَا. الْأَوْتَاد الَّتِي ترْبط بهَا. [۳] الأتراب: جمع ترب وَهن المتساويات فِي السن. [٤] اليباب: القفر.

[٥] قَالَ أَبُو ذَر: «الأنصاب هُنَا: الْحِجَارَة الَّتِي يعلم بهَا الْحِرم. والأنصاب (أَيْضا): حِجَارَة كَانُوا يذبحون لَهَا

ويعظمونها» ـ

[٦] يُرِيد «بِذِي غياطل» : جَيْشًا كثير الْأَصْوَات. والغياطل: جمع غيطلة، وَهِي الصَّوْت هُنَا.

وجحفل: جَيش. وجبجاب: كِثير.

[٧] الحزون: جمع حزن، وَهُوَ مَا ارْتَفع من الأَرْض.

والمناهج: جمع مَنْهَج، وَهُوَ الطَّرِيقِ الْبَينِ.

والنشر: الْمُرْتَفع من الأَرْض، وَيُقَال فِيهِ نَشَرْ أَيْضاً. (وَهِي رِوَايَة) والشعاب: جمع شعب، وَهُوَ المنخفض بَين جبلين.

[٨] الشوازب: الضامرة. والمجنوبة: المقودة. ٍ وَقَب:

ضامرة. ولواحق: ضامرة (أيضا) .

والأقراب: جمع قرب، وَهُوَ الخاصرة وَمَا يَليهَا. وَاللَّمْد: الذِّئْب. [٩] السلهبة: الطَّوِيلَة. وَالسَّيِّد: الذِّئْب.

[۱۰] قرمان: فحلان سيدان. وَمَعْقِل الهراب: ملجؤهم. [۱۱] ارْتَدُّوا: تقلدوا. وكل مجرب: أَي كل سيف قد جرب. والقضاب: الْقَاطِع. ۱۷- سيرة ابْن هِشَام- ۲ (ص: ۲۵۸)

شَهْرًا وَعَشْرًا قَاهِرِينَ مُحَمَّدًا ... وَصِحَابُهُ فِي الْحَرْبِ خَيْرُ صِحَابِ نَادَوْا بِرِحْلَتِهِمْ صَبِيحَةَ قُلْتُمْ ... كِدْنَا نَكُونُ بِهَا مَعَ الْخُيَّابِ لَوْلَا الْخَنَادِقَ غَادَرُوا مِنْ جَمْعِهِمْ ... قَتْلَى لِطَيْرٍ سُغَّبٍ لَوْلَا الْخَنَادِقَ غَادَرُوا مِنْ جَمْعِهِمْ ... قَتْلَى لِطَيْرٍ سُغَّبٍ

(شِعْرُ حَسَّانَ):

فَأَجَابَهُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ:

هَلْ رَسْمُ دَارِسَةِ الْمَقَامِ يَبَابِ [٢] ... مُتَكَلِّمٌ لِمُحَاوِرِ [٣] بَجَوَاب بجَوَاب

قفر عفارهم السَّحَابِ رُسُومَهُ ... وَهُبُوبُ كُلُّ مُطِلَّةٍ قفر عفارهم السَّحَابِ رُسُومَهُ ... وَهُبُوبُ كُلُّ مُطِلَّةٍ

وَلَقَدْ رَأَيْت بِهَا الحاول يَزِينُهُمْ ... بِيضُ الْوُجُوهِ ثَوَاقِبُ [٥] الْأَحْسَاب

فَدَعْ الدِّيَارَ وَذِكْرَ كُلِّ خَرِيدَةٍ ... بَيْضَاءَ آنِسَةِ الْحَدِيثِ [٦] كَعَاب

وَاشْكُ الْهُمُومَ إِلَى الْإِلَهِ وَمَا تَرَى ... مِنْ مَعْشَرٍ ظَلَمُوا وَاشْكُ الْهُمُومَ إِلَى الْإِلَهِ وَمَا تَرَى الرَّسُولَ غِضَابٍ

سَارُوا بِأَجْمَعِهِمْ إلَيْهِ وَأَلَّبُوا ... أَهْلَ الْقُرَى وَبَوَادِيَ [٧] الْأَعْرَاب

جَيْشُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ حَرْبٍ فِيهِمْ … مُتَخَمِّطُونَ بِحَلَّبَةٍ ۖ

الْأَحْزَابِ [٨] الْأَحْزَابِ قَتْلَى الرَّسُولِ حَتَّى إِذَا وَرَدُوا الْمَدِينَةَ وَارْتَجَوْا ... قَتْلَى الرَّسُولِ وَمَغْنَمَ الْأَسْلَابِ وَمَغْنَمَ الْأَسْلَابِ وَغَدَوْا عَلَيْنَا قَادِرِينَ بِأَيْدِهِمْ ... رُدُّوا بِغَيْظِهِمْ عَلَى الْأَعْقَابِ [٩] الْأَعْقَابِ [٩] بِهُبُوبِ مُعْصِفَةٍ تُفَرِّقُ جَمْعَهُمْ ... وَجُنُودِ رَبِّكَ سَيِّدِ الْأَرْبَابِ [١٠] الْأَرْبَابِ [١٠] الْأَرْبَابِ قَتَالَهُمْ ... وَأَثَابَهُمْ فِي الْأَجْرِ خَيْرَ فَكَفَى الْإِلَهُ الْمُؤْمِنِينَ قِتَالَهُمْ ... وَأَثَابَهُمْ فِي الْأَجْرِ خَيْرَ قَتَالَهُمْ ... وَأَثَابَهُمْ فِي الْأَجْرِ خَيْرَ قَوَابِ

[١] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. وسغب: جائعة. وَفِي أَ:

«شعب» .. وَهُوَ تَصْحِيف.

[٢] اليباب: القفر.

[٣] كَذَا فِي أَ. والمحاور: الّذي يرِإجعك وَيتَكَلَّم مَعَك.

وَفِي سَائِر الْأُصُول: «لمحارب» ـ

[٤] عَفا: تغير ودرس. ورّهم: جمع رهمة، وَهِي الْمَطَر،

ومطلة: مشرقة. ومرباب: دائمة ثَابِتَة.

[٥] الْحُلُول: الْبِيُوتِ المجتِمعة. وثواقب: مشرقة، وَمِنْه

قَوْله تَعَالَى: «النَّجْمُ الثَّاقِبُ ٨٦: ٣» .

[٦] الخريدة: الْمَرْأَة الناعمة. والكعاب: الَّتِي نهد ثديها

فِي أُوّل مَا ينهد.

[۷] ألبوا: جمعُوا.

[۸] متخمطون: مختلطون. قَالَ أَبُو ذَر: «وَيُقَال:

المتخمط: الشَّديد الْغَضَب المتكبر» . والحلبة جمَّاعَة

الْخَيل الَّتِى تعد للسباق.

[٩] الأيد: الْقُوَّة.

[١٠] المعصفة: الرّيح الشَّدِيدَة.

(ص: ۲۵۹)

مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا فَفَرَّقَ جَمْعَهُمْ ... تَنْزِيلُ نَصْرٍ مَلِيكِنَا الْوَهَّابِ الْوَهَّابِ وَأَذَلَّ كُلَّ مُكَذَّبٍ مُرْتَابِ وَأَقَرَّ عَيْنَ مُحَمَّدٍ وَصِحَابِهِ ... وَأَذَلَّ كُلَّ مُكَذِّبٍ مُرْتَابِ عَاتِي الْفُؤَادِ مُوَقَّعٍ ذِي رِيبَةٍ ... فِي الْكُفْرِ لَيْسَ بِطَاهِرِ عَاتِي الْفُؤَادِ مُوَقَّعٍ ذِي رِيبَةٍ ... فِي الْكُفْرِ لَيْسَ بِطَاهِرِ [۱] عَلقَ الشَّقَاءُ بِقَلْبِهِ فَفُؤَادُهُ ... فِي الْكُفْرِ آخِرُ هَذِهِ عَلقَ الشَّقَاءُ بِقَلْبِهِ فَفُؤَادُهُ ... فِي الْكُفْرِ آخِرُ هَذِه

عَلِقَ الشَّقَاءُ بِقَلْبِهِ فَفُؤَادُهُ ... فِي الْكُفْرِ آخِرُ هَذِهِ الشَّقَاءُ بِقَلْبِهِ فَفُؤَادُهُ ... فِي الْأُحْقَابِ

(شِعْرُ كَعْب):

وَأَجَابَهُ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَيْضًا، فَقَالَ:

أَبْقَى لَنَا حَدَثُ الْحُرُوبِ بَقِيَّةً ... مِنْ خَيْرِ نِحْلَةِ رَبِّنَا

الْوَهَّابِ [٢]

بَيْضَاءَ مُشْرِفَةَ الذُّرَى وَمَعَاطِئًا ... حُمُّ الْجُذُوعِ غَٰزِيَّرَةً

الْأَحْلَابِ [٣]

كَاللُّوبِ يُبْذَلُ جَمُّهَا وَحَفِيلُهَا … لِلْجَارِ وَابْنَ الْعَمِّ

وَالْمُنْتَابِ [٤]

وَنَزَائِعًا مِثْلَ السَّرَاحِ نَمَى بِهَا ... عَلَفُ الشَّعِيرِ وَجِزَّةُ

الْمِقْضَابِ [٥]

عَرِيَ الشَّوَى مِنْهَا وَأَرْدَفَ نَحْضَهَا ... جُرْدُ الْمُتُونِ وَسَائِرُ

الْآرُابِ [٦]

قُودًا تَرَاحُ إِلَى الصِّيَاحِ إِذْ غَدَتْ ... فِعْلَ الضِّرِّاءِ تَرَاحُ

لِلْكَلَّابِ [٧]

وَتَحُوطُ سَائِمَةَ الدِّيَارِ وَتَارَةً ... تُرْدِي الْعِدَا وَتَنُوبُ

بِالْأَسْلَابِ [٨]

<sup>[</sup>۱] عاتى الْفُؤَاد: قاسيه. وموقع: ذُو هيب، وَأَصله من التوقيع فِى ظهر الدَّابَّة، وَهُوَ انسلاح يكون فِيهِ.

[٢] النحلة: الْعَطاء.

[٣] الذرى: الأعالي. ويعنى بهَا: الْآطَام. ويعنى

«بالمطاعن»: منابت النّخل عِنْد المّاء، تَشْبِيها لَهَا

بمطاعن الْإبِل، وَهِي مباركها حول المَاء. وحم: سود.

وَيُريد «بالجذوع»: أعناقها. والأحلاب:

مَا يحلب مِنْهَا.

[٤] اللوب: جمع لوبة، وَهِي الْحرَّة، وَهِي أرض ذَات

حِجَارَة سود. وجمها: مَا اجْتمع من لَبنهَا.

والمنتاب: القاصد الزائر.

[٥] النِّزائع: الْخَيل الْعَرَبيَّة الَّتِّي حملت من أرْضهَا إِلَى

أرض أُخْرَى. والسراح: الذئاب، الْوَاحِد سرحان. وجَزة

المقضاب: أي مَا يجز لَهَا من النَّبَاتِ فتطعمه،

والمقضاب: من القضب، وَهُوَ الْقطع.

[٦] كَذَا فِي أكثر الْأُصُولِ. والشوِّي: القوائم. والنحِضَّ:

اللَّحْمِ. وجرد الْمُتُونِ: ملس الظُّهُورِ.

والآراب: جمع إرب، وَهُوَ كُلُ عُضْوِ مُسْتَقَل بِنَفْسِهِ. وَفِي

أ «وَسَار فِي الْآرَابِ» ـُ

[٧] قَود: طوال، الْوَاحِد: أَقُود وقوداء. وتراح: تنشط. وَالضَّرَّاء: الْكلاب الصَّائِد وَالْكلاب الصَّائِد وَالْكلاب الصَّائِد

صَاحِبُ الْكلاب، الْوَاحِد: كالبٍ.

[٨] السَّائِمَة: الْمَاشِيَة الْمُرْسلَة فِي المرعى إبِلا كَانَت أو

غَيرِهَا. وتردى: تهْلك. وتنُوب: ترجع.

(ص: ۲٦٠)

حُوشُ الْوُحُوشِ مُطَارَةٌ عِنْدَ الْوَغَى ... عُبْسُ اللَّقَاءِ مبينَة الإنجاب [١] علقت عَلَى دَعَةٍ فَصَارَتْ بُدَّنًا ... دُخْسَ الْبَضِيعِ خَفِيفَةَ الْأَقْصَابِ [٢] يَغْدُونَ بِالزَّغْفِ الْمُضَاعَفِ شَكَّةً ... وَبِمُتْرَصَاتِ فِى الثِّقَافِ صِيَابِ [٣] وَصَوَارِمٌ نَزَعَ الصَّيَاقِلَ غُلْبَهَا ... وَبِكُلِّ أَرْوَعَ مَاجِدْ الْأَنْسَابِ [٤] يَصِلُ الْيَمِينَ بِمَارِن مُتَقَارِبٍ ... وُكِلَتْ وَقِيعَتُهُ إِلَى خَبًّابِ [٥] وَأَغَرَّ أَزْرَقَ فِى الْقَنَاةِ كَأَنَّهُ ... فِى طُخْيَةِ الظَّلْمَاءِ ضَوْءُ شِهَابِ [٦] وَكَتِيبَةٍ يَنْفِي الْقِرَانَ قَتِيرُهَا ... وتردّ حدّ قواحزُ النُّشَّابِ [7] جَأْوَى مُلَمْلَمَةً كَأَنَّ رِمَاحَهَا [٨] ... فِي كُلِّ مَجْمَعَةٍ ضَريْمَةُ غَابِ [٩] يَأْوِي إِلَى ظِلِّ اللَّوَاءِ كَأَنَّهُ ... فِي صَعْدَةٍ الْخَطِّيِّ فَيْءُ عُقَّابِ [١٠] أَعْيَتْ أَبَا كَرْبِ وَأَعْيَتْ تُبَّعًا ... وَأَبَتْ بَسَالَتُهَا عَلَى الْأُعْرَابِ [١١] وَمَوَاعِظٌ مِنْ رَبِّنَا نُهْدَى بِهَا ... بِلِسَانِ أِزْهَرَ طَيِّبِ الْأَثْوَابِ [١٢] عُرضَتْ عَلَيْنَا فَاشْتَهَيْنَا ذِكْرَهَا ... مِنْ بَعْدِ مَا عُرضَتْ عَلَى الْأَحْزَاب حِكَمًا يَرَاهَا الْمُجْرِمُونَ بِزَعْمِهِمْ ... حَرَجًا وَيَفِّهَمُهَا ذَوُو الْأَلْبَابِ [١٣]

<sup>[</sup>۱] الحوش: النافرة. والمطارة: المستخفة. والوغى: الْحَرْب. والإنجاب: الْكَرم وَالْعِتْق. [۲] الْبدن: السمان. ودخس: كَثِيرَة اللَّحْم. والبضيع: اللَّحْم. والأقصاب: الأمعاء، الْوَاحِد: قصب.

[٣] الزغف: الدروع اللينة: والمترصات. الشديدات والمترصات: صائبة.

[٤] صوارم: سيوف قَاطِعَة. وغلبها: خشونتها وَمَا عَلَيْهَا مَن الصدأ. والأروع: الّذي يروع بِكَمَالِهِ وجماله. والماجد: الشريف.

[٥] المارن: الرمْح اللين. ووقيعته: صَنعته وتطريقه وتحديده. وخباب: اسْم قين.

[٦] يعْنى بالأغر الْأَزْرَق: سِنَانًا. والطخية: شدَّة الْسوَاد. [٧] الْقرَان: تقارن النبل واجتماعه. والقتير: مسامير حلق الدرْع. وَيُرِيد الدروع. وقواحز النشاب: النبال النبال التي تصيب الأفخاذ.

[٨] جأوى (الأَصْل فِيهِ الْمَدّ وَقصر لَلضَّرُورَة): يخالط سوادها خمرة. وململة: مجتمعة.

[٩] كَذَا فِي شرح السِّيرَة لأبي ذُر. والضريمة: اللهب المُتوقد. وَفِي الْأُصُول: «صريمة» بالصَّاد الْمُهْملَة.

[١٠] الصعدة: الْقَنَاة المستوية. والخطى: الرماح.

والفيء: الظل.

[۱۱] أَبُو كرب وَتبع: ملكان من مُلُوك الْيمن. وبسالتها: شدتها.

[١٢] الْأَزْهَر: الْأَنْبَض.

[١٣] حرجا: حَرَامًا. والألباب: الْغُقُولَ.

(ص: ۲٦١)

جَاءَتْ سَخِينَةُ كَيْ تُغَالِبَ رَبَّهَا ... فَلَيُغْلَبَنَّ مُغَالِبُ الْغَلَّابِ [١]

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمُلِكِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: لَمَّا الْمَلِكِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ ابْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: لَمَّا قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ:

جَاءَتْ سَخِينَةُ كَيْ تُغَالِبَ رَبَّهَا ... فَلَيُغْلَبَنَّ مُغَالِبُ الْغَلَّاب قَالَ لَهُ رَسُولٌ اللَّهِ ﷺ: لَقَدْ شَكَرَكَ اللَّهُ يَا كَعْبُ عَلَى ، قَوْلِكَ هَذَا. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فِي يَوْمِ الْخَنْدَقَ ۗ مَنْ سَرَّهُ ضَرْبٌ يُمَعْمِعُ بَعْضُهُ ... بَعْضًا كَمَعْمَعَةِ الْأَبَاءِ الْمُحْرَق [٢] فَلْيَأْتِ مَأْسَدَةً تُسَنُّ سُيُوفُهَا [٣] ... بَيْنَ الْمَذَادِ [٤] وَبَيْنَ جَزْع ِ[٥] الْخَنْدَق دَرِبُوا بِضَرْبِ الْمُعْلِمِينَ وَأَسْلَمُوا … مُهُجَاتِ أَنْفُسِهمْ لِرَبِّ الْمَشْرق [٦] فِي عُصْبَةٍ نَصَرَ الْإِلَهُ نَبِيَّهُ ... بِهِمْ وَكَانَ بِعَبْدِهِ ذَا مَرْفِق فِى كُلِّ سَابِغَةٍ تَخُطُّ [٨] فُضُولُهَا … كَالنَّهْى هَبَّتْ رِيحُهُ أَلْمُتَرَقْرِقِ [٩] بَيْضَاءُ مُحْكِمَةٌ كَأَنَّ قَتِيرَهَا ... حَدَقُ الْجَنَادِبِ ذَاتُ شَكِّ مُوثَق [١٠]

الْحَرْبِ

<sup>[</sup>۱] سخينة: لقب قُرَيْش فِي الْجَاهِلِيَّة. وَذكروا أَن قصيا كَانَ إِذا ذبح ذَبِيحَة أَو نحر نحيرة بِمَكَّة أَتَى بعجزها فَصنعَ مِنْهُ خزيرة- وَهُوَ لحم يطبخ ببر- فيطعمه النَّاس، فصنعَ مِنْهُ خزيرة- وَهُوَ لحم يطبخ ببر- فيطعمه النَّاس، فسميت قُرَيْش بهَا سخينة. وَقيل: إِن الْعَرَب كَانُوا إِذا أسنتوا أكلُوا العلهز. وَهُوَ الْوَبر وَالدَّم، وتأكل قُرَيْش الخزيرة، فنفست عَلَيْهِم ذَلِك، وَالدَّم، وتأكل قُرَيْش الخزيرة، فنفست عَلَيْهِم ذَلِك، فلقبوهم سخينة. (رَاجع الرَّوْض). ولقبوهم سخينة. (رَاجع الرَّوْض). [۲] المعمعة: صَوت التهاب النَّار وصريفها. والأباء: الْقصب، وَيُقَال. الأغصان الملتفة. [۳] المأسدة: مَوضِع الْأسود، ويعنى بهَا هُنَا مَوضِع

[٤] كَذَا فِي أَ. والمذاد: مَوضِع بِالْمَدِينَةِ حَيْثُ حفر الخَنْدَق، وَقيلِ هُوَ بَين سلع وَخَنْدَق الْمَدِينَة. وَفِى سَائِرِ الْأُصُولِ: «المزاد» وَهُوَ تَحْرِيف. [٥] كَذَا فِي أَ. والجزع: الْجَانِب. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «الْجِدْعَ» وَهُوَ تَحْرِيفٍ [٦] المعلمون الَّذين: يعلمُونَ أنفسهم فِي الْحَرْب بعلامة يعْرِفُونَ بِهَا. والمهجات: الْأَنْفس، الْوَاحِدَة: مهجة ولرب الْمشرق: يُرِيد لرب الْمشرق وَالْمغْرب، فَحَذفهُ للْعلم بهِـ [٧] الْعصيَة الْحَمَاعَة: [٨] فِي أَ: «يحط» بِالْحَاء الْمُهْملَة. [٩] السابغة: الدروع الْكَامِلَةُ. وتخط فضولها: ينجر على الأَرْضَ مَا فضل مِنْهَا. والنهى: الغدير من المَاء. والمترقرق: الَّذي تصفقه الرِّيح، فَيَجِيء وَيذْهب. [١٠] القتير: مسامير ٱلدروع. وَالْجَنَادِب: ذُكُور الْجَرَاد. وَالشَّكِّ: إحكام السرد. (ص: ۲۲۲)

جَدْلَاءُ يَحْفِزُهَا نِجَادُ مُهَنَّدٍ ... صَافِي الْحَدِيدَةِ صَارِمٌ ذِي [١] رَوْنَقِ [١] رَوْنَقِ [١] تِلْكُمْ مَعَ التَّقْوَى تَكُونُ لِبَاسَنَا ... يَوْمَ الْهِيَاجِ وَكُلَّ سَاعَةِ مَصْدَقِ نَصِلُ السُّيُوفَ إِذَا قَصُرْنَ بِخَطْوِنَا ... قُدُمًا وَنُلْحِقُهَا إِذَا نَصِلُ السُّيُوفَ إِذَا قَصُرْنَ بِخَطْوِنَا ... قُدُمًا وَنُلْحِقُهَا إِذَا فَتَرَى الْجَمَاجِمَ ضَاحِيًا هَامَاتُهَا ... بَلْهَ الْأَكُفَّ كَأَنَّهَا لَمْ فَتَرَى الْجَمَاجِمَ ضَاحِيًا هَامَاتُهَا ... بَلْهَ الْأَكُفَّ كَأَنَّهَا لَمْ تَلْحَقْ نَتَلْقَ [۲] مَلْمُومَةٍ ... تَنْفِي الْجُمُوعَ كَفَصْدِ تَلْقَى الْجُمُوعَ كَفَصْدِ تَنْفِي الْجُمُوعَ كَفَصْدِ ... تَنْفِي الْجُمُوعَ كَفَصْدِ

وَنُعِدُّ لِلْأَعْدَاءِ كُلَّ مُقَلَّصٍ … وَرْدٍ وَمَحْجُولِ الْقَوَائِمَ ۖ أَبْلَقِ

رَأُسِ الْمَشْرِقِ [٤]

[٥]

تُرْدِى بِفُرْسَانٍ كَأَنَّ كُمَاتَهُمْ ... عِنْدَ الْهِيَاجِ أُسُودُ طَلِّ مُلْثِقِ [٦]

صُدَقٌ يُعَاطُونَ الْكُمَاةَ حُتُوفَهُمْ ... تَحْتَ الْعِمَايَةِ

بِالْوَشِيجِ الْمُزْهِقِ [٧]

إلْوَشِيجِ الْمُزْهِقِ [٧]

أَمَرَ الْإِلَهُ بِرَبْطِهَا لِعَدُوِّهِ ... فِي الْحَرْبِ إِنَّ اللَّهَ خَيْرُ مُوقِ أَمْرَ الْإِلَهُ بِرَبْطِهَا لِعَدُوِّهِ ... لِلدَّارِ إِنْ دَلَفَتْ خُيُولُ مُوقِقِ لِتَكُونَ غَيْظًا لِلْعَدُوِّ وَحُيَّطًا ... لِلدَّارِ إِنْ دَلَفَتْ خُيُولُ النَّذُقِ [٨]

لِتَكُونَ غَيْظًا لِلْعَدُوِّ وَحُيَّطًا ... مِنْهُ وَصِدْقِ الصَّبْرِ سَاعَةَ النُّزَقِ [٨]

وَيُعِينُنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ بِقُوَّةٍ ... مِنْهُ وَصِدْقِ الصَّبْرِ سَاعَةَ نَلْتَقِي وَنُجِيبُهُ ... وَإِذَا دَعَا لِكَرِيهَةٍ لَمْ نُسْبَقْ وَمَتَى نَرَ الْحَوْمَاتِ فِيهَا وَمُتَى يُنَادِ إِلَى الشَّدَائِدِ نَأْتِهَا ... وَمَتَى نَرَ الْحَوْمَاتِ فِيهَا وَمُتَى يُنَادِ إِلَى الشَّدَائِدِ نَأْتِهَا ... وَمَتَى نَرَ الْحَوْمَاتِ فِيهَا نَعْنِقْ [٩]

<sup>[</sup>۱] الجدلاء: الدرْع المحكمة النسج. ويحفزها: يرفعها ويشمرها. والنجاد: حمائل السَّيْف وصارم قَاطع. والرونق: اللمعان.

<sup>[</sup>۲] الجماجم: الرُّءُوس. وضاحيا: بارزا للشمس. وبله: اسْم فعل بِمَعْنى اترك ودع، وَيصِح نصب «الأكف» بِهِ، أو جَرَّه على أنه مصدر مُضَاف لَهُ.

<sup>[</sup>٣] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. وَيُرِيد «بالفخمة» : الكتيبة. وَفِي سَائِر الْأُصُولِ: «فَحْمَة» بِالْحَاء الْمُهْملَة.

<sup>[</sup>٤] الملمومة: المجتمعة، والمشرق: جبلَ بَين الصريف

والعصيم من أرض ضبة (رَاجع مُعْجم الْبلدَانِ) .

<sup>[</sup>٥] المقلص: الْفرس الْخَفِيف.

<sup>[</sup>٦] تردى: تسرع. والكماة: الشجعان. والطل: الضَّعِيف من الْمَطَر. والملثق: مَا يكون عَن الطل من زلق وطين،

والأسد أجوع مَا تكون وأجرأ فِي ذَلِك الْحِينِ. [٧] يُريد بالعماية: سَحَابَة الْغُبَارِ وظلمته. والوشيج: الرماحُ. والمزهق: الْمَذْهَب للنفوس. وَقد وَردت هَذِه الْكَلْمَة بِالراءِ الْمُهْمِلَةِ. [٨] حيط: جمع حَائِط، وَهُوَ اسْم الْفَاعِل من حاط يحوط. ودلفت: قربت. والنزق: الغاضبون السيئو الْخلق، الْوَاحِد: نازق. [٩] الحومات: مَوَاطِن: الْقِتَال، الْوَاحِدَة: حومة. ونعنق: نسرعـ

(ص: ۲٦٣)

مَنْ يَتَّبِعْ قَوْلَ النَّبِيِّ فَإِنَّهُ ... فِينَا مُطَاعُ الْأَمْرِ حَقُّ مُصَدِّق فَبِذَاكَ يَنْصُرنَا وَيُظْهِرُ عِزَّنَا … وَيُصِيبُنَا مِنْ نَيْل ذَاكَ بمرفق إِنَّ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ مُحَمَّدًا ... كَفَرُوا وَضَلُّوا عَنْ سَبِيلِّ الْمُتَقِّيَ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ أَنْشَدَنِي بَيْتَهُ: تِلْكُمْ مَعَ التَّقْوَى تَكُونُ لِبَاسَنَا

وَ نَتْتُهُ ۗ

مِنْ يَتَّبِعْ قَوْلَ النَّبِيِّ أَبُو زَيْدٍ. وَأَنْشَدَنِي ۗ

تَنْفِى الْجُمُوعَ كَرَأْسِ قُدْسِ الْمَشْرِقِ [١] قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فِي يَوْمِ الْخَنْدَقِ: لَقَدْ عَلِمَ الْأَحْزَابُ حِينَ تَأْلُبُوا ... عَلَيْنَا وَرَامُوا دِينَنَا مَا نُوَادِعُ [۲] أَضَامِيمُ مِنْ قَيْسِ بْن عَيْلَانَ أَصْفِقَتْ … وَخِنْدِفُ لَمْ

يَدْرُوا بِمَا هُوَ وَاقِعُ [٣]

يَذُودُونَنَا عَنْ دِينِنَا وَنَذُودُهُمْ ... عَنْ الْكُفْرِ وَالرَّحْمَنُ رَاءٍ [٤] وَسَامِعُ

إِذَا غَايَظُونَا فِي مَقَامٍ أَعَانَنَا ... عَلَى غَيْظِهِمْ نَصْرٌ مِنْ اللَّهِ وَاسِعُ اللَّهِ وَاسِعُ

وَذَلِكَ حِفْظُ اللَّهِ فِينَا وَفَضْلُهُ ... عَلَيْنَا وَمَنْ لَمْ يَحْفَظْ وَذَلِكَ حِفْظُ اللَّهُ ضَائعُ

هَدَانَا لِدِينِ الْحَقِّ وَاخْتَارَهُ لَنَا ... وللَّه فَوْقَ الصَّانِعِينَ صَنَائعُ صَنَائعُ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فِي يَوْمِ الْخَنْدَقِ: وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فِي يَوْمِ الْخَنْدَقِ: أَلَا أَبْلِغْ قُرَيْشًا أَنَّ سَلْعًا ... وَمَا بَيْنَ الْعُرَيْضِ إِلَى الصِّمَادِ [٥]

(ص: ۲٦٤)

<sup>[</sup>۱] أَشَارَ السهيليّ إِلَى أَن هَذِه الرِّوَايَة أُولَى وَقَالَ: لِأَن قَدْس جبل مَعْرُوف من نَاحيَة الْمشرق.

<sup>[</sup>۲] تألبوا: تجمعُوا. ونوادع: نصالح ونهادن.

<sup>[</sup>٣] أضاميم جماعات انْضَمَّ بَعْضَهَا إِلَى بعض ويروى: الخالصون فِي أنسابهم وأصفقت أصاميم. والأصاميم اجْتمعت وتوافقت على الْأَمر.

<sup>[</sup>٤] يذودوننا: يدفعوننا ويمنعوننا.

<sup>[</sup>٥] سلع: جبل بسوق الْمَدِينَة. والعرَيض: وَاد بِالْمَدِينَةِ. وَالعَريض: وَادْ بِالْمَدِينَةِ وَاحِد قَالَ أَبُو ذَر: «وَيحْتَملِ أَن يكون تَصْغِير عرض، وَاحِد الْمُدِينَة فِيهَا النّخل الْأَعْرَاض، وَهِي أُوديَة خَارِج الْمَدِينَة فِيهَا النّخل وَالشَّجر». والصماد (بالْفَتْح وَالْكَسْر):

والمعجر الوالمعدد رَبِ على والمعدر والمعدر وهُوَ جبل. قَالَ أَبُو ذَر: «وَيُمكن أَن يكون جمع صَمد، وَهُوَ الْمُرْتَفع من الأَرْض».

نَوَاضِحُ فِي الْحُرُوبِ مُدَرَّبَاتٌ ... وَخَوْصٌ ثُقِّبَتْ مِنْ عَهْدِ [١] عَادِ

رَوَاكِدُ يَزْخَرُ الْمُرَّارُ فِيهَا ... فَلَيْسَتْ بِالْجِمَامِ وَلَا الثُّمَّادِ [٢]

كَأَنَّ الْغَابَ وَالْبَرْدِيَّ فِيهَا ... أَجَشُّ إِذَا تَبَقَّعَ لِلْحَصَادِ [٣] وَلَمْ نَجْعَلْ تِجَارَتَنَا اشْتِرَاءَ ... الْحَمِيرِ لِأَرْضِ دَوْسٍ أَوْ مُرَاد [٤]

بِلَادٌ لَمْ تَثُرْ إِلَّا لِكَيْمَا ... نُجَالِدُ إِنْ نَشِطْتُمْ لِلْجِلَادِ [٥] بِلَادٌ لَمْ تَرَ مِثْلَهَا جَلَهَاتِ وَادِ [٦] أَثَرْنَا سِكَّةَ الْأَنْبَاطِ فِيهَا ... فَلَمْ تَرَ مِثْلَهَا جَلَهَاتِ مُقْتَدِرٍ قَصَرْنَا كُلَّ ذِي حُضْرٍ وَطَوْلٍ ... عَلَى الْغَايَاتِ مُقْتَدِرٍ [٧] جَوَادِ [٧]

أَجِيبُونَا إِلَى مَا نَجْتَدِيكُمْ ... مِنْ الْقَوْلِ الْمُبَيَّنِ وَالسَّدَادِ [٨]

وَإِلَّا فَاصْبِرُوا لِجِلَادِ يَوْمٍ ... لَكُمْ مِنَّا إِلَى شَطْرِ الْمَذَادِ [1]

نُصَبِّحُكُمْ بِكُلِّ أَخِي حُرُوبٍ ... وَكُلِّ مُطَهَّمٍ [١٠] سَلِسِ الْقيَاد

النضح: حدائق نخل تسقى بالنضح: حدائق نخل تسقى بالنضح: والخوص: الْآبَار الضيقة. وثقبت: حفرت: ثَابِتَة دائمة. ويزخر: يَعْلُو ويرتفع. والمرار: قَالَ أَبُو ذَر: وَمن رَوَاهُ «المداد» يعْنى المَاء الَّذي نهر. قَالَ أَبُو ذَر: وَمن رَوَاهُ مام جمع جمة، وَهِي الْبِئْر الْكَثِيرَة المَاء. يمدها. والجمام جمع جمة، وَهِي الْبِئْر الْكَثِيرَة المَاء. الْقَلِيل.

وَرِوَايَة الشَّطْرِ الأول من هَذَا الْبَيْت فِي أَ: « رواكد تزجر المران

إِلَخ».

<sup>[</sup>٣] الغاب: الشّجر الملتف. والبردي: نَبَات ينْبُت فِي

البرك تصنع مِنْهُ الْحَصْرِ الْغِلَاظِ. وأجش عالى الصَّوْت. وتبقع: صَارَت فِيهِ بقع صفر.

[٤] دوس وَمُرَاد: قبيلتَانَ من الْيمنَـ

[٥] لم تثر: لم تحرث.

[٦] السِّكَّة: النِّخل الْمُصْطَفَّ، والأنباط: قوم من الْعَجمِ. أَي حرثناها وغرسناها كَمَا تفعل الأنباط فِي أمصارها لَا تَخَافُ عَلَيْهَا كيد كائد. وجلهات الْوَادي: مَا استقبلك مِنْهُ إِذَا نظرت إلَيْهِ من الْجَانِبِ الآخر، الْوَاحِد: جلهة. وَقَالَ إِذَا نظرت إلَيْهِ من الْجَانِبِ الآخر، الْوَاحِد: جلهة. وَقَالَ السهيليّ: «جلهات الْوَادي: مَا كشفت عَنهُ السُّيُولِ فَأْبرزته، وَهُوَ من الجله.

وَهُوَ انحسار الشَّعْرِ عَن مقدم الرَّأْسِ» ـ

[٧] الْحَضَر: الجرى. وَيُرِيد «بِذِي الْحَضَر»: الْخَيل.

ويروى: «خطر» أي قدر.

[۸] نجدیکم: نطلب ...

اَلْخلق. وَفِي أَ: «مطَّهر» . (٢٦٥

(ص: ۲٦٥)

وَكُلِّ طِمِرَّةٍ خَفِقٌ حَشَاهَا ... تَدِفٌ دَفِيفَ [١] صَفْرَاءِ الْجَرَادِ [٢] وَكُلِّ مُقَلَّصِ الْآرَابِ نَهْدٍ ... تَمِيمِ الْخَلْقِ مِنْ أُخْرٍ وَهَادِي [٣] خُيُولٌ لَا تُضَاعُ إِذَا أُضِيعَتْ ... خُيُولُ النَّاسِ فِي السَّنَةِ

خُيُول لا تُضَاعُ إِذَا اضِيعَتْ … خُيُول النَّاسِ فِي السَّنَةِ [٤] الْجَمَادِ [٤]

يُنَازِعْنَ الْأَعِنَّةَ مُصْغِيَاتٍ ... إِذَا نَادَى إِلَى الْفَزَعِ الْمُنَادِي إِنَا الْفَزَعِ الْمُنَادِي [٥]

إِذَا قَالَتْ لَنَا النَّذُرُ اسْتَعِدُّوا ... تَوَكَّلْنَا عَلَى رَبُّ الْعِبَادِ وَقُلْنَا لَنْ يُفَرِّجَ مَا لَقِينَا ... سِوَى ضَرْبُ الْقَوَانِسِ وَالْجِهَادِ [٦] وَالْجِهَادِ [٦] فَلَمْ تَرَ عُصْبَةً فِيمَنْ لَقِينَا ... مِنْ الْأَقْوَامِ مِنْ قَارٍ وَبَادِي فَلَمْ تَرَ عُصْبَةً فِيمَنْ لَقِينَا ... أَرَدْنَاهُ وَأَلْيَنَ فِي الْوِدَادِ [٨] [٧] أَشَدَّ بَسَالَةً مِنَّا إِذَا مَا ... أَرَدْنَاهُ وَأَلْيَنَ فِي الْوِدَادِ [٨] إِذَا مَا نَحْنُ أَشْرَجْنَا عَلَيْهَا [٩] ... جِيَادَ الْجُدْلِ [١٠] فِي الْأَرْبِ الشِّدَادِ [١١] إِذَا مَا نَحْنُ أَشْرَجْنَا عَلَيْهَا [٩] ... كَرِيمٍ غَيْرٍ مُعْتَلِثِ الزِّنَادِ الرَّنَادِ الرَّنَادِ [١٠]

[۲] صفراء الْجَرَاد: الخيفانة مِنْهَا، وَهِي َالَّتِي أَلْقَت سرأها، أَى بيضها، وَهِى أَخف طيرانا.

[٣] المقلص: المنشمر الشُّديد، والآراب: قطع اللَّحم،

الْوَاحِدَة: أُربةٍ (بِضَم الْهمزَة) . والنهد:

الغليظ. وَالْهَادِي: الْعُنُق. يُرِيد أَنه تَامٌ الْخلق من مقدمه ومؤخره.

[٤] السّنة الجماد: سنة الْقَحْط.

[٥] مصغیات: مستمعات.

[٦] القوانس: أعالى بيض الْحَدِيد.

[٧] الْقَارِي: من كَانَ من أهل الْقرى. والبادي: من كَانَ [٧] من أهل الْبَادِيَة.

[٨] البسالة: الشدَّة والشجاعة.

[٩] أشرجنا: ربطنا.

[١٠] الجدل: جمع جدلاء، وَهِي الدرْع المحكمة النسج.

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول، وَيُقَال: دف الطَّائِر: إِذا حرك جناحيه ليطير. وَفِي أ «تذف ذفيف» . بالذَّال الْمُعْجَمَة.

[۱۱] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. والأرب: جمع أربة، وَهِي الْغُوبِ: الْأَرْبِ: وَيُرُويِ: الْأَرْبِ، وَهُوَ بِالزَاء، وَهُوَ الشَّديد الضِّيقِ. وَفِي أَ: «الْأَدَب» وَهُوَ بِالزَاء، وَهُوَ الشَّديد الضِّيقِ. وَفِي أَ: «الْأَدَب» وَهُو تَحْرِيف. الدروع الْكَامِلَة. واعتلث الرجل زندا: ألسوابغ: الدروع الْكَامِلَة. واعتلث الرجل زندا: أخذه من شجر لَا يدرى أيوري أم لَا. يصفه بِحسن الاستعداد للحرب. (ص: ٢٦٦)

أَشَمَّ [۱] كَأَنَّهُ أَسَدٌ عَبُوسٌ ... غَدَاةَ بَدَا [۲] بِبَطْنِ الْجَزَعِ عَادِي [۳] غَادِي [۳] يُغَشِّي هَامَةَ الْبَطَلِ الْمُذَكَّى ... صَبِيَّ السَّيْفِ مُسْتَرْخِي النِّجَادِ [٤] النِّجَادِ [٤] لِنُظْهِرَ دِينَكَ اللَّهمّ إِنَّا ... بِكَفِّكَ فَاهْدِنَا سُبُلَ الرَّشَادِ لِنُظْهِرَ دِينَكَ اللَّهمّ إِنَّا ... بِكَفِّكَ فَاهْدِنَا سُبُلَ الرَّشَادِ لَنُظْهِرَ دِينَكَ اللَّهمّ إِنَّا ... بِكَفِّكَ فَاهْدِنَا سُبُلَ الرَّشَادِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ بَيْتُهُ: قَالَ ابْنُ هِشَامٍ بَيْتُهُ: قَالْبَيْتُ الرَّابِغُ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ بَيْتُهُ: وَالْبَيْتُ الرَّابِغُ وَالْبَيْتُ الرَّابِغُ وَالْبَيْتُ الرَّابِغُ مِنْهُ، وَالْبَيْتُ الرَّابِغُ مِنْهُ، وَالْبَيْتُ الرَّابِغُ مِنْهُ، وَالْبَيْتُ الرَّابِغُ مِنْهُ، وَالْبَيْتُ الرَّابِغُ أَسَدٌ عَبُوسٌ مِنْهُ، وَالْبَيْتُ النَّالِثُ مَارِيً الْأَنْصَادِيِّ قَالْبَيْتُ الَّذِي يَتْلُوهُ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَادِيِّ. وَالْبَيْتُ النَّالِثُ مَانِي زَيْدٍ الْأَنْصَادِيِّ.

(شِعْرُ مُسَافِعٍ فِي بُكَاءِ عَمْرِو)
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ مُسَافِعُ بْنُ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ وَهْبِ
بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحٍ، يَبْكِي عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدِّ، وَيَذْكُرُ قَتْلُ
عَلْيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِيَّاهُ:
عَمْرُو بْنُ عَبْدٍ كَانَ أَوَّلَ فَارِسٍ ... جَزَعُ الْمَذَادُ وَكَانَ
مَمْرُو بْنُ عَبْدٍ كَانَ أَوَّلَ فَارِسٍ ... غَبْغِي الْقِتَالَ بِشِكَّةٍ لَمْ
سَمْحُ الْخَلَائِقِ مَاجِدٌ ذُو مِرَّةٍ ... يَبْغِي الْقِتَالَ بِشِكَّةٍ لَمْ

يَنْكُلْ [٦] وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ حِينَ وَلَوْا عَنْكُمْ ... أَنَّ ابْنَ عَبْدٍ فِيهِمْ لَمْ يَعْجَلْ يَعْجَلْ يَعْجَلْ مَقَاتِلَهُ وَلَيْسَ بِمُؤْتَلِي حَتَّى تَكَثَّفَهُ الْكُمَاةُ وَكُلُّهُمْ ... يَبْغِي مَقَاتِلَهُ وَلَيْسَ بِمُؤْتَلِي حَتَّى تَكَثَّفَهُ الْكُمَاةُ وَكُلُّهُمْ ... بِجُنُوبِ سَلْعٍ غَيْرَ نَكْسٍ وَلَقَدْ تَكَثَّفَتْ الْأَسِنَّةُ فَارِسًا ... بِجُنُوبِ سَلْعٍ غَيْرَ نَكْسٍ [٨] وَلَقَدْ تَكَثَّفَتْ الْأَسِنَّةُ فَارِسًا ... بِجُنُوبِ سَلْعٍ، لَيْتَهُ لَمْ أَسْلُ النِّزَالَ عَلَيَّ فَارِسَ غَالِبٍ ... بِجُنُوبِ سَلْعٍ، لَيْتَهُ لَمْ يَنْزِلْ يَنْذِلْ يَنْ فَارِسَ غَالِبٍ ... بِجُنُوبِ سَلْعٍ، لَيْتَهُ لَمْ يَنْزِلْ

[۱] الأشم: الْعَزِيز، وَأُصله من الشمم، وَهُوَ ارْتِفَاع قَصَبَة الْأَنف.

رَّ الْأُصُولِ. وبدا: ظهر. وَفِي أَ: «ندي»، وندي الصَّوْت: ارْتَفع يُرِيد إِذا ارْتَفع صَوت غاد طَالب للغوث. ويروى: «يرى».

[٣] الْجزع: جَانب الْوَادي وَمَا انعطف مِنْهُ.

[٤] المذكى: الَّذي بلغ الْغَايَة فِي الْقُوَّة وَصبي السَّيْف:

وَسطه. والنجاد: حمائلَ السَّيْف.

[٥] جزع: قطع. والمذاد: مَوضِع ۚ (رَاجِع الْحَاشِيَة رقّم ٤

ص ٢٦١ من هَذَا الْجُزْء) ويليل: وَاد ببدرـ

[٦] الْمرة: الشدَّة وَالْقُوَّة. والشكة: السِّلَاح. وَلَم ينكل:

لم يرجع من هَيْبَة وَلَا خوف.

[٧] تكنفه: أَحَاط بِهِ: وَلَيْسَ بَمؤتلي: لَيْسَ بمقصر.

[٨] سلع: جبل بسوق الْمَدِينَة. قَالَ الْأَزْهَرِي: مَوضِع

قرب الْمَدِينَة (رَاجع مُعْجمُ ٱلْبلِدَانِ) ـ

والنكس: الضَّعِيف من الرِّجَالِ. والأميل: الَّذي لَا رَمح مَعَه، وَقيل: الَّذي لَا ترس مَعَه،

(ص: ۲٦٧)

فَاذْهَبْ عَلَيَّ فَمَا ظَفِرْتُ بِمِثْلِهِ ... فَخْرًا وَلَا لَاقَیْتَ مِثْلَ [١] الْمُعْضِلِ نَفْسِي الْفِدَاءُ لِفَارِسٍ مِنْ غَالِبٍ ... لَاقَى حِمَامَ الْمَوْتِ لَمْ يَتَحَلْحَلْ [٢] أَعْنِي الَّذِي جَزَعَ الْمَذَادَ بِمُهْرِهِ ... طَلَبًا لِثَأْرِ مَعَاشِرٍ لَمْ يُخْذَلْ يُخْذَلْ (شِعْرُ مُسَافِعٍ فِي تَأْنِيبِ الْفُرْسَانِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَمْرٍو)

وَقَالَ مُسَافِعٌ أَيْضًا يُؤَنِّبُ فُرْسَانَ عَمْرِو الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ، وَتَرَكُوهُ

عَمْرُو بْنُ عَبْدٍ وَالْجِيَادُ يَقُودُهَا ... خَيْلٌ تُقَادُ لَهُ وَخَيْلٌ

تُنْعَلُ [٣]

أَجْلَتْ فَوَارِسُهُ وَغَادَرَ رَهْطُهُ ... رُكْنًا عَظِيمًا كَانَ فِيهَا أَجْلَتْ فَوَارِسُهُ وَغَادَرَ رَهْطُهُ ...

عَجَبًا وَإِنْ أَعْجَبْ فَقَدْ أَبْصَرْتُهُ ... مَهْمَا تَسُومُ عَلَيَّ عَمْرًا يَنْزُلُ [٥]

لَا تَبْعَدَنَّ فَقَدْ أُصِبْتُ بِقَتْلِهِ ... وَلَقِيتُ قَبْلَ الْمَوْتِ أَمْرًا دَتْقُلُ

وَهُبَيْرَةُ الْمَسْلُوبُ وَلَّى مُدْبِرًا ... عِنْدَ الْقِتَالِ مَخَافَةً أَنَّ دُقْتَلُوا

وَضِرَارٌ كَأَنَّ الْبَأْسَ مِنْهُ مُحْضَرًا ... وَلَّى كَمَا وَلَّى اللَّئِيمُ [1] الْأَعْزَلُ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُهَا لَهُ. وَقَوْلُهُ: «عَمْرًا يَنْزِلُ» عَنْ غَيْرِ ابْن إسْحَاقَ.

وَلَكِنَّنِي قَلَّبْتُ أَمْرِي فَلَمْ أَجِدْ ... لِسَيْفِي غَنَاءً إِنْ ضَرَبْتُ وَلَا نَبْلِي وَقَفْتُ فَلَمَّا لَمْ أَجِدْ لِي مُقَدَّمًا ... صَدَدْتُ كَضِرْغَامِ هِزَبْرٍ [١] المعضل: الْأَمر الشَّديد.

[۲] لم يَتَحَلَّحَل: لم يبرح مَكَانَهُ.

[٣] تنعل: تلبس النِّعَال من الْحَدِيد لتقوى.

[٤] أُجلت: تَفَرَّقت وَوَلَّتْ.

[٥] تسوم: تطلب وتكلف.

[٦] الأعزل: الّذي لَا سلَاح مَعَه.

[٧] الضرغام: الْأُسد. والهزير: الشَّديَّد. والشبل: ولد

الأسد

(ص: ۲٦٨)

ثَنَى عِطْفِهِ عَنْ قِرْنِهِ حِينَ لَمْ يجد ... مكرّا وَقد مَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي [١] فَلَا تَبْعُدْنَ يَا عَمْرُو حَيًّا وَهَالِكًا ... وَحُقَّ لِحُسْنِ الْمَدْحِ

مِثْلُكَ مِنْ مِثْلِيَ وَلَا تَبْعَدَنْ يَا عَمْرُو حَيًّا وَهَالِكًا ... فَقَدْ بِنْتَ مَحْمُودَ الثَّنَا

مَاجِدَ الْأَصْلِ [٢]

فَمَنْ لِطِرَادِ الْخَيْلِ تُقْدَعُ بِالْقَنَا ... وَلِلْفَخْرِ يَوْمًا عِنْدَ

قَرْقَرَةَ الْبَزْلِ [٣]

هُنَالِكَ لَوْ كَانَ ابْنُ عَبْدٍ لَزَارَهَا ... وَفَرَّجَهَا حَقًّا فَتًى ۖ غَيْرُ

مَا وَغْلِ [٤]

فَعَنْكَ عَلَيَّ لَا أَرَى مِثْلَ مَوْقِفٍ ... وَقَفْتُ عَلَى ۖ نَجْدِ

الْمُقَدَّمِ كَالْفَحْلِ [٥]

فَمَا ظَفِرَتْ كَفَّاكَ فَخْرًا بِمِثْلِهِ ... أُمِنْتُ بِهِ مَا عِشْتُ مِنْ زَلَّةِ النَّعْلِ

(شِعْرٌ آخَرُ لِهُبَيْرَةَ فِي بُكَاءِ عَمْرٍو):

<sup>[</sup>۱] الْعَطف: الْجَانِب. والقرن: الَّذي يقاومك فِي شدَّة أُو قتال.

<sup>[</sup>۲] الثنا: الذَّكر الطّيب. ويروى: النثا.

<sup>[</sup>٣] تقدع: تكف. والقرقرة: من أصوات فحول الْإِبِل والبزل: الْإِبِل القوية. وضربه مثلا للمفاخرين إِذا رفعوا أَصْوَاتهم بالفخر.

[٤] الوغل: الْفَاسِد من الرِّجَالِ.

[٥] فعنك: اسْم فعل بِمَعْنى تبَاعد. والنجد: الشجاع.

[٦] بسومه: بكلفه.

[٧] خام: جبن وَرجع.

(ص: ۲٦٩)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ أَيْضًا فِي شَأْن عَمْرو بْن عَبْدُ ودٍ:

أَمْسَى الْفَتَى عَمْرُو بْنُ عَبْدٍ يَبْتَغِي ... بِجُنُوبِ يَثْرِبَ أَمْسَى الْفَتَى عَمْرُو بْنُ عَبْدٍ يَبْتَغِي ثَأْرَهُ لَمْ يُنْظَرْ [١]

فَلَقَدْ وَجَدْتَ سُيُوفَنَا مَشْهُورَةً ... وَلَقَدْ وَجَدْتَ جِيَادَنَا

لَمْ تُقْصَرْ [٢]

وَلَقَدْ لَقِيتَ غَدَاةَ بَدْرِ عُصْبَةً ... ضَرَبُوكَ ضَرْبًا غَيْرَ ضَرْبِ الْحُسَّر [٣]

أَصْبَحْتُ لَا تُدْعَى لِيَوْمِ عَظِيمَةٍ ... يَا عَمْرُو أَوْ لِجَسِيمِ أمْر مُنْكَر

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُهَا لِحَسَّانَ . [٤]

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ أَيْضًا:

أَلَا إِبْلِغْ أَبَا هِدْمٍ رَسُولًا ... مُغَلْغَلَةً تَخُبُّ بِهَا الْمَطِيُّ [٥] أَكُنْتُ وَلِيَّكُمْ فِي كُلِّ كُرْهٍ … وَغَيْرِي فِي الرَّخَاءِ هُوَ

وَمِنْكُمْ شَاهِدُ وَلَقَدْ رَآنِى … رُفِعْتُ لَهُ كَمَا أُحْتُمِلَ الصَّبِيُّ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَتُرْوَى هَذِهِ الْأَبْيَاتُ لِرَبِيعَةَ بْنِ أُمَيَّةٌ الدَّيْلِيُّ، وَيُرْوَى فِيهَا آخِرُهَا

كَبَبْتَ الْخَزْرَجِيَّ عَلَى يَدَيْهِ ... وَكَانَ شِفَاءَ نَفْسِي الْخَزْرَجِيُّ

وَتُرْوَى أَيْضًا لِأَبِي أَسَامَةَ الْجُشَمِّيِّ.

(شِعْرُ حَسَّانَ فِي يَوْمِ بَنِي قُرَيْظَةَ وَبُكَاءُ ابْنِ مُعَادٍ) : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ فِي يَوْمِ بَنِي قُرَيْظَةَ يَبْكِي سَعْدَ بْنَ مُعَادٍ وَيَذْكُرُ حُكْمَهُ فِيهِمْ: قُرَيْظَةَ يَبْكِي سَعْدَ بْنَ مُعَادٍ وَيَذْكُرُ حُكْمَهُ فِيهِمْ! لَقَدْ سَجَمَتْ مِنْ دَمْعِ عَيْنِي عَبْرَةٌ ... وَحُقَّ لِعَيْنِي أَنْ لَقَدْ سَجَمَتْ مِنْ دَمْعِ عَيْنِي عَبْرَةٌ ... وَحُقَّ لِعَيْنِي أَنْ [7] لَقَدْ سَجَمَتْ مِنْ دَمْعِ عَيْنِي بَهِ ... عَيُونٌ دَوَارِي الدَّمْعِ قَتِيلٌ ثَوَى فِي مَعْرَكٍ فُجِعَتْ بِهِ ... عُيُونٌ ذَوَارِي الدَّمْعِ الْوَجْد [٧]

[۱] لم ينظر: لم يُمْهل وَلم يُؤَخر.

[۲] لم تقصر: لم تكف.

[٣] الحسر: جمع حاسر، وَهُوَ الَّذِي لَا دَرَعَ لَهُ، وَيروى «الخشر» بِالْخَاءِ والشين المعجمتين، وهم الضُّعَفَاء من النَّاس، كَمَا يرْوى: «الخسر» بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَالسِّين الْمُهْملَة، وَهُوَ جمع خاسر.

[٤] وَقد بحثنا عَنْهَا فِي ديوَان حسان فَلم نجدها.

[٥] المغلغلة: الرسَالَة تحمّل من بلد إلَى بلد. وتخب:

تسرع

[٦] سجمت: سَالَتْ.

[٧] ثوى: أُقَامَ. والمعرك: مَوضِع الْقِتَالِ. وذوارى الدمع:

تسكبه. والوجد: الُحزن.

(ص: ۲۷۰)

عَلَى مِلَّةِ الرَّحْمَٰنِ وَارِثَ جَنَّةٍ ... مَعَ الشُّهَدَاءِ وَفْدُهَا أَكْرَمُ الْوَفْدِ الْوَفْدِ

فَإِنْ تَكُ قَدْ وَدَّعْتنَا وَتَرَكْتنَا ... وَأُمْسَيْتُ فِي غَبْرَاءِ

مُظْلِمَةِ اللَّهْدِ [١]

فَأَنْتَ الَّذِي يَا سَعْدُ أُبْتُ بِمَشْهَدٍ ... كَرِيمٍ وَأَثُواَبِ الْمَكَارِمِ

وَالْحَمْدِ
بِحُكْمِكَ فِي حَيَّيْ قُرَيْظَةَ بِاَلَّذِي ... قَضَى اللَّهُ فِيهِمْ مَا
قَضَيْتُ عَلَى عَمْدِ
قَوَافَقَ حُكُمَ اللَّهِ حُكْمَكَ فِيهِمْ ... وَلَمْ تَعْفُ إِذْ ذُكِرْتُ مَا
كَانَ مِنْ عَهْدِ
قَانَ كَانَ رَيْبُ الدَّهْرِ أَمْضَاكَ فِي الْأُلَى ... شَرَوْا هَذِهِ
قَإِنْ كَانَ رَيْبُ الدَّهْرِ أَمْضَاكَ فِي الْأُلَى ... شَرَوْا هَذِهِ
قَإِنْ كَانَ رَيْبُ الدَّهْرِ أَمْضَاكَ فِي الْأُلَى ... شَرَوْا هَذِهِ
قَانِ كَانَ رَيْبُ الدَّهْرِ أَمْضَاكَ فِي الْأُلَى ... شَرَوْا هَذِهِ
قَانِ كَانَ رَيْبُ الدَّهْرِ أَمْضَاكَ فِي الْأُلَى ... شَرَوْا هَذِهِ
قَانِعُمَ مَصِيرُ الصَّادِقِينَ إِذَا دُعُوا ... إلَى اللَّهِ يَوْمًا
للْوَجَاهَة وَالْقَصْد

(شِعْرُ حَسَّانَ فِي بُكَاءِ ابْن مُعَاذٍ وَغَيْرِهِ) : وَقَالَ ِحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ أَيْضًا، يَبْكِي سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ، وَرِجَالَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ الشُّهَدَاءِ، وَيَذْكُرُهُمْ بِمَا كَانَ فِيهِمْ مِنْ الْخَيْرِ: أَلَا يَا لَقَوْمِي هَلْ لِمَا حُمَّ دَافِعُ ... وَهَلْ مَا مَضَى مِنْ صَالِح الْعَيْشِ رَاجِعُ [٢] تَذَكَّرْتُ عَصْرًا قَدْ مَضَى فَتَهَافَتَثِّ ... بَنَاتُ الْحَشَى وَانْهَلَّ مِنِّي الْمَدَامِعُ [٣] صَبَابَةُ [٤] وَجْدٍ ذَكَّرَتْنِي أُحِبَّةً [٥] ... وَقَتْلَى مَضَى [٦] فِيِهَا طُفَيْلُ [٧] وَرَافِعُ وَسَعْدٌ فَأَضْحَوْا فِي الْجِنَانِ وَإِوْحَشَتْ ... مَنَازِلُهُمْ فَالْأَرْضُ مِنْهُمْ بَلَاقِعُ [٨] وَفَوْا يَوْمَ بَدْرٍ لِلرَّسُولِ وَفَوْقَهُمْ ... ظِلَالُ الْمَنَايَا وَالسُّيُوفُ اللَّوَامِعُ دَعَا فَأَجَابُوهُ بِحَقٍّ وَكُلُّهُمْ … مُطِيعٌ لَهُ فِى كُلِّ أُمْرٍ وَسَامعُ فَمَا نَكَلُوا [٩] حَتَّى تَوَلَّوْا جَمَاعَةً ... وَلَا يَقْطَعَ الْآجَالَ

## إِلَّا الْمَصَارِعُ [١٠]

آً يُرِيد «بالغبراء» : الْقَبْر. واللحد: مَا يشق للْمَيت فِي [۱] يُرِيد «بالغبراء» : الْقَبْر.

[٢] حم: قدر (بالْبنَاءِ للْمَجْهُول فيهما) .

[٣] تهافتت: سَقَطت بِسُرْعَة. وَبَنَات الحشى: الْقلب وَمَا

اتَّصل بِهِ. وانهل: سَالَ وانصب.

[٤] الصبابة: رقة الشوق.

[٥] كَذَا فِي ديوانه. وَفِي الْأَصُول: «أخوة» ـ

[٦] فِيّ الدِّيوَان: «مضوا» **.** 

[٧] فِي الدِّيوَان «نفيع» . وَلم يسْبق لَهُ ذكر.

[٨] بَلَاقِع: قفار خَالِيَة.

[٩] فِي الدِّيوَان: « «

فَمَا بِدلُوا حَتَّى توافوا جمَاعَة

. «

(ص: ۲۷۱) نکلوا: رجعُوا هائبین. والمصارع: أَي مصَارِع الْقَتْلَى (ص: ۲۷۱)

لِأَنَّهُمْ يَرْجُونَ مِنْهُ شَفَاعَةً ... إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا النَّبِيُّونَ شَافِعُ شَافِعُ

فَذَلِكَ يَا خَيْرَ الْعِبَادِ بَلَاؤُنَا [١] ... إِجَابَتُنَا للَّه وَالْمَوْتُ

نَاقِعُ [۲]

لَنَا الْقَدَمُ الْأُولَى إِلَيْكَ وَخَلْفُنَا [٣] ... لِأَوَّلِنَا فِي مِلَّةِ [٤] اللَّهِ تَابِعُ

وَنَعْلَمُ أَنَّ الْمُلْكَ للَّه وَحْدَهُ ... وَأَنَّ قَضَاءَ اللَّهِ لَا بُدَّ وَاقِعُ

(شِعْرٌ لِحَسَّانَ فِي يَوْمِ بَنِي قُرَيْظَةَ):

وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ أَيْضًا فِي يَوْمِ بَنِي قُرَيْظَةً [٥] :

لَقَدْ لَقِيَتْ قُرَيْظَةُ مَا سَآهَا … وَمَا وَجَدَتْ لِذُلِّ مِنْ نَصيرِ [٦]

أَصَابَهُمْ بَلَاءٌ كَانَ فِيهِ ... سِوَى مَا قَدْ أَصَابَ بَنِي النَّضِيرِ غَدَاةَ أَتَاهُمْ يَهْوَى إلَيْهِمْ ... رَسُولُ اللَّهِ كَالْقَمْرِ الْمُنِيرِ لَهُ خَيْلٌ مُجَنَّبَةٌ تَعَادَى ... بِفُرْسَانٍ عَلَيْهَا كَالصُّقُورِ [٧] تَرَكْنَاهُمْ وَمَا ظَفِرُوا بِشَيْءِ ... دِمَاؤُهُمْ عَلَيْهِمْ كَالْغَدِيرِ

فَهُمْ صَرْعَى تَحُومُ [٩] الطَّيْرُ فِيهِمْ ... كَذَاكَ يُدَانُ [١٠] ذُو الْعَنَدِ الْفَجُورِ [١١]

فَأَنْذِرْ مِثْلَهَا نُصْحًا قُرَيْشًا ... مِنْ الرَّحْمَنِ إِنْ قَبِلَتْ [١٢]

وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَـ لَقِيَتْ قُرَيْظَةُ مَا سَآهَا ... وَحَلَّ بِحِصْنِهَا ذُلُّ ذَلِيلُ

[ُ۲] بلاؤناً: اختبارنا. وناقع: ثَابِتِ.

[٣] الْقدَم الأولى: أَي السَّبق إِلَى الْإِسْلَامَ. وخَلفنا، أَي آلِسَّبق إِلَى الْإِسْلَامَ. وخَلفنا، أَي آخِرنَا.

[٤] فِي الدِّيوَان «فِي طَاعَة» **.** 

[٥] هَذِه الْعبارَة: «فِي يَوْم بنَّى قُرَيْظَةَ» ـ شَاقِطَة فِي أ.

[٦] مَا سآها: يُرِيد مَا ساءها، فَقلب. وَالْعرب تفعل ذَلِك فِي بعض الْأَفْعَال، يَقُولُونَ: رأى وَرَاء، بِمَعْنى وَاحِد على جَهَة الْقلب.

[۷] الْخَيل المجنبة، هِيَ الَّتِي تقاد وَلَا تركبَ. وتعادي:

تجری وتسرع۔

[٨] كَذَا فِي أَـ وَفِي سَائِر الْأُصُولُ: العَبير، وَهُوَ الزَّعْفَرَانِـ

<sup>[</sup>۱] فِي الدِّيوَان: «ومشهدنا فِي الله» .

[٩] تحوم: تَجْتَمِع حَولهمْ محلقة.

[١٠] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. ويدان: يجزى. وَفِي أَ:

«یدین» **.** 

[١١] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. والعند: الْخُرُوجِ عَن الْجِق.

وَفِي أَ: ۚ «

كَذَلِك دين ذِي العند الفّخور،

[١٢] النذير: الْإِنْذَار.

(ص: ۲۷۲)

وَسَعْدٌ كَانَ أَنْذَرَهُمْ بِنُصْحٍ ... بِأَنَّ إِلَهَكُمْ رَبُّ جَلِيلُ فَمَا بَرِحُوا بِنَقْضِ الْعَهْدِ حَتَّى ... فَلَاهُمْ فِي بِلَادِهُمُ السَّولُ [١] الرَّسُولُ [١] أَحَاطَ بِحِصْنِهِمْ مِنَّا صُفُوفٌ ... لَهُ مِنْ حَرِّ وَقْعَتِهِمْ صَلَيلُ [٢] مَاطَ بِحِصْنِهِمْ مِنَّا صُفُوفٌ ... لَهُ مِنْ حَرِّ وَقْعَتِهِمْ صَلِيلُ [٢] وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ أَيْضًا فِي يَوْمِ بَنِي قُرَيْظَةَ: وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ أَيْضًا فِي يَوْمِ بَنِي قُرَيْظَةَ: تَفَاقَدَ مَعْشَرُ نَصَرُوا قُرَيْشًا ... وَلَيْسَ لَهُمْ بِبَلْدَتِهِمْ نَصِيرُ وَقُدْ أُوتُوا الْكِتَابَ فَضَيَّعُوهُ ... وَهُمْ عُمْيٌ مِنْ التَّوْرَاةِ بُورُ إِلَّا النَّوْرَاةِ بُورُ كَفَرْتُمْ بِالْمُويْرَةِ مُسْتَطِيرُ لَقُورُاةِ بَنِي لُوَيً ... بِتَصْدِيقِ الَّذِي قَالَ النَّذِيرُ فَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُوَيٍّ ... حَرِيقٌ بِالْبُويْرَةِ مُسْتَطِيرُ فَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُوَيٍّ ... حَرِيقٌ بِالْبُويْرَةِ مُسْتَطِيرُ فَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُوَيٍّ ... حَرِيقٌ بِالْبُويْرَةِ مُسْتَطِيرُ فَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُوَيٍّ ... حَرِيقٌ بِالْبُويْرَةِ مُسْتَطِيرُ فَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُوَيٍّ ... حَرِيقٌ بِالْبُويْرَةِ مُسْتَطِيرُ فَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُوَيٍّ ... حَرِيقٌ بِالْبُويْرَةِ مُسْتَطِيرُ فَقَالَ النَّذِيرُ فَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُوَيً ... حَرِيقٌ بِالْبُويْرَةِ مُسْتَطِيرُ فَهَانَ عَلَى سَرَاةٍ بَنِي لُوَيً ... حَرِيقٌ بِالْبُويْرَةِ مُسْتَطِيرُ اللْمُويْرَةِ مُسْتَطِيرُ الْمُؤَيْرَةِ مُسْتَطِيرًا لِي فَوْلَ النَّذِيرُ الْمَوْرَةِ مُسْتَطِيرًا لَيْسَالَ ... وَالْمَالُهُ مِنْ الْتَهِ بَالْمُويْرَةِ مُسْتَطِيرًا لَيْتُ الْمُؤَيْرِةِ مُسْتَطِيرًا لَيْ مُنْ الْتَوْرَاةِ بَوْرَاقِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

(شِعْرُ أَبِي سُفْيَانَ فِي الرَّدِّ عَلَى حَسَّانَ)

فَأَجَابِهُ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ أَذَامَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعٍ ... وَحَرَّقَ فِي طَرَائِقِهَا السَّعِيرُ [7]

سَتَعْلَمُ أَيُّنَا مِنْهَا بِنُزْهِ [٧] ... وَتَعْلَمُ أَيَّ أَرْضَيْنَا تَضِيرُ [٨]

## فَلَوْ كَانَ النَّخِيلُ بِهَا رِكَابًا ... لَقَالُوا لَا مُقَامَ لَكُمْ فَسِيرُوا

(شِعْرُ ابْنِ جَوَّالٍ فِي الرَّدِّ عَلَى حَسَّانَ) وَأَجَابَهُ جَبَلُ بْنُ جَوَّالٍ الثَّعْلَبِيُّ أَيْضًا، وَبَكَى النَّضِيرَ وَقُرَيْظَةَ، فَقَالَ: وَقُرَيْظَةَ، فَقَالَ: وَقُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرُ أَلَا يَا سَعْدُ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ ... لِمَا لَقِيَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ لَعَمْرُكَ إِنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ ... غَدَاةَ تَحَمَّلُوا لَهُوَ الصَّبُورُ لَعَمْرُكَ إِنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ ... غَدَاةَ تَحَمَّلُوا لَهُوَ الصَّبُورُ فَأَمَّا الْخَزْرَجِيُّ أَبُو حُبَابٍ ... فَقَالَ لِقَيْنُقَاعَ لَا تَسِيرُوا فَأَمَّا الْخَزْرَجِيُّ أَبُو حُبَابٍ ... فَقَالَ لِقَيْنُقَاعَ لَا تَسِيرُوا

[۱] فلاهم: قَتلهمْ بِالسُّيُوفِ.

[٢] الصليل: الصُّوت.

[٣] تفاقد معشر: فقد بَعضهم بَعْضًا، وَهُوَ دُعَاء عَلَيْهِم.

وَفِي أَ: «تِعاهدَ» ـُ

[٤] بور: ضّلال، أو هلكى

[٥] سراة الْقَوْم: خيارهم، والبويرة: مُوضِع بنى قُرَيْظَة.

[٦] الطرائق: النواحي. والسعير: النَّار الملتهبة.

[۷] النزه: الْبعد.

[٨] كَذَا فِى أَكثر الْأُصُولِ. وتضيِر: تضّر. وَفِي أ

«تصير» أي تشق وتقطّعـ

(ص: ۲۷۳)

وَبُدِّلَتْ الْمَوَالِي مِنْ حُضَيْرٍ ... أُسَيْدًا وَالدَّوَائِرُ قَدْ تَدُورُ [١]
[٥] وَأَقْفَرَتْ الْبُوَيْرَةُ مِنْ سَلَامٍ ... وَسَعْيَةَ وَابْنِ أَخْطَبَ فَهِيَ بُورُ فَأَقْفَرَتْ الْبُوَيْرَةُ مِنْ سَلَامٍ ... كَمَا ثَقُلَتْ بِمِيطَانِ الصُّخُورِ وَقَدْ كَانُوا بِبَلْدَتِهِمْ ثِقَالًا ... كَمَا ثَقُلَتْ بِمِيطَانِ الصُّخُورِ [٢]
[٢] فَإِنْ يَهْلِكُ أَبُو حَكَمٍ سَلَامٌ ... فَلَا رَثُّ السِّلَاحِ وَلَا دَثُورُ

[٣]

وَكُلُّ الْكَاهِنَيْنِ وَكَانَ فِيهِمْ ... مَعَ اللِّينِ الْخَضَارِمَةُ الصُّقُورُ [٤] وَجَدْنَا الْمَجْدَ قَدْ ثَبَتُوا عَلَيْهِ ... بِمَجْدٍ لَا تُغَيِّبُهُ الْبُدُورُ [٥] أَقِيمُوا يَا سَرَاةَ الْأَوْسِ فِيهَا ... كَأَنَّكُمْ مِنْ الْمَخْزَاةِ عُورُ [٦] تَرَكْتُمْ قِدْرَكُمْ لَا شَيْءَ فِيهَا ... وَقِدْرُ الْقَوْمِ حَامِيَةٌ تَفُورُ تَرَكْتُمْ قِدْرَكُمْ لَا شَيْءَ فِيهَا ... وَقِدْرُ الْقَوْمِ حَامِيَةٌ تَفُورُ

مَقْتَلُ سَلَّامِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ

(اسْتِئْذَانُ الْخَزْرَجِ الرَّسُولَ فِي قَتْلِ ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ [٧] : وَلَمَّا انْقَضَى شَأَنُ الْخَنْدَقِ، وَأَمْرُ بَنِ أَبِي الْحُقَيْقِ، وَهُوَ أَبُو رَافِعِ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَكَانَ سَلَّامُ بْنُ أَبِي الْحُقَيْقِ، وَهُوَ أَبُو رَافِعِ فِي قَرْبَ الْأَحْزَابُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَكَانَتُ فِي عَدَاوَتِهِ الْأَوْسُ قَبْلَ أُحُدِ قَدْ قَتَلَتْ كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ، فِي عَدَاوَتِهِ الْأَوْسُ قَبْلَ أَحُدِ قَدْ قَتَلَتْ كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ، فِي عَدَاوَتِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، اسْتَأْذَنَتْ الْخَزْرَجُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، اسْتَأْذَنَتْ الْخَزْرَجُ رَبُولِ سَلَّامِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ، وَهُو رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَتْلِ سَلَّامِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ، وَهُو رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَأَذِنَ لَهُمْ. وَهُو

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ [٧]: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شَلِمِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: شِهَابِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: شِهَابِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ وَكَانَ مِمَّا صَنَعَ اللَّهُ بِهِ لِرَسُولِهِ عَلَيْهُ أَنَّ هَذَيْنِ

<sup>[</sup>۱] الموَالِي، الحلفاء، وحضير وَأسيد: قبيلتان، بِهِ [۲] ميطان: جبل من جبال الْمَدِينَة مُقَابل الشوران، بِهِ بِئْر مَاء، (رَاجع مُعْجم الْبلدَانِ). [۳] الرث: الْخلق، والدثور: الدارس الْمُتَغَيِّر، [٤] الكاهنان: حَيَّان، والخضارمة: الأجواد الكرماء،

الْوَاحِد: خضرم. [٥] البدور: الشُّهُور والدهور. [٦] عور: جمع أَعور. [٧] هَذِه الْعبارَة سَاقِطَة فِي أ. ١٨- سيرة ابْن هِشَام- ٢ (ص: ٢٧٤)

الْحَيَّيْنِ مِنْ الْأَنْصَارِ، وَالْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، كَانَا يَتَصَاوَلَانِ الْمُعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ تَصَاوُلَ الْفَحْلَيْنِ، لَا تَصْنَعُ الْأَوْسُ شَيْئًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ غَنَاءً [۲] إِلَّا قَالَتْ الْخَزْرَجُ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَفِي الْإِسْلَامِ. قَالَ: فَلَا يَنْتَهُونَ حَتَّى يُوقِعُوا مِثْلَهَا، وَإِذَا وَفِي الْإِسْلَامِ. قَالَ: فَلَا يَنْتَهُونَ حَتَّى يُوقِعُوا مِثْلَهَا، وَإِذَا وَفِي الْإِسْلَامِ. قَالَ: الْخَزْرَجُ شَيْئًا قَالَتْ الْأَوْسُ مِثْلَ ذَلِكَ. وَلَكَ وَلَكَ وَلَكَ وَلَكَ وَلَكَ وَلَكَ وَلَكَ وَلَكُ وَا اللّهِ لَا تَذْهَبُونَ بِهَا وَصُلَا عَلَيْنَا أَبِدًا، قَالَ: فَتَذَاكَرُوا: مَنْ رَجُلُ لِرَسُولِ اللّهِ فَيْقِ، وَهُو بِخَيْبَرِ، فَاسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكَ فِي قَتْلِهِ، فَأَذِنَ وَهُو بِخَيْبَرِ، فَاسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكَ فِي قَتْلِهِ، فَأَذِنَ وَهُو بِخَيْبَرِ، فَاسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكَ فَي قَتْلِهِ، فَأَذِنَ وَهُو بِخَيْبَرِ، فَاسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ فِي قَتْلِهِ، فَأَذِنَ لَهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْكُ فِي قَتْلِهِ، فَأَذِنَ وَسُولَ اللّهِ عَنْ فِي قَتْلِهِ، فَأَذِنَ وَهُو بِخَيْبَرِ، فَاسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ فِي قَتْلِهِ، فَأَذِنَ لَهُ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ فِي قَتْلِهِ، فَأَذِنَ لَهُ اللّهِ عَلَيْكُ فَا مُنَالًا فَالْمَا لَالّهِ عَلَيْكُمْ وَا اللّهِ عَلَيْكُ فَالْمَالُولَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُه

(النَّفَرُ الَّذِينَ خَرَجُوا لِقَتْلِ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ وَقِصَّتُهُمْ): فَخَرَجَ إِلَيْهِ مِنْ الْخَزْرَجِ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ خَمْسَةُ نَفَرٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكِ، وَمَسْعُودُ ابْنِ سِنَانٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَسْوَدَ، حَلِيفٌ وَأَبُو قَتَادَةَ الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيِّ، وَخُزَاعِيُّ بْنُ أَسْوَدَ، حَلِيفٌ وَأَبُو قَتَادَةَ الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيٍّ، وَخُزَاعِيُّ بْنُ أَسْوَدَ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ أَسْلَمَ. فَخَرَجُوا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ وَلِيدًا أَوْ امْرَأَةً، لَهُمْ مِنْ أَسْلَمَ عَتِيكِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَنْ يَقْتُلُوا وَلِيدًا أَوْ امْرَأَةً، اللَّهِ بْنَ عَتِيكِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَنْ يَقْتُلُوا وَلِيدًا أَوْ امْرَأَةً، فَخَرَجُوا حَتَّى إِذَا قَدِمُوا خَيْبَرَ، أَتَوْا دَارَ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ لَيْلًا، فَلَمْ يَدْعُوا بَيْتًا فِي الدَّارِ إِلَّا أَغْلَقُوهُ عَلَى أَهْلِهِ. قَالَ: لَيْلًا، فَلَمْ يَدْعُوا بَيْتًا فِي الدَّارِ إِلَّا أَغْلَقُوهُ عَلَى أَهْلِهِ. قَالَ: لَيْلًا، فَلَمْ يَدْعُوا بَيْتًا فِي الدَّارِ إِلَّا أَغْلَقُوهُ عَلَى أَهْلِهِ. قَالَ:

وَكَانَ فِي عِلِّيَّةٍ لَهُ إِلَيْهَا عَجَلَةٌ [٣] قَالَ: فَأَسْنَدُوا فِيهَا [٤] ، حَتَّى قَامُوا عَلَى بَابِهِ، فَاسْتَأْذَنُوا عَلَيْهِ، فَخَرَجَتْ إِلَيْهِمْ [٥] امْرَأَتُهُ، فَقَالَتْ: مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَاسٌ مِنْ الْيَهِمْ [٥] امْرَأَتُهُ، فَقَالَتْ: ذَاكُمْ صَاحِبكُمْ، فَادْخُلُوا الْعَرَبِ نَلْتَمِسُ الْمِيرَةَ. قَالَتْ: ذَاكُمْ صَاحِبكُمْ، فَادْخُلُوا عَلَيْهِ، أَغْلَقْنَا عَلَيْنَا وَعَلَيْهَا عَلَيْهِ، أَغْلَقْنَا عَلَيْنَا وَعَلَيْهَا الْحُجْرَةَ، تَخَوُّفًا أَنْ تَكُونَ دُونَهُ مُجَاوَلَةٌ [٦] تَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، قَالَتْ: وَبَيْنَهُ، قَالَتْ: وَبَيْنَهُ، قَالَتْ:

[۱] يتصاولان: يتفاخران، إِذا فعل أَحدهمًا شَيْئا فعل الآخر مثله.

[۲] غناء: مَنْفَعَة.

[٣] العجلة: جذع النَّخْلَة ينقر فِي مَوضِع مِنْهُ وَيجْعَل كالسلم فيصعد عَلَيْهِ إِلَى العلالى والغرف.

[٤] أُسندوا فِيهَا: عُلوا.

[٥] فِي م، ر: «إِلَيْهَا» وَهُوَ تَحْرِيف.

[٦] المَجاوَلَة: حَرَكَةً تكون بَينهم وَبَينه.

(ص: ۲۷۵)

فَصَاحَتْ امْرَأَتُهُ، فَنَوَّهَتْ بِنَا [۱] وَابْتَدَرْنَاهُ، وَهُوَ عَلَىٰ فَرَاشِه بأسيافنا، فو الله مَا يَدُلُّنَا عَلَيْهِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ فَرَاشِه بأسيافنا، فو الله مَا يَدُلُّنَا عَلَيْهِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ [۲] إِلَّا بَيَاضُهُ كَأَنَّهُ قُبْطِيَّةٌ [۳] مُلْقَاةٌ. قَالَ: وَلَمَّا صَاحَتْ بِنَا امْرَأَتُهُ، جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَرْفَعُ عَلَيْهَا سَيْفَهُ، ثُمَّ يَذْكُرُ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهًا فَيَكُفُّ يَدَهُ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَفَرَغْنَا مِنْهَا بِلَيْلٍ. قَالَ: فَلَمَّا ضَرَبْنَاهُ بِأَسْيَافِنَا تَحَامَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بِلَيْلٍ. قَالَ: فَلَمَّا ضَرَبْنَاهُ بِأَسْيَافِنَا تَحَامَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بِلَيْلٍ. قَالَ: وَخَرَجْنَا، وَكَانَ بَنُ أُنَيْسٍ بِسَيْفِهِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى أَنْفَذَهُ، وَهُو يَقُولُ: فَوَقَعَ مِنْ قَطْنِي قَطْنِي قَطْنِي حَسْبِي حَسْبِي. قَالَ: وَخَرَجْنَا، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيك رَجلًا سِيء الْبَصَرِ، قَالَ: وَخَرَجْنَا، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيك رَجلًا سِيء الْبَصَرِ، قَالَ: وَخَرَجْنَا، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيك رَجلًا سِيء الْبَصَرِ، قَالَ: وَخَرَجْنَا، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيك رَجلًا سِيء الْبَصَرِ، قَالَ: رَجْلُهُ، فِيمَا الدَّرَجَةِ فُوثَنَت [٤] يَده وثأ شَدِيدًا- وَيُقَالُ: رِجْلُهُ، فِيمَا الدَّرَجَةِ فُوثَنَت [٤] يَده وثأ شَدِيدًا- وَيُقَالُ: رِجْلُهُ، فِيمَا

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ- وَحَمَلْنَاهُ حَتَّى نَأْتِىَ بِهِ مَنْهَرًا [٥] مِنْ عُيُونِهِمْ، قُنَدْخُلَ فِيهِ. قَالَ: فَأُوْقَدُوا النِّيرَانَ، وَاشْتَدُّوا فِي كُلِّ وَجْهٍ يَطْلُبُونَنَا، قَالَ: حَتَّى إِذَا يَئِسُوا رَجَعُوا إِلَى صَاحِبِهِمْ، فَاكْتَنَفُوهُ وَهُوَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ. قَالَ: فَقُلْنَا: كَيْفَ لَنَا بِأَنْ نَعْلَمَ بِأَنَّ عَدُوَّ اللَّهِ قَدْ مَاتَ؟ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا: أَنَا أَذْهَبُ فَأَنْظُرُ لَكُمْ، فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ فِي النَّاسِ. قَالَ: فَوَجَدْتُ امْرَأْتُهُ وَرِجَالَ يَهُودَ جَوْلَهُ وَفِي تَدِهَا الْمِصْبَاحُ تَنْظُرُ فِى وَجْهِهِ، وَتُحَدِّثُهُمْ وَتَقُولُ: أَمَا وَٱللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ ابْنَ عَتِيكٍ، ثُمَّ أَكْذَبْتُ نَفْسِى وَقُلْتُ: أَنَّى ابْنُ عَتِيكٍ بِهَذِهِ الْبِلَادِ؟ ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ تَنْظُرُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ ِقَالَتْ: فَاظَ [٦] وَإِلَهِ يَهُودَ، فَمَا سَمِعْتُ مِنْ كَلِمَةٍ كَانَتْ أَلَذَّ إِلَى نَفْسِي مِنْهَا. قَالَ: ثُمَّ جَاءَنَا إِلْخَبِرُ فَاحْتَمَلْنَا صَاحِبَنَا فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَتْلِ عَدُوِّ اللَّهِ، وَاخْتَلَفْنَا عِنْدَهُ فِي قَتْلِهِ، كُلُّنَا يَدَّعِيهِ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَاتُوا ٱسْيَافَكُمْ، قَالَ: فَجِئْنَاهُ بِهَا، فَنَظَرَ إلَيْهَا فَقَالَ لَسَيْفُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ: هَذَا قَتَلَهُ، أُرَى فِيهِ أَثَرَ الطَّعَام.

(ص: ۲۷٦)

<sup>[</sup>۱] نوهت بِنَا: رفعت صَوتهَا تشهر بِنَا. ويروى: فوهت. [۲] فِى أَ: «الْبَيْت» .

رَبِضَم الْقَاف وَكسرهَا : ضُرب من الثِّيَاب [٣] الْقبْطِيَّة (بِضَم الْقَاف وَكسرهَا) : مُثْرِب من الثِّياب مصْد.

<sup>[</sup>٤] وثئت: أَصَاب عظمها شَيْء لَيْسَ بِكَسْر، وَقَيلَ: هُوَ أَن يصاب اللَّحْم دون الْعظم.

<sup>[</sup>٥] المنهر: مدْخل المَاء من خَارِج الْحصن إِلَى دَاخله. [٦] فاظ: مَاتَ.

(شِعْرُ حَسَّانَ فِي قَتْلِ ابْنِ الْأَشْرَفِ وَابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَهُوَ يَذْكُرُ قَتْلَ كَانُ ابْنُ إَبِي الْحُقَيْقِ: كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، وَقَتْلَ سَلَّامٍ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، وَقَتْلَ سَلَّامٍ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ وَأَنْتَ يَا بن للَّهُ دَرُّ عِصَابَةٍ لَاقَيْتَهُمْ ... يَا بْنَ الْحُقَيْقِ وَأَنْتَ يَا بن للْأَشْرَفِ [١] لللَّهُ دَرُّ عِصَابَةٍ لَاقَيْتَهُمْ ... يَا بْنَ الْحُقَيْقِ وَأَنْتَ يَا بن

يَسْرُونَ بِالْبِيضِ الْخِفَافِ إِلَيْكُمْ ... مَرَحًا كَأُسْدٍ فِي عَرِينٍ يَسْرُونَ بِالْبِيضِ الْخِفَافِ إِلَيْكُمْ ... مُرَحًا كَأُسْدٍ فِي عَرِينٍ [٢]

حَتَّى أَتَوْكُمْ فِي مَحِلِّ بِلَادِكُمْ ... فَسَقَوْكُمْ حَتْفًا بِبِيضِ ذُفَّفِ [٣]

مُسْتَبْصِرِينَ [٤] لِنَصْرِ دِينِ نَبِيِّهِمْ ... مُسْتَصْغِرِينَ لِكُلِّ أَمْر مُجْحِفٍ [٥]

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَوْلُهُ: «ذُفَّفِ» ، عَنْ غَيْرٍ ابْن إسْحَاقَ.

إِسْلَامُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ

(ذَهَابُ عَمْرِو مَعَ آخَرِينَ إِلَى النَّجَاشِيِّ) :
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ
رَاشِدٍ مَوْلَى حَبِيبِ بْنِ أَبِي أُوسِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ
أَبِي أُوسِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ مِنْ
فَيهِ، قَالَ: لَمَّا انْصَرَفْنَا مَعَ الْأَحْزَابِ عَنْ الْخَنْدَقِ جَمَعْتُ
فِيهِ، قَالَ: لَمَّا انْصَرَفْنَا مَعَ الْأَحْزَابِ عَنْ الْخَنْدَقِ جَمَعْتُ
فِيهِ، قَالَ: لَمَّا انْصَرَفْنَا مَعَ الْأَحْزَابِ عَنْ الْخَنْدَقِ جَمَعْتُ
فَقُلْتُ لَهُمْ: تَعْلَمُونَ [٦] وَاللَّهِ انِّي أُرَى أُمْرَ مُحَمَّدٍ يَعْلُو
فَقُلْتُ لَهُمْ: تَعْلَمُونَ [٦] وَاللَّهِ انِّي أَمْرًا، فَمَا تَرَوْنَ فِيهِ؟
الْأُمُورَ عُلُواً مُنْكَرًا، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَمْرًا، فَمَا تَرَوْنَ فِيهِ؟
قَالُوا: وَمَاذَا رَأَيْتُ؟ قَالَ: رَأَيْتُ أَنْ نَلْحَقَ بِالنَّجَاشِيِّ قَالُوا: وَمَاذَا رَأَيْتُ؟ قَالَ: رَأَيْتُ أَنْ نَلْحَقَ بِالنَّجَاشِيِّ فَلْكُونَ عَنْدَهُ، فَإِنْ ظَهَرَ مُحَمَّدٌ عَلَى قَوْمِنَا كُنَّا عِنْدَ فَلَا النَّجَاشِيِّ، فَإِنَّا أَنْ نَكُونَ تَحْتَ يَدَيْهِ أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ لَكُونَ تَحْتُ يَدَيْهِ أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ فَدُ مَنْ قَدْ مَنْ قَدْ مُنَ قَدْمُ مَنَ قَدْمُ مَنَ قَدْمُ مَنَ قَدْمُ مَنْ قَدْمُ مَنْ قَدْمُ مَنْ قَدْمُ مَنَ قَدْمُ مَنْ قَدْمُ مَنَ قَدْمُ مَنْ قَدْمُ مَنْ قَدْمُ مَنْ قَدْمُ مَنَ الْمَنْ مَنْ قَدْمُ مَنَ قَدْمُ مَنَ الْمَنْ مَنْ مَنْ قَدْمُ مَنْ قَدْمُ مَنَ الْمَدَى مَنْ قَدْمُ مَنَا فَنَحْنُ مَنْ قَدْمُ مَنْ الْمَنْ مَنْ فَدْمُ مَنَا فَنَحْنُ مَنْ قَدْمُ يَا فَنَدُنُ مَنْ قَدْمُ الْمُنْ الْمَالِ مَنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُورِ الْمُ الْمُومِ الْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ال

## عَرَفُوا، فَلَنْ يَأْتِيَنَا مِنْهُمْ إِلَّا خَيْرٌ، قَالُوا: إِنَّ هَذَا الرَّأْيُ [٧]

[١] الْعِصَابَة: الْجَمَاعَة.

[۲] الْبيض الرقّاق: السيوف. ومرحا: نشاطا. والعرين:

غابة الأسد. ومغرف: ملتف الأغصان.

[٣] ذفف: سريعة الْقَتْل.

[٤] كَذَا فِي أُوديوان حسان. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ:

«مستنصرین» **ـ** 

[٥] مجحف: يذهب بالأموال والأنفس.

[٦] فِي أَ: «تعلمُوا» ـ

[٧] فِي أ: «لرَأي» .

(ص: ۲۷۷)

قُلْتُ: فَاجْمَعُوا لَنَا مَا نُهْدِيهِ لَهُ، وَكَانَ أَحَبَّ مَا يُهْدَى إِلَيْهِ مِنْ أَرْضِنَا الْأَدَمَ [١] . فَجَمَعْنَا لَهُ أَدَمًا كَثِيرًا، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ.

(سُؤَالُهُ النَّجَاشِيَّ فِي قَتْلِ عَمْرِو الضَّمْرِيِّ ورده عَلَيْهِ) :
فو الله إِنَّا لَعِنْدَهُ إِذْ جَاءَهُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ثَلَّةٍ قَدْ بَعَثَهُ إِلَيْهِ فِي شَأْنِ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ. قَالَ: فَقُلْتُ قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجِ مِنْ عِنْدِهِ. قَالَ: فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي: هَذَا عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، لَوْ قَدْ دَخَلْتُ عَلَى النَّجَاشِيِّ وَسَأَلْتُهُ إِيَّاهُ فَأَعْطَانِيهِ، فَضَرَبْتُ عُنُقَهُ، فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ رَأَتْ قُرَيْشُ أَنِّي قَدْ أَجْزَأْتُ عَنْهَا [٢] عَلَى النَّجَاشِيِّ وَسَأَلْتُهُ إِيَّاهُ فَأَعْطَانِيهِ، فَضَرَبْتُ عُنْهَا [٢] فَإِذَا فَعَلْتُ رَسُولَ مُحَمَّدٍ. قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَجَدْتُ لِكَ رَأَتْ قُرَيْشُ أَنِّي قَدْ أَجْزَأْتُ عَلَيْهِ فَسَجَدْتُ لِكَ رَأَتْ قُرَيْتُ أَنْ مَرْحَبًا بِصَدِيقِي، أَهْدَيْتُ إِلَيْ مِنْ بِلَادِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، أَيُّهَا الْمَلِكُ، قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَيْ فَلْ إِلَى اللَّهِ الْمَلِكُ، قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَيْكَ أَدَمًا كَثِيرًا، قَالَ: قُلْتُ أَنْعُمْ، أَيُّهَا الْمَلِكُ، قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَيْكَ أَدَمًا كَثِيرًا، قَالَ: قُلْتُ أَمَّةُ إِلَيْهِ، فَأَعْجَبَهُ وَاشْتَهَاهُ إِلَيْكَ أَدَمًا كَثِيرًا، قَالَ: ثُمَّ قَرَبْتُهُ إِلَيْهِ، فَأَعْجَبَهُ وَاشْتَهَاهُ إِلَيْكَ أَدَمًا كَثِيرًا، قَالَ: ثُمَّ قَرَبْتُهُ إِلَيْهِ، فَأَعْجَبَهُ وَاشْتَهَاهُ إِلَيْكَ أَدَمًا كَثِيرًا، قَالَ: ثُمَّ قَرَبْتُهُ إِلَيْهِ، فَأَعْجَبَهُ وَاشْتَهَاهُ

ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا خَرَجَ مِنْ عِنْدِكَ، وَهُوَ رَسُولُ رَجُلٍ عَدُو لَنَا، فَأَعْطِنِيهِ لِأَقْتُلَهُ، فَإِنَّهُ قَدْ أَصَابَ مِنْ أَشْرَافِنَا وَخِيَارِنَا، قَالَ: فَغَضِبَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ فَضَرَبَ بِهَا أَنْفَهُ ضَرْبَةً ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ كَسَرَهُ، فَلَوْ انْشَقَّتْ فَضَرَبَ بِهَا أَنْفَهُ ضَرْبَةً ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ كَسَرَهُ، فَلَوْ انْشَقَّتْ لَي الْأَرْضُ لَدَخَلْتُ فِيهَا فَرَقًا مِنْهُ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: أَيّها الْمَلِكُ، وَاللَّهِ لَوْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تَكْرَهُ هَذَا مَا سَأَلْتُكَهُ، قَالَ: الله الْمَلِكُ، وَاللَّهِ لَوْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تَكْرَهُ هَذَا مَا سَأَلْتُكَهُ، قَالَ: الله الْمَلِكُ، وَاللَّهِ لَوْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تَكْرَهُ هَذَا مَا سَأَلْتُكَهُ، قَالَ: الله الْمُلِكُ، وَاللَّهِ لَعْطِيكَ رَسُولَ رَجُلٍ يَأْتِيهِ النَّامُوسُ الْأَكْبَرُ الْمَلِكُ، أَتَسْأَلُنِي أَنْ أَعْطِيكَ رَسُولَ رَجُلٍ يَأْتِيهِ النَّامُوسُ الْأَكْبَرُ اللّهُ لِيَا عَمْرُو الطِعْنِي وَاتَبِعْهُ، فَإِلَّهُ الْمُلِكُ، وَاللَّهِ لَعَلَى الْحَقِّ، وَلِيَظْهَرَنَّ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ، كَمَا ظَهَرَ أَكَذَاكَ هُو؟ قَالَ: وَيْحَكَ يَا عَمْرُو الطِعْنِي وَاتَبِعْهُ، فَإِنَّهُ وَاللّهِ لَعْلَى الْحَقِّ، وَلِيَظْهَرَنَّ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ، كَمَا ظَهَرَ وَجُنُودِهِ، قَالَ: قُلْتُ أَقُهُ، كَمَا ظَهَرَ مُوسَى عَلَى فَرْعُونَ وَجُنُودِهِ، قَالَ: قُلْتُ أَفْتُبَايِعْنِي لَهُ مُوسَى عَلَى الْمُ الْمِ مُنْ خَالُهُ مُ فَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِي وَقَدْ حَالَ رَأْبِي عَمًا عَلَى الْالْمِي إِسْلَامٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِي وَقَدْ حَالَ رَأْبِي عَمًا كَانَ عَلَيْهِ، وَكَتَمْتُ أَصْحَابِي إِسْلامِي إِسْلامِي إِسْلامِي إِسْلامِي إِسْلَامِ مِنَ كَانَ عَلَيْهِ، وَكَتَمْتُ أَصْحَابِي إِسْلامِي إِسْلامِي إِسْلامِي إِسْلامِي إِسْلَامٍ مَا مُؤْمِ أَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ أَلَاتُ الْمُؤْمِ أَلَى الْمُؤْمِ أَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

(اجْتِمَاعُ عَمْرٍو وَخَالِدٍ عَلَى الْإِسْلَامِ)
ثُمَّ خَرَجْتُ عَامِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَسْلِمَ، فَلَقِيتُ
ثُمَّ خَرَجْتُ عَامِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَسْلِمَ، فَلَقِيتُ
خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَذَلِكَ قُبَيْلَ الْفَتْحِ، وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ،
فَقُلْتُ: أَيْنَ يَا أَبَا سُلَيْمَانَ؟

[۱] الأدم: الْجلد. [۲] أَجْزَأت عَنْهَا: كفيتها. (ص: ۲۷۸)

قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَقَامَ الْمَنْسِمُ [۱] ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَنَبِيُّ، أَذْهَبُ وَاللَّهِ فَأُسْلِمَ، فَحَتَّى مَتَى، قَالَ: قُلْتُ: وَاللَّهِ مَا أَذْهَبُ وَاللَّهِ فَأُسْلِمَ، قَالَ: فقد منا الْمَدِينَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ جِئْتُ إِلَّا لأسلم. قَالَ: فقد منا الْمَدِينَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ جِئْتُ إِلَّا لأسلم. قَالَ: فقد منا الْمَدِينَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَيُنَّ إِلَّا لأَسلم، وَبَايَعَ، ثُمَّ دَنُوتُ،

فَقُلْتُ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَبَايِعُكَ عَلَى أَنْ يُغْفَرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي، وَلَا أَذْكُرُ مَا تَأَخَّرَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ: يَا عَمْرُو، بَايِعْ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ [٢] مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، قَالَ: فَبَايَعْتُهُ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ. الْهِجْرَةَ تَجُبُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، قَالَ: فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَحُتُ [٣] مَا كَانَ قَبْلَهَا. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَحُتُ مَا كَانَ قَبْلَهَا. قَانَ الْهِجْرَةَ - تَحُتُ مَا كَانَ قَبْلَهَا.

(إِسْلَامُ إِبْنِ طَلْحَةً):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَحَدَّثَنِي مَنْ لَا ۖ أَتَّهِمُ: ۗ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ، كَانَ مَعَهُمَا، حِينَ أَسْلَمَا. طَلْحَةَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، كَانَ مَعَهُمَا، حِينَ أَسْلَمَا.

(شِعْرٌ لِلسَّهْمِيِّ فِي إِسْلَامِ ابْنِ طَلْحَةَ وَخَالِدٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحًاقَ : فَقَالَ ابْنُ الزِّبَعْرَى السَّهْمِيُّ :

أَنْشُدُ عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ حِلْفَنَا [٤] ... وَمُلْقَى نِعَالِ الْقَوْمِ

عِنْدَ الْمُقَبَّلِ [٥]

وَمَا عَقَدَ الْآبَاءُ مِنْ كُلِّ حِلْفِهِ ... وَمَا خَالِدٌ مِنْ مَثْلِهَا بمُحَلَّل

أَمِفْتَاحَ بَيْتٍ غَيْرِ بَيْتِكَ تَبْتَغِي ... وَمَا يُبْتَغَى مِنْ مَجْدِ بَيْتٍ مُؤَثَّلِ [٦]

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي شرح السِّيرَة. وَفِي الْأُصُول: «الميسم» . قَالَ أَبُو ذَر: «وَمَعْنَاهُ: تبين الطَّرِيق ووضح. وأصل المنسم: خف الْبَعِير، وَمن رَوَاهُ الميسم، فَهُوَ الحديدة الَّتِي توسم بهَا الْإبِل وَغَيرهَا والمنسم (بالنُّون) هُوَ الصَّواب» .

[۲] يجب: يقطع.
[۳] يحت: يسْقط:
[۵] يَحَت: يسْقط:
[۵] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «خلفنا» .
[۵] يُرِيد «بالمقبل» : مَوضِع تَقْبِيل الْحجر الْأسود.
[۵] المؤثل: الْقَدِيم.
[۷] الدهيم: من أَسمَاء الداهية. والمعضل: الشَّديد.
(۲۷۹)

وَكَانَ فَتْحُ بَنِي قُرَيْظَةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَصَدْرِ ذِي الْحَجَّةِ، وَكَانَ فَتْحُ بَنِي قُرَيْظَةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَصَدْرِ ذِي الْحَجَّةِ، وَكَانَ [١] . [١]

## غَزْوَةُ بَنِي لِحْيَانَ

(خُرُوجُ الرَّسُولِ إِلَى بَنِي لِحْيَانَ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ [۲] : ثُمَّ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ ذَا الْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَصَفَرًا وَشَهْرَيْ رَبِيعٍ، وَخَرَجَ فِي جُمَادَى الْأُولَى عَلَى رَأْسِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ فَتْحِ قُرَيْظَةً، إلى بَنِي لِحْيَانَ يَطْلُبُ بِأَصْحَابِ الرَّجِيعِ: خُبَيْبَ بْنَ عَدِيِّ إِلَى بَنِي لِحْيَانَ يَطْلُبُ بِأَصْحَابِ الرَّجِيعِ: خُبَيْبَ بْنَ عَدِيِّ وَأَصْحَابُهُ، وَأَطْهَرَ أَنَّهُ يُرِيدُ الشَّامَ، لِيُصِيبَ مِنْ الْقَوْمِ غِرَّةً وَأَصْحَابُهُ، وَأَطْهَرَ أَنَّهُ يُرِيدُ الشَّامَ، لِيُصِيبَ مِنْ الْقَوْمِ غِرَّةً وَالْمَاهِرَ أَنَّهُ يُرِيدُ الشَّامَ، لِيُصِيبَ مِنْ الْقَوْمِ غِرَّةً وَالْمَاهِرَ أَنَّهُ يُرِيدُ الشَّامَ، لِيُصِيبَ مِنْ الْقَوْمِ غِرَّةً وَالْمَاهِرَ أَنَّهُ يُرِيدُ الشَّامَ، لِيُصِيبَ مِنْ الْقَوْمِ غِرَّةً إِلَيْ اللَّهُ الْمَاهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاهُ اللَّهُ الْمَاهُ الْمَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمَالَ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْرَاقُولَ الْمُعْلَى اللْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ ا

(اسْتِعْمَالُهُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ) الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمِّ فَخَرَجَ مِنْ الْمَدِينَةِ الْبِنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ.

(طَرِيقُهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ رُجُوعُهُ عَنْهُمْ):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَسَلَكَ عَلَى غُرَابٍ، جَبَلٍ بِنَاحِيَةِ
الْمَدِينَةِ عَلَى طَرِيقِهِ إِلَى الشَّامِ، ثُمَّ عَلَى مَحِيصٍ [٤] ، ثُمَّ
عَلَى الْبَتْرَاءِ، ثُمَّ صَفَّقَ [٥] ذَاتَ الْيَسَارِ، فَخَرَجَ عَلَى بَيْنٍ
عَلَى الْبَتْرَاءِ، ثُمَّ عَلَى صُخَيْرَاتِ الْيَمَامِ [٧] ، ثُمَّ اسْتَقَامَ بِهِ
الطَّرِيقُ عَلَى الْمَحَجَّةِ مِنْ طَرِيقٍ مَكَّةَ، فَأَغَذً [٨] السَّيْرَ

<sup>[</sup>۱] إِلَى هُنَا ينتهى الْجُزْء الرَّابِع عشر من أَجزَاء السِّيرَة. [۲] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم قَالَ حَدثنَا أَبُو مُحَمَّد عبد الْملك ابْن هِشَام قَالَ حَدثنَا زِيَاد بن عبد البكائي عَن مُحَمَّد بن هِشَام قَالَ حَدثنَا زِيَاد بن عبد البكائي عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق المطلبي قَالَ».

[٣] الْغَوْة: الْغَفْلَة. [٤] كَذَا فِي شرح الْمَوَاهِب ومعجم الْبلدَانِ. وَفِي الْأُصُول: «مخيض» وَهُو تَصْحِيف. [٥] صفق: عدل [٥] صفق: عدل [٦] بَين (بِالْكَسْرِ) كَمَا ضَبطه ياقوت فِي مُعْجَمه، وبالفتح أو التحريك، كَمَا ضَبطه الزرقانى نقلا عَن فياه. وبالفتح أو التحريك، كَمَا ضَبطه الزرقانى نقلا عَن إلى مخيرات اليمام: منزل رَسُول الله الله الله الله وقريش. وهُو بَين السيالة وقريش. وقد ذكر فِي مُعْجم الْبلدَانِ «صخيرات الثمام، بالثاء، وأشير فِيهِ إلى هَذِه الرِّوَايَة. وَذكر الزرقانى بالثاء ولم وأشير فِيهِ إلى هَذِه الرِّوَايَة. وَذكر الزرقانى بالثاء ولم يشر إلى الرِّوَايَة الثَّانِيَة» وَفِي رِوَايَة بشرح الْقَامُوس: «صحيرات» . «صحيرات» [٨] أغذ: أسْرِع.

سَرِيعًا، حَتَّى نَزَلَ عَلَى غُرَانَ، وَهِيَ مَنَازِلُ بَنِي لِحْيَانِ، وَغُرَانُ وَادٍ بَيْنَ أُمَجَّ وَعُسْفَانَ، إِلَى بَلَدٍ يُقَالُ لَهُ: سَايَةً، فَوَجَدَهُمْ قَدْ حَذِرُوا وَتَمَنَّعُوا فِي رُءُوسِ الْجِبَالِ. فَلَمَّا نَزَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَخْطَأَهُ مِنْ غِرَّتِهِمْ مَا أَرَادَ، قَالَ: لَوْ نَزَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَخْطَأَهُ مِنْ غِرَّتِهِمْ مَا أَرَادَ، قَالَ: لَوْ أَنَّا هَبُطْنَا عُسْفَانَ لَرَأَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنَّا قَدْ جِئْنَا مَكَّةَ، فَخرج أَنَّا هَبُطْنَا عُسْفَانَ لَرَأَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنَّا قَدْ جِئْنَا مَكَّةَ، فَخرج فِي مِائَتِي رَاكِبٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى بَلَغَا كُرَاعَ الْغَمِيمِ [1] ، ثُمَّ كَرَّ فَارِسَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى بَلَغَا كُرَاعَ الْغَمِيمِ [1] ، ثُمَّ كَرَّ فَارِسَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى بَلَغَا كُرَاعَ الْغَمِيمِ [1] ، ثُمَّ كَرَّ فَارِسَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى بَلَغَا كُرَاعَ اللَّهِ عَلَيْ قَافِلًا [٢] . وَرَاحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَافِلًا [٢] .

َ (مَقَالَةُ الرَّسُولِ فِي رُجُوعِهِ) (مَقَالَةُ الرَّسُولِ فِي رُجُوعِهِ) فَكَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ لِللَّالَةِ اللَّهُ لِرَبِّنَا

حَامِدُونَ، أَعُوذُ بِاللَّه مِنْ وَعْثَاءِ [٣] السَّفَرِ، وَكَآبَةِ [٤] لَمُدُونَ، أَعُوذُ بِاللَّه مِنْ وَعْثَاءِ [٣] الْمُنْقَلَبِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ.

(شِعْرُ كَعْبٍ فِي غَزْوَةِ بَنِي لِحْيَانَ) وَالْحَدِيثُ فِي غَزْوَةِ بَنِي لِحْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فِي غَزْوَةِ بَنِي لِحْيَانَ وَاللَّهِ بْنُ مَالِكٍ فِي غَزْوَةِ بَنِي لِحْيَانَ لَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فِي غَزْوَةِ بَنِي لِحْيَانَ لَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فِي غَزْوَةِ بَنِي لِحْيَانَ لَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فِي غَزْوَةِ بَنِي لِحْيَانَ كَانُوا تَنَاظَرُوا ... لَقُوا عُصَبًا فِي لَوْ أَنَّ بَنِي لِحْيَانَ كَانُوا تَنَاظَرُوا ... لَقُوا عُصَبًا فِي دَارِهِمْ ذَاتَ مَصْدَقِ [٥] لَقُوا سَرَعَانًا يَمْلَأُ السَّرْبَ رَوْعُهُ ... أَمَامَ طَحُونٍ كَالْمَجَرَّةِ فَيْلَقِ [٦] لَقُوا سَرَعَانًا يَمْلَأُ السَّرْبَ رَوْعُهُ ... أَمَامَ طَحُونٍ كَالْمَجَرَّةِ فَيْلَقِ [٦]

[۱] كرَاع الغميم: مَوضِع بِنَاحِيَة الْحجاز بَين مَكَّة وَالْمَدينَة، وَهُوَ وَاد أَمَام عسفان بِثمَانِيَة أَمْيَال. (عَن مُعْجم الْبلدَان)

[۲] وَذكر ابْن سعد أنه حِين نزل رَسُول الله عَلَىٰ عسفان بعث أَبَا بكر مَعَ عشرَة فوارس لتسمع بهم قُرَيْشِ فيذعرهم، فَأتوا كرَاع الغميم وَلم يلْقوا كيدا. قَالَ الزرقانى: «وَيُمكن الْجمع بِأَنَّهُ بعثهما ثمَّ بعث أَبَا بكر في الْعشْرَة، أَو عَكسه».

[٣] وعثاءُ ٱلسّفر: مشقّته وشدته.

[٤] الكآبة: الْحزن.

[٥] تنَاظِرُوا: انتظروا. والعصب: الْجَمَاعَات

[٦] السرعان: أول الْقَوْم. والسرب (بِفَتْح السِّين): الطَّرِيق. والسرب (بِكَسْر السِّين): النَّفس وكلا الْمَعْنيين مُحْتَمل. والروع: الْفَزع. والطحون: الكتيبة تطحن كل مَا تمر بِهِ. والمجرة: نُجُوم كَثِيرَة يخْتَلط ضوءها فِي السَّمَاء، وَالْفَيْلَق: الكتيبة الشَّدِيدَة.

وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا وِبَارًا تَتَبَّعَتْ ... شِعَابَ حِجَازٍ غَيْرِ ذِي مُلَكِنَّهُمْ كَانُوا وِبَارًا تَتَبَّعَتْ ...

### غَزْوَةَ ذِي قَرَدٍ

(غَارَةُ ابْنِ حِصْنِ عَلَى لِقَاحِ الرَّسُولِ) ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَلَمْ يُقِمْ بِهَا إِلَّا لَيَالِيَ قَلَائِلَ، حَتَّى أُغَارَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيُّ [۲] ، فِي خَيْلٍ مِنْ غَطَفَانَ عَلَى لِقَاحٍ [۳] لِرَسُولِ اللَّه ﷺ بِالْغَابَةِ [٤] ، وَفِيهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ [٥] وَامْرَأَةٌ لَهُ، فَقَتَلُوا الرَّجُلَ، وَاحْتَمَلُوا الْمَرْأَةَ فِي اللَّقَاحِ.

(بَلَاءُ ابْنِ الْأَكُوعِ فِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ) : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَمَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَالِهِ بْنِ مَالِكِ، كُلُّ قَدْ حَدَّثَ فِي غَزْوَةِ ذِي قَرَدٍ [٦] كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، كُلُّ قَدْ حَدَّثَ فِي غَزْوَةِ ذِي قَرَدٍ [٦] بَعْضَ الْحَدِيثِ [٧] : أَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ نَذَرَ [٨] بِهِمْ سَلَمَةُ بَعْضَ الْحَدِيثِ [٧] : أَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ نَذَرَ [٨] بِهِمْ سَلَمَةُ بَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَكُوعِ الْأَسْلَمِيُّ، غَدا يُرِيدُ النَّهَ مُتَوَشِّحًا قَوْسَهُ وَنَبْلَهُ، وَمَعَهُ غُلَامٌ لِطَلْحَةِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ مَعَهُ فَرَسٌ لَهُ يَقُودُهُ، حَتَّى إِذَا عَلَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ نَظَرَ إِلَى بَعْضِ قَوْسَهُ وَنَبْلَهُ، فَأَشْرَفَ فِي نَاحِيَة سلع، نم صرخَ : وَا صَبَاحَاه، خُيُولِهِمْ، فَأَشْرَفَ فِي نَاحِيَة سلع، نم صرخَ : وَا صَبَاحَاه، ثُمَّ خَرَجَ يَشْتَدُّ فِي آثَارِ الْقَوْمِ، وَكَانَ مِثْلَ السَّبُعِ حَتَّى لَحِقَ بِالْقَوْمِ، فَجَعَلَ يَرُدُّهُمْ بِالنَّبْلِ، وَيَقُولُ إِذَا رَمَى: خُذْهَا وَأَنَا لَحِقَ بِالْقَوْمِ، فَجَعَلَ يَرُدُهُمْ بِالنَّبْلِ، وَيَقُولُ إِذَا رَمَى: خُذُهَا وَأَنَا لَا لَيْهُمْ وَالْنَا فَوْمَ، فَجَعَلَ يَرُدُهُمْ بِالنَّبْلِ، وَيَقُولُ إِذَا رَمَى: خُذْهَا وَأَنَا لَا اللَّهُ فَا وَأَنَا لَا اللَّا قَالَا وَالَا اللَّهُ وَالْنَا وَالَا اللَّهُ فَا وَالَيْ الْعَوْمِ وَلَا إِلْمُ وَلَا إِلْمَالَا اللَّهُ فَا وَالْنَا لَا الْمَالِهُ وَالْنَا لَالَّهُ فَا وَالْنَا لَا اللَّهُ وَالْنَا لَالَّهُ فَا وَالْمَا لَاللَّالِهُ وَالْمَا الْمَلْمِ الْمَالِهُ وَالْمَا لَاللَّهُ فَا وَالْمَالَالَ اللَّهُ وَمَعَلَى يَرُدُوهُ فَا وَالْنَا مُنْ اللَّهُ فَا وَالْمَالَالَهُ وَلَا الْوَلَهُ وَلَى الْمَالَالَةُ وَالْمَا وَالْمَالَالَعُولُ الْمَالَالَةُ وَلَالَ وَلَهُ وَالْمَالَالَهُ الْمَالَةُ الْمَالَالَةُ وَالْمَالَالَالَهُ وَلَهُ مَلَالَهُ وَلَا مَالَالْمَالَالَهُ وَلَا اللَّهُ فَالَ مَا اللَّهُ وَلَا مَلَالْمُ اللَّالَالْمَالَوْمَ فَالَ الْمَلَالَ الْمَالَالَةُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالَالَالَهُ وَلَا مَا اللَّالَالَالَهُ وَلَا اللَّهُ الْمَلْمَالَالَالَالَالَهُ اللَّوْم

[۱] الوبار: جمع وبر، وَهِي دويبة على قدر الْهِرَّة، تشبه بِهَا الْعَرَبِ الضَّعِيفُ. والشعابِ: جمع شعب، وَهُوَ المنخفض من الأَرْض. وحجاز: أِرض مَكَّة وَمَا يَليهَا. ويروى: «حجان» بالنُّون، أي معوجة، كَمَا روى: «حجار» وَهُوَ جمع حجر. وَغير ذِي متنفق: أَى لَيْسَ لَهُ بَابِ يخرِج مِنْهُ. وَأُصله من النافقاء، وَهُوَ أَحد أَبْوَابِ حجرَة اليربوعِـ [٢] وَقيل إِن الَّذي أَغار هُوَ عبد الرَّحْمَن بن عُيَيْنَة. [٣] اللَّقَاح: الْإِبلِ الْحَوَامِلِ ذَوَاتِ الأَلبانِ [٤] الغابة: مُوضِع قرب الْمَدِينَة من نَاحيَة الشَّام، فِيهِ أَمْوَالَ لأهل الْمَدِينَةِ (رَاجع مُعْجم الْبلدَان) [٥] هَذَا الرجل الغفاريّ هُوَ ابْن أبي ذَر، كَمَا صرِح بذلكَ ابْن سعد. وَاسم امْرَأْته ليلي. [٦] ذُو قرد: مَاء على نَحْو بريد من الْمَدِينَة مِمَّا يَلِي بِلَاد غطفان، وَقيل على مَسَافَة يَوْم مِنْهَاـ [٧] بَين رجال السّير خلاف فِي وَقت هَذِه الْغَزْوَة عرض لَهُ الزرقاني فِي شرح الْمَوَاهِبّ، فِي شَيْء من التَّفْصِيل. [۸] نذر: علم. (ص: ۲۸۲)

ابْنُ الْأَكُوَعِ، الْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ [۱] ، فَإِذَا وُجِّهَتْ الْخَيْلُ نَحْوَهُ انْطَلَقَ هَارِبًا، ثُمَّ عَارَضَهُمْ، فَإِذَا أَمْكَنَهُ الرَّمْيُ رَمَى، نَحْوَهُ انْطَلَقَ هَارِبًا، ثُمَّ عَارَضَهُمْ، فَإِذَا أَمْكَنَهُ الرَّضَّعِ، قَالَ: ثُدْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكُوعِ، الْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكُوعِ، الْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ، قَالَ: فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ: أُويْكَعُنَا هُوَ أُوّلُ النَّهَارِ.

(صُرَاحُ الرَّسُولِ وَتَسَابُقُ الْفُرْسَانِ إِلَيْهِ): قَالَ: وَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صِيَاحُ ابْنِ الْأَكْوَعِ، فَصَرَخَ بِالْمَدِينَةِ الْفَزَعُ الْفَزَعُ، فَتَرَامَتْ الْخُيُولُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ بِالْمَدِينَةِ الْفَزَعُ الْفَزَعُ، فَتَرَامَتْ الْخُيُولُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَالُ لَهُ: الْمِقْدَادُ بْنُ الْمِقْدَادُ بْنُ الْمِقْدَادُ بْنُ الْمَقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ، حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ، ثُمَّ كَانَ أُوَّلَ فَارِسٍ وَقَفَ عَلَى الْأَسْوَدِ، حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ، ثُمَّ كَانَ الْأَنْصَارِ، عَبَّادُ بْنُ بِشْرِ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْمِقْدَادِ مِنْ الْأَنْصَارِ، عَبَّادُ بْنُ بِشْرِ بْنِ وَقْشِ بْنِ زُغُورَاءَ، أَحَدُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، وَسَعْدُ وَقْشِ بْنِ زُغُورَاءَ، أَحَدُ بَنِي كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ، وَأُسَيْدُ بْنُ وَقَقِي وَقُشِ بْنِ زَغُورَاءَ، الْحَارِثِ، يُشَكُّ فِيهِ، وَعُكَّاشَةُ لَهُ مِحْصَنِ، أَخُو بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَأَبُو قَتَادَةَ الْحَارِثُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَخُو بَنِي أَسِدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَأَبُو قَتَادَةَ الْحَارِثُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَخُو بَنِي السَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَأَبُو قَتَادَةَ الْحَارِثُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَخُو بَنِي أَسِدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَأَبُو قَتَادَةَ الْحَارِثُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَخُو بَنِي السَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَأَبُو عَيَّاشٍ، وَهُو عُبَيْدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَخُو بَنِي اللّهِ الْقَوْمِ، وَقَالَة أَمَّرَ عَلَيْهُمْ سَعْدَ بْنَ زَيْدٍ، فِيمَا بَلَغَنِي، ثُمُ قَالَ: أَخْرُجْ فِي النَّاسِ. وَهُ مَتَى أَلْحَقَكَ فِي النَّاسِ. في طَلَبِ الْقَوْمِ، حَتَّى أَلْحَقَكَ فِي النَّاسِ. في طَلَبِ الْقَوْمِ، حَتَّى أَلْحَقَكَ فِي النَّاسِ.

<sup>[</sup>١] الرضع: جمع راضع، وَهُوَ اللَّئِيم: وَالْمعْنَى: الْيَوْم يَوْم

النَّاسِ يَعُدُّ سَلَمَةِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْأَكُوعِ أَحَدَ الثَّمَانِيَةِ، وَيَطْرَحُ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ، أَخَا بَنِي حَارِثَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ. وَلَمْ يَكُنْ سَلَمَةُ يَوْمَئِذٍ فَارِسًا، وَقَدْ كَانَ أُوَّلَ ذَلِكَ كَانَ. وَلَمْ يَكُنْ سَلَمَةُ يَوْمَئِذٍ فَارِسًا، وَقَدْ كَانَ أُوَّلَ ذَلِكَ كَانَ أُوَّلَ مَنْ لَحِقَ بِالْقَوْمِ عَلَى رِجْلَيْهِ. فَخَرَجَ الْفُرْسَانُ فِي طَلَبِ مَنْ لَحِقَ بِالْقَوْمِ عَلَى رِجْلَيْهِ. فَخَرَجَ الْفُرْسَانُ فِي طَلَبِ مَنْ لَحِقَ الْقُوْمِ حَتَّى تَلاحَقُوا.

(سَبْقُ مُحْرِزِ إِلَى الْقَوْمِ وَمَقْتَلُهُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بَٰنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ! أَنَّ أَوْلَ فَارِسٍ لَحِقَ بِالْقَوْمِ مُحْرِزُ بْنُ نَضْلَةَ، أَخُو بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ - وَكَانَ يُقَالُ لِمُحْرَزِ: الْأَخْرَمُ [١] ، وَيُقَالُ لَهُ قَمَيْرٌ [٢] - وَأَنَّ الْفَزَعَ لَمَّا كَانَ جَالَ فَرَسٌ لِمَحْمُودِ بْنِ قَمَيْرٌ [٢] - وَأَنَّ الْفَزَعَ لَمَّا كَانَ جَالَ فَرَسٌ لِمَحْمُودِ بْنِ مَسْلَمَةَ فِي الْحَائِطِ، حِينَ سَمِعَ صَاهِلَةَ الْخَيْلِ، وَكَانَ فَرَسًا صَنِيعًا [٣] جَامًّا، فَقَالَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ فَرَسًا صَنِيعًا [٣] جَامًّا، فَقَالَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ فَرَسًا صَنِيعًا [٣] جَامًّا، فَقَالَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ فَرَسًا مَنِيعًا وَلَيْنَ الْفَرَسَ يَجُولُ فِي الْحَائِطِ بِجِذْعِ الْأَشْهَلِ، حِينَ رَأَيْنَ الْفَرَسَ يَجُولُ فِي الْحَائِطِ بِجِذْعِ نَذِلٍ هُوَ مَرْبُوطٌ فِيهِ!

يَا قُمَيْرُ، هَلْ لَكَ فِي أَنْ تَرْكَبَ هَذَا الْفَرَسَ؟ فَإِنَّهُ كَمَا تَرَى، ثُمَّ تَلْحَقُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَدَّ الْخَيْلَ فَأَعْطَيْنَهُ إِيَّاهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَدَّ الْخَيْلَ بِجَمَامِهِ، حَتَّى أَدْرَكَ الْقُوْمَ، فَوَقَفَ لَهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، ثُمَّ قَالَ: قِفُوا يَا مَعْشَرَ بَنِي اللَّكِيعَةِ [٤] حَتَّى يَلْحَقَ بِكُمْ مَنْ قَالَ: قِفُوا يَا مَعْشَرَ بَنِي اللَّكِيعَةِ [٤] حَتَّى يَلْحَقَ بِكُمْ مَنْ قَالَ: قَوُوا يَا مَعْشَرَ بَنِي اللَّكِيعَةِ وَعَالَ الْفَرَسُ وَالْأَنْصَارِ قَالَ: وَوَمَلَ عَلْيهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَتَلَهُ، وَجَالَ الْفَرَسُ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى وَقَفَ عَلَى آرِيِّهِ [٥] مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَلَمْ عَلَيْهِ حَتَّى وَقَفَ عَلَى آرِيِّهِ [٥] مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَلَمْ عَلَيْهِ حَتَّى وَقَفَ عَلَى آرِيِّهِ [٥] مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهِلِ، فَلَمْ عَلَيْهِ حَتَّى وَقَفَ عَلَى آرِيِّهِ [٥] مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهِلِ، فَلَمْ عَلْدُهُ وَتَلْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ غَيْرُهُ.

(رَأْيُ ابْنِ هِشَامٍ فِيمَنْ قُتِلَ مَعَ مُحْرِزٍ): قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَقُتِلَ يَوْمَئِذٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَعَ مُحْرِزٍ، وَقَّاصُ بْنُ مجزّز [٦] المدلجيّ، فِيمَا ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

[۱] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول والاستيعاب. وَفِي أَـ

«الأخزم».

[۲] فِي الْإِسْتِيعَاب: «فَهَيْرَة» ـ

[٣] الْفرس الصَّنِيع: الَّذي يَخْدُمه أهله ويقومون عَلَيْهِـ

[٤] اللكيعة: اللئيمة.

الآرى: الْحَبل الَّذي تشد بِهِ الدَّابَّة، وَقد يُسمى الْموضع الَّذي تقف فِيهِ الدَّابَّة آريا أَيْضا. الْموضع الَّذي تقف فِيهِ الدَّابَّة آريا أَيْضا. [٦] كَذَا فِي أوالاستيعاب والمشتبه والقاموس. وَفِي سَائِر الْأُصُول هُنَا وَفِيمَا سَيَأْتِي «مُحرز» وَهُوَ تَصْحِيف. (ص: ٢٨٤)

(أُسَمَاءُ أَفْرَاسِ الْمُسْلِمِينَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ اسْمُ فَرَسِ مَحْمُودٍ: ذَا اللَّمَّةِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَكَانَ اسْمُ فَرَسِ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ: لَاحِقَ، وَاسْمُ فَرَسِ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ: لَاحِقَ، وَاسْمُ فَرَسِ الْمِقْدَادِ بَعْزَجَةُ [١] ، وَيُقَالُ: سُبْحَةُ [٢] ، وَاسْمُ فَرَسِ وَاسْمُ فَرَسِ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ: ذُو اللَّمَّةِ، وَاسْمُ فَرَسِ وَاسْمُ فَرَسِ وَاسْمُ فَرَسِ أَبِي قَتَادَةَ: حَزْوَةُ [٣] ، وَفَرَسُ عَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ: لَمَّاعٌ، وَفَرَسُ عَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ: لَمَّاعٌ، وَفَرَسُ أَبِي عَيَّاشٍ: وَفَرَسُ أَبِي عَيَّاشٍ: وَفَرَسُ أَبِي عَيَّاشٍ: جُلْوَةً. جُلُوةً. جُلُوةً.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ لَا أُتَّهِمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن كَعْب بْن مَالِكٍ:

أَنَّ مُجَزَّزًا إِنَّمَا كَانَ عَلَى فَرَسٍ لِعُكَّاشَةَ بَٰنِ مِخْصَنِ، يُقَالً لَهُ: الْجَنَاحُ، فَقُتِلَ مُجَزِّزٌ وَاسْتُلِبَتْ الْجَنَاحُ، (الْقَتْلَى مِنْ الْمُشْرِكِينَ) : وَلَمَّا تَلَاحَقَتْ الْخَيْلُ قَتَلَ أَبُو قَتَادَةَ الْحَارِثَ بْنَ رِبْعِيِّ، أَخُو بَنِي سَلِمَةَ، حَبِيبُ ابْن عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ، وَغَشَّاهُ بُرْدَهُ، ثُمَّ لَحِقَ بِالنَّاسِ. وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُسْلِمِينَ.

(اسْتِعْمَالُ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ) : قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَإِذَا حَبِيبٌ مُسَجَّى [2] بِبُرْدِ أَبِي قَتَادَةَ، فَاسْتَرْجَعَ [٥] النَّاسُ وَقَالُوا: قُتِلَ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بُرْدَهُ، لِتَعْرِفُوا أَنَّهُ صَاحِبُهُ. وَأَدْرَكَ قَتَادَةَ، وَطَحَبُهُ. وَأَدْرَكَ قَتَادَةَ، وَطَحَبُهُ. وَأَدْرَكَ قَتَادَةَ، وَطَحِبُهُ. وَأَدْرَكَ قَتَادَةَ، وَطَحِبُهُ. وَأَدْرَكَ قَتَادَةَ، وَطَحِبُهُ. وَأَدْرَكَ

عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ أَوْبَارًا [٦] وَابْنَهُ عَمْرَو بْنَ أَوْبَارِ، وَهُمَا

عَلَى بَعِيرٍ

(ص: ۲۸۵)

[٦] فِي الطَّبَقَات: «أثار» بِضَم الْهمزَة.

<sup>[</sup>۱] قَالَ السهيليّ: «البعزجة»: شدَّة جرى فِي مغالبة، كَأَنَّهُ منحوت من «بعج» إِذا شقّ، و «عز» أي غلب كَأَنَّهُ منحوت من «بعج» إِذا شقّ، و «عز» أي غلب علوا [۲] قَالَ السهيليّ: «وَأَما سبْحَة فَمن سبح، إِذا علا علوا فِي اتساع، وَمِنْه: سُبْحَانَ الله». وَي اتساع، وَمِنْه: سُبْحَانَ الله». [۳] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول. قَالَ السهيليّ: «وحزوة: من حزوت الشَّيْء، إِذا حزوت الشَّيْء، إِذا أَظهرته». وَفِي أَ: «حزورة». أظهرته». وَفِي أَ: «حزورة». أظهرته». وَفِي أَ: «حزورة». وَفِي أَا اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ. ١٥] اسْترْجع النَّاس: قَالُوا: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ. ١٥]

وَاحِدٍ، فَانْتَظَمَهَا بِالرُّمْحِ، فَقَتَلَهُمَا جَمِيعًا، وَاسْتَنْقَذُوا بَعْضَ اللَّقَاحِ، وَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى نَزَلَ بِالْجَبَلِ مِنْ ذِي قَرَدٍ، وَتَلَاحَقَ بِهِ النَّاسُ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهِ، وَأَقَامَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَقَالَ لَهُ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكُوعِ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، لَوْ سرحتنى فِي مائَة رَجُلٍ لَاسْتَنْقَذْتُ بَقِيَّةَ رَسُولُ اللَّهِ، لَوْ سرحتنى فِي مائَة رَجُلٍ لَاسْتَنْقَذْتُ بَقِيَّةَ السَّرْحِ، وَأَخَذْتُ بِأَعْنَاقِ الْقَوْمِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، السَّرْحِ، وَأَخَذْتُ بِأَعْنَاقِ الْقَوْمِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَطَفَانَ. فيما بَلَغَنِي: إنَّهُمْ الْآنَ لَيُعْبَقُونَ [۱] فِي غَطَفَانَ.

(تَقْسِيمُ الْفَيْءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ): فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَصْحَابِهِ فِي كُلِ مَائَة رَجُلِ جَزُورًا، وَأَقَامُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَافِلًا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ.

(امْرَأَةُ الْغِفَارِيِّ وَمَا نَذَرَتْ مَعَ الرَّسُولِ) : وَأَقْبَلَتْ امْرَأَةُ الْغِفَارِيِّ [۲] عَلَى نَاقَةٍ [٣] مِنْ إبلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ، فَلَمَّا فَرَغَتْ، اللَّهِ عَلَيْهَا وَنَجَلَقُ اللَّهِ عَلَيْهَا أَنْ أَنْحُرَهَا إِنْ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ نَذَرْتُ للَّه أَنْ أَنْحُرَهَا إِنْ فَالَتْ عَلَيْهَا، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَنَجَّاكَ بِهَا ثُمَّ قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَنَجَّاكَ بِهَا ثُمَّ قَالَ: بَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَنَجَّاكَ بِهَا ثُمَّ تَنْحَرِينَهَا! إِنَّهُ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا تَمْلِكِينَ، تَنْحَرِينَهَا! إِنَّهُ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا تَمْلِكِينَ، وَمَا قَالَ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا قَالَ لَهَا اللَّهِ وَلَا فِيمَا قَالَتْ، وَمَا قَالَ لَهَا اللَّهِ وَلَا قَالَ اللَّهِ وَلَا فِيمَا اللَّهِ اللَّهِ وَلَا فَيَ الرَّاكِةِ وَمَا قَالَ لَهَا وَالْحَدِيثُ عَنْ الْمَلَاةِ عَنْ الْمُعَلِيِّةِ وَمَا قَالَ لَهَا وَلُهُ وَمَا قَالَ لَهُ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ عَنْ الْمَولِيِّ وَمَا قَالَتْ، وَمَا قَالَ لَهَا وَلُهُ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ عَنْ الْمَالِيِّ وَمَا قَالَ لَهُ اللَّهُ مَنْ الْمَعْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الزُّبَيْرِ الْمَكِيِّ، عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَمَا قَالَ اللَّهِ الْمَالِي الزُّبَيْرِ الْمُكِيِّ، عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ الْمَالِي الزَّبِي الزُّبَيْرِ الْمُكِيِّ، عَنْ الْمَسْنِ الْبَصْرِيِّ الْمَوْلِي الْمَالِي الْمُعْلِي الْمُلَاقِ الْمَالِي الْمُعْلِي الْمَالِي الْمُنْ إِلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُعْلِي الْمَالِي الْمُ اللَّهُ الْمَى الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُ اللَّهِ الْمُنْ أَلَهُ الْمُنْ أَلَهُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِي الْمُنْ ا

(شِعْرُ حَسَّانَ فِي ذِي قَرَدٍ):

وَكَانَ مِمَّا قِيلَ مِنْ الشِّعْرِ فِي يَوْمِ ذِي قَرْدٍ قَوْلُ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ: لَوْلَا الَّذِي لَاقَتْ وَمَسَّ نُسُورُهَا ... بِجَنُوبِ سَايَةَ أَمْسِ لَوْلَا الَّذِي لَاقَتْ وَمَسَّ نُسُورُهَا ... بِجَنُوبِ سَايَةَ أَمْسِ فِي التَّقْوَادِ [٤]

[۱] يغبقون: يسقون اللَّبن بالْعَشي. [۲] هِيَ ليلى امْرَأَة ابْن أَبى ذَر، وَقد تقدم ذكرهما. [۳] اسْم هَذِه النَّاقة: العضباء. (رَاجع شرح الْمَوَاهِب). [٤] أضمر ذكر الْخَيل، وَإِن لم يتَقَدَّم لَهَا ذكر، لِأَن الْكَلَام يدل عَلَيْهَا. والنسور: مَا يكون فِي بَاطِن حافر الدَّابَّة، مثل الْحَصَى والنوى. وساية: مَوضِع، وَقد تقدم شَرحه. (ص: ٢٨٦)

لَلْقِينَكُمْ يَحْمِلْنَ كُلَّ مُدَجَّجٍ ... حَامِي الْحَقِيقَةِ مَاجِدُ [١] الْأَجْدَادِ [١] وَلَسَرَّ أَوْلَادَ اللَّقِيطَةِ أَنَّنَا ... سِلْمٌ غَدَاةَ فَوَارِسِ الْمِقْدَادِ [٢] كُنَّا ثَمَانِيَةً وَكَانُوا جَحْفَلًا ... لِجَبَا فَشُكُوا بِالرِّمَاحِ بَدَادِ كُنَّا ثَمَانِيَةً وَكَانُوا جَحْفَلًا ... لِجَبَا فَشُكُوا بِالرِّمَاحِ بَدَادِ [٣] كُنًا مِنْ الْقَوْمِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ... وَيُقَدِّمُونَ عِنَانَ كُلِّ جَوَادٍ كُنَّا مِنْ الْقَوْمِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ... وَيُقدِّمُونَ عِنَانَ كُلِّ جَوَادٍ كَلَّا وَرَبِّ الرَّاقِصَاتِ إِلَى مِنَى ... يَقْطَعْنَ عُرْضَ مَخَارِمِ كَلَّا وَرَبِّ الرَّاقِصَاتِ إِلَى مِنَى ... يَقْطَعْنَ عُرْضَ مَخَارِمِ الْأَطْوَادِ [٤] كَلَّا وَرَبِّ اللَّاقِصَاتِ إِلْمَاكَاتِ الْأَوْلَادِ [٤] حَتَّى نُبِيلَ [٥] الْخَيْلَ فِي عرصاتكم ... ونئوب بِالْمَلَكَاتِ وَلَاقُولِهِ إِللْمُلَكَاتِ وَالْمُولِدِ [٦] رَهْوًا بِكُلِّ مُقَلَّصٍ وَطِمَرَّةٍ ... فِي كُلِّ مُعْتَرَكٍ عَطَفْنَ وَوَادَى [٧] أَفْنَى دَوَابِرَهَا وَلَاحَ مُتُونَهَا ... يَوْمٌ تُقَادُ بِهِ وَيَوْمٌ طِرَادُ [٨]

فَكَذَاكَ إِنَّ جِيَادَنَا مَلْبُونَةٌ ... وَالْحَرْبُ مُشْعَلَةٌ بِرِيحِ غَوَادٍ [٩]

وَسُيُوفُنَا بِيضُ الْحَدَائِدِ تَجْتَلِي ... جُنَنَ الْحَدِيدِ وَهَامَةَ اللَّهُوفُنَا بِيضُ الْمُرْتَادِ [١٠]

أَخَذَ الْإِلَهُ عَلَيْهِمْ لِحَرَامِهِ ... وَلِعِزَّةِ الرَّحْمَنِ بِالْأَسْدَادِ [١١] كَانُوا بِدَارٍ نَاعِمِينَ فَبُدِّلُوا ... أَيَّامَ ذِي قَرَدٍ وُجُوهَ عِبَادٍ كَانُوا بِدَارٍ نَاعِمِينَ فَبُدِّلُوا ... أَيَّامَ ذِي قَرَدٍ وُجُوهَ عِبَادٍ [١٢]

[۱] المدجج (بِفَتْح الْجِيم وَكسرهَا): الْكَامِل السِّلَاح. والماجد: الشريف.

[٢] أَوْلَاد اللقيطة: الملتقطون الَّذينَ لَا يعرف آباؤهم.

وَالسَّلَم (بِفَتْح السِّين وَكسرهَا) : الصُّلْح.

[٣] الجحفل: الْجَيْش الْكَثير. واللجب: الْكثير الْأَصْوَات، وَلَا يكون إِلَّا عَن كَثْرَة عدده، وَشَكوا: طعنوا. وبداد: من

التبدد، وَهُوَ التَّفَرُّق.

[٤] الراقصات: الْإِبل، والرقص: ضرب من مشيهاً.

والأطواد،: الْجبَال المرتفعة. والمخارم:

الطّرق بَين الْجبَالِ.

[٥] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. ونبيل: نَجْعَلَهَا تَبُولُ. وَفِي أَ:

«نئيل» ـ

[٦] العرصات: جمع عَرصَة، وَهِي وسط الدَّار. ونِئُوب:

نرْجِع: وَالمِلكَات: النِّسَاء يسبين فِي الْحَرْب.

[٧] الرهوب: الْمَشْي فِي سُكُون. ومقلص: مشمر.

وطمرة: فَرسِّ وثابة سريعة. والمعترك:

مَوضِع الْحَرْبِ ورواد، قَالَ أَبُو ذَر: من رَوَاهُ بِفَتْحِ الرَّاءَ فَمَعْنَاه: سريعات، من ردى الْفرس يردى، إذا أَسْرع، وَمن رَوَاهُ بِكَسْرِ الرَّاء، فَهُوَ من الْمَشْيِ الرويد، وَهُوَ الَّذي فِيهِ فَتُور.

[٨] دوابرها: أواخرها. ولاح: غير وأضعف. ومتونها: ظُهُورهَا، والطراد: مطاردة الْأَبْطَال بَعضهم بَعْضًا. [٩] ملبونة: تسقى اللَّبن. ومشعلة: موقدة. [١٠] تجتلى: تقطع. والجنن: جمع جنَّة، وَهِي السِّلَاح. والمرتاد: الطَّالِب للحرب. [١١] الأسداد: جمع سد، وَهُوَ مَا يسد بِهِ على الْإِنْسَان فيمنعه عَن وَجهه. [١١] كَذَا فِي أَ. وَعباد: أَي عبيد. وَفِي سَائِر الْأُصُول: (٢٨)

(غَضَبُ سَعْدٍ عَلَى حَسَّانَ وَمُحَاوَلَةُ حَسَّانَ اسْتِرْضَاءَهُ) قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فَلَمَّا قَالَهَا حَسَّانُ غَضِبَ عَلَيْهِ سَعْدُ بْنُ وَيَدٍ، وَحَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَهُ أَبَدًا، قَالَ: انْطَلَقَ إِلَى خَيْلِي وَفَوَارِسِي فَجَعَلَهَا لِلْمِقْدَادِ! فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ حَسَّانُ وَقَالَ: وَفَوَارِسِي فَجَعَلَهَا لِلْمِقْدَادِ! فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ حَسَّانُ وَقَالَ: وَفَوَارِسِي فَجَعَلَهَا لِلْمِقْدَادِ، وَلَكِنَّ الرَّوِيَّ وَافَقَ اسْمَ الْمِقْدَادِ، وَاللَّهِ مَا ذَاكَ أَرَدْتُ، وَلَكِنَّ الرَّوِيَّ وَافَقَ اسْمَ الْمِقْدَادِ، وَقَالَ أَبْيَاتًا يُرْضِي بِهَا سَعْدًا: وَقَالَ أَبْيَاتًا يُرْضِي بِهَا سَعْدًا إِذَا أَرَدْتُمْ الْأَشَدَّ الْجَلْدَا ... أَوْ ذَا غَنَاءٍ فَعَلَيْكُمْ سَعْدًا إِذَا أَرَدْتُمْ الْأَشَدَّ الْجَلْدَا ... أَوْ ذَا غَنَاءٍ فَعَلَيْكُمْ سَعْدًا فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ سَعْدُ وَلَمْ يُغْن شَيْئًا.

(شِعْرٌ آخَرُ لِحَسَّانَ فِي يَوْمِ ذِي قَرَدٍ)
وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ فِي يَوْمِ ذِي قَرَدٍ
أَظَنَّ عُيَيْنَةُ إِذْ زَارَهَا ... بِأَنْ سَوْفَ يَهْدِمُ فِيهَا قَصُورًا
[١]
فَأَكْذِبْتَ مَا كُنْتَ صَدَّقْتُهُ ... وَقُلْتُمْ سَنَغْنَمُ أَمْرًا كَبِيرًا
فَعِفْتَ الْمَدِينَةَ إِذْ زُرْتِهَا ... وَآنَسْتُ لِلْأُسْدِ فِيهَا زَئِيرًا [٢]
فَعِفْتَ الْمَدِينَةَ إِذْ زُرْتِهَا ... وَآنَسْتُ لِلْأُسْدِ فِيهَا زَئِيرًا [٢]
فَوَقُوْا سِرَاعًا كَشَدِّ النَّعَامِ ... وَلَمْ يَكْشِفُوا عَنْ مُلِطِّ

حَصِيرًا [٣] حَصِيرًا مَايِّنَا رَسُولُ الْمَلِيكِ ... أَحْبِبْ بِذَاكَ إِلَيْنَا أَمِيرًا رَسُولٌ نُصَدِّقُ مَا جَاءَهُ ... وَيَتْلُو كِتَابًا مُضِيئًا مُنِيرًا

(شِعْرُ كَعْب فِي يوذى قَرَدٍ)
وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فِي يَوْمِ ذِي قَرَدٍ لِلْفَوَارِسِ
أَوْلَادُ اللَّقِيطَةِ أَنَّنَا ... عَلَى الْخَيْلِ لَسْنَا مِثْلَهُمْ
فِي الْفَوَارِسِ
فِي الْفَوَارِسِ
وَإِنَّا أُنَاسٌ لَا نَرَى الْقَتْلَ سُبَّةً ... وَلَا نَنْتَنِي عِنْدَ الرِّمَاحِ
الْمَدَاعِسِ [٤]

[۱] زارها، أي الْمَدِينَة.

رهت: أحسست وَوجدت. وآنست: أحسست وَوجدت. [۲] الشد: الجرى. وَلم يكشفوا عَن ملط حَصِيرا، أَي لم [٣] الشد: الجرى. وَلم يَعِيرًا، وَلَا كشفوا عَنهُ حَصِيراً.

يَــِّــيَــرَهُ بَـِيْـرَ، وَـــ تَــَـــرَهُ عَــِدَانَ وَيَعنى «بالحصير»: مَا يكنف بِهِ حول الْإِبِل من عيدَان الحظيرة. والملط: من قَوْلهم لطت النَّاقة وألطت بذنبها:

إذا أدخلته بَين رِجْلَيْهَا.

[٤] المداعس: المطاعن، يُقَال: دعسه بِالرُّمْحِ، إِذا طعنه. (ح. ٢٨٨)

وَإِنَّا لَنَقْرِي الضَّيْفَ مِنْ قَمَعِ الذُّرَا ... وَنَضْرِبُ رَأْسَ الْأَبْلَخِ الْمُتَشَاوِسِ [١] نَرُدُّ كُمَاةَ الْمُعْلَمِينَ إِذَا انْتَخَوْا ... بِضَرْبٍ يُسْلِي نَخْوَةَ الْمُتَقَاعِسِ [٢] بِكُلِّ فَتَّى حَامِي الْحَقِيقَةَ مَاجِدٍ ... كَرِيمٍ كَسِرْحَانِ الْغَضَاةِ مُخَالِسٍ [٣] يَذُودُونَ عَنْ أَحْسَابِهِمْ وَتِلَادِهِمْ ... بِبِيضٍ تَقُدُّ الْهَامَ يَذُودُونَ عَنْ أَحْسَابِهِمْ وَتِلَادِهِمْ ... بِبِيضٍ تَقُدُّ الْهَامَ تَحْتَ الْقَوَانِسِ [٤] فَسَائِلْ بَنِي بَدْرٍ إِذَا مَا لَقِيتَهُمْ ... بِمَا فَعَلَ الْإِخْوَانُ يَوْمَ النَّمَارُسِ [٥] التَّمَارُسِ [٥] التَّمَارُسِ [٥] إِذَا مَا خَرَجْتُمْ فَاصْدُقُوا [٦] مَنْ لَقِيتُمْ ... وَلَا تَكْتُمُوا إِذَا مَا خَرَجْتُمْ فَاصْدُقُوا [٦] مَنْ لَقِيتُمْ ... وَلَا تَكْتُمُوا أَخْبَارَكُمْ فِي الْمَجَالِسِ أَخْبَارَكُمْ فِي الْمَجَالِسِ وَقُولُوا زَلِلْنَا عَنْ مَخَالِبِ خَادِرٍ ... بِهِ وَحَرٌ فِي الصَّدْرِ مَا وَقُولُوا زَلِلْنَا عَنْ مَخَالِبِ خَادِرٍ ... بِهِ وَحَرٌ فِي الصَّدْرِ مَا وَقُولُوا زَلِلْنَا عَنْ مَخَالِبِ خَادِرٍ ... بِهِ وَحَرٌ فِي الصَّدْرِ مَا لَمُ يُمَارِسْ [٧] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَنْشَدَنِي بَيْتَهُ: «وَإِنَّا لَنَقْرِي الضَّيْفَ» أَبُو زَيْدٍ.

(شِعْرُ شَدَّادٍ لِعُيَيْنَةَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ شَدَّادُ بْنُ عَارِضِ الْجُشَمِيُّ، فِي يَوْمِ ذِي قَرَدٍ: لِعُيَيْنَةَ ابْن حِصْنٍ، وَكَانَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ يَوْمِ ذِي قَرَدٍ: لِعُيَيْنَةَ ابْن حِصْنٍ، وَكَانَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ يَوْمِ ذِي قَرَدٍ: لِعُيَيْنَةَ ابْن حِصْنٍ، وَكَانَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ يَوْمِ

فَهَلَّا كَرَرْتَ أَبَا مَالِكٍ ... وَخَيْلُكَ مُذْبِرَّةٌ تُقْتَلُ ذَكَرْتَ الْإِيَابَ إِلَى عَسْجَرٍ ... وَهَيْهَاتَ قَدْ بَعُدَ الْمُقْفَلُ [٨]

[۸] أُ مَنْعَةَ ... مسَحِّ الْفَضَاءِ اذَا يُرْسَلِّ

وَطَمَّنْتَ [٩] نَفْسَكَ ذَا مَيْعَةَ ... مِسَحِّ الْفَضَاءِ إِذَا يُرْسَلُ [١٠]

<sup>[</sup>۱] القمع: جمع قمعة، وَهِي أعلَى سَنَام الْبَعِيرِ. والذرا: الأسنمة، والأبلخ: المتكبر والمتشاوس. الّذي ينظر بمؤخر عينه نظر المتكبر. [۲] افتخوا: تكبروا. والمتقاعس: الّذي لَا يلين وَلَا ينقاد.

<sup>[</sup>٣] السرحان: الذِّئْب، والغضاة: شَجَرَة، وَجَمعهَا غضى. وَيُقَال: إِن أُخبث الذئاب ذئاب الغضى وَقد وَردت هَذِه الْكَلِمَة فِي أ «الْعضَاة» .

- [٤] يذودون: يمْنَعُونَ ويدفعون. والتلاد: المَال الْقَدِيمِ. وتقد: تقطع. والقوانس: أعالى بيض الْحَدِيد، الْوَاحِدَة قونسة.
- [٥] التمارس: الْمُضَارِبَة فِي الْحَرْبِ والمقارِبة.
- [٦] فِي أ: «فاكتموا» **.**
- [۷] خادر، أي أسد خادر، وَهُوَ الَّذي يلْزم أجمته. والوحر: الحقد.
- [٨] الإياب: الرُّجُوع. وعسجر: مَوضِع قرب مَكَّة.
- والمقفّل: الرُّجُوع.
- [٩] فِي أ: «وضمنت» **.**
- [١٠] ذُو ميعة: فرس ذُو نشاط. وَالْمسَّح: الْكثير الجرى. والفضاء: المتسع من الأَرْض.

(ص: ۲۸۹)

إِذَا قَبِّضته إِلَيْك الشَّمال ... جَاشَ كَمَا اضْطَرَمَ الْمِرْجَلُ [١]

فَلَمَّا عَرَفْتُمْ عِبَادَ الْإِلَهِ ... لَمْ يَنْظُرْ الْآخَرَ الْأَوَّلَ [٢] عَرَفْتُمْ فَوَارِسَ قَدْ عُوِّدُوا ... طِرَادَ الْكُمَاةِ إِذَا أَسْهَلُوا عَرَفْتُمْ فَوَارِسَ قَدْ عُوِّدُوا ...

[٣]

إِذَا طَرَدُوا الْخَيْلَ تَشْقَى بِهِمْ ... فِضَاحًا وَإِنْ يُطْرَدُوا إِذَا كَا لَكُوا إِذَا كَا الْخَيْلُ الْمُ

يَعْرِهُۥ [م] فَيَعْتَصِمُوا فِي سَوَاء الْمقَام … بِالْبِيضِ أَخْلَصَهَا الصَّيْقَلُ [٥]

## [غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ [٦

(وَقْتُهَا):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ بَعْضَ جُمَادَى الْآخِرَةِ وَرَجَبًا، ثُمَّ غَزَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ، • فِي شَعْبَانَ سَنَةَ سِتًّ [٧]

(اسْتِعْمَالُ أَبِي ذَرِّ عَلَى الْمَدِينَةِ) (اسْتِعْمَلُ عَلَى الْمَدِينَةِ أَبَا ذَرِّ الْغِفَارِيِّ، قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ أَبَا ذَرِّ الْغِفَارِيِّ، وَيُقَالُ: نُمَيْلَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّيْثِيُّ.

[۷] فِي وَقت هَذِه الْغَزْوَة خلاف ذكره الزرقانى وعقب عَلَيْهِ بِمَا يأتى: «وَقَالَ الْحَاكِم فِي الإكليل: قول عُرْوَة وَغَيره إِنَّهَا كَانَت سنة خمس أشبه من قول الْمِن إِسْحَاق، قلت: وَيُؤَيِّدهُ مَا ثَبت فِي حَدِيث الْإِفْك أَن سعد بن معَاذ تنَازع هُوَ وَسعد بن عبَادَة فِي أَصْحَاب الْإِفْك، فَلَو كَانَت الْمُريْسِيع فِي شعْبَانِ سنة سِتّ مَعَ لَوْنَ الْإِفْك مِنْهَا، لَكَانَ مَا وَقع فِي الصَّحِيح من ذكر كون الْإِفْك مِنْهَا، لَكَانَ مَا وَقع فِي الصَّحِيح من ذكر سعد بن معَاذ غَلطا، لِأَنَّهُ مَاتَ أَيَّام قُرَيْظَة، وَكَانَت فِي سعد بن معَاذ غَلطا، لِأَنَّهُ مَاتَ أَيَّام قُرَيْظَة، وَكَانَت فِي

<sup>[</sup>۱] جاش: تحرّك وَعلا. واضطرم: التهب، ويروى: اضْطربَ.

<sup>[</sup>۲] لم ينظر: لم ينتَظر.

<sup>[</sup>٣] الكماة: الشجعان. وأسهلوا: نزلُوا السهل.

<sup>[</sup>٤] الفضاح: الفاضحة.

<sup>[</sup>٥] أخلصها الصيقل: أي أَزَالٍ مَا عَلَيْهَا من الصدأ.

<sup>[</sup>٦] وَتَسَمى أَيْضا: «الْمُريْسِيع».

سنة خمس على الصَّحِيح، وَإِن كَانَت كَمَا قيل سنة أَربع، فَهُو أَشد غَلطا، فَظهر أَن الْمُريْسِيع كَانَت فِي سنة خمس فِي شغبَان قبل الخَنْدَق، لِأَنَّهَا كَانَت فِي شَوَّال سنة خمس أَيْضا، فَيكون سعد بن معَاذ مَوْجُودا فِي خمس أَيْضا، فَيكون سعد بن معَاذ مَوْجُودا فِي الْمُريْسِيع وَرمى بهَا بعد ذَلِك بِسَهْم فِي الخَنْدَق، وَمَات الْمُريْسِيع وَرمى بهَا بعد ذَلِك بِسَهْم فِي الخَنْدَق، وَمَات من جراحته فِي قُرَيْظَة. من جراحته فِي قُرَيْظَة. ١٩- سيرة ابْن هِشَام- ٢ (ص: ٢٩٠)

#### (سَبَبُ غَزْوِ الرَّسُولِ لَهُم):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي عَاْصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، كُلُّ قَدْ حَدَّثَنِي بَعْضَ حَدِيثِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، قَالُوا: بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّ بَنِي الْمُصْطَلِقِ يَجْمَعُونَ لَهُ، وَقَائِدُهُمْ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ضِرَارٍ أَبُو جُويْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، زَوْجِ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ضِرَارٍ أَبُو جُويْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، زَوْجِ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ضِرَارٍ أَبُو جُويْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، زَوْجِ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ضِرَارٍ أَبُو جُويْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، زَوْجِ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ضِرَارٍ أَبُو جُويْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، زَوْجِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ حَلَي مَاءٍ لَهُمْ إِلَا يُقَالُ لَهُ: وَلَيْكُمْ مَنْ قَتِلَ مَنْ قَتِلَ مَنْ قَتِلَ مَنْ قَتِلَ مِنْهُمْ، وَاقْتَلُوا، فَهَزَمَ اللَّهُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ، وَاقْتَلُوا، فَهَزَمَ اللَّهُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ، وَاقْتَتَلُوا، فَهَزَمَ اللَّه بَنِي الْمُصْطَلِق، وَقْتِلَ مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ، وَاقْتَلُهُمْ وَاقْوَالَهُمْ، وَاقْتَتَلُوا، فَهَزَمَ اللَّه بَنِي الْمُصْطَلِق، وَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ، وَاقَالَهُمْ، وَنِسَاءَهُمْ وَافَاءَهُمْ وَافَاءَهُمْ عَلَيْهِ فَأَقَاءَهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَافَاءَهُمْ عَلَيْهِ فَاقَاءَهُمْ عَلَيْهِ.

### (مَوْتُ ابْنِ صُبَابَةَ):

وَقَدْ أَصِيبَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَنِي كَلْبِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لَيْثِ ابْنِ بَكْرٍ، يُقَالُ لَهُ: هِشَامُ بْنُ صُبَابَةَ، أَصَابَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ رَهْطِ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ، أَصَابَهُ رَجُلٌ مِنْ الْغَدُوّ، فَقَتَلَهُ خَطَإً. وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مِنْ الْعَدُوّ، فَقَتَلَهُ خَطَإً.

(جَهْجَاهُ وَسِنَانٌ وَمَا كَانَ مِنْ ابْنِ أُبِيًّ) :
فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ، وَرَدَتْ وَارِدَةُ
النَّاسِ، وَمَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَجِيرٌ لَهُ مِنْ بَنِي غِفَارٍ،
يُقَالُ لَهُ: جَهْجَاهُ بْنُ مَسْعُودٍ يَقُودُ فَرَسَهُ، فَازْدَحَمَ
يُقَالُ لَهُ: جَهْجَاهُ وْسِنَانُ بْنُ وَبَرٍ [٢] الْجُهَنِيُّ، حَلِيفُ بَنِي عَوْفِ بْنِ
جَهْجَاهُ وَسِنَانُ بْنُ وَبَرٍ [٢] الْجُهَنِيُّ، حَلِيفُ بَنِي عَوْفِ بْنِ
الْخَزْرَجِ عَلَى الْمَاءِ، فَاقْتَتَلَا، فَصَرَخَ الْجُهَنِيُّ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ [٣] ، فَغَضِبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبِيًّ بنِ
يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ [٣] ، فَغَضِبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبِيًّ بنِ
سَلُولَ، وَعِنْدَهُ رَهْطٌ مِنْ

[۱] فِي أ: «من مِيَاههمْ». وَقَالَ غَيره: هُو سِنَان بن تَمِيم، من جُهِيْنَة بن سود بن أسلم، حَلِيف الْأَنْصَار». جُهَيْنَة بن سود بن أسلم، حَلِيف الْأَنْصَار». [۳] قَالَ السَّهِيلِيّ: «وَلم يذكر مَا قَالَ النَّبِي ﷺ حِين سَمعهَا، وَفِي الصَّحِيح أَنه حِين سَمعهَا مِنْهُمَا قَالَ دَعُوهَا فَإِنَّها مُنْتِنَة، يعْنى أَنَّهَا كلمة خبيثة، لِأَنَّهَا من دَعُوهَا فَإِنَّها مُنْتِنَة، يعْنى أَنَّهَا كلمة خبيثة، لِأَنَّهَا من دَعُوكَى الْجَاهِلِيَّة. وَجعل الله الْمُؤمنِينَ إِخْوَة وحزبا وَاحِدًا، فَإِنَّما يَنْبَغِي أَن تكون الدعْوة للمُسلمين. فَمن دَعَا فِي الْإِسْلَام بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّة، فَيتَوَجَّه للفقهاء فِيهِ ثَلَاثَة أَقُوال، أحدها أن يجلد من اسْتَجَابَ لَهُ خمسين سَوْطًا، أَقْوَال، أحدها أن يجلد من اسْتَجَابَ لَهُ خمسين سَوْطًا، وَين سمع «يَا لعامر» فَأَقبل يشْتَد اقْتِدَاء بِأبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ فِي حَده النَّابِغَة الجعديّ خمسين سَوْطًا، حِين سمع «يَا لعامر» فَأَقبل يشْتَد خمسين سَوْطًا، حِين سمع «يَا لعامر» فَأَقبل يشْتَد خمسين سَوْطًا، حِين سمع «يَا لعامر» وَالثَّانِي أن فِيهَا بعصبه. وَالثَّانِي أن فِيهَا بعصبه. وَالثَّانِي أن فِيهَا الْمَاسِينِ الْمَ

قَوْمِهِ فِيهِمْ: زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، غُلَامٌ حَدَثٌ، فَقَالَ: أُوقَدْ فَعَلُوهَا، قَدْ نَافَرُونَا وَكَاثَرُونَا فِي بِلَادِنَا، وَاَللَّهِ مَا أَعَدَّنَا وَجَلَابِيبَ [١] قُرَيْشٍ إِلَّا كَمَا قَالَ الْأَوَّلُ: سَمِّنْ كَلْبَكَ وَجَلَابِيبَ [١] قُرَيْشٍ إِلَّا كَمَا قَالَ الْأَوَّلُ: سَمِّنْ كَلْبَكَ

يَأْكُلْكَ، أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُ مِنْ قَوْمِهِ، فَقَالَ مِنْهَا الْأَذَلَ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ مِنْ قَوْمِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: لَهُمْ: هَذَا مَا فَعَلْتُمْ بِأَنْفُسِكُمْ، أَحْلَلْتُمُوهُم بِلَادكُمْ، وَقَاسَمْتُمُ عَنْهُمْ مَا وَقَاسَمْتُمُ هُمْ أَمْوَالَكُمْ، أَمَا وَاللَّهِ لَوْ أَمْسَكْتُمْ عَنْهُمْ مَا بِأَيْدِيكُمْ لَتَحَوَّلُوا إِلَى غَيْرِ دَارِكُمْ. فَسَمِعَ ذَلِكَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَمَشَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ عِنْدَ فَرَاغِ أَرْقَمَ، فَمَشَى بِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَذَلِكَ عِنْدَ فَرَاغِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْخَبَرَ، وَعِنْدَهُ عُمَرُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ عَبَّادَ بْنِ بِشْرٍ فَلْيَقْتُلْهُ، فَقَالَ لَهُ الْخَطَابِ، فَقَالَ: مُرْ بِهِ عَبَّادَ بْنِ بِشْرٍ فَلْيَقْتُلْهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَبَّادَ بْنِ بِشْرٍ فَلْيَقْتُلْهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَبَّادَ بْنِ بِشْرٍ فَلْيَقْتُلْهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَبَّادَ بْنِ بِشْرٍ فَلْيَقْتُلْهُ، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ! لَا وَلَكِنْ أَذَنَ بِالرَّحِيلِ، وَذَلِكَ فِي مُرَدُ لَكُ فَي مَعْ أَلَى اللَّهُ عَمْرُ إِذَا تَحَدَّتُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ! لَا وَلَكِنْ أَذَنَ بِالرَّحِيلِ، وَذَلِكَ فِي مَا عَدُلُ وَلِهُمْ مَا عَدُلُ فَيهَا، فَارْتَحَلُ فِيهَا فَارْتَحَلُ فِيهَا فَارْتَحَلُ فِيهَا فَارْتَحَلُ اللَّهِ عَلَى مَنْ مُنْ رَسُولُ اللَّهِ يَرْتَحِلُ فِيهَا، فَارْتَحَلُ فَيهَا فَارْتَحَلُ النَّه وَلَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ يُسْتَعِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ يَوْمَلُهُ يَرْتَحِلُ فِيهَا فَارْتَحَلُ اللَّهُ وَلَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ يَرْتَحِلُ فِيهَا فَارْتَحَلُ فَيهُا فَارْتَحَلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ مَلْ اللَّهُ الْمُنْ مُولُ اللَّهُ الْمُ الْقَالَ لَهُ اللَّهُ الْمُقَالَ لَهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُولُولُو

(اعْتِذَارُ إِبْنِ أُبَيِّ لِلرَّسُولِ) ٟ:

وَقَدْ مَشَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبِيٍّ بَنَ سَلُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَنْهُ، وَيَنَ بَلَغَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أُرْقَمَ قَدْ بَلَّغَهُ مَا سَمِعَ مِنْهُ، فَحَلَفَ بِاللَّه: مَا قُلْتُ مَا قَالَ، وَلَا تَكَلَّمْتُ بِهِ. - وَكَانَ فِي قَدْمِهِ شَرِيفًا عَظِيمًا-، فَقَالَ مَنْ حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهً مِنْ قَوْمِهِ شَرِيفًا عَظِيمًا-، فَقَالَ مَنْ حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهً مِنْ قَوْمِهِ شَرِيفًا عَظِيمًا اللَّهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَسَى أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَسَى أَنْ يَكُونَ الْغُلَامُ قَدْ أَوْهَمَ فِي حَدِيثِهِ، وَلَمْ يَحْفَظْ مَا قَالَ الرَّجُلُ، الْغُلَامُ قَدْ أَوْهَمَ فِي حَدِيثِهِ، وَلَمْ يَحْفَظْ مَا قَالَ الرَّجُلُ، حَدَبًا عَلَى ابْنِ أُبَيِّ بن سَلُولَ، وَدَفْعًا عَنْهُ.

(الرَّسُولُ وَأُسَيْدٌ وَمَقَالَةُ ابْنِ أَبِيِّ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا السَّتَقَلَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَّارَ، لَقِيهُ أَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، فَحَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ النُّبُوَّةِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، لَقِيهُ أَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، فَحَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ النُّبُوَّةِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثَمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَقَدْ رُحْتَ فِي سَاعَةٍ مُنْكَرَةٍ، ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَقَدْ رُحْتَ فِي سَاعَةٍ مُنْكَرَةٍ، مَا كُنْتَ تَرُوحُ فِي مِثْلِهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَا كُنْتَ تَرُوحُ فِي مِثْلِهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ

[()] الْجلد دون الْعشْر لنَهْيه أَن يجلد أحد قومه الْعشْرَة إِلَّا فِي حد. وَالْقَوْلِ الثَّالِث: اجْتِهَاد الإمَام فِي ذَلِك على حسب مَا يرَاهُ من سد الذريعة وإغلاق بَاب الشَّر، إِمَّا بالوعيد، وَإِمَّا بالسجن، وَإِمَّا بِالْجلدِ». الشَّر، إِمَّا بالوعيد، وَإِمَّا بالسجن، وَإِمَّا بِالْجلدِ». [۱] جلابيب قُريْش: لقب من كَانَ أسلم من الْمُهَاجِرين، لقبهم بذلك الْمُشْركُونَ. وأصل الجلابيب: الأزر الْغِلَاظ، كَانُوا يلتحمون بهَا، فلقبوهم بذلك. (ص: ۲۹۲)

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ مَا بَلَغَكَ مَا قَالَ صَاحِبُكُمْ؟ قَالَ: وَأَيُّ صَاحِبٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيً، قَالَ: وَمَا قَالَ؟ قَالَ: زَعَمَ أَنَّهُ إِنْ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ لَيَخْرِجَنَّ الْأَعَزُ مِنْهَا الْأَذَلَ، قَالَ: فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُ مِنْهَا إِنْ شِئْتُ. هُو وَاللَّهِ الذَّلِيلُ وَأَنْتَ وَاللَّهِ الذَّلِيلُ وَأَنْتَ الْعَزِيزُ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ارْفُقْ بِهِ، فو الله لَقَدْ جَاءَنَا اللَّهُ بِكَ، وَإِنَّ قَوْمَهُ لَيَنْظِمُونَ لَهُ الْخَرَزَ لِيُتَوِّجُوهُ، فَإِنَّ قَوْمَهُ لَيَنْظِمُونَ لَهُ الْخَرَزَ لِيُتَوْجُوهُ، فَإِنَّ قَوْمَهُ لَيَنْظِمُونَ لَهُ الْمَالِلَهُ مُلْكًا.

(سَيْرُ الرَّسُولِ بِالنَّاسِ لِيُشْغِلَهُمْ عَنْ الْفِتْنَةِ) : ثُمَّ مَشَى [۱] رَسُولُ اللَّهِ وَ النَّاسِ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ حَتَّى أَمْسَى، وَلَيْلَتَهُمْ حَتَّى أَصْبَحَ، وَصَدْرَ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ حَتَّى أَمْسَى، وَلَيْلَتَهُمْ نَزَلَ بِالنَّاسِ، فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ وَجَدُوا أَنْ وَجَدُوا مَسَّ الْأَرْضِ فَوَقَعُوا نِيَامًا، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ مَسَّ الْأَرْضِ فَوَقَعُوا نِيَامًا، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ مَسَّ الْأَرْضِ فَوَقَعُوا نِيَامًا، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ لِيَشْغَلَ النَّاسَ عَنْ الْحَدِيثِ الَّذِي كَانَ بِالْأَمْسِ. مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أُبَيً.

: (تَنَبُّؤُ الرَّسُولِ بِمَوْتِ رِفَاعَةَ) ثُمَّ رَاحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ، وَسَلَكَ الْحِجَازَ حَتَّى نَزَلَ

عَلَى مَاءٍ بِالْحِجَازِ فُوَيْقَ النَّقِيعِ، يُقَالُ لَهُ: بَقْعَاءُ فَلَمَّا رَاحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ رِيحٌ شَدِيدَةٌ آذَتْهُمْ وَتَخَوَّفُوهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ أَلَا تَخَافُوهَا، فَإِنَّمَا هَبَّتْ لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَاءِ الْكُفَّارِ فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ وَجَدُوا رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ التَّابُوتِ، أَحَدَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، وَكَانَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَاءِ يَهُودَ، وَكَهْفًا لِلْمُنَافِقِينَ، مَاتَ فِي وَكَانَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَاءِ يَهُودَ، وَكَهْفًا لِلْمُنَافِقِينَ، مَاتَ فِي

(مَا نَزَلَ فِي ابْنِ أَبَيِّ مِنْ الْقُرْآنِ) : وَنَزَلَتْ السُّورَةُ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ فِيهَا الْمُنَافِقِينَ فِي ابْنِ أَبِيٍّ وَمَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ أَمْرِهِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مِثْلِ أَمْرِهِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّه عَلَى عَلَى مِثْلِ أَرْقَمَ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا الَّذِي أَوْفَى اللَّهُ بِأُذُنِهِ. وَبَلَغَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِ أَبِيهِ.

(طَلَبُ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ أَنْ يَتَوَلَّى هُوَ قَتْلَ أَبِيهِ وَعَفْوَ الرَّسُولِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ: ۖ أَنَّ عَالَمُ اللَّهِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ

رَا فِي أَ: «متن» يعْنى أَنه سَار بهم حَتَّى أَضْعَف إبلهم، وَاللهِ اللهِ اله

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُرِيدُ قَتْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبِيِّ فِيمَا بَلَغَكَ عَنْهُ، فَإِنْ كُنْتُ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَمُرْنِي بِهِ، فَأَنَّا أَحْمِلُ إِلَيْك رَأسه، فو الله لَقَدْ عَلَّا فَمُرْنِي بِهِ، فَأَنَّا أَحْمِلُ إِلَيْك رَأسه، فو الله لَقَدْ عَلِمَتْ الْخَزْرَجُ مَا كَانَ لَهَا مِنْ رَجُلٍ أَبَرَّ بِوَالِدِهِ مِنِّي، وَإِنِّي غَلِمَتْ الْخَرْرَجُ مَا كَانَ لَهَا مِنْ رَجُلٍ أَبَرَّ بِوَالِدِهِ مِنِّي، وَإِنِّي أَنْظُرُ أَخْشَى أَنْ تَلَمُن بِهِ غَيْرِي فَيَقْتُلَهُ، فَلَا تَدَعُنِي نَفْسِي أَنْظُرُ

إِلَى قَاتِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ يَمْشِي فِي النَّاسِ، فَأَقْتُلَهُ فَأَدْخُلَ النَّارَ، فَقَالَ فَأَدْخُلَ النَّارِ، فَقَالَ فَاللَّهُ عَلَيْهَا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهَا لَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَه

بَلْ نَتَرَفَّقُ بِهِ، وَنُحْسِنُ صُحْبَتَهُ مَا بَقِيَ مَعَنَاـ

(تَوَلِّي قَوْمِ ابْنِ أُبَيِّ مُجَازَاتِهُ):

وَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَحْدَثَ الْتَحَدَثُ كَانَ قَوْمُهُ هُمْ الَّذِينَ يُعَاتِبُونَهُ وَيَأْخُذُونَهُ وَيُعَنِّفُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِعُمَرِ بُنِ الْخَطَّابِ، حِينَ بَلَغَهُ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِهِمْ: كَيْفَ تَرَى يَا بُنِ الْخَطَّابِ، حِينَ بَلَغَهُ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِهِمْ: كَيْفَ تَرَى يَا عُمَرُ، أَمَا وَاللَّهِ لَوْ قَتَلْتُهُ يَوْمَ قُلْتَ لِي أُقْتُلْهُ، لَأُرْعِدَتْ لَهُ آنُفٌ، لَوْ أَمَرْتَهَا الْيَوْمَ بِقَتْلِهِ لَقَتَلْتُهُ، قَالَ: قَالَ عُمَرً: قَدْ وَاللَّهِ عَلِمْتُ لَأَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ أَعْظَمُ بَرَكَةً مِنْ أَمْرِي. وَاللَّهِ عَلِمْتُ لَأَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ أَعْظَمُ بَرَكَةً مِنْ أَمْرِي.

رَمِقْيَسُ بْنُ صُبَابَةَ وَحِيلَتُهُ فِي الْأَخْذِ بِثَأْرِ أَخِيهِ وَشَعْرِهِ : فِي ذَلِكَ)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدِمَ مِقْيَسُ بْنُ صُبَابَةَ مِنْ مَكَّةَ مُسْلِمًا، فِيمَا يَظْهَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُكَ مُسْلِمًا، مُسْلِمًا، فِيمَا يَظْهَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُكَ مُسْلِمًا، وَجِئْتُكَ أَطُلُبُ دِيَةَ أَخِى، قُتِلَ خَطَأً.

شَفَى النَّفْسَ أَنْ قَدْ مَاتَ بِالْقَاعِ مُسْنَدًا ... تُضَرَّجُ ثَوْبَيْهِ [۲] دِمَاءُ الْأَخَادِع

وَكَانَتْ هُمُومُ النَّفْسِ مِنْ قَبْلِ قَتْلِهِ ... تُلِمُّ فَتَحْمِينِي وطاءَ الْمَضَاجِعِ [٣]

حَلَلْتُ بِهِ وَترى وَأَدْركت تؤرتى ... وَكُنْتُ إِلَى الْأَوْثَانِ

# أُوَّلَ رَاجِعٍ [٤]

[١] زِيَادَة عَن أ.

القاع: المنخفض من الأرْض. وتضرج: تلطخ. والأخادع: عروق الْقَفَا، وَإِنَّمَا هما أخدعان، فجمعهما مَعَ ما بليهما.

[٣] تلم: تساورنی وَتحل بی. وتحمینی: تمنعنی.

ووطاء الْمضَاجِع: ليناتها.

[٤] الْوتر: طلب الثأر. والثؤرة: الثأر.

(ص: ۲۹٤)

ثَأَرْتُ بِهِ فِهْرًا وَحَمَلْتُ عَقْلَهُ ... سَرَاةَ بَنِي النَّجَّارِ أَرْبَابَ فَارِع [١] وَقَالَ مِقْيَسُ بْنُ صُبَابَةَ أَيْضًا: وَقَالَ مِقْيَسُ بْنُ صُبَابَةَ أَيْضًا: جَلَّلْتُهُ [٢] ضَرْبَةً بَاءَتْ [٣] لَهَا وَشَلٌ ... مِنْ نَاقِعِ الْجَوْفِ يَعْلُوهُ وَيَنْصَرِمُ [٤] فَقُلْتُ وَالْمَوْتُ تَغْشَاهُ أَسِرَّتُهُ ... لَا تَأْمَنَنَّ بَنِي بَكْرٍ إِذَا طُلِمُوا [٥]

(شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ) (شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بَنِي قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَكَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بَنِي الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ: يَا مَنْصُورُ، أَمِتْ أَمِتْ أَمِتْ

(قَتْلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ يَوْمَئِدٍ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأُصِيبَ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ يَوْمَئِدٍ نَاسٌ، وَقَتَلَ عَلِيٍّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْهُمْ رَجُلَيْنِ، مَالِكًا وَابْنَهُ، وَقَتَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفَ رَجُلًا مِنْ فُرْسَانِهِمْ، يُقَالُ لَهُ: أَحْمَرُ، أَوْ أُحَيْمِرُ [٦]. (أَمْرُ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ) (أَمْرُ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ) وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَصَابَ مِنْهُمْ سَبْيًا كَثِيرًا، فَشَا قَسْمُهُ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ فِيمَنْ أُصِيبَ يَوْمَئِذٍ مِنْ السَّبَايَا جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ، زَوْجُ رَسُولِ اللَّه ﷺ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عُرْوَةَ بِنِ المُصْطَلِقِ، وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ فِي السَّهْمِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ، أَوْ لَابْنِ عَمِّ لَهُ، فَكَاتَبَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا، وَكَانَتْ امْرَأَةً حُلُوةً مُلَاحَةً عَمِّ لَهُ، فَكَاتَبَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا، وَكَانَتْ امْرَأَةً حُلُوةً مُلَاحَةً لَا أَخَذَتْ بِنَفْسِهِ فَأَتَتْ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ تَسْتَعِينُهُ فِي كِتَابَتِهَا، قَالَت عَائِشَة: فو الله مَا هُوَ

(ص: ۲۹۵)

<sup>[</sup>۱] الْعقل: الدِّيَة. وسراة بنى النجار: خيارهم. وفارع: حصن لَهُم.

<sup>[</sup>۲] جللته ضَرْبَة: علوته بهَا.

<sup>[</sup>٣] كَذَا فِي أَ. وباءت: أخذت بالثأر، يُقَال: بؤت بفلان،

إِذَا أَخْذَتُ بِثَأْرِهِ. وَفِي سَائِرِ الْأَصُولِ «بَانَتْ» .

م. وينصرم. [٤] وشل قطر وَيُرِيد «بناقع الْجوف» : الدَّم. وينصرم. وَنُقَطِع.

<sup>[</sup>٥] الأسرة: التكسر الَّذي يكون فِي جلد الْوَجْه والجبهة. [٦] هَذِه الْعبارَة من قَوْله «وَإِقتلٍ عبد الرَّحْمَن» «إِلَي

قَوْله «أُو أُحَيْمِر» سَاقِطَّة فِيَ أَـ

<sup>[</sup>٧] الملاحة: الشَّدِيدَة الملاحة.

إِلَّا أَنْ رَأَيْتُهَا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي فَكَرِهْتَهَا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ

سَيَرَى مِنْهَا عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا سَيَرَى مِنْهَا عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ِجُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ ابْنِ أَبِي ضِرَارٍ، سَيِّدِ قَوْمِهِ، وَقَدْ أَصَابَنِيَ مِنَ الْبَلَاءِ، مَا لَمْ يَخْفُ عَلَيْكً ۗ، فَوَقَعْتُ فِي السَّهْمِ لِثَابِتِّ بْن قَيْسِ بْن الشَّبِمَّاسِ، أَوْ لِابْن عَمِّ لَهُ، فَكَاتَبْتُهُ عَلَى نَفْسِى، فَجِئْتُكَ أَسْتَعِينُكَ عَلَىَ كِتَابَتِي، قَالَ: فَهِلْ لَكَ فِي خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا ۚ رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ۖ أَقْضِيَ عَنْكَ كِتَابَتِكَ وَأَتَزَوَّجُكَ، قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. قَالَتْ: وَخَرَجَ الْخَبَرُ إِلَى النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ تَزَوَّجَ جُوَيْرِيَةً ابْنَةَ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ، فَقِالَ النَّاسُ: أَصْهَارُ رَسُّولَ اللَّهِ ﷺ، وَأَرْسَلُوا مَّا بِأَيْدِيهِمْ، قَالَتْ: فَلَقَدْ أَعْتِقَ بتزِويجه إِيَّاهَا مائَة أِهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِق، فَمَا أُعْلَمُ امْرَّأَةً كَانَتْ أَعْظُم عَلَى قَوْمِهَا بَرَكَةً مِنْهَا [١]. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ [٢] : وَيُقَالُ: لَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَمَعَهُ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، وَكَانَ بِذَاتِ الْجَيْشِ، دَفَعَ جُوَيْرِيَةَ إِلَى رَجُلَ مِنْ الْأَنْصَار وَدِيعَةً، وَأُمَرِهُ بِالِاحْتِفَاظِ بِهَا، ِوَقَدِمَ رَسُّولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَّةَ، فَأَقْبَلَ أَبُوهًا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ضِرَارٍ بِفِدَاءِ ابْنَتِهِ، فَلَمَّا كَانَ بِالْعَقِيقِ نَظَرَ إِلَى الْإِبِلِ ٱلَّتِي جَاءَ بِهَا لِلْفِدَاءِ، فَرَغِبَ فِي ٓ بِعِيرَيْنِ مِنْهَا، فَغَيَّبِهُمَّا ۚ فِي شِعْبٍ مِنْ شِعَابِ الْعَقِيقِ، ثُمُّ أَتَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ: يَا مُحِّمَّدُ، أَصَبِٰتُمْ اَبْنَتِي، وَهَذَا فِدَاؤُهَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَأَيْنَ الْبَعِيرَانِ اللَّذَانِ غَيَّبْتِهِمَا بِإِلْعَقِيقِ، فِي شِعْبِ كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ الْحَارَثُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إَلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّكَ مُحَمَّدٌ رَسُولِ الله

<sup>[</sup>۱] قَالَ السهيليّ: «وَأَما نظره لجويرية حَتَّى عرف من حسنها مَا عرف، فَإِنَّمَا كَانَ ذَلِك لِأَنَّهَا امْرَأَة مَمْلُوكَة،

وَلَو كَانَت حرَّة مَا مَلاً عينه مِنْهَا، لِأَنَّهُ لَا يكره النّظر إِلَى الْمِمَاء وَجَائِز أَن يكون نظر إِلَيْهَا لِأَنَّهُ أَرَادَ نِكَاحَهَا، كَمَا نظر إِلَى الْمَرْأَة الَّتِي قَالَت: إِنِّي قد وهبت نَفسِي لَك يَا نظر إِلَى الْمَرْأَة الَّتِي قَالَت: إِنِّي قد وهبت نَفسِي لَك يَا رَسُول الله فَصَعدَ فِيهَا النّظر ثمَّ صوب، ثمَّ أَنْكَحَهَا من غَيره وقد ثَبت عَنهُ الرُّخْصَة فِي النّظر إِلَى الْمَرْأَة عِنْد إِرَادَة نِكَاحَهَا، وَقَالَ للْمُغِيرَة حِين شاوره فِي نِكَاحِ امْرَأَة: لَو نظرت إِلَيْهَا، فَإِن ذَلِك أَحْرَى أَن يَدُوم بَيْنَكُمَا، وَقَالَ مثل ذَلِك لَمُحمد بن مسلمة حِين أَرَادَ نِكَاحٍ بثينة وَقَالَ مثل ذَلِك لمُحمد بن مسلمة حِين أَرَادَ نِكَاحٍ بثينة الضَّحَاك» بنت الضَّحَاك» .

[۲] هَذَا الحَدِيث زِيَادَة عَن أ. (ص: ۲۹٦)

فو اللَّهِ مَا اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا اللَّهُ، فَأَسْلَمَ الْحَارِثُ، وَأَسْلَمَ مَعَهُ ابْنَانِ لَهُ، وَنَاسٌ مِنْ قَوْمِهِ، وَأَرْسَلَ إِلَى الْبَعِيرَيْنِ، فَجَاءَ بِهِمَا، فَدَفَعَ الْإِبِلَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهٌ، وَدُفِعَتْ إِلَيْهِ ابْنَتُهُ جُوَيْرِيَةُ، فَأَسْلَمَتْ، وَحَسُنَ إِسْلَامُهَا، فَخَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ جُويْرِيَةُ، فَأَسْلَمَتْ، وَحَسُنَ إِسْلَامُهَا، فَخَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى أَبِيهَا، فَزَوَّجَهُ إِيَّاهَا، وَأَصْدقهَا أَربع مائة دِرْهَمٍ.

(الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ وَبَنُو الْمُصْطَلِقِ وَمَا نَزَلَ فِي ذَلِكَ مِنْ (الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ وَبَنُو الْمُصْطَلِقِ وَمَا نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ (الْقُرْآنِ)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَلَهِ بَعْثَ إِلَيْهِمْ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي اللَّهِ وَعَيْطٍ، فَلَمَّا سَمِعَ بِهِمْ هَابَهُمْ، فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْهِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ هَمُّوا فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْهُ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ هَمُّوا بِقَتْلِهِ، وَمَنَعُوهُ مَا قبلهم من صدقتهم، فَأَكْثَرَ الْمُسْلِمُونَ بِقَتْلِهِ، وَمَنَعُوهُ مَا قبلهم من صدقتهم، فَأَكْثَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي ذِكْرِ غَزْوِهِمْ، حَتَّى هَمَّ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْ إِلَى يَعْرُوهُمْ، فَلَى ذَسُولُ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ مَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ

فَخَرَجْنَا إِلَيْهِ لِنُكُرِمَهُ، وَنُؤَدِّيَ إِلَيْهِ مَا قِبَلَنَا مِنْ الصَّدَقَةِ، فَانْشَمَرَ [١] رَاجِعًا، فَبَلَغْنَا أَنَّهُ زَعَمَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهًا أَنَّهُ زَعَمَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهًا إِلَيْهِ لنقتله، وو الله مَا جِئْنَا لِذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ وَفِيهِمْ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فَاسِقٌ بَنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ، فَتُصْبِحُوا عَلى مَا فَعَلَّتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فَعَلَّتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فَعَلَّتُمْ 15- ٧ ... إلَى آخِرِ الْآيَةِ. فَعَلَّتُمْ 2أَنْ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ وَلَيْكَمُ مَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ وَقُدْ غَنْ عَائِشَةَ ، حَتَّى إِذَا وَقَدْ أَقْبَلُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، حَتَّى إِذَا وَقَدْ الْقَالُوا مِنْ الْمُولِ الْإِفْكِ مَا قَالُوا. كَانَ قَرِيبًا مِنْ الْمَدِينَةِ، وَكَانَتْ مَعَهُ عَائِشَةُ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ، كَانَ قَرِيبًا مِنْ الْمُدِينَةِ، وَكَانَتْ مَعَهُ عَائِشَةُ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ مَا قَالُوا. كَانَ قَرِيبًا مِنْ الْمُدِينَةِ، وَكَانَتْ مَعَهُ عَائِشَةُ فِي سَفَرِهِ فَلَا الْإِفْكِ مَا قَالُوا. فِيهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا. فَيهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا. فَيهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا.

[۱] انشمر: جد وأسرع. (ص: ۲۹۷)

خَبَرُ الْإِفْكِ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ (سَنَةَ سِتً) [١] قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ، وَعَنْ عُبْيْدِ وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَنْ عُبَيْدِ وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَنْ عُبَيْدِ وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْبَةَ، قَالَ: كُلِّ قَدْ حَدَّثَنِي بَعْضَ هَذَا اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْبَةَ، قَالَ: كُلِّ قَدْ حَدَّثَنِي بَعْضَ هَذَا اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْبَةَ، قَالَ: كُلِّ قَدْ حَدَّثَنِي بَعْضَ، وَقَدْ الْحَدِيثِ، وَبَعْضُ الْقَوْمِ كَانَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ، وَقَدْ جَمَعْتُ لَكَ الَّذِي حَدَّثَنِي الْقَوْمُ.

(شَأْنُ الرَّسُولِ مَعَ نِسَائِهِ فِي سَفَرِهِ) : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنُ أَبِي اللَّهِ بْنُ أَبِي اللَّهِ بْنُ أَبِي عَنْ عَائِشَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ نَفْسِهَا، بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ نَفْسِهَا، حَينَ قَالَ فِيهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا، فَكُلُّ قَدْ دَخَلَ فِي حَدِيثِهَا عَنْ هَوُلَاءِ جَمِيعًا يُحَدِّثُ بَعْضُهُمْ مَا لَمْ يُحَدِّثُ حَدِيثِهَا عَنْ هَوُلَاءِ جَمِيعًا يُحَدِّثُ بَعْضُهُمْ مَا لَمْ يُحَدِّثُ

صَاحِبَهُ، وَكُلُّ كَانَ عَنْهَا ثِقَةً، فَكُلُّهُمْ حَدَّثَ عَنْهَا مَا سَمِعَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، كَمَا كَانَ يَصْنَعُ، فَخَرَجَ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَخَرَجَ سِهْمِي عَلَيْهِنَّ مَعَهُ، فَخَرَجَ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

[۱] زِيَادَة عَن أ. (۲] العلق بِضَم فَفتح: جمع علقَة، وَهِي مَا فِيهِ بلغَة من الطَّعَام إِلَى وَقت الْغَدَاء. (ص: ۲۹۸) التهييج: كالورم فِي الْجَسَد. (ص: ۲۹۸)

نزل منزلا، فَبَاتَ بِهِ بَعْضَ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالرَّحِيلِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ، وَخَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي، وَفِي عُنُقِي عِقْدٌ لِي، فِيهِ جَزْعُ [۱] ظِفَارٍ، فَلَمَّا فَرَغْتُ انْسَلَّ مِنْ عُنُقِي وَلَا أُدْرِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى الرَّحْلِ ذَهَبْتُ أَنْتَمِسُهُ فِي عُنُقِي، فَلَمَّ أَجِدْهُ، وَقَدْ أَخَذَ النَّاسُ فِي الرَّحِيلِ، فَرَجَعْتُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي ذَهَبْتُ إِلَيْهِ، فَالْتَمَسْتُهُ الرَّحِيلِ، فَرَجَعْتُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي ذَهَبْتُ إِلَيْهِ، فَالْتَمَسْتُهُ الرَّحِيلِ، فَرَجَعْتُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي ذَهَبْتُ إِلَيْهِ، فَالْتَمَسْتُهُ

حَتَّى وَجَدْتُهُ، وَجَاءَ الْقَوْمُ خِلَافِي، الَّذِينَ كَانُوا يُرَحِّلُونَ لِي الْبَعِيرَ، وَقَدْ فَرَغُوا مِنْ رِحْلَتِهِ، فَأَخَذُوا الْهَوْدَجَ، وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنِّي فِيهِ، كَمَا كُنْتُ أَصْنَعُ، فَاحْتَمَلُوهُ، فَشَدُّوهُ عَلَى يَظُنُّونَ أَنِّي فِيهِ، ثُمَّ أَخَذُوا بِرَأْسِ الْبَعِيرِ، وَلَمْ يَشُكُّوا أَنِّي فِيهِ، ثُمَّ أَخَذُوا بِرَأْسِ الْبَعِيرِ، فَا نُطَلَقُوا بِهِ، فَرَجَعْتُ إلَى الْعَسْكَرِ وَمَا فِيهِ مِنْ دَاعٍ وَلَا فَانْطَلَقُوا بِهِ، فَرَجَعْتُ إلَى الْعَسْكَرِ وَمَا فِيهِ مِنْ دَاعٍ وَلَا مُجِيبٍ، قَدْ انْطَلَقَ النَّاسُ.

(مُرُورُ ابْنِ الْمُعَطَّلِ بِهَا وَاحْتِمَالُهُ إِيَّاهَا عَلَى بَعِيرِهِ):
قَالَتْ: فَتَلَقَّفْتُ بِجِلْبَابِي، ثُمَّ اضْطَجَعْتُ فِي مَكَانِي،
وَعَرَفْتُ أَنْ لَوْ قَدْ اُفْتُقِدْتُ لَرُجِعَ إِلِيّ. قَالَت: فو الله إنِّي لَمُضْطَجِعَةٌ إِذْ مَرَّ بِي صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ، وَقَدْ كَانَ تَخَلَّفَ عَنْ الْعَسْكَرِ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ [٢] ، فَلَمْ يَبِتْ مَعَ كَانَ تَخَلَّفَ عَنْ الْعَسْكَرِ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ [٢] ، فَلَمْ يَبِتْ مَعَ النَّاسِ، فَرَأَى سَوَادِي، فَأَقْبَلَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيَّ، وَقَدْ كَانَ النَّاسِ، فَرَأَى سَوَادِي، فَأَقْبَلَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيَّ، وَقَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ظَعِينَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَالْنَا إِنَّا اللَّهِ وَالَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالَّالِهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، طَعِينَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَالَّالَّ وَأَنَا لِلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَّالَةُ وَلَكُمْ اللَّهُ وَالَّالَا اللَّهُ وَالَّالِهِ وَمَا اللَّهُ وَالَاهُ وَالَاهُ مَا كَلَّمْتُهُ ثُمْ وَاللَّهُ وَاللَهُ مَا الْمُعَلِّقِ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ الْعُمْ لِلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلَا الْمُمَانُوا طَلَعَ الرَّجُلُ فَا الْعَسْكَرِ، وو الله مَا أَعْلَمُ بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ.

(إعْرَاضُ الرَّسُولِ عَنْهَا) (اعْرَاضُ الرَّسُولِ عَنْهَا) تُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَلَمْ أَلْبَثَ أَنْ اشْتَكَيْتُ شَكْوَى شَدِيدَةً، ثُمَّ قَلِمْ أَلْبَثَ أَنْ اشْتَكَيْتُ شَكُوى مَذِيدَةً، ثَلِكَ وَلَا يَبْلُغُنِي مِنْ ذَلِكَ

<sup>[</sup>١] الْجزع: الخرز. وظفار: مَدِينَة بِالْيمن قرب صنعاء،

وينسب إِلَيْهَا الْجزع الظفاري. وينسب إِلَيْهَا الْجزع الظفاري. مَتَاع الْمُسلمين، حَتَّى يَأْتِيهِم بِهِ، وَلذَلِك تخلف. (رَاجع الرَّوْض). (رَاجع الرَّوْض). "[٣] ارتعج الْعَسْكَر: تحرّك واضطرب. وَفِي ر: «ارتج» أي اضْطرب. وُفِي ر: «ارتج» الْعُسْكَر: تحرّك واضطرب. وَفِي ر: (٢٩٩ الرّبي)

شَيْءٌ، وَقَدْ انْتَهَى الْحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَإِلَى الْبَوَيَّ لَا يَذْكُرُونَ لِي مِنْهُ قَلِيلًا وَلَا كثيرا، إِلَّا أَتَى قَدْ أَنْكُرْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْضَ لُطْفِه بِي، كُنْتُ إِذَا الشَّتَكَيْتُ رَحِمَنِي، وَلَطَفَ بِي، فَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بِي فِي الشَّكَوْتُ وَلِكَ مِنْهُ، كَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي أُمِّي تُمَرِّضُنِي - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهِيَ أُمُّ رُومَانَ، وَاسْمُهَا زَيْنَبُ بِنْتُ عَبْدِ دُهْمَانَ، أَحَدُ بَنِي فِرَاسِ ابْن غَنَمِ وَاسْمُهَا زَيْنَبُ بِنْتُ عَبْدِ دُهْمَانَ، أَحَدُ بَنِي فِرَاسِ ابْن غَنَمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ - قَالَ: كَيْفَ تِيكُمْ، لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ.

(انْتِقَالُهَا إِلَى بَيْتِ أَبِيهَا وَعِلْمُهَا بِمَا قِيلَ فِيهَا):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: قَالَتْ: حَتَّى وَجَدْتُ فِي نَفْسِي، فَقُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، حِينَ رَأَيْتُ مَا رَأَيْتُ مِنْ جَفَائِهِ لِي: لَوْ
أَذِنْتَ لِي، فَانْتَقَلْتُ إِلَى أُمِّي، فَمَرَّضْتنِي؟ قَالَ:
لَا عَلَيْكَ. قَالَتْ: فَانْتَقَلْتُ إِلَى أُمِّي، وَلَا عِلْمَ لِي بِشَيْءِ مَمَّا كَانَ، حَتَّى نَقِهْتُ مِنْ وَجَعِي بَعْدَ بِضْعٍ وَعَشْرَيْنِ لَيْلَةً، مِمَّا كَانَ، حَتَّى نَقِهْتُ مِنْ وَجَعِي بَعْدَ بِضْعٍ وَعَشْرَيْنِ لَيْلَةً، مَمَّا كَانَ، حَتَّى نَقِهْتُ مِنْ وَجَعِي بَعْدَ بِضْعٍ وَعَشْرَيْنِ لَيْلَةً، وَكُنَّا قَوْمًا عَرَبًا، لَا نَتَّخِذُ فِي بُيُوتِنَا هَذِهِ الْكُنُفَ الَّتِي وَمَعِي بَعْدَ بِضْعٍ وَعَشْرَيْنِ لَيْلَةً فِي وَكَنَّ لَيْلَةً فِي بَعْدَ بِضْعٍ وَعَشْرَيْنِ لَيْلَةً فِي تَتَخِذُهَا الْأَعَاجِمُ، نَعَافُهَا وَنَكْرَهُهَا، إِنَّمَا كُنَّا نَذْهَبُ فِي فَي وَمَعِي أَمْ فُسِحِ الْمَدِينَةِ، وَإِنَّمَا كَانَتْ النِّسَاءُ يَخْرُجْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي فَي فَسَحِ الْمَدِينَةِ، وَإِنَّمَا كَانَتْ النِّسَاءُ يَخْرُجْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي فَي فَسَحِ الْمَدِينَةِ، وَإِنَّمَا كَانَتْ النِّسَاءُ يَخْرُجْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي مَوْنَ فَخَرَجْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ حَاجَتِي وَمَعِي أَمْ مُسْطَحٍ بِنْتُ أَبِي رُهُمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَتْ مِسْطَحٍ بِنْتُ أَبِي رُهُمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَتْ مِسْطَحٍ بِنْتُ أَبِي رُهُمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَتْ

أُمُّهَا بِنْتَ صَحْرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمٍ، خَالَةَ الْبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ ، قَالَت: فو الله إِنَّهَا لَتَمْشِي مَعِي إِذْ عَثَرْتُ فِي مِرْطِهَا [١] ، فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطِحٌ! وَمِسْطَحٌ لَقَبٌ وَاسْمُهُ عَوْفٌ، قَالَتْ: قُلْتُ: بِئْسَ لَعَمْرُ اللَّهِ مَا قُلْتُ لِرَجُلٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ قَلْتُ: قُلْتُ: أَوْ مَا بَلَغَكَ الْخَبَرُ يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: وَمَا الْخَبَرُ وَأَخْبَرَتْنِي بِالَّذِي كَانَ مِنْ قَوْلٍ قَالَتْ: قَلْتُ: قُلْتُ: قُلْتُ: قَلْتُ: قُلْتُ الْعَلَى الْخَبَرُ يَنِي بِالَّذِي كَانَ مِنْ قَوْلٍ قَالَتْ: قَلْتَ: أَوْقَد كَانَ هَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمُ وَالله مَا قَدَرْتُ عَلَى أَنْ أَقْضِي أَوْلَكُ اللّهِ لَقَدْ كَانَ. قَالَتَ: قو الله مَا وَلْتُ أَبِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ وَقُلْتُ لِأُمِّي: يَغْفِرُ اللّهُ حَاجَتِي، وَرجعت، فو الله مَا زِلْتُ أَبِكِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ اللّهُ مَا وَلْتُ الْبُكِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ اللّهُ مَا وَلْتُ الْبُكِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ اللّهُ اللّهُ مَا تَحَدَّثُوا بِهِ، وَلَا تَذْكُرِينَ لِي مِنْ اللّهُ لَكَ، تَحَدَّثَ النَّاسُ بِمَا تَحَدَّثُوا بِهِ، وَلَا تَذْكُرِينَ لِي مِنْ لَكَ، تَحَدَّثَ النَّاسُ بِمَا تَحَدَّثُوا بِهِ، وَلَا تَذْكُرِينَ لِي مِنْ لَكَ، تَحَدَّثَ النَّاسُ بِمَا تَحَدَّثُوا بِهِ، وَلَا تَذْكُرِينَ لِي مِنْ لَكَ، بُنَيَّةُ، خَفْضِي [٣] لَكَ، تُحَدَّثُ النَّاسُ بِمَا تَحَدَّثُوا بِهِ، وَلَا تَذْكُرِينَ لِي مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا! قَالَتْ: أَيْ بُنَيَّةُ، خَفْضِي [٣]

[۱] المرط: الكساء [۲] سيصدع: سيشق. [۳] خفضي عَلَيْك: هوني عَلَيْك.

(ص: ٣٠٠)

عَلَيْك الشَّأْن، فو الله لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ، عِنْدَ رَجُلٍ عَلَيْهَا. يُحِبُّهَا، لَهَا ضَرَائِرُ، إِلَّا كَثَّرْنَ وَكَثَّرَ النَّاسُ عَلَيْهَا.

(خُطْبَةُ الرَّسُولِ فِي النَّاسِ يُذَكِّرُ إِيذَاءَ قَوْمٍ لَهُ فِي (خُطْبَةُ الرَّسُولِ فِي النَّاسِ يُذَكِّرُ إِيذَاءَ قَوْمٍ لَهُ فِي

قَالَتْ: وَقَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ يَخْطُبُهُمْ وَلَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ رِجَالِ يُؤْذُونَنِي فِي أَهْلِي، وَيَقُولُونَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الْحَقِّ، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُمْ إِلَّا خَيْرًا، وَيَقُولُونَ ذَلِكَ الْحَقِّ، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُمْ إِلَّا خَيْرًا، وَيَقُولُونَ ذَلِكَ

لِرَجُلِ وَٱللَّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا يَدْخُلُ بَيْتًا مِنْ لِرَجُلِ وَٱللَّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا يَدْخُلُ بَيْتًا مِنْ لِرَجُلِ وَهُوَ مَعِي.

(أَثَرُ ابْنِ أُبِيٍّ وَحَمْنَةُ فِي إِشَاعَةِ هَذَا الْحَدِيثِ) : قَالَتْ: وَكَانَ كَبُرَ [١] ذَلِكَ عِنْدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبِيٍّ بِن سَلُولَ فِي رِجَالٍ مِنْ الْخَزْرَجِ مَعَ الَّذِي قَالَ مِسْطَحٌ وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَذَلِكَ أَنَّ أَخْتَهَا زَيْنَبَ بِنْتُ جَحْشٍ كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْدَهُ غَيْرُهَا، فَأَمَّا زَيْنَبُ فَعَصَمَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَهُ غَيْرُهَا، فَأَمَّا زَيْنَبُ فَعَصَمَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَهُ غَيْرُهَا، فَأَمَّا زَيْنَبُ فَعَصَمَهَا اللَّهُ تَعَالَى بِدِينِهَا فَلَمْ تَقُلْ إِلَّا خَيْرًا وَأَمَّا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ، فَأَشَاعَتْ، تُضَادُنِي لِأُخْتِهَا، فَشَقِيَتْ بِذَكِكَ مَا أَشَاعَتْ، تُضَادُنِي لِأَخْتِهَا، فَشَقِيَتْ بِذَكِ

(مَا كَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ خُطْبَةِ الرَّسُولِ) : فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الْمَقَالَةَ، قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: حُضَيْرٍ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ يَكُونُوا مِنْ الْأَوْسِ نَكْفِكَهُمْ، وَإِنْ يَكُونُوا مِنْ اِخْوَانِنَا مِنْ الْخَزْرَجِ، فمرنا بِأَمْرك، فو الله إِنَّهُمْ لَأَهْلُ أَنْ تُضْرَبَ أَعْنَاقُهُمْ، قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ ابْن عُبَادَةَ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ يَرَى رَجُلًا صَالِحًا، فَقَالَ: كَذَبْتُ لَعَمْرُ اللَّهِ، لَا نَضْرِبُ أَعْنَاقَهُمْ، أَمَا وَاللَّهِ مَا قُلْتَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ إِلَّا أَنَّكَ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُمْ مِنْ الْخَزْرَجِ وَلَوْ كَانُوا مِنْ الْمَقَالَةَ إِلَّا أَنَّكَ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُمْ مِنْ الْخَزْرَجِ وَلَوْ كَانُوا مِنْ الْمَقَالَةَ إِلَّا أَنَّكَ هَذَا، فَقَالَ أُسَيْدٌ: كَذَبْتُ لَعَمْرُ اللَّهِ، وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنْ الْمُنَافِقِينَ، قَالَتْ: وَتَسَاوَرَ [٣] النَّاسُ، مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنْ الْمُنَافِقِينَ، قَالَتْ: وَتَسَاوَرَ [٣] النَّاسُ، مَنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنْ الْمُنَافِقِينَ، قَالَتْ: وَتَسَاوَرَ [٣] النَّاسُ، حَتَّى كَادَ يَكُونُ بَيْنَ هَذَيْنِ مَنَافِقٌ تَجَادِلُ عَنْ الْمُنَافِقِينَ، قَالَتْ: وَتَسَاوَرَ [٣] النَّاسُ، حَتَّى كَادَ يَكُونُ بَيْنَ هَذَيْنِ هَذَيْنِ مَنَافِقٌ تُبْونَ بَيْنَ هَذَيْنِ

<sup>[</sup>۱] الْكبر بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ: الْإِثْم، ومعظم الشَّيْء. كَذَا فِي الرَّوْض. قَالَ السهيليّ: «وَقَول عَائِشَة: لم

تكن امْرَأَة تناصبنى فِي الْمنزلَة عِنْده غَيرهَا، هَكَذَا فِي الأَصْل «تناصبنى» ، وَالْمَعْرُوف فِي الحَدِيث: تناصينى، من المناصاة وَهِي الْمُسَاوَاة» . من المناصاة وَهِي الْمُسَاوَاة» . [٣] وتساور النَّاس: قَامَ بَعضهم إِلَى بعض، وَفِي بعض النَّسخ: «تثاوروا» . (ص: ٣٠١)

الْحَيَّيْنِ مِنْ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ شَرُّ. وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَدَخَلَ عَلَىَّ فَدَخَلَ عَلَىً

(اسْتِشَارَةُ الرَّسُولِ لِعَلِيٌّ وَأَسَامَةَ) : (قَالَتْ [۱]) فَدَعَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَأُسَامَةُ بْنَ زَيْدٍ، فَاسْتَشَارَهُمَا، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَثْنَى عَلَيَّ وَأُسَامَةُ فَأَثْنَى عَلَيَّ فَإِلَّهُ وَقَالَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَهْلُكَ وَلاَ نَعْلَمُ مِنْهُمْ لَا خَيْرًا، وَهَذَا الْكَذِبُ وَالْبَاطِلُ، وَأُمَّا عَلِيٌّ فَإِنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النِّسَاءَ لَكَثِيرٌ، وَإِنَّكَ لَقَادِرٌ عَلَى أَنْ لِللَّهِ اللَّهِ إِنَّ النِّسَاءَ لَكَثِيرٌ، وَإِنَّكَ لَقَادِرٌ عَلَى أَنْ وَمُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى الْجَارِيَةَ، فَإِنَّهَا سَتُصْدِقُكَ. وَسُلُ الْجَارِيَةَ، فَإِنَّهَا سَتُصْدِقُكَ. فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ وَسَلْ الْجَارِيَةَ لِيَسْأَلُهَا، قَالَتْ: فَقَامَ إِلَيْهَا فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ إِلَّا عَلَى عَائِشَةَ شَيْئًا، إلَّا أَنِي كُنْتُ أَعْدِنُ عَجِينِي، فَآمُرُهَا أَنْ تَحْفَظَهُ، فَتَنَامُ عَنْهُ، فَتَأْتِي الشَّاةُ فَتَأْتِي وَمُا كُنْتُ أَعِيبُ عَلَى عَائِشَةَ شَيْئًا، إلَّا أَنِي كُنْتُ أَعْدِنُ عَجِينِي، فَآمُرُهَا أَنْ تَحْفَظَهُ، فَتَنَامُ عَنْهُ، فَتَنَامُ عَنْهُ، فَتَنَامُ عَنْهُ، فَتَأَلِهُ فَتَأَلُهُ فَتَأْلُهُ فَتَأْتُنِي الشَّاةُ فَتَأْتِي الشَّاقُ فَتَأَامُ عَنْهُ، فَتَنَامُ عَنْهُ، فَتَأَلُهُ فَتَأْتِي

(نُزُولُ الْقُرْآنِ بِبَرَاءَةِ عَائِشَةَ): قَالَتْ: ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَعِنْدِي أَبَوَايَ، وَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، وَأَنَا أَبْكِي، وَهِيَ تَبْكِي مَعِي، فَجَلَسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنْهُ قَدْ كَانَ مَا قَدْ بَلَغَكَ مِنْ قَوْلِ النَّاسِ، فَاتَّقِي اللَّه، وَإِنْ كُنْتُ قَدْ قَارَفْتُ سُوءًا [٢] ، مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ فَتُوبِي إلَى اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عباده، قَالَت: فو الله مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَالَ لِي ذَلِكَ، فَقَلَصَ [٣] دَمْعِي، حَتَّى مَا أُحِسَّ مِنْهُ شَيْئًا، وَانْتَظَرْتُ أَبُويَ أَنْ يُجِيبَا عَنِي رَسُولَ اللَّهِ لَأَنَا كُنْتُ أَحْقَرَ فِي اللَّهِ لَلَّالِهُ لَأَنَا كُنْتُ أَحْقَرَ فِي اللَّهِ لَلَّا كُنْتُ أَحْقَرَ فِي الْمُسَاجِدِ، وَيُصَلَّى بِهِ، وَلَكِنِّي قَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى فو رَسُولُ اللَّهِ فَيْ قُرْآنً يَقْرَأً بَهِ اللَّهُ عَنِّي، لِمَا وَي نُومِهِ شَيْئًا يُكَذِّبُ بِهِ اللَّهُ عَنِّي، لِمَا وَي غَرْمِهُ شَيْئًا يُكَذِّبُ بِهِ اللَّهُ عَنِّي، لِمَا وَي غُومِهِ شَيْئًا يُكَذِّبُ بِهِ اللَّهُ عَنِّي، لِمَا وَي غُومِهِ شَيْئًا يُكَذِّبُ بِهِ اللَّهُ عَنِّي، لِمَا وَي الْمَسَاجِدِ، وَيُصَلَّى بِهِ، وَلَكِنِّي قَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى وَلِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي الْمَا قُرْآنُ ينزل في، فو رَسُولُ اللَّهِ عَنْ وَعِهِ شَيْئًا يُكَذِّبُ بِهِ اللَّهُ عَنِّي، لِمَا لَهُ لَنْ أَنْ أَوْ يُخْبِرُ خَبَرًا، فَأَمَّا قُرْآنُ ينزل في، فو يَعْمِ مَنْ بَرَاءَتِي، أَوْ يُخْبِرُ خَبَرًا، فَأَمَّا قُرْآنُ ينزل في، فو الله لَنَفْسِي كَانَتْ أَحْقَرَ عِنْدِي مِنْ ذَلِكَ. قَالَتْ: قَلْتُ لَهُمَا: أَلَا تُجِيبَانِ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ يَتَكَلَّمَانِ، قَالَتْ: قُلْتُ لَهُمَا: أَلَا تُجِيبَانِ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ وَي يَتَكَلَّمَانِ، قَالَتْ: قُلْتُ لَهُمَا: أَلَا تُجِيبَانِ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ وَي يَتَكَلَّمَانِ، قَالَتْ: قُلْتُ لَهُمَا: أَلَا تُجِيبَانِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَهُ مِنْ يَتَكَلَّمَانِ، قَالَتْ: قُلْتُ لَهُمَا: أَلَا تُجِيبَانِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُو

قَالَتْ: فَقَالَا: وَاللَّهِ مَا نَدْرِي بِمَاذَا نجيبه، قَالَت: وو الله مَا أَعْلَمُ أَهْلَ بَيْتٍ دَخَلَ عَلَيْهِمْ مَا دَخَلَ عَلَي آلِ أَبِي بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ، قَالَتْ: فَلَمَّا أَنْ اسْتَعْجَمَا عَلَيَّ، اسْتَعْبَرْتُ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَثُوبُ إِلَى اللَّهِ مِمَّا ذَكَرْتُ أَبَدًا. وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ لَئِنْ أَقْرَرْتُ بِمَا يَقُولُ النَّاسُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهِ بَرِيئَةٌ، لَأَقُولَنَ مَا لَمْ يَكُنْ، وَلَئِنْ أَنَا أَنْكَرْتُ مَا لَتُهُ يَقُولُ النَّاسُةُ اسْمَ يَعْقُوبَ يَقُولُونَ لَا تُصَدِّقُونَنِي. قَالَتْ: ثُمَّ الْتَمَسْتُ اسْمَ يَعْقُوبَ يَقُولُونَ لَا تُصَدِّقُونَنِي. قَالَتْ: ثُمَّ الْتَمَسْتُ اسْمَ يَعْقُوبَ فَقُلْتُ: ثُمَّ الْتَمَسْتُ اسْمَ يَعْقُوبَ فَقُلْتُ: فَمَا أَذْكُرُهُ، فَقُلْتُ:

وَلَكِنْ سَأَقُولُ كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ: «فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، وَاللَّهُ

<sup>[</sup>١] زِيَادَة عَن أ.

<sup>[</sup>۲] قارفت سوءا: دخلت فِيهِ.

<sup>[</sup>٣] قلص: ارْتَفع.

<sup>(</sup>ص: ۳۰۲)

الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تصفون» . قَالَت: فو الله مَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَجْلِسَهُ حَتَّى تَغَشَّاهُ مِنْ اللّهِ مَا كَانَ يَتَغَشَّاهُ، فَسُجِّي بِتَوْبِهِ وَوُضِعَتْ لَهُ وِسَادَةُ مِنْ أَدَمٍ تَحْتُ رَأْسِهِ، فَأَمَّا أَنَا حِينَ رَأَيْتُ مِنْ ذَلِكَ مَا رَأَيْتِ، فو الله مَا فَزِعْتُ وَلَا بَالَيْتُ، قَدْ عَرَفْتُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، وَأَنَّ الله تعالى فَزِعْتُ وَلَا بَالَيْتُ، قَدْ عَرَفْتُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، وَأَنَّ الله تعالى فَزِعْتُ وَلَا إِلَيْهِ عَلَى فَو الذي نَفْسُ عَائِشَةَ بِيدِهِ، مَا غَيْرُ ظَالِمِي، وأمّا أبواي، فو الذي نَفْسُ عَائِشَةَ بِيدِهِ، مَا فَرَقًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ مِنْ اللّهِ تَحْقِيقُ مَا قَالَ النَّاسُ، قَالَتْ: فُرَقًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ الْعَرَقَ عَنْ مَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ الْعَرَقَ عَنْ مَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ الْعَرَقَ عَنْ مَمْ لَلْ الْجُمَانِ [1] فِي يَوْمٍ شَاتٍ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ الْعَرَقَ عَنْ مَمْ لَلْ اللّهُ بَرَاءَتَكَ، مِثْلُ الْجُمَانِ [1] فِي يَوْمٍ شَاتٍ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ الْعَرَقَ عَنْ مَمْ لَلْ اللّهُ بَرَاءَتَكَ، مِثْ الْقُرْآنِ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ أَمْرَ وَتَلَا عَلَيْهِمْ مَا أَنَزَلَ اللّه عَلَيْهِ مِنْ الْقُرْآنِ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ أَمَرَ وَتَلَا عَلَيْهِمْ مَا أَنَزَلَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْقُرْآنِ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ أَمَرَ وَتَلَا عَلَيْهِمْ مَا أَنَزَلَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْقُرْآنِ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ أَمَرَ وَتَلَا عَلَيْهِمْ مَا أَنَزَلَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْقُرْآنِ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ أَمَرَ وَتَلَا عَلَيْهِمْ مَا أَنَزَلَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْقُرْآنِ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ أَمَرَ وَكَمْتَ بِنْ أَتَاتَةَ، وَحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، وَحَمْنَة بِنْتِ جَحْشٍ، وَكَانُوا مِمَّنْ أَفُومَ مِأْلُوا مِمَّنْ أَفُومَ مِنْ الْقُرْقِ مِقَدِهُ بِنْ أَتَقَةً مِنْ أَلْوا مَمَّنَ أَلْفُومَ مَلْ أَنْوا مِمَّنَ أَلْفُومَ مَلْ أَلْولَ مَلْ أَلْولَ مَلْهَ وَلَا مَا مُنَاقًا مِشَةٍ بِنْ أَلْفُومَ مَنْ أَلْولَ مَلْمَ وَلَا مَا مُعَلَى اللّهُ مَلْعَلَى مَا أَنْوا مِمَنْ أَفُومَ مَا أَنْوا مِمَنْ أَفُومُ الْمُومَ وَلَا مَا مُنَاقًا مِلْمُ اللّهُ مَلَا اللهَ مُعَلِيْهِ مَا أَنْوا مِمَنْ أَفُ

(أَبُو أَيُّوبَ وَذِكْرُهُ طُهْرَ عَائِشَةَ لِزَوْجِهِ)
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ
بَعْضِ رِجَالٍ بَنِي النَّجَّارِ:
أَنَّ أَبَا أَيُّوبٍ خَالِدَ بْنَ زَيْدٍ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَمُّ أَيُّوبَ: يَا أَنَّ أَبُوبَ: يَا أَبًا أَيُّوبَ، أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِي عَائِشَةَ؟ قَالَ: أَبًا أَيُّوبَ فَاعِلَةٌ؟ قَالَ: فَعَائِشَةُ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَهُ، قَالَ: فَعَائِشَةُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مَنْكُ. لَا وَاللَّهِ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَهُ، قَالَ: فَعَائِشَةُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مَنْكُ.

(َمَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ فِي ذَلِكَ) : قَالَتْ: فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ بِذِكْرِ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْفَاحِشَةِ رَّمَان: حب من فضَّة يصنع فِي مثل الدِّر. [۱] الجمان: حب من فضَّة يصنع فِي مثل الدِّر. [۱]

فَقَالَ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ، لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ ٢٤: ١١، وَذَلِكَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ عَظِيمٌ ٢٤: ١١، وَذَلِكَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ قَالُوا مَا قَالُوا مِنْ قَالُوا مَا فَالْوا مَا فَالْوا مِنْ فَالْوا مَا قَالُوا مَا فَالْوا مَا فَالُوا مَا فَالُوا مَا فَالْوا مَا فَالْوا مَا فَالْوا مَا مَا قَالُوا مَا فَالْوا مَا مَا قَالُوا مَا فَالُوا مَا مَا قَالُوا مَا مَا قَالُوا مَا مَا قَالُوا مَا فَالْوا مَا مَا فَالْوا مَا مَا قَالُوا مَا قَالُوا مَا مَا قَالْوا مَا مَا قَالُوا مَا مَا قَالُوا مَا مُلْوا مَا مَا قَالُوا مَا عَلَوا مَا مَا قَالُوا مَا مَا قَالُوا مَا مَا قَالُوا مَا مِا مَا قَالُوا مَا مَا عَلَوا مَا مَا فَالْوا مَا مَا عَلَالَا مَا مَا فَالْوا مَا مَا فَالْعِلَا مِا مَا عَلَوا مِا مَا عَلَالِالْعَلَالِ مَا عَلَالْمُ مِا عَلَالِهُ مِنْ لَا عَلَالَالْمِالِمِالْمُولِي عَلَالْمِالْمِالْمُولِي مِنْ لَا عَلَالِهُ مِالْعُلِولَا مَا عَلَالِهُ مَا عَلَالِهُ مِنْ لَا عَلَالِهُ مِالْمُولِي مِالْمُولِي عَلَالْمُ عَلَالِهُ مَا عَلَالِهُ مِنْ مَا عَلَالْمُالِعِلَالَالْمُولِي عَلَالْمُ الْمُعْلِقُولُ عَلَالِهُ مَا عَلَالْ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: وَذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِّيِّ وَيُقَالُ: وَذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِّيّ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيٍّ، وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَبْلَ هَذَا. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً ٢٤: ١٢: أَيْ فَقَالُوا كَمَا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً ٢٤: ١٢: أَيْ فَقَالُوا كَمَا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً ٢٤: ١٢: أَيْ فَقَالُوا كَمَا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ وَصَاحِبَتُهُ، ثُمَّ قَالَ: إِذْ تَلَقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، وَتَقُولُونَ وَصَاحِبَتُهُ، ثُمَّ قَالَ: إِذْ تَلَقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً، وَهُو عِلْمُ وَاللَّهِ عَظِيمٌ ٢٤: ١٥. عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ٢٤: ١٥.

(هَمُّ أَبِي بَكْرٍ بِعَدِمِ الْإِنْفَاقِ عَلَى مِسْطَحٍ ثُمَّ عُدُولُهُ) : فَلَمَّا نَزَلَ هَذَا فِي عَائِشَةَ، وَفِيمَنْ قَالَ لَهَا مَا قَالَ، قَالَ أَبُو يَكْرٍ، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ وَحَاجَتِهِ: وَاللَّهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا، وَلَا أَنْفَعُهُ بِنَفْعِ أَبَدًا بَعْدَ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا، وَلَا أَنْفَعُهُ بِنَفْعِ أَبَدًا بَعْدَ اللَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ، وَأَدْخَلَ عَلَيْنَا، قَالَتْ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ، وَأَدْخَلَ عَلَيْنَا، قَالَتْ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي ذَلِكَ وَلا يَأْتُلِ أَولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبِي وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلْيَعْفُوا أَولِي وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، وَالله غَفُورٌ وَلِي مَالِكُ مَا وَالله غَفُورٌ اللَّهُ لَكُمْ، وَالله غَفُورٌ

(تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ بَعْضَ الْغَرِيبِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: يُقَالُ: كِبْرِه وكُبْرِه فِي الرِّوَايَّةِ، وَأَمَّا فِي الْقُرْآنِ فَكِبْرُهُ بِالْكَسْرِ [١] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: «وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْقُصْلِ مِنْكُمْ ٢٤: ٢٢» وَلا يَأْلُ أُولُو الْفَصْلِ مِنْكُمْ.

قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ حِجْرٍ اَلْكِنْدِي:

أَلَا رُبَّ خَصْمٌ فِيكَ أَلْوَى رَدَّدْتُهُ ... نَصِيحٌ عَلِّى تَعْذَالِهِ

غَيْرُ مُؤْتَلِ

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ، وَيُقَالُ: وَلا يَأْتَلِ أُولُواً الْفَصْلِ، وَهُوَ قَوْلُ الْفَصْلِ، وَهُوَ قَوْلُ الْفَصْلِ، وَهُوَ قَوْلُ الْمَسْنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، فِيمَا بَلَغْنَا عَنْهُ.

اَبْن هِشَامِ» إِلَى قَوْله «قَالَ ابْن هِشَامِ» إِلَى قَوْله «يَالْكَسْرِ» سَاقِطَة فِي أَ. (ص: ٣٠٤)

وَفِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ٢: ٢٢٦ وَهُوَ مِنْ الْأَلْيَةِ، وَالْأَلْيَةُ: الْيَمِينُ. قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ: آلَيْتُ مَا فِي جَمِيعِ النَّاسِ مُجْتَهِدًا ... مِنِّي أَلِيَّةَ بِرِّ غَيْرَ [١] فَنَادِ [١]

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ، سَأَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي مَوْضِعِهَا. فَمَعْنَى: أَنْ يُؤْتَوْا فِي هَذَا الْمَذْهَبِ: أَنْ لَا يُؤْتَوْا فِي هَذَا الْمَذْهَبِ: أَنْ لَا يُؤْتَوْا، وَفِي كِتَابِ الله تعالى: يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ٤: يُؤْتَوْا، وَيُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى ١٧٦ يُرِيدُ: أَنْ لَا تَضِلُّوا، وَيُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، وَقَالَ ابْنُ الْأَرْضِ، وَقَالَ ابْنُ الْأَرْضِ، وَقَالَ ابْنُ مُفَرَّغ الْحِمْيَرِيُّ: مُفَرَّغ الْحِمْيَرِيُّ:

لَا ذَعَرْتُ السَّوَامَ فِي وَضَحِ الصُّبْحِ ... مُغِيرًا وَلَا دُعِيْتُ

يَزيدَا [٢]

يَوْمَ أَعْطَى مَخَافَةَ الْمَوْتِ ضَيْمًا ... وَالْمَنَايَا يَرْصُدْنَنِي

أَنْ أَجِيدًا [٣]

يُريدُ: أَنْ لَا أحيد، وَهَذَا الْبَيْتَانِ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو بَكْر: بَلَى وَاللَّهِ، إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِى، فَرَجَّعَ إِلَى مِسْطِحِ نَفَقَتَهُ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَنْزُعُهَا مِنْهُ أَبَدًّا

. (هَمُّ ابْنِ الْمُعَطِّلِ بِقَثِل حَسَّانَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ إِنَّ صَفَّوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ اعْتَرَضَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ، حِينَ بَلَغَهُ مَا كَانَ يَقُولُ فِيهِ، وَقَدْ كَانَ حَسَّانُ قَالَ شِعْرًا مَعَ ذَلِكَ يُعَرِّضُ بِابْنِ الْمُعَطَّلِ فِيهِ، وَبِمَنْ أَسْلَمَ مِنْ الْعَرَبِ مِنْ مُضَرَ، فَقَالَ: أ

أُمْسَى الْجَلَابِيبُ قَدْ عَزُّوا وَقَدْ كَثِرُوا ... وَابْنُ الْفُرَيْعَةَ

أَمْسَى بَيْضَةَ الْبَلَد [٤]

قَدْ ثَكِلَتْ أُمُّهُ مَنْ كُنْتَ صَاحِبَهُ ... أَوْ كَانَ مُنْتَشِبًا فِي بُرْثُن الْأَسَدِ [٥]

مَا لِقَتِيلِى الَّذِى أُغْدُو فَآخُذُهُ ... مِنْ دِيَةٍ فِيهِ يَعْطَاهَا وَلَا قَوَد [٦]

[١] الإفناد: الْكَذِب.

[٢] ذعرت: أفزعت. والسوام: المَال الْمُرْسل فِي

المرعى. والوضح: الْبِيَاضَ.

[٣] الضيم: الذل. واحيد: اعدل.

[٤] الجلابيب: الغرباء. وبيضة الْبَلَد: أي مُنْفَردا لَا يدانيه أحد، قَالَ أَبُو ذَر: «وَهُوَ فِي هِذَا الْمُوضِع مدح، وَقد يكون ذما، وَذَلِكَ إِذا أَرِيد أَنه ذليل لَيْسَ مَعَه غُبره».

[٥] ثكلته أمه: فقدته. والبرثن: الْكَفّ مَعَ الْأُصَابِع،

ومخلب الْأسد، أَو هُوَ للسبع كالإصبع للْإِنْسَان. [٦] الْقود: قتل النَّفس. (ص: ٣٠٥)

مَا الْبَحْرُ حِينَ تَهُبُّ الرِّيحُ شَامِيَّةً ... فَيَغْطَئِلُ وَيَرْمِى الْعِبْرَ بِالزُّبَدِ [١] يَوْمًا بِأَغْلَبَ مِنِّي حِينَ تُبْصِرُنِي ... مِلْغَيِظٍ أَفْرِي كَفَرْي الْعَارِضِ الْبَرِدِ [٢] أُمَّا قُرَيْشٌ فَإِنِّى لَنْ أُسَالِمَهُمْ ... حَتَّى يُنِيبُوا مِنْ الْغِيَّاتِ لِلرُّ شُدِ [٣] وَيَتْرُكُوا اللَّاتَ وَالْعُزَّى بِمَعْزِلَةٍ ... وَيَسْجُدُوا كُلُّهُمْ للْوَاحِدِ الصَّمَدِ وَيَشْهَدُوا أَنَّ مَا قَالَ الرَّسُولُ لَهُمْ ... حَقُّ وَيُوفُوا بِعَهْدِ اللهِ وَالْوُكُدِ [٤] فَاعْتَرَضَهُ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ، فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ، ثُمَّ قَالَ: كَمَا حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةً ـ: تَلَقَّ [٥] ذُبَابُ السَّيْفِ عَنِّى فَإِنَّنِى ... غُلَام إِذا هُوَ جيت لَسْتُ بشَاعِر قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ: أَنَّ ثَابِت بن لَيْسَ بْنَ الشَّمَّاسِ وَثَبَ عَلَى صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ، حِينَ ضَرَبَ حَسَّانَ، فَجَمَعَ يَدَيْهِ إِلَى عُنُقِّهِ بِحَبْلَ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى دَارِ بَنِي الْحَارِثِ بِْنِ الْخَزْرَج، فَلَقِيَهُ عَبُّدُ اللَّهِ ابْن رَوَاحَةَ، فَقَالَ: مَّا هِذَا؟ قَالَـٰ: أَمَا أَعْجَبَكَ ضَرْبُ حَسَّانَ بِالسَّيْفِ! وَاَللَّهِ مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ قَتَلَهُ، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ: هَلْ عَلِمَ رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ سلِم بِشَيْءِ مِمَّا صِنَعْتُ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ،

قَالَ: ۖ لَقَدْ اجْتَرَأْتُ، أُظْلِقُ ٱلْرَّجُلَ، فَأَطْلَقَهُ، ثُمَّ أَتَوْا رَسُولَ

اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَا حَسَّانَ وَصَفُوانَ بْنَ

الْمُعَطَّلِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُعَطَّلِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: آذَانِي وَهَجَانِي، فَاحْتَمَلَنِي الْغَضَبُ، فَضَرَبْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سُلِّ لِحَسَّانَ: أَحْسِنْ يَا حَسَّانُ [٦] ، أَتَشَوَّهْتَ [٧] عَلَى قَوْمِي أَنْ هَدَاهُمْ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ، ثُمَّ قَالَ: أَحْسِنْ يَا حَسَّانُ فِي الَّذِي أَصَابَكَ، قَالَ: هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

[۱] يغطئل: يجول ويتحرك. والعبر: جَانب النَّهر أُو الْبَحْر.

[۲] أفرى: أقطع. والعارض: السَّحَاب. وَالْبرد (بِكَسْر [۲] الدَى فِيهِ برد.

[٣] ينيبوا: يرجِعوا. والغيات: جمع عَيْة، من الغَيْ، وَهُوَ [٣] خلاف الرشد.

[٤] يُرِيد «بالوكد» العهود الْمُؤَكَّدَة.

[٥] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «تلْحق».

[٦] هَذِه الْعبارَة سَاقِطَة فِي.

[۷] أتشوهت على قومِي: أقبحت ذَلِك من فعلهم حِين سميتهم بالجلابيب من أجل هجرتهم إِلَى الله وَإِلَى رَسُوله

۲۰- سیرة ابْن هِشَام- ۲ (ص: ۳۰٦)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: أَبَعْدَ أَنْ هُدَاكُمْ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَعْطَاهُ عِوَضًا مِنْهَا بَيْرُحَاءَ [۱] ، وَهِيَ قَصْرُ بَنِي طُدَيْلَةَ الْيَوْمَ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَتْ مَالًا لِأَبِي طَلْحَةَ بْنِ سَهْلٍ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى آلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَاعُطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَالًا رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَلْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَلْ مَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَلْ مَسَانَ فِي ضَرْبَتِهِ، وَأَعْطَاهُ سِيرِينَ، أَمَةً قبطيّة، فَولدت لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ حَسَّانَ، قَالَتْ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ فُولدت لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ حَسَّانَ، قَالَتْ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ

تَقُولُ: لَقَدْ سُئِلَ عَنْ إِبْنِ الْمُعَطَّلِ، فَوَجَدُوهُ رَجُلًا حَصُورًا، مَا يَأْتِيَ النِّسَاءَ، ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ شَهِيدٍّا. قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يَعْتَذِرُ مِنْ الَّذِي كَانَ قَالَ فِي شَأْنِ عَائَشَةً : حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ ... وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِل [٢] عَقِيلَةُ حَيٍّ مِنْ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ ... كِرَامِ الْمَسَاعِي مَجْدُهُمْ غَيْرُ زَائِل [٣] مُهَذَّبَةٌ قَدْ طَيَّبَ اللَّهُ خِيمَهَا ... وَطَهَّرَهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَبَاطِلِ [٤] فَإِنْ كُنْتُ قَدْ قُلْتُ الَّذِي قَدْ زَعَمْتُمْ ... فِلَلا رَفَعَتْ سَوْطِي إِلَيَّ أَنَامِلِي [٥] وَكَيْفَ وَوُدِّي مَا حَيِيتُ وَنُصْرَتِي ... لِآلِّ رَسُولِ اللَّهِ زَيْنُ المَحَافل لَهُ رَتَبٌ عَالٍ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ … تَقَاصَرَ عَنْهُ سَوْرَةٌ الْمُتَطَاوِل [٦] فَإِنَّ الَّذِي قَدْ قِيلَ لَيْسَ بِلَائِطٍ ... وَلَكِنَّهُ قَوْلُ امْرَيَّ بِي مَاحِلَ [٧]

آ] بيرحاء: بِكَسْر الْبَاء، وبإضافة الْبِئْر إِلَى حاء، وَهُوَ اسْم رجل.

<sup>[</sup>۲] الحصان: العفيفة. والرزان: الْمُلَازِمَة موضعهَا، الَّتِي لَا تتصرف كثيرا. وَمَا تزن: أَي مَا تتهم. وغرثى: جائعة. والغوافل: جمع غافلة، ويعنى بهَا الغافلة الْقلب عَن الشَّر، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الشَّر، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ ٢٤: ٢٣ جَعلهنَّ غافلات لِأَن الَّذي الْعَافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ ٢٤: ٣٣ جَعلهنَّ غافلات لِأَن الَّذي رمين بِهِ من الشَّر لم يهممن بِهِ قطّ، وَلَا خطر على قلوبهن، فهن فِي غَفلَة عَنهُ، وَهَذَا أبلغ مَا يكون من قلوبهن، فهن فِي غَفلَة عَنهُ، وَهَذَا أبلغ مَا يكون من

الْوَصْف بالعفاف. وَيُرِيد بقوله «وتصبح غرثى من لُحُوم النَّاس، أَي الْعُوافل»: أَي خميصة الْبَطن من لُحُوم النَّاس، أَي اغتيابهم. [٣] العقيلة: الْكَرِيمَة. والمساعي: جمع مسعاة، وَهُوَ مَا يَسْعَى فِيهِ من طلب الْمجد والمكارم. [٤] الخيم: الطَّبْع. [٤] الخيم: الطَّبْع. [٥] الأنامل: الْأَصَابِع. [٦] الرتب: مَا ارْتَفع من الأَرْض وَعلا. وَيُرِيد بِهِ هُنَا السِّرف وَالسورَة (بِفَتْح السِّين): السَّرف وَالْمجد. وَالسورَة (بِفَتْح السِّين):

الوثبة. (وبضم السِّين): الْمنزلَة. [۷] لائط: لاصق. والماحل: الْمَاشِي بالنميمة.

(ص: ۳۰۷)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: بَيْتُهُ: «عَقِيلَةُ حَيِّ» وَالَّذِي بَعْدَهُ، وَبَيْتُهُ: «عَقِيلَةُ حَيِّ» وَالَّذِي بَعْدَهُ، وَبَيْتُهُ: «لَهُ رَتَبٌ عَالٍ» عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مَدَحَتْ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّثِنِي أَبُو عُبَيْدَةَ أَنَّ امْرَأَةً مَدَحَتْ بِنْ قَالِتٍ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: بَنِ ثَابِتٍ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: حَسَانُ [۱] رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ ... وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ حَصَانٌ [۱] رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ ... وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لَحُومِ الْغَوَافِلِ [۲] . لَكِنْ أَبُوهَا [۳] . فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَكِنْ أَبُوهَا [۳] .

(شِعْرٌ فِي هِجَاءِ حَسَّانَ وَمِسْطَحٍ) : وَقَالَ قَائِلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي ضَرْبِ
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ قَائِلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي ضَرْبِ
حَسَّانَ وَأَصْحَابِهِ فِي فِرْيَتِهِمْ عَلَى عَائِشَةَ- قَالَ ابْنُ
شَقَامَ فَي ضَرْبِ حَسَّانَ وَصَاحِبَيْهِ-:
لَقَدْ ذَاقَ حَسَّانُ الَّذِي كَانَ أَهْلَهُ ... وَحَمْنَةُ إِذْ قَالُوا
قَوَاطُوْا بِرَجْمِ الْغَيْبِ زَوْجَ نَبِيِّهِمْ ... وَسَخْطَةَ ذِي الْعَرْشِ

[٥] الْكَرِيمِ فَأَثْرِحُوا [٥] وَآذَوْا رَسُولَ اللَّهِ فِيهَا فَجُلِّلُوا ... مَخَازِيَ تَبْقَى عُمِّمُوهَا وَقُضِّحُوا وَقُضِّحُوا وَقُضِّحُوا وَصُبَّتْ عَلَيْهِمْ مُحْصَدَاتٌ كَأَنَّهَا ... شَآبِيبُ قَطْرٍ مِنْ ذُرَا وَصُبَّتْ عَلَيْهِمْ مُحْصَدَاتٌ كَأَنَّهَا ... شَآبِيبُ قَطْرٍ مِنْ ذُرَا وَصُبَّتْ عَلَيْهِمْ مُحْصَدَاتٌ كَأَنَّهَا ... شَآبِيبُ قَطْرٍ مِنْ ذُرَا وَصُبَّتْ عَلَيْهِمْ مُحْصَدَاتٌ كَأَنَّهَا ... شَآبِيبُ قَطْرٍ مِنْ ذُرَا الْمُزْنِ تُسْفَحُ [٦]

[۱] حصان: من الْحصن والتحصن، وَهُوَ الْإِمْتِنَاعِ عَن الرِّجَالِ من نظرهم إِلَيْهَا. قَالَت جَارِيَة من الْعَرَب لأمها: يَا أمتا أبصرنى رَاكب ... يسير فِي مسحنفر لاحب جعلت أحثى الترب فِي وَجهه ... حصنا وأحمى حوزة الْغَائِب

فَقَالَت لَهَا أَمهَا:

الْحصن أدنى لَو تآييته ... من حثيك الترب على الرَّاكِب

[۲] الرزان: الثَّقِيلَة الْحَرَكَة. وغرثى من لُحُوم الغوافل: أَى خميصة الْبَطن من لُحُوم النَّاس: أَى اغتيابهم.

وَضرب الغرث مثلا، وَهُوَ عدم الطّعْم وخلو الْجوف.

وَيُرِيد بِالغُوافِل: العَفَائَفُ الغَافِلَةُ قُلُوبِهِنَ عَنِ الشَّرِـ وَيُرِيدُ بِالغُوافِل: العَفَائِفُ الغَافِلَةُ قُلُوبُهُمُ وَأَبُو ذَر: «يرْوى أَبُوهَا وأَبِاها. فَمن قَالَ

«أَبوِهَا:» فَمَعْنَاه. لَكِن ِ أَبوهَا لم يِكن كَذَلِك، وَمن قَالَ

«أُبَاهَا» فَإِنَّهُ يعْنَى أَن حسان أُبي هَذِه الْفَضِيلَة» .

[٤] الهجير: الهجر وقول الْفَاحِش الْقَبِيحِ.

[٥] الرَّجْم: الظَّن وأترحوا: أحزنوا، من التَّرَحِ، وَهُوَ الْحَزن ويروى «فأبرحوا» بِالْبَاء، وَهُوَ من البرح، أَي الْحزن ويروى «فأبرحوا» بِالْبَاء، وَهُوَ من البرح، أَي

[٦] محصدات: يعْنى سياطا محكمَة الفتل شديدات. والشآبيب: جمع شؤبوب، وَهُوَ الدفعة من الْمَطَر. والذرى: الأعالي. والمزن: السَّحَاب. وتسفح: تسيل.

## أَمْرُ الْحُدَيْبِيَةِ

فِي آخِرِ سَنَةِ سِتِّ، وَذِكْرُ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ وَالصُّلْحِ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو

(خُرُوجُ الرَّسُول):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِالْمَدِينَةِ شَهْرَ رَمَضَانَ وَشَوَّالًا، وَخَرَجَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ مُعْتَمِرًا، لَا يُرِيدُ حَرْبًا.

: (نُمَيْلَةُ عَلَى الْمَدِينَةِ) الْمَدِينَةِ نُمَيْلَةُ بْنُ عَبْدِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ نُمَيْلَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّيْتِيُ.

(اسْتِنْفَارُ الرَّسُولِ النَّاسَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَاسْتَنْفَرَ الْعَرَبَ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي مِنْ الْأَعْرَابِ لِيَخْرُجُوا مَعَهُ، وَهُو يَخْشَى مِنْ قُرَيْشِ الَّذِي صَنَعُوا، أَنْ يَعْرِضُوا لَهُ بِحَرْبِ أَوْ يَصُدُّوهُ عَنْ الْبَيْتِ، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَعْرَابِ، وَخَرَجَ رَسُولُ عَنْ الْبَيْتِ، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَعْرَابِ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ لَحِقَ بِهِ اللَّهِ عَنْ الْعَرْبِ، وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ، وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ لِيَأْمَنَ النَّاسُ أَنَّهُ إِنَّمَا خَرَجَ زَائِرًا لِهَذَا النَّاسُ أَنَّهُ إِنَّمَا خَرَجَ زَائِرًا لِهَذَا النَّاسُ مَنْ حَرْبِهِ، وَلِيَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهُ إِنَّمَا خَرَجَ زَائِرًا لِهَذَا النَّاسُ أَنَّهُ إِنَّمَا خَرَجَ زَائِرًا لِهَذَا النَّاسُ أَنَّهُ إِنَّمَا خَرَجَ زَائِرًا لِهَذَا النَّاسُ أَنَّهُ إِنْمَا خَرَجَ زَائِرًا لِهَذَا

: (عِدَّةُ الرِّجَالِ) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أُنَّهُمَا حَدَّثَاهُ قَالاً: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أُنَّهُمَا حَدَّثَاهُ قَالاً: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ [۱] يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ، لَا يُرِيدُ قِتَالًا، وَسَاقَ مَعَهُ وَسَاقَ مَعَهُ وَسَاقَ مَعَهُ

الْهَدْيَ سَبْعِينَ بَدَنَةً، وَكَانَ النَّاس سبع مائَة رَجُلٍ، فَكَانَتْ كُلُّ بَدَنَةٍ عَنْ عَشَرَةِ نَفَرٍ كُلُّ بَدَنَةٍ عَنْ عَشَرَةِ نَفَرٍ كُلُّ بَدَنَةٍ عَنْ عَشَرَةِ نَفَرٍ وَكَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فِيمَا بَلَغَنِي، يَقُولُ: كُنَّا أَصْحَابَ وَكَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فِيمَا بَلَغَنِي، يَقُولُ: كُنَّا أَصْحَابَ الْحُدَيْبِيَةِ أَربع عشرَة مائَة.

(الرَّسُولُ وَبِشْرُ بْنُ سُفْيَانَ):
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا كَانَ
بِعُسْفَانَ [١] لَقِيَهُ بِشْرُ بْنُ سُفْيَانَ الْكَعْبِيُّ - قَالَ ابْنُ
هِشَامٍ: وَيُقَالُ بُسْرٌ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ قُرَيْشٌ، قَدْ
سَمِعْتُ بِمَسِيرِكَ، فَخَرَجُوا مَعَهُمْ الْعُودُ الْمَطَافِيلُ [٢] ، قَدْ
لَبِسُوا جُلُودَ النُّمُورِ، وَقَدْ نَزَلُوا بِذِي طُوًى [٣] ، يُعَاهِدُونَ
لَبِسُوا جُلُودَ النُّمُورِ، وَقَدْ نَزَلُوا بِذِي طُوًى [٣] ، يُعَاهِدُونَ
اللَّهَ لَا تَدْخُلُهَا عَلَيْهِمْ أَبَدًا، وَهذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي
اللَّهَ لَا تَدْخُلُهَا عَلَيْهِمْ أَبِدًا، وَهذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي
خَيْلِهِمْ قَدْ قَدَّمُوهَا إِلَى كُرَاعِ الْغَمِيمِ [٤] ، قَالَ: فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا وَيْحَ قُرَيْشٍ! لَقَدْ أَكَلَتْهُمْ الْحَرْبُ، مَاذَا

عَلَيْهِمْ لَوْ خَلَّوْا بَيْنِي وَبَيْنَ سَائِرِ الْعَرَبِ، فَإِنْ هُمْ أَصَابُونِي كَانَ الَّذِي أَرَادُوا، وَإِنْ أَظْهَرَنِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَافِرِينَ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَاتَلُوا وَبِهِمْ قُوَّةٌ، فَمَا تظنَّ قُرَيْش، فو الله لَا أَزَالُ أُجَاهِدُ عَلَى الَّذِي قُوَّةٌ، فَمَا تظنَّ قُرَيْش، فو الله لَا أَزَالُ أُجَاهِدُ عَلَى الَّذِي بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ أَوْ تَنْفَرِدَ هَذِهِ السَّالِفَةُ [٥] بَعَتَنِي اللَّهُ بِهِ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ أَوْ تَنْفَرِدَ هَذِهِ السَّالِفَةُ [٥] ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ رَجُلٌ يَخْرَجُ بِنَا عَلَى طَرِيقٍ غَيْرِ طَرِيقِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ: هُمْ رَجُلٌ يَخْرَجُ بِنَا عَلَى طَرِيقٍ غَيْرِ طَرِيقِهِمْ اللَّهُ الْآبُ هُ أَوْ تَنْفَرِدَ هَذِهِ اللَّهُ الَّهِ عَلَى طَرِيقٍ غَيْرِ طَرِيقِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ: هُمْ رَجُلٌ يَخْرَجُ بِنَا عَلَى طَرِيقٍ غَيْرِ طَرِيقِهِمْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ا

(تَجَنُّبُ الرَّسُولِ لِقَاءَ قُرَيْشٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بَنُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَسَلَكَ بِهِمْ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَسَلَكَ بِهِمْ طَرِيقًا وَعْرًا أَجْرَلَ [٦] بَيْنَ شِعَابٍ، فَلَمَّا خَرَجُوا مِنْهُ، وَقَدْ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَأَفْضُوْا إِلَى أَرْضٍ سَهْلَةٍ وَقَدْ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَأَفْضُوْا إِلَى أَرْضٍ سَهْلَةٍ عِنْدَ مُنْقَطِعِ الْوَادِي،

[٦] الأجرل: الْكثير الْحِجَارَة، ويروى: أجرد، أي لَيْسَ

<sup>[</sup>۱] عسفان: منهلة من مناهل الطَّرِيق بَين الْجحْفَة وَمَكَّة، وَقيل: هِي بَين المسجدين، وَهِي من مَكَّة على مرحلَتَيْنِ، وَقيل غير ذَلِك. (رَاجِع مُعْجم الْبلدَانِ) . مرحلَتَيْنِ، وَقيل غير ذَلِك. (رَاجِع مُعْجم الْبلدَانِ) [۲] العوذ: جمع عَائِذ، وَهِي من الْإبِل الحديثة النِّتَاج، والمطافيل: الَّتِي مَعهَا أَوْلادها يُرِيد أَنهم خَرجُوا وَمَعَهُمْ والمطافيل: الَّتِي مَعهَا أَوْلادها يُرِيد أَنهم خَرجُوا وَمَعَهُمْ [۳] ذُو طوى (مثلث الطَّاء وينون): مَوضِع قرب مَكَّة [٤] كرَاع الغميم: مَوضِع بِنَاحِيَة الْحجاز بَين مَكَّة وَالْمَدينَة، وَهُو وَاد أَمَام عسفان بِثمَانِيَة أَمْيَال. وَالسَالفة: صفحة الْعُنُق، وهما سالفتان من جانبيه، وكنى بانفرادها عَن الْمَوْت. وكنى بانفرادها عَن الْمَوْت.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلنَّاسِ: قُولُوا نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ ۚ فَّقَالُوا ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّهَا لَلْحِطَّةُ [١] الَّتِي عُرِضَتْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَلَمْ يَقُولُوهَا. قَالَ ابْنُّ شِهَابِ: ۚ فَأَمَرَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ النَّاسَ فَقَالَ: ٱسْلُكُوا ۖ ذَاتَ الْيَمِّين بَيْنَ ظَهْرَيْ الْحَمْشِ، فِي طَرِيقٍ (تُخْرِجُهُ [٢] ) عَلَى ثَنِيَّةِ الْمُرَارِ مَهْبِطِ الْحُدَيْبِيةِ مِنْ أَسْفَل مَكَّةَ، قَالَ: فَسَلَكَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الطَّرِيقَ، فَلَمَّا رَأْتْ خَيْلُ قُرَيْشٍ قَتَرَةَ [٣] الْجَيْشِ قَدْ خَالَفُوا عَنْ طَرِيقِهِمْ، رَجَعُوا رَاكِضِينَ إِلَى قُرَيْشٍ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حَتُّى إِذَا سَلَكَ، فِي ۖ ثَنِيَّةٍ الْمُرَارِ بَرَكَّتْ نَاقَتُهُ، فَقَالَتْ النَّاسُ: خَلاَّتْ [٤] آلنَّاقَةُ، قَالَ: مَا خَلَأَتْ وَمَا هُوَ لَهَا بِخُلُق، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ عَنْ مَكَّةَ. لَا تَدْعُونِي قِّرَيْشُ الْيَوْمَ إِلَى خُطَّةٍ يَسْأَلُونَنِيَ فِيهَا صِلَةَ الرَّحَمِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا. ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: انْزِلُوا، قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا بِالْوَادِى مَاءٌ نَنْزِلُ عَلَيْهِ، فَأَخْرَجَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، فَأَغْطَاهُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ، فَنَزَلَ بِهِ فِي قَلِيبِ [٥] مِنْ تِلْكَ الْقُلُبِ. فَغَرَّزَهُ فِي جَوْفِهِ، فَجَاشَ [٦] بِالرَّوَّاءِ [٧] حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ عَنْهُ بِعَطَنِ [٨] .

(الَّذِي نَزَلَ بِسَهْمِ الرَّسُولِ فِي طَلَبِ الْمَاءِ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَسْلَمَ: أَنَّ الَّذِي نَزَلَ فِي الْقَلِيبِ بِسَهْمِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ نَاجِيَةُ بْنُ جُنْدُبِ بْنِ عَمَيْرِ بْنِ يَعْمُرَ ابْن دَارِمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ وَائِلَةَ بْنِ سَهْمِ بْنِ مَازِنِ بْنِ سَلَامَانِ بْنِ أَسْلَمَ بْنِ أَفْصَى بْنِ أَبِي حَارِثَةَ، وَهُوَ سَائِقُ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ [۱] الحطة: يُرِيد قَول الله تَعَالَى لبني إِسْرَائِيلَ: «وَقُولُوا حِطَّةٌ ٢: ٥٨» وَمَعْنَاهُ: اللَّهم حط عَنَّا ذنوبنا.
[۲] زِيَادَة عَن أَ. وَفِي رِوَايَة «تخرجهم».
[۳] قترة الْجَيْش: غباره: [٤] خلأت: بَركت. قَالَ أَبُو ذَر: «الْخَلَاء فِي الْإبِلَ: بِمَنْزِلَة الحران فِي الدَّوَابّ، وَقَالَ بعضهم: لا يُقَال إِلَّا للناقة خَاصَّة. لا يُقال إِلَّا للناقة خَاصَّة. [٥] القليب: الْبِئْر. [٦] جاش: ارْتَفع. [٧] الرواء (بِفَتْح الرَّاء): الْكثير. [٨] العطن: مبرك الْإبِل حول المَاء. (٣١)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَفْصَى بْنُ حَارِثَةَ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ زَعَمَ لِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ كَانَ يَقُولُ: أَنَا الَّذِي نَزَلْتُ بِسَهْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فاللَّه أَعْلَمُ أَيَّ ذَلِكَ كَانَ.

(شِعْرٌ لِنَاجِيةَ يُثْبِتُ أَنَّهُ حَامِلٌ سَهْمَ الرَّسُولِ) : وَقَدْ أَنْشَدَتْ أَسْلَمُ أَبْيَاتًا مِنْ شِعْرٍ قَالَهَا نَاجِيَةُ، قَدْ ظَنَنَّا أَنَّهُ هُوَ الَّذِي نَزَلَ بِالسَّهْمِ، فَزَعَمَتْ أَسْلَمُ أَنَّ جَارِيَةً مِنْ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي نَزَلَ بِالسَّهْمِ، فَزَعَمَتْ أَسْلَمُ أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الْقَلِيبِ يَمِيحُ [١] الْأَنْصَارِ أَقْبَلَتْ بِدَلْوِهَا، وَنَاجِيَةُ فِي الْقَلِيبِ يَمِيحُ [١] الْأَنْصَارِ أَقْبَلَتْ بِدَلْوِهَا، وَنَاجِية فِي الْقَلِيبِ يَمِيحُ [١] عَلَى النَّاسِ، فَقَالَتْ: عَلَى النَّاسِ، فَقَالَتْ: يَا أَيُّهَا الْمَائِحُ دَلْوَى دُونَكَا ... إنِّي رَأَيْتُ النَّاسَ يَحْمَدُونَكَا يَعْمَدُونَكَا يَلْ فَالْسَفِيمُ لَعْمَدُونَكَا يَعْمَدُونَكَا يَعْمَدُونَكَا يَعْمَدُونَكَا يَعْمَدُونَكَا يَعْمَدُونَكَا يَعْمَدُونَكَا يَعْمَدُونَكَا يَعْمَدُونَكَا يَعْمَدُونَكَا يَعْمَالِونَا يَعْمَدُونَكَا يَعْمَنُونَا يَعْمَدُونَكَا يَعْمَدُونَكَا يَعْمَالِونَا يَعْمَلُونَ يَعْمَالِونَا يَعْمَالِهُ يَعْمَلُونَا يَعْمَلُونَا يَعْمَالُونَا يَعْمَالُونَا يَعْمَالُونَا يَعْمَالُونَا يَعْمَا الْمَائِحُ يَعْمَا يَعْمَالِ يَعْمَلُونَا يَعْمَالُونَا يَعْمَدُونَكَا يَعْمَالُونَا يَعْمِلُونَا يَعْمِالْكُونَا يَعْمَالُونَا يَعْمَالُونَا يَعْمَالُونَا يَعْمَالْكُونَا يَعْمَالُونَا يَعْمَالُونَا يَعْمَالُونَا يَعْمَالُونَا يَعْمَالُونَا يَعْمَالُونَا يَعْمُونَا يَعْمَالُونَا يَعْمَالُونَا يَعْمَالُونَا يَعْمَالُونَا يَعْمَالْكُونَا يَعْمَالُونَا يَعْمَا

يُثْنُونَ خَيْرًا وَيُمَجِّدُونَكَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُرْوَى: إنِّي رَأَيْتُ النَّاسَ يَمْدَحُونَكَا قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ نَاجِيَةُ، وَهُوَ فِي الْقَلِيبِ يَمِيحُ عَلَى النَّاسِ: قَدْ عَلِمَتْ جَارِيَةٌ يَمَانِيَهْ ... أُنِّي أَنَا الْمَائِحُ وَاسْمِي نَاجِيَّهُ وَطَعْنَةٍ ۚ ذَاتِ رَشَاشٍ وَاهِيَّهْ … طَعَنْتُهَا عِنْدُّ صُدُورٍ

الْعَادِيَهُ [٢]

(بُدَيْلٌ وَرِجَالُ خُزَاعَةَ بَيْنَ الرَّسُولِ وَقُرَيْشٍ): فِقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: فَلَمَّا اطْمَأْنَّ رَسُّولُ اللَّهِ ﷺ أَتَاهُ بُدَيْلُ أَبَّن وَرّْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ، فِي رِجَالٍ مِنْ خُزَاعَةَ، فَكَلَّمُوهُ وَسَأَلُوهُ: مَا الَّذِي جَاءَ بِهِ؟ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ يُرِيدُ حَرْبًا، وَإِنَّمَا جَاءَ زَاتِّرًا لِلْبَيْتِ، وَمُعَظِّمًا لِحُرْمَتِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ لِبِشْرِ بْن سُفْيَانَ، فَرَجَعُوا إِلَى قُرَيْشٍ فَقَالُوا: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ عَلَى مُحَمَّدٍ، إِنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَأْتِ لِقِتَالَ، وَإِنَّمَا جَاءَ زَائِرًا هَذَا الْبَيْتَ، فَاتَّهَمُوهُمْ وَجِبَهُوهُمْ [٣] وَقَالُوا: وَإِنْ كَانَ جَاءَ وَلَا يُرِيدُ قِتَالًا، فَوَ اللَّهِ لَا يَدْخُلُهَا عَلَيْنَا عَنْوَةً أَبَدًا، وَلَا تَحَدَّثَ بِذَلِكَ عَنَّا الْعَرَبُ.

<sup>[</sup>۱] يميح على النَّاس: يمْلَأُ الدلاء. [٢] الْوَاهِيَة: المسترخية الواسعةِ الشق،. والعادية: الْقَوْمِ الَّذِينِ يعدون، أي يسرعون الْعَدوـ [٣] جبهوهم: خاطبوهم بمَا يكْرهُونَ. (TIY:, p)

قَالَ الزُّهْرِئُ: وَكَانَتْ خُزَاعَةُ عَيْبَةَ نُصْحِ [١] رَسُولِ اللَّهِ

(مِكْرَزُ رَسُولُ قُرَيْشٍ إِلَى الرَّسُولِ): قَالَ: ثُمَّ بَعَثُوا إِلَيْهِ مِكْرَزَ بْنَ حَفْصِ بْنِ الْأَخْيَفِ، أَخَا بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُقْبِلًا قَالَ: هَذَا رَجُلٌ غَادِرٌ، فُلَمَّا انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَلَّمَهُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْوًا مِمَّا قَالَ لِبُدَيْلِ وَأَصْحَابِهِ، فَرَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ فَأَخْبَرَهُمْ بِمَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

(الْحُلَيْسُ رَسُولٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى الرَّسُولِ): ثُمَّ بَعَثُوا إِلَيْهِ الْحُلَيْسَ بْنَ عَلْقَمَةَ أَوْ ابْنَ زَبَّانَ، وَكَانَ يَوْمَئِٰذٍ سَيِّدَ الْأَحَابِيشِ، وَهُوَ أَجِّدُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِِنَانَةَ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إَنَّ هَذًّا مِنْ قَوْمٍ يَتَأَلِّهُونَ [٢] ، فَابْعَثُوا الْهَدْيَ فِي وَجْهِهِ جَتَّى يَرَاهُ، فَلَمَّا رَأَى الْهَدْيَ ِيَسِبِلُ عَلَيْهِ مِنْ عُرْضِ [٣] الْوَادِي فِي قَلَائِدِهِ [٤] ، وَقَدْ أَكَلَ أُوْبَارَهُ مِنْ طُولِ الْحَبْسِ عَنْ ِمَّحِلَّهِ [٥] ، رَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ، وَلَمْ يَصِلْ إَلَى رَسُولٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا رَأَى، فَقَالَ لَهُمْ ذَلِكَ. قِالَ: فِقَالُوا لَهُ: اجْلِسْ، فَإِنَّمَا أَنْتَ أَعْرَابِيُّ لَا عِلْمَ لَكِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ٱلبِي بَكْرٍ: أَنَّ الْحُلَيْسَ غَضِبَ عِنْدَ ذَلِكَ وَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، وَاللَّهِ مَا عَلَى هَذَا حَالَفْنَاكُمْ، وَلَا عَلَى هَذَا عَاقَدْنَاكُمْ. أَيُصَدُّ عَنْ بَيْتِ اللَّهِ مَنْ جَاءَ مُعَظِّمًا لَهُ! وَالَّذِي نَفْسُ الْحُلَيْسِ بِيَدِهِ، لَتُخَلَّنَّ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَبَيْنَ مَا جَاءَ لَهُ، أَوْ لَأَنْفِرَنَّ بِالْأَحَابِيشِ نَفْرَةَ رَجُلِ وَاحِدٍ. قَالَ: فَقَالُوا لَهُ: مَهُ، كُفَّ عَنَّا يَا حُلَيْسُ حَتَّى نَأْخُذَ لِأَنْفُسِنَا مَا نَرْضَى بهِ.

<sup>[</sup>۱] عَيْبَة نصح الرَّسُول، أي خاصته وَأَصْحَاب سرهـ

وَلَيْسَ فِي أَكَلَمَةَ «نصح» . [۲] يتألهون: يتعبدون ويعظمون أَمر الْإلَه. [۳] عرض الْوَادي: جَانِبه. [٤] القلائد: مَا يعلق فِي أَعْنَاق الْهدى ليعلم أنه هدى. [٥] مَحَله: مَوْضِعه الَّذي ينْحَر فِيهِ من الْحرم. (ص: ٣١٣)

(عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُود رَسُولِ الله مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى الرَّسُولِ): قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: ثُمَّ بَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ ٱلثَّقَفِىَّ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مَا يَلْقَى مِنْكُمْ مَنْ بَعَثْتُمُوهُ إِلَى مُحَمَّدٍ إِذْ جَآءَكُمْ مِنْ التَّعْنِيفِ وَسُوءِ اللَّفْظِ، وَقَدْ عَرَفْتُمْ أُنَّكُمْ وَالِدٌ [١] وَإِنِّي وَلَدُّ- وَكَانَ عُرْوَةُ لِسُبَيْعَةَ بِنْتِ عَبْدِ شَمْسٍ- وَقَدْ سَمِعْتُ بِٱلَّذِي نَابَكُمْ، فَجَمَعْتُ مَنْ أَطَاعَنِي مِنْ قَوْمِي، ثُمَّ جِئْتُكُمْ حَٰتَّى ٱسَيْتُكُمْ [٢] بِنَفْسِي، قَالُوا: صَِدَقْتُ، مَا أَنْتَ عِنْدَنَا بِمُتَّهَمٍ. فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عِلَيُّهُ، فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّد، أجمعت أو شَاب [٣] النَّاسِ، ثُمَّ جِئْتَ بِهِمْ إِلَى بَيْضَتِكَ [٤] لِتَفُضَّهَا [٥] بِهِمْ، إِنَّهَا قُرَيْشٌ قَدْ خَرَجَتْ مَعَهَا الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ. قَدْ لَبِشُوا جُلُودَ النُّمُورِ، يُعَاهِدُونَ اللَّهَ لَا تَدْخُلُهَا عَلَيْهِمْ عَنْوَةً أَبِدًا. وَاَيْمُ اللَّهِ، لِكَأْنِّي بِهَؤُلَاءِ قَدْ انْكَشَفُوا عَنْكَ غَدًّا. قَالَ: وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ، فَقَالَ: الْمَصْصُ بِظر اللات، أَنَحْنُ نَنْكَشِفُ عَنْهُ؟ قَالَ: مَنْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: هَذَا اِبْنُ إِبِي قُحَافَةَ، قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا يَدُّ كَانَتْ لَكَ

عِنْدِي لَكَافَّأَتُكَ بِهَا، وَلَكِنْ هَذِّهِ بِهَا، قَالَ: ثُمَّ جَعَلَ يَتَنَاوَلُ لِعَنْدِي لَكَافَّأَتُكَ بِهَا، وَلَكِنْ هَذِّهِ بِهَا، قَالَ: وَهُوَ يُكَلِّمُهُ. لِحْيَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَاقِفٌ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ

والله في الْحَدِيدِ.

قَالَ: فَجَعَلَ يَقْرَعُ يَدَهُ إِذَا تَنَاوَلَ لِحْيَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَلَا تَنَاوَلَ لِحْيَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَيَقُولُ:

أَكْفُفْ يَدَكَ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ لَا تَصِلَ إلَيْكَ، قَالَ: الَيْكَ، قَالَ:

فَيَقُولُ عُرْوَةُ: وَيْحَكَ! مَا أَفَظَّكَ وَأَغْلَظَكَ! قَالَ : فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: مَنْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: هَذَا ابْنُ أَخِيكَ الْمُغِيرَةُ ابْن شُعْبَةَ، قَالَ: أَيْ غُدَرُ، وَهَلْ غَسَلْتُ سَوْأَتَكَ إِلَّا بِالْأَمْسِ. - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَرَادَ عُرْوَةُ بقَوْلِهِ هَذَا أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ قَتَلَ

[۱] وَالِد: أَي كل وَاحِد مِنْكُم كالوالد: وَقيل أَي أَنكُمْ حَيّ [۱] وَالِد: أَي كل وَاحِد مِنْكُم كانَ لسفيعة بنت عبد شمس.

[۲] آسیتکم: عاونتکم.

[٣] الأوشاب: الأخلاط.

[٤] بَيْضَة الرجل: أُهله وقبيلته.

[٥] تفضها: تكسرها.

(ص: ۳۱٤)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَكَلَّمَهُ رَسُّولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه بِنَحْوٍ مِمَّا كَلَّمَ بِهِ أَصْحَابَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ يُرِيدُ حَرْبًا.

فَقَامَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ رَأَى مَا يَصْنَعُ بِهِ أَصْحَابُهُ، لَا يَتَوَضَّأُ إِلَّا ابْتَدَرُوا وُضُوءَهُ، وَلَا يَبْصُقُ بُصَاقًا إِلَّا ابْتَدَرُوهُ. وَلَا يَسْقُطُ مِنْ شَعْرِهِ شَيْءٌ إِلَّا أَخَذُوهُ. فَرَجْعَ إِلَى قُرَيْشٍ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنِّي قَدْ جِئْتُ كَسْرَى فِي مُلْكِهِ، وَقَيْصَرَ فِي مُلْكِهِ. وَالنَّجَاشِيَّ فِي كَسْرَى فِي مُلْكِهِ، وَقَيْصَرَ فِي مُلْكِهِ. وَالنَّجَاشِيَّ فِي مُلْكِهِ. وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مَلِكًا فِي قَوْمٍ قَطُّ مِثْلَ مُحَمَّدٍ مُلْكِهِ. وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مَلِكًا فِي قَوْمٍ قَطُّ مِثْلَ مُحَمَّدٍ فَي أَصْحَابِهِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ قَوْمًا لَا يُسْلِمُونَهُ لِشَيْءِ أَبَدًا، فِي أَصْحَابِهِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ قَوْمًا لَا يُسْلِمُونَهُ لِشَيْءِ أَبَدًا، فَرَوْا رَأَيْتُ قَوْمًا لَا يُسْلِمُونَهُ لِشَيْءِ أَبَدًا، فَرَوْا رَأَيْتُ مَلِكَا فِي قَوْمًا لَا يُسْلِمُونَهُ لِشَيْءِ أَبَدًا،

(خِرَاشٌ رَسُولُ الرَّسُولِ إِلَى قُرَيْشٍ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثِنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا خِرَاشَ بْنَ أُمَيَّةَ الْخُزَاعِيَّ، فَبَعَثَهُ إِلَى قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ، وَحَمَلَهُ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ الثَّعْلَبُ، لِيُبَلِّغَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ، وَحَمَلَهُ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ الثَّعْلَبُ، لِيُبَلِّغَ قُرُوا بِهِ جَمْلَ رَسُولِ اللَّهِ أَشْرَافَهُمْ عَنْهُ مَا جَاءَ لَهُ، فَعَقَرُوا بِهِ جَمْلَ رَسُولِ اللَّهِ النَّهَ الْأَحَابِيشُ، فَخَلُوا سَبِيلَهُ، وَأَرَادُوا قَتْلَهُ، فَمَنَعَتْهُ الْأَحَابِيشُ، فَخَلُوا سَبِيلَهُ، وَأَرَادُوا قَتْلَهُ، فَمَنَعَتْهُ الْأَحَابِيشُ، وَأَرَادُوا قَتْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَتْرُوا اللَّهُ اللَّهُ الْفَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالَةُ الْفَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِهُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالَةُ اللَّهُ الْفَالَةُ اللَّهُ الْمَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالِهُ الْمُلْكِلِهُ الللَّهُ الْمُنْعَلِهُ الْهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُلْعِلَةُ الْمُنْعَلِيْلِهُ الْمُنْعَالَةُ الْمُنْعَلِهُ الْمُنْعِلَةُ الْمُؤْلُولُوا اللَّهُ الْمُنْعَلِهُ الْمُؤْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُنْعَلِهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

(النَّفَرُ الْقُرَشِيُّونَ الَّذِينَ أَرْسَلَتْهُمْ قُرَيْشٌ لِلْعُدْوَانِ ثُمَّ عَفَا عَنْهُمْ الرَّسُولُ): قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَقَدْ حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ! أَنَّ قُرَيْشًا كَانُوا عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ! أَنَّ قُرَيْشًا كَانُوا بِعَرُمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ! أَنَّ قُرَيْشًا كَانُوا بِعَرُومَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ! أَنَّ قُرَيْشًا كَانُوا بِعَثُوا أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ أَوْ خَمْسِينَ رَجُلًا، وَأَمَرُوهُمْ أَنْ يُطِيفُوا بِعَسْكِرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مِينًا أَصْحَابِهِ أَحَدًا، فَأْخِذُوا أَخْذًا، فَأُتِيَ بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ عَسْكَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُمْ، وَقَدْ كَانُوا رَمَوْا فِي عَسْكَرِ رَسُولِ عَنْهُمْ، وَخَلَّى سَبِيلَهُمْ، وقَدْ كَانُوا رَمَوْا فِي عَسْكَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُمْ، وَخَلَى سَبِيلَهُمْ، وقَدْ كَانُوا رَمَوْا فِي عَسْكَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُمْ، وَخَلَى سَبِيلَهُمْ، وقَدْ كَانُوا رَمَوْا فِي عَسْكَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ، وَخَلَى سَبِيلَهُمْ، وقَدْ كَانُوا رَمَوْا فِي عَسْكَرِ رَسُولِ اللَّهِ وَالنَّبْلِ. اللَّهِ عَلَيْهُمْ، وَخَلَى سَبِيلَهُمْ، وقَدْ كَانُوا رَمَوْا فِي عَسْكَرِ رَسُولِ اللَّهِ وَالنَّبْلِ مَا اللَّهِ وَالنَّبْلِ وَالْحَجَارَةِ وَالنَّبْلِ. (صَالَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ، وَقَدْ كَانُوا رَمَوْا فِي عَسْكَرِ رَسُولَ اللَّهِ وَالنَّبْلِ.

(عُثْمَانُ رَسُولُ مُحَمَّدٍ إِلَى قُرَيْشٍ) : ثُمَّ دَعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لِيَبْعَثَهُ إِلَى مَكَّةَ، فَيُبَلِّغُ عَنْهُ

أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مَا جَاءَ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي عَدِيِّ بْنِ أَخَافُ قُرَيْشًا عَلَى نَفْسِي، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ أَحَدٌ يَمْنَعُنِي، وَقَدْ عَرَفَتْ قُرَيْشٌ عَدَاوَتِي إِيَّاهَا، وَغِلْظَتِي عَلَيْهَا، وَلَكِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى رَجُلٍ أَعَزَّ بِهَا مِنِّي، وَغِلْظَتِي عَلَيْهَا، وَلَكِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى رَجُلٍ أَعَزَّ بِهَا مِنِّي، وَغِلْطَتِي عَلَيْهَا، وَلَكِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى رَجُلٍ أَعَزَّ بِهَا مِنِّي، عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ، عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ، عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَثْمَانَ بْنَ عَقَانَ، فَبَعَتَهُ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَأَشْرَافِ قُرَيْشٍ، يُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ لَمْ فَبَعَتَهُ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَأَشْرَافِ قُرَيْشٍ، يُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ لِحَرْبِ، وَإِنَّهُ إِنَّمَا جَاءَ زَائِرًا لِهَذَا الْبَيْتِ، وَمُعَظِّمًا لِحُرْمِتِهِ، لِحُرْمِتِه، وَإِنَّهُ إِنَّمَا جَاءَ زَائِرًا لِهَذَا الْبَيْتِ، وَمُعَظِّمًا لِحُرْمِتِهِ. لِحُرْمِتِه، وَإِنَّهُ إِنَّمَا جَاءَ زَائِرًا لِهَذَا الْبَيْتِ، وَمُعَظِّمًا لِحُرْمِتِهِ.

(إِشَاعَةُ مَقْتَلِ عُثِمَانَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَخَرَجَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةً، فَلَقَيْهُ أَبَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ حِينَ دَخَلَ مَكَّةً، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا، فَحَمَلَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَجَارَهُ حَتَّى بَلَّغَ رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ فَحَمَلَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَجَارَهُ حَتَّى أَتَى أَبَا سُفْيَانَ وَعُظَمَاءَ قُرَيْشٍ، فَانْطَلَقَ عُثْمَانُ حَتَّى أَتَى أَبَا سُفْيَانَ وَعُظَمَاءَ قُرَيْشٍ، فَبَلَغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَا أَرْسَلَهُ بِهِ، فَقَالُوا لِعُثْمَانِ حِينَ فَرَغَ مِنْ رِسَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِلَيْهِمْ: إِنْ لِعُثْمَانِ حِينَ فَرَغَ مِنْ رِسَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِلَيْهِمْ: إِنْ شَعْلُوفَ بِالْبَيْتِ فَطُفْ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ هِمْ وَلُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ. وَاحْتَبَسَتْهُ قُرَيْشُ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهً. وَالْمُسْلِمِينَ أَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَلُوفَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْمُسْلِمِينَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَلُوفَ بِعْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْمُسْلِمِينَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَلْوَا عَنْ قَدْ قَتِلَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِمِينَ أَنَ قَدْ قَتِلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ أَنَ قَدْ قَتِلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْتَعْلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ أَنَ عَلَى اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْتُتَعْلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمَاتُهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْمَالَعُمُ الْمَالَعُ اللَّهُ الْمَالِهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلَى الْمَالِهُ الْمَالِهُ اللَّهُ الْمَالَعُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَالِعُ الْ

بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ

(مُبَايَعَةُ الرَّسُولِ النَّاسَ عَلَى الْحَرْبِ وَتَخَلُّفُ الْجَدِّ):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ حِينَ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ قَدْ قُتِلً: لَا
نَبْرَحُ حَتَّى نُنَاجِزَ الْقَوْمَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ إلَى

الْبَيْعَةِ. فَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ: بَايَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَوْتِ، وَكَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ وَكَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ لَمْ لَمْ لَمُوْتِ، وَلَكِنْ بَايَعَنَا عَلَى أَنْ لَا نَفِرَ. يُبَايِعْنَا عَلَى أَنْ لَا نَفِرَ. (ص: ٣١٦)

فَبَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ، وَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهُ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَهَا، إلَّا الْجَدَّ بْنَ قَيْسٍ، أَخُو بَنِي سَلِمَةَ، الْمُسْلِمِينَ حَضَرَهَا، إلَّا الْجَدَّ بْنَ قَيْسٍ، أَخُو بَنِي سَلِمَةَ، فَكَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَكَأْنِي أَنْظُرُ إلَيْهِ لَكَأَنِي أَنْظُرُ إلَيْهِ لَكَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِ لَاصِقًا بِإِبْطِ نَاقَتِهِ. قَدْ ضَبَأَ [١] إلَيْهَا، يَسْتَتِرُ بِهَا مِنْ لَمْرِ النَّاسِ. ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الَّذِي ذُكِرَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ. ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الَّذِي ذُكِرَ مِنْ أَمْرِ اللَّهُ عَنْمَانَ بَاطِلُ.

(أُوَّلُ مَنْ بَايَعَ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فَذَكَرَ وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ أَوَّلَ مَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ أَوَّلَ مَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ أَبُو سِنَانٍ [٢] الْأَسَدِيُّ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّثَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ بِأَسْنَادٍ لَهُ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ مَنْ أَثِقُ بِهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ بِأَسْنَادٍ لَهُ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ مَنْ أَثِقُ بِهِ عَمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمُخْرَى. ابْنِ أَبِي عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى. يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.

أَمْرُ الْهُدْنَةِ

(إِرْسَالُ قُرَيْشِ سُهَيْلًا إِلَى الرَّسُولِ لِلصُّلْحِ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ بَعَثَتْ قُرَيْشٌ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو، أَخَا بَنِي عَامِرِ ابْن لُؤَيِّ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَالُوا لَهُ: ائْتِ مُحَمَّدًا فَصَالِحْهُ، وَلَا يَكُنْ فِي صُلْحِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ عَنَّا عَامِه هَذَا، فو الله لَا تُحَدِّثُ الْعَرَبُ عَنَّا أَنَّهُ دَخَلَهَا عَلَيْنَا عَنْوَةً أَبِدًا. فَأَتَاهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُقْبِلًا، قَالَ: قَدْ أَرَادَ الْقَوْمُ الصُّلْحَ حِينَ بَعَثُوا هَذَا الرَّجُلَ. فَلَمَّا انْتَهَى سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَكَلَّمَ فَأَطَالَ الْكَلَامَ، وَتَرَاجَعَا، ثُمَّ جَرَى بَيْنَهُمَا الصُّلْحُ.

(عُمَرُ يُنْكِرُ عَلَى الرَّسُولِ الصُّلْحَ) (عُمَرُ يُنْكِرُ عَلَى الرَّسُولِ الصُّلْحَ) فَلَمَّا الْتَأَمَ الْأَمْرُ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْكِتَابُ، وَثَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب، فَأَتَى أَبَا بَكْر،

[۱] ضبأ إِلَيْهَا: لصق بهَا واستتر.
[۲] اخْتلف فِي اسْم أَبى سِنَان هَذَا، فَقيل: وهب بن عبد الله، وَقيل عَامر، وَقيل عامر، وَقيل بل اسْمه وهب بن مُحصن بن حرثان، أُخُو عكاشة بن مُحصن، وَهَذَا الرأى الْأَخير أصح الآراء. وَكَانَت وَفَاته فِي سنة خمس من الْهِجْرَة وَهُوَ ابْن وَكَانَت وَفَاته فِي سنة خمس من الْهِجْرَة وَهُوَ ابْن أَرْبَعِينَ سنة. (رَاجع الإسْتِيعَاب).

فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَيْسَ بِرَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: أَوَ لَيْسُوا بِالْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَعَلَامَ بَلَى، قَالَ: فَعَلَامَ بَلَى، قَالَ: فَعَلَامَ نَعْطَى الدَّنِيَّةَ [١] فِي دِينِنَا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا عُمَرُ، الْزَمْ نَعْطَى الدَّنِيَّةَ [١] فِي دِينِنَا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا عُمَرُ، الْزَمْ غَرْزَهُ [٢] ، فَأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ عُمَرُ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ عُمَرُ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا مَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا؟ قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، لَنْ أُخَالِفَ أَمْرَهُ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِي! قَالَ: فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: قَالَ: فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: مَا زِلْتُ أَتَصَدَّقُ وَأَصُومُ وَأُصَلِّي وَأُعْتِقُ، مِنْ الَّذِي صَنَعْتُ مَا زِلْتُ أَتَصَدَّقُ وَأَصُومُ وَأُصَلِّي وَأُعْتِقُ، مِنْ الَّذِي صَنَعْتُ يَوْمَئِذٍ! مَخَافَةَ كَلَامِي الَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ، حَتَّى رَجَوْتُ أَنْ يَوْمَئِذٍ! مَخَافَةَ كَلَامِي الَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ، حَتَّى رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا.

(عَلِيُّ يَكْتُبُ شُرُوطَ الصُّلْح):

قَالَ: ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَنَ أَبِي طَّالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَكْتُبْ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قَالَ: فَقَالَ سُهَيْلٌ: لَا أَعْرِفُ هَذَا، وَلَكِنْ أَكْتُبْ: بِاسْمِكَ اللَّهمّ، فَكَتَبَهَا، ثُمَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولَ اللَّهِ سُهَيْلَ قَالَ: أَكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهمّ، فَكَتَبَهَا، ثُمَّ قَالَ: أَكْتُبْ فِالْمَعِكَ اللَّهِ سُهَيْلَ قَالَ: أَكْتُبْ مَحْمَّدٌ رَسُولَ اللَّهِ سُهَيْلَ قَالَ: فَقَالَ سُهَيْلٌ: لَوْ شَهِدْتُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ بَنْ عَمْرِو، قَالَ: فَقَالَ سُهَيْلٌ: لَوْ شَهِدْتُ أَنِّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَلَّهِ لَلْهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْكُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو، اصْطَلَحَا عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَنْ النَّاسِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ اصْطَلَحَا عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَنْ النَّاسِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهِنَّ النَّاسُ وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، عَلَى أَنَّهُ مَنْ أَتَى مُحَمَّدًا مِنْ قُرَيْشٍ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ، وَمَنْ جَاءَ قُرَيْشًا مِمَّنْ مَعَ مُحَمَّدٍ لَمْ يَرُدُّوهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً قُرَيْشًا مِمَّنْ مَعَ مُحَمَّدٍ لَمْ يَرُدُّوهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَنْ مَكْفُوفَةً [٣] ، وَأَنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ [٤] ، وَأَنَّهُ مَنْ

وَضرب العيبة مثلاـ

<sup>[</sup>۱] الدنية: الذل وَالْأَمر الخسيس. [۱] الزم غرز. أَي الزم أمره. والغرز للرحل: بِمَنْزِلَة الركاب للسرج. الركاب للسرج. [۳] أَي صُدُور منطوية على مَا فِيهَا، لَا تبدي عَدَاوَة،

[٤] الْإِسْلَال: السَّرقَة الْخفية. وَالْإِغْلَال: الْخِيَانَة. (ص: ٣١٨)

أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ مُحَمَّدٍ وَعَهْدِهِ دَخَلَ فِيهِ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ فِيهِ.

(دُخُولُ خُزَاعَةَ فِي عَهْدِ مُحَمَّدٍ وَبَنِيَّ بَكْرٍ فِي عَهْدِ لَهُ وَبَنِيَّ بَكْرٍ فِي عَهْدِ (دُخُولُ خُزَاعَةَ فَرَيْشٍ):

فَتَوَاثَبَتْ خُزَاعَةُ فَقَالُوا: نَحْنُ فِي عَقْدِ مُحَمَّدٍ وَعَهْدِهِ، وَتَوَاثَبَتْ بَنُو بَكْرٍ، فَقَالُوا: نَحْنُ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ، وَأَنَّكَ تَرْجِعُ عَنَّا عَامَكَ هَذَا، فَلَا تَدْخُلُ عَلَيْنَا مَكَّةَ، وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ عَامُ قَابِلٍ، خَرَجْنَا عَنْكَ فَدَخَلْتِهَا بِأَصْحَابِكَ، فَأَقَمْتَ بِهَا ثَلَاثًا، مَعَكَ سِلَاحُ الرَّاكِبِ، السَّيُوفُ فِي الْقُرُبِ، لَا تَدْخُلُهَا بِغَيْرِهَا.

(مَا أَهَمَّ النَّاسِ مِنْ الصَّلْحِ وَمَجِيءُ أَبِي جَنْدَلٍ): فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَّيُ يَكْتُبُ الْكِتَابِ هُوَ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو يَرْسُفَ فِي عَمْرِو، إِذْ جَاءَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو يَرْسُفَ فِي الْحَدِيدِ، قَدْ انْفَلَتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَقَدْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ خَرَجُوا وَهُمْ لَا يَشُكُّونَ فِي الْفَتْحِ، لِرُؤْيَا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعَلِي وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعَلِي وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالَّا عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ الْمُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَوْتِهِ لَلَهُ وَيَعْلُ أَبُو جَنْدَلٍ يَصْرُحُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ : يَا مَعْشَرَ وَجَعَلَ أَبُو جَنْدَلٍ يَصْرُحُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ : يَا مَعْشَرَ وَجَعَلَ أَبُو جَنْدَلٍ يَصْرُحُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعْشَرَ وَخَعَلَ أَبُو جَنْدَلٍ يَصْرُحُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعْشَرَ وَا مَنْ وَالِهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَى صَوْتِهِ: يَا مَعْشَرَ وَا مَنْ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمُؤْلِ اللَّهِ عَنْدَاهُ وَالْمَا وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْلُولُ مَا مَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ مَا وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الْمُسْلِمِينَ، أَأْرَدُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ يَفْتِنُونِي فِي دِينِي؟ فَزَادَ ذَلِكَ النَّاسَ إِلَى مَا بِهِم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ذَلِكَ النَّاسَ إِلَى مَا بِهِم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْنَ مَعَكَ جَنْدَلِ، اصْبِرْ وَاحْتَسِبْ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلْ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَرَجًا وَمَحْرَجًا، إِنَّا قَدْ عَقَدْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ صُلْحًا، وَأَعْطَيْنَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَأَعْطَوْنَا عَهْدَ وَبَيْنَ الْقَوْمِ صُلْحًا، وَأَعْطَيْنَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَأَعْطَوْنَا عَهْدَ اللَّهِ، وَإِنَّا لَا نَغْدِرُ بِهِمْ، قَالَ : فَوَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَعَ اللَّهِ، وَإِنَّا لَا نَغْدِرُ بِهِمْ، قَالَ : فَوَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَعَ أَبِي جَنْدِلٍ يَمْشِي إِلَى جَنْبِهِ، وَيَقُولُ : اصْبِرْ يَا أَبَا جَنْدَلٍ، قَالَ : فَوَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْجَعْدِرُ يَهُمْ لِكُونَ، وَإِنَّمَا دَمُ أَحَدِهِمْ دَمُ كَلْبٍ. قَالَ : فَوَلْ عُمَرُ السَّيْفِ مِنْهُ. قَالَ : يَقُولُ عُمَرُ : وَيُعْرَلُ مَنْهُ وَلَكَ عَلَا : يَقُولُ عُمَرُ اللَّهُ مِنْهُ وَلَكُ مَلُولًا عَمْدُ : وَيَعْرَبُونَ، وَإِنَّهُمَ السَّيْفِ مِنْهُ وَالَ : يَقُولُ عُمَلً : وَيُعْرِلُ يَعْولُ عُمَلً : مَالًا يَقُولُ عُمَلً : وَلَيْمَ السَّيْفِ مِنْهُ وَالَ : يَقُولُ عُمَلً : وَلَا يَقُولُ عُمَلً : وَلَا يَقُولُ عُمَلً : وَلَا يَعُولُ عُمَلً : وَلُالْمُ مَنْ عَلَى الْمَرَالِ وَمُ مُنْهُ وَلَا اللَّهُ مِنْهُ وَلَالَ الْمَعْنَ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مُلُولًا عُمْلُ الْمَلْمُ وَلَا اللَّهُ مِنْهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمَعْلَى الْمُعْلِى اللَّلْكِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمَالِلَهُ الْعَلَى الْمُ السَّيْفِ مِنْهُ وَلَا اللَّهُ الْمَعْلَى الْمَالِمُ السَّيْفِ مِنْهُ اللْعُولُ عُمْلًا اللَّهُ الْمَلْكُولُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَلِي الْمَلْكُولُ الْمُولِ اللْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالَا اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْرَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالَلَهُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْعُلِي الْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلِي الْمُعْلِيْفَ

[۱] لجت الْقَضِيَّة: تمت. [۲] ينتره: يجذبه جذبا شَدِيدا.

(ص: ۳۱۹)

رَجَوْتُ أَنْ يَأْخُذَ السَّيْفَ فَيَضْرِبُ بِهِ أَبَاهُ، قَالَ: فَضَنَّ الرَّجُلُ بِأَبِيهِ، وَنَفَذَتْ الْقَضِيَّةُ.

(مَنْ شَهِدُوا عَلَى الصَّلْحِ) (مَنْ شَهِدُوا عَلَى الصَّلْحِ) فَلَمَّا فَرَغَ (رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ الْكِتَابِ أَشْهَدَ عَلَى الصَّلْحِ رِجَالًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ: أَبُو بَكْرِ المُسْلِمِينَ وَرِجَالًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ: أَبُو بَكْرِ الصَّدِيقُ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، الصَّدِيقُ، وَعُمَرُ بْنُ الْبِي وَقَاصٍ، وَهُو يَوْمَئِذٍ وَمَحْمُودُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَمِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ، وَهُو يَوْمَئِذٍ وَمَحْمُودُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَمِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ، وَهُو يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَكَتَبَ، وَكَانَ هُو كَاتِبَ الصَّحيفَة. الصَّحيفَة الصَّحيفَة الصَّحيفَة الصَّحيفة الصَّعِيقة المَصْفِقة المَصْفِقة المَصْفِقة المَصْفِقة المَصْفِقة المَّعِيقة المَصْفِقة المَسْفِقة المَصْفِقة المَصْفَة المَصْفِقة المَصْفِقة المَصْفِقة المَصْفَقة المَصْفِقة المَصْفِقة المَصْفِقة المَصْفَقة المَصْفَقة المَصْفَقة المَصْفَة المَصْفَقة المَصْفِقة المَصْفَقة المَ

(نَحَرَ الرَّسُولُ وَحَلْقُ فَاقْتَدَى بِهِ النَّاسُ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُضْطَرَبًا فِي الْحِلِّ [١] ، وَكَانَ يُصَلِّي فِي الْحُرُمِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الصُّلْحِ قَدِمَ إِلَى هَدْيِهِ فَنَحَرَهُ، ثُمَّ جَلَسَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَكَانَ الَّذِي حَلَقَهُ، فِيمَا بَلَغَنِي، فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ خِرَاشَ بْنَ أُمَيَّةَ بْنِ الْفَضْلِ الْخُزَاعِيَّ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَدْ نَحَرَ وَحَلَقَ تَوَاثَبُوا يَنْحَرُونَ وَيَحْلِقُونَ.

(دَعْوَةُ الرَّسُولِ لِلْمُحَلِّقِينَ ثُمَّ لِلْمُقَصِّرِينَ):
قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهَدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَلَقَ رِجَالَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَقَصَّرَ آخَرُونَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ َ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالُوا: يَا وَالْمُقَصِّرِينَ، فَقَالُوا: يَا وَالْمُقَصِّرِينَ، فَقَالُوا: يَا وَالْمُقَصِّرِينَ، فَقَالُوا: يَا

وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَلِمَ ظَاهَرْتُ [٢] التَّرْحِيمَ لِلْمُحَلِّقِينَ دُونَ رَسُولَ اللَّهِ: فَلِمَ ظَاهَرْتُ [٢] التَّرْحِيمَ لِلْمُحَلِّقِينَ دُونَ اللَّهِ: فَلِمَ ظَاهَرْتُ اللَّهُ عَلَّالًا: لَمْ يَشُكُّوا.

[۱] مضطربا فِي الْحل: أَي أَن أبنيته كَانَت مَضْرُوبَة فِي الْحل، وَكَانَت صَلَاته فِي الْحرم، وَهَذَا لقرب الحديبيّة من الْحرم، وَاللّه عنه الله عنه الله

رُبُّاهُ وَالْمَدِتُ التَّرْحِيمِ: أَي قُويتُهُ وَأَكْدَتُهُ بِتَكْرِيْرِكُ إِيَّاهُۥ والمظاهرة: الْقُوَّةُ والمعاونة. (٣٢. : ١٠٠٠)

(ص: ۳۲۰)

(أَهْدَى الرَّسُولُ جَمَلًا فِيهِ بَرَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ): وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيح: حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْدَى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي عَبَّاسٍ! أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْدَى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي هَدَايَاهُ جَمَلًا لِأَبِي جَهْلٍ، فِي رَأْسِهِ بَرَّةٌ [١] مِنْ فِضَّةٍ، هَدَايَاهُ جَمَلًا لِأَبِي جَهْلٍ، فِي رَأْسِهِ بَرَّةٌ [١] مِنْ فِضَّةٍ،

### يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ.

(نُزُولُ سُورَةٍ الْفَتْح):

قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُّولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ وَجْهِهِ ذَلِكَ قَافِلًا، حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، نَزَلَتْ وَجْهِهِ ذَلِكَ قَافِلًا، حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، نَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ: إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا سُورَةُ الْفَتْحِ: إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأْخَرَ، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، وَيَهْدِيكَ صِراطاً مُسْتَقِيماً ٤٨ : ١- ٢.

#### (ذِكْرُ الْبَيْعَةِ):

ثُمَّ كَانَتْ الْقِصَّةُ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى ذِكْرِ الْمُنَاقِهُ: الْبَيْعَةِ، فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ:

إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ، يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ، وَمن أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ٤٨: ١٠.

#### (ذِكْرُ مَنْ تَخَلَّفَ):

ثُمَّ ذَكَرَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ مِنْ الْأَعْرَابِ، ثُمَّ قَالَ: حِينَ اسْتَفَزَّهُمْ لِلْخُرُوجِ مَعَهُ فَأَبْطَئُوا عَلَيْهِ: «سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرابِ شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَأَهْلُونا ٤٨: ١١» . ثُمَّ الْقِصَّةُ عَنْ خَبَرِهِمْ، حَتَّى انْتَهَى إلَى قَوْلِهِ: «سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إلى مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها ذَرُونا الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إلى مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها ذَرُونا نَتَّبِعُونا نَتَّبِعُكُمْ، يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ، قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونا كَذَرُونا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ٤٨: ١٥» ... ثُمَّ الْقِصَّةُ عَنْ خَبَرِهِمْ وَمَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنْ جِهَادِ الْقَوْمِ أُولِي الْبَأْسِ خَبَرِهِمْ وَمَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنْ جِهَادِ الْقَوْمِ أُولِي الْبَأْسِ السَّدِيدِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ

# عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ،

[۱] الْبرة: حَلقَة تَجْعَل فِي أنف الْبَعِير ليذل ويرتاض، فَإِن كَانَت من خشب فَإِن كَانَت من خشب فَإِن كَانَت من خشب فَإِن كَانَت من شعر فَهِيَ خشَاش. فَهِيَ خشَاش. (ص: ۳۲۱)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَارِسٌ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي مَنْ لَا أُتَّهِمُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أُولُو الْبَأْسِ الشَّدِيدِ مَنْ لَا أُتَّهِمُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أُولُو الْبَأْسِ الشَّدِيدِ مَنْ لَا أَتَعَالَى: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فَأُنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، وَأَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً. وَمَغانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَها، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً تَعْمُ اللَّهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً تَاخُذُونَها فَعَجَّلَ لَكُمْ هِذِهِ، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً. وَلَا مَلْ شَيْءِ قَدِرُوا عَلَيْها قَدْ أُحاطَ اللَّهُ بِها، وَكَانَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ بِها، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً ١٨٤: ١٨ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً ١٨٤: ١٨ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً ١٨٤: ١٨ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً ١٨٤: ١٨٠ ٢١.

(ذِكْرُ كَفِّ الرَّسُولِ عَنْ الْقِتَالِ):

ثُمَّ ذَكَرَ مَحْبِسَهُ وَكَفَّهُ إِيَّاهُ عَنْ الْقِتَالِ، بَعْدَ الظَّفَرِ مَنْهُ بِهِمْ، يَعْنِي النَّفَرَ الَّذِينَ أَصَابَ مِنْهُمْ وَكَفَّهُمْ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ بِهِمْ، يَعْنِي النَّفَرَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ. مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ. مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ. بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ. بَصِيراً ١٤٨. ٢٤. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَعْرَامِ مَعْلُولًا مَعْلَونَا مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ

: (تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ) قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْمَعْكُوفُ: الْمَحْبُوسُ، قَالَ أَعْشَى بَنِي قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْمَعْكُوفُ: الْمَحْبُوسُ، قَالَ أَعْشَى بَنِ تَعْلَبَةَ: قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ:

وَكَأَنَّ السُّمُوطَ عَكَّفَهُ السِّلْكُ ... بِعِطْفِي جَيْدًاءَ أُمِّ غَزَالِ [١]

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَّهُــّ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: «وَلَوْلا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَوُّهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَوُّهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ١٤٤ ٢٥» ، وَالْمَعَرَّةُ: الْغُرْمُ، أَيْ أَنْ تُصِيبُوا مِنْهُمْ (مَعَرَّةً) بِغَيْرِ عِلْمٍ فَتُحْرِجُوا دِيَتَهُ، فَإِمَّا إِثْمٌ فَلَمْ يُخَشِّهِ عَلَيْهِمْ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: بَلَغَنِي عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: بَلَغَنِي عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْولِيدِ الْوَلِيدِ الْوَلِيْدِ الْوَلِيدِ الْوَلِيدِ الْوَلِيدِ الْوَلِيدِ الْوَلِيدِ الْ

[۱] السموط: جمع سمط، وَهُوَ مَا يعلق من القلادة على الصَّدْر. والسلك: الْخَيط الَّذي ينظم فِيهِ. والجيداء: الطَّوِيلَة الْجيد. ۲۱- سيرة ابْن هِشَام- ۲ (ص: ۳۲۲)

ابْن الْمُغِيرَةِ، وَسَلَمَةَ بْنِ هِشَامٍ، وَعَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، وَأَبْبَاهِهِمْ. وَأَبْنِ سُهَيْلٍ، وَأَشْبَاهِهِمْ. وَأَلْبَاهِهِمْ. وَأَلْ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ قَالَ : إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ، حَمِيَّةَ، الْجاهِلِيَّةِ ٤٨: ٢٦ يَعْنِي سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو حِينَ حَمِيَ أَنْ يَكْتُبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوِي ٤٨: ٢٦، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا: أَيْ التَّوْحِيدُ، شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه. شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَحْافُونَ فَعِلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا ٤٨: ٧٧: أَىْ لِرُؤْيًا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الَّتِي رَأَى، أَنَّهُ سَيَدْخُلُ مَكَّةَ آمِنًا لَا يَخَافُ، يَقُولُ: مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ، وَمُقَصِّرينَ مَعَهُ لَا تَخَافُونَ، فَعَلِمَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، فَجَعَلَ مِنْ دُون ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، صُلْحُ الْحُدَيْبِيَةِ. يَقُولُ الزُّهْرِيِّ: فَمَا فُتِحَ فِي الْإَسْلَامِ فَتْحٌ قَبْلَهُ كَانَ أَعْظَمَ مِنْهُ، إَنَّمَا كَانَ الْقِتَالُ تَحِيْثُ الْتَقَى النَّاسُ، فَلَمَّا كَانَتُ الْهُدْنَةُ، وَوُضِعَتْ الْحَرْبُ، وَآمَنَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضِّا، وَالْتَقَوْا فَتَفَاوَضُوا فِي الْحَدِيثِ وَالْمُنَازَعَةِ، فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدٌ بِالْإِسْلَامِ يَعْقِلُ شَيْئًا إِلَّا دَخَلَ فِيهِ، وَلَقَدْ دَخَلَ فِي تِينِكَ السَّنَتَيْنِ مِثْلُ مَنْ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَالدَّلِيلُ عَلَى قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَيْكُ خُرِج إِلَى الحدِيبيّة فِي أَلْفَ وَأَرْبِعَ مَائَة، فِي قَوْلِ جَابِرٍ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، ثُمَّ خَرَجَ عَامَ فَتْح مَكَّةَ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَتَيْنِ فِيَ عَشَرَةِ آلَافٍ. (ص: ۳۲۳)

مَا جَرَى عَلَيْهِ أَمْرُ قَوْمٍ مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ بَعْدَ الصُّلْح

(مَجِيءُ أَبِي بَصِيرٍ إِلَى الْمَدِينَةِ وَطَلَبُ قُرَيْشٍ لَهُ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَتَاهُ أَبُو بَصِيرٍ عُتْبَةُ [١] بْنُ أُسَيْدٍ بْنِ جَارِيَةَ، وَكَانَ مِمَّنْ حُبِسَ إِبَهَكَّةَ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ فِيهِ أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ بِمَكَّةَ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ فِيهِ أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ زُهْرَةَ، وَالْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقِ بْنِ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ الثَّقَفِيُّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَبَعَثَا بْنِ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ الثَّقَفِيُّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَبَعَثَا

رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، وَمَعَهُ مَوْلًى لَهُمْ، فَقَدِمَا عَلَى رَسُولُ رَسُولُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِمْتَ، وَلَا يَصْلُحُ لَنَا فِي دِينِنَا الْغَدْرُ، وَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَكَ عَلِمْتَ، وَلَا يَصْلُحُ لَنَا فِي دِينِنَا الْغَدْرُ، وَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَرْجًا وَمَحْرَجًا، فَانْطَلِقْ وَلَمَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ اللَّهِ، أَتَرُدُّنِي إلَى الْمُسْرِكِينَ لَلَهُ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَرْجًا وَمَحْرَجًا، فَانْطَلِقْ، فَإِنَّ اللَّهُ يَقْتِنُونَنِي فِي دِينِي؟ قَالَ: يَا أَبَا بِصَيْرٍ، انْطَلِقْ، فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى سَيَجْعَلُ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَرْجًا وَمَحْرَجًا.

(قَتْلُ أَبِي بِصَيْرِ لِلْعَامِرِيِّ وَمَقَالَةُ الرَّسُولِ فِي ذَلِكَ): فَانْطَلَقَ مَعَهُمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ [٢] ، جَلَسَ إِلَى جِدَارٍ، وَجَلَسَ مَعَهُ صَاحِبَاهُ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ: أَصَارِمُ سَيْفُكَ هَذَا يَا أَخَا بَنِي عَامِرٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَنْظَرَ إِنْ شِئْتُ. قَالَ: فَاسْتَلَّهُ أَبُو بَصِيرٍ، ثُمَّ إلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْظُرُ، إِنْ شِئْتُ. قَالَ: فَاسْتَلَّهُ أَبُو بَصِيرٍ، ثُمَّ عَلَاهُ بِهِ حَتَّى قَتَلَهُ، وَخَرَجَ الْمَوْلَى سَرِيعًا حَتَّى أَتَى وَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَهُو جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ قَالَ: وَيحك! مَالك؟ قَالَ: النَّهَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: وَيحك! مَالك؟ قَالَ: وَيحِل اللَّهِ قَتَلَ صَاحِبِي. فو الله مَا بَرِحَ حَتَّى طَلَعَ أَبُو اللّهِ وَقَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ وَقَتْ ذِمَّتُكَ، وَأَدَى اللَّهُ عَنْكَ، وَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، وَفَتْ ذِمَّتُكَ، وَأَدَى اللَّهُ عَنْكَ، وَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، وَفَتْ ذِمَّتُكَ، وَأَدَى اللَّهُ عَنْكَ، أَسْلَمْتنِي بِيَدِ الْقَوْمِ وَقَدْ امْتَنَعْتُ بِدِينِي أَنْ أَفْتَنَ أَسُلَمْتنِي بِيَدِ الْقَوْمِ وَقَدْ امْتَنَعْتُ بِدِينِي أَنْ أَفْتَنَ أَنْ أَنْتُنْ عُتُ بِدِينِي أَنْ أَفْتَنَ

<sup>[</sup>۱] وَقيل عبيد: (رَاجع الِاسْتِيعَاب) . [۲] ذُو الحليفة: قَرْيَة بَينهَا وَبَينِ الْمَدِينَة سِتَّة أَمْيَال، أَو سَبْعَة. وَمِنْهَا مِيقَات أَهل الْمَدِينَة. وَمِنْهَا مِيقَات أَهل الْمَدِينَة. (ص: ٣٢٤)

فِيهِ، أَوْ يُعْبَثَ [١] بِي. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَيْلُ أُمِّهِ مِحَشَّ [٢] حَرْبِ لَوْ كَانَ مَعَه رجالِ!

(اجْتِمَاع الْمُحْتَبَسِينَ إلَى أَبِي بِصَيْرِ وَإِيدَاؤُهُمْ قُرَيْشًا وَإِيوَاءُ الرَّسُولِ لَهُمْ): وَإِيوَاءُ الرَّسُولِ لَهُمْ): ثُمَّ خَرَجَ أَبُو بَصِيرٍ حَتَّى نَزَلَ الْعِيصَ، مِنْ نَاحِيَةِ ذِي الْمُرْوَةِ، عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، بِطَرِيقٍ قُرَيْشٍ الَّتِي كَانُوا يَأْخُذُونَ عَلَيْهَا إلَى الشَّامِ، وَبَلَغَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَأْخُذُونَ عَلَيْهَا إلَى الشَّامِ، وَبَلَغَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ كَانُوا الْحَثِبِسُوا بِمَكَّةَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْ لِأَبِي بِصَيْرٍ: «وَيْلُ الْحَثِبِسُوا بِمَكَّةَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ الْمَبْوِينِ بِصَيْرٍ: «وَيْلُ أُمِّهِ مِحَشَّ حَرْبٍ لَوْ كَانَ مَعَهُ رِجَالً!، فَخَرَجُوا إلَى أَبِي أَمِّهِ مِحَشَّ حَرْبٍ لَوْ كَانَ مَعَهُ رِجَالً!، فَخَرَجُوا إلَى أَبِي الْمِينَ أَمِّهِ مِحْشَ وَلِيبٌ مِنْ سَبْعِينَ أَمِّهِ مِحَشَّ حَرْبٍ لَوْ كَانَ مَعَهُ رِجَالً!، فَخَرَجُوا إلَى أَبِي رَمُولُ اللَّهِ مِنْهُمْ قَرِيبٌ مِنْ سَبْعِينَ رَجُلًا، وَكَانُوا قَدْ ضَيَّقُوا عَلَى قُرَيْشٍ، لَا يَظْفَرُونَ بِأَجَدِ مِنْهُمْ إلَّا قَتَلُوهُ، وَلَا تَمُرُّ بِهِمْ عِيرٌ إلَّا اقْتَطَعُوهَا، حَتَّى كَتَبَتْ قُرَيْشٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْرٌ إلَّا اقْتَطَعُوهَا، حَتَّى كَتَبَتْ قُرَيْشٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْرٌ إلَّا اقْتَطَعُوهَا، حَتَّى كَتَبَتْ قُرَيْشُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْنٌ إلَّا اقْتَطَعُوهَا، وَلَا تَمُرُ بِهِمْ عِيرٌ إلَّا اقْتَطَعُوهَا، حَتَى قَرَيْشُ الْمَالِينَ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ الْمَامِينَةُ فَيْنَامُ الْنُ هِشَامٍ: أَبُو بِصَيْرِ ثَقَفِى اللَّهِ بِصَيْرِ ثَقَفِى اللَّهِ بِصَيْرٍ وَلَوْ اللَّهُ مِشَامٍ: أَبُو بِصَيْرٍ ثَقَفِى اللَّهُ مِسُامِ اللَّهِ مِشَامٍ أَلُو بِصَيْرٍ وَلَوْ مَنْ اللَّهِ مِنْ الْمَالِي الْمَالِينَةُ الْمَدِينَةَ الْمَدِينَةَ الْمَدِينَةَ الْمَدِينَةُ الْمَدِينَةُ الْمَالِي الْمَدِينَةُ الْمِي الْمَدِينَةُ الْمَالِي الْمَلْمِ اللَّهِ مِنْ الْمَالِي الْمَامِ اللَّهُ عَلَى الْمَدِينَةُ الْمُالِعُولِ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمَدِينَةُ الْمُالِقِي الْمُولُ الْمَدِينَةُ الْمُالِقُولُوا فَدْ مَنْ الْمُعَلِي الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُولُوا فَلَوْمُ الْمُلْمُولُ الْمُولُولُ الْمُلْمُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْتَلَا مَا الل

(أَرَادَ سُهَيْلٌ وَدْيَ أَبِي بِصَيْرِ وَشِعْرُ مَوْهَبٍ فِي ذَلِكَ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا بَلَغَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو قَتْلُ أَبِي قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا بَلَغَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو قَتْلُ أَبِي بَصِيرٍ صَاحِبَهُمْ الْعَامِرِيَّ، أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أُؤَخِّرُ ظَهْرِي عَنْ الْكَعْبَةِ حَتَّى يُودِيَ هَذَا الرَّجُل، وَاللَّهِ لَا أُؤَخِّرُ ظَهْرِي عَنْ الْكَعْبَةِ وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ السَّفِهُ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ! وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ السَّفِهُ، وَاللَّهِ لَا يُودَى (ثَلَاتًا) فَقَالَ فِي ذَلِكَ مَوْهِبُ بْنُ رِيَاحٍ أَبُو وَاللَّهِ لَا يُودَى (ثَلَاتًا) فَقَالَ فِي ذَلِكَ مَوْهِبُ بْنُ رِيَاحٍ أَبُو وَاللَّهِ لَا يُودَى (ثَلَاتًا) فَقَالَ فِي ذَلِكَ مَوْهِبُ بْنُ رِيَاحٍ أَبُو أَنَيْسٍ، حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ!

أَتَانِي عَنْ سُهَيْل ذَرْءُ قَوْل [٣] ... فَأَيْقَظَنِي وَمَا بِي مِنْ

رُقَادِ فَإِنْ تَكُنِ الْعِتَابَ تُرِيدُ مِنِّي ... فَعَاتِبْنِي فَمَا بِكَ مِنْ بِعَادِي

[۱] فِي م، ر: «يبْعَث» وَهُوَ تَحْرِيف.
[۲] محش حَرْب: موقد حَرْب ومهيجها، يُقَال: حششت النَّار، وأرثتها، وأذكيتها، وأثقبتها، وسعرتها، بِمَعْنى وَاحِد. وَفِي السَّحِيح: «ويل امهِ مسعر حَرْب». وَفِي الْأُصُول: «ذرو». قَالَ [٣] كَذَا فِي شرح السِّيرَة. وَفِي الْأُصُول: «ذرو». قَالَ أَبُو ذَر: «ذَرْء قَول، أَي طرف قَوْله، وَهُوَ مَهْمُوز، ويروى: أَبُو ذَر: «ذَرْء قَول، أَي طرف قَوله، وَهُوَ مَهْمُوز، ويروى: دُرو قَول، بِالْوَاو، وَالصَّوَابِ الْهَمْز». (ص: ٣٢٥)

أَتُوعِدُنِي وَعَبْدُ مَنَافٍ حَوْلِي ... بِمَخْزُومٍ أَلَهْفًا مَنْ تُعَادَى [١]
فَإِنْ تَغْمِزْ قَنَاتِي لَا تَجِدْنِي ... ضَعِيفَ الْعُودِ فِي الْكُرَبِ فَإِنْ تَغْمِزْ قَنَاتِي لَا تَجِدْنِي ... ضَعِيفَ الْعُودِ فِي الْكُرَبِ الشِّدَادِ أَسَامِي الْأَكْرَمِينَ أَبًا بِقَوْمِي ... إِذَا وَطِئَ الضَّعِيفُ بِهِمْ أَرَادَى [٢] هُمْ مَنَعُوا الظَّوَاهِرَ غَيْرَ شَكِّ ... إلَى حَيْثُ الْبَوَاطِنُ هُمْ مَنَعُوا الظَّوَاهِرَ غَيْرَ شَكِّ ... إلَى حَيْثُ الْبَوَاطِنُ إِلَى اللَّوَادِي [٣] بِكُلِّ طِمِرَّةٍ وَبِكُلِّ نَهْدٍ ... سَوَاهِمَ قَدْ طُوِينَ مِنْ الطِّرَادِ لِكُلِّ طِمِرَّةٍ وَبِكُلِّ نَهْدٍ ... سَوَاهِمَ قَدْ طُوِينَ مِنْ الطِّرَادِ [٤] لَهُمْ بِالْخَيْفِ قَدْ عَلِمَتْ مَعَدَّ ... رِوَاقِ الْمَجْدِ رُفِعَ بِالْعِمَادِ [٤]

(شِعْرُ ابْنِ الزِّبَعْرَى فِي الرَّدِّ عَلَى مَوْهَبٍ):

فَأُجَابَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزِّبَعْرَى، فَقَالَ:

وَأَمْسَى مَوْهِبٌ كَحِمَارِ سَوْءٍ ... أَجَازَ بِبَلْدَةٍ فِيهَا يُنَادِي فَإِنَّ الْعَبْدَ مِثْلَكَ لَا يُنَاوِي ... سُهَيْلًا ضَلَّ سَعْيُكَ مَنْ الْعَبْدَ مِثْلَكَ لَا يُنَاوِي ... سُهَيْلًا ضَلَّ سَعْيُكَ مَنْ الْعَادِي [٦] فَأَقْصِرْ يَا بْنَ قَيْنِ السُّوءِ عَنْهُ ... وَعَدَّ عَنْ الْمَقَالَةِ فِي فَأَقْصِرْ يَا بْنَ قَيْنِ السُّوءِ عَنْهُ ... وَعَدَّ عَنْ الْمَقَالَةِ فِي الْبِلَادِ [٧] الْبِلَادِ [٧] وَلَا تَذْكُرْ عِتَابَ أَبِي يَزِيدٍ ... فَهَيْهَاتَ الْبُحُورُ مِنْ الثِّمَادِ [٨]

أَمْرُ الْمُهَاجِرَاتِ بَعْدَ الْهُدْنَةِ

: (هِجْرَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ إِلَى الرَّسُولِ وَإِبَاؤُهُ رَدَّهَا) : (قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ) [٩] : وَهَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعِيطٍ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، فَخَرَجَ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعِيطٍ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، فَخَرَجَ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ الْمُدَّةِ عَقْبَةً الْمُدَّةِ وَالْوَلِيدُ ابْنَا عُقْبَةً الْمُدَّةِ وَالْوَلِيدُ ابْنَا عُقْبَةً الْمُدَّةِ وَالْوَلِيدُ ابْنَا عُقْبَةً اللّهِ اللّهَ الْمُدَّةِ الْمُدَّةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولِ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

[۱] أتوعدنى: أَتُهَدِّدُنِى.

[۲] أسامى: أعانى. وأرادى: أرامى، يُقَال: راديته، إِذَا راميته، إِذَا

[٣] الظَّوَاهِر: مَا علا من مَكَّة. والبواطن: مَا انخفض مِنْهَا. والعوادى: جَوَانِب الأودية.

[٤] الطمرة: الْفرس الوثابة السريعة. والنهد: الغليظ.

وسواهم: عوابس متغيرة. وطوين:

ضعفن وضمرنـ

[٥] الْخيف: مَوضِع بمنى، والرواق: ضرب من الأخبية.

[٦] لَا يناوى: لَا يعادى، وَترك همزه لضِّرُورَة الشَّعْرِـ

[٧] الْقَيْن: الْحداد.

[٨] الثماد: المّاء الْقَلِيلِ.

[٩] زِيَادَة عَن أ.

حَتَّى قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلَانِهِ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِمَا بِالْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ فِي الْحُدَيْبِيَةِ، فَلَمْ يَفْعَلْ، بِالْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ فِي الْحُدَيْبِيَةِ، فَلَمْ يَفْعَلْ، فَلَمْ يَلْعُهُ ذَلِكَ. اللَّهُ ذَلِكَ.

(سُؤَالُ ابْنِ هُنَيْدَةَ لِعُرْوَةِ عَنْ آيَةِ الْمُهَاجِرَاتِ وَرَدُّهُ عَلَيْهِ)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثِنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَكْتُبُ كِتَابًا إِلَى ابْنِ أَبِى هنيدة، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَكْتُبُ كِتَابًا إِلَى ابْنِ أَبِى هنيدة، صَاحِبِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ، فَإِنْ عَلْمُتُمُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ، فَإِنْ عَلْمُتُمُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، لَا هُنَّ حِلَّ عَلْمُ مِلْمُوا لَهُمْ، وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا، وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ، وَلا تُمْسِكُوا يَعْضِمِ الْكُوافِرِ ١٠: ١٠.

(تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ):
- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَاحِدَةُ الْعِصَمِ: عِصْمَةٌ، وَهِيَ الْحَبْلُ
وَالسَّبَبُ. قَالَ أَعْشَى بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ:
إِلَى الْمَرْءِ قَيْسٍ نُطِيلُ السُّرَى ... وَنَأْخُذُ مِنْ كُلِّ حَيِّ إِلَى الْمَرْءِ قَيْسٍ نُطِيلُ السُّرَى ... وَنَأْخُذُ مِنْ كُلِّ حَيِّ إِلَى الْمَرْءِ قَيْسٍ نُطِيلُ السُّرَى ... وَنَأْخُذُ مِنْ كُلِّ حَيِّ إِلَى الْمَرْءِ قَيْسٍ نُطِيلُ السُّرَى ... وَنَأْخُذُ مِنْ كُلِّ حَيِّ عِصَمِ

ُ وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قصيدة لَهُ. وَهُنَا الْبَيْتُ فِي قصيدة لَهُ. «وَسْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ، وَلْيَسْئَلُوا مَا أَنْفَقُوا، ذلِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠: ١٠».

(عَوْدٌ إِلَى جَوَابِ عُرْوَةَ):

قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ كَانَ صَالَحَ قُرَيْشًا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ مَنْ جَاءَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النِّسَاءُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ إِذَا هَنَّ وَإِلَى الْإِسْلَامِ، أَبَى اللَّهُ أَنْ يُرْدَدْنَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ إِذَا هُنَّ أَمْتُحِنَّ بِمِحْنَةِ الْإِسْلَامِ، فَعَرَفُوا أَنَّهُنَّ إِنَّمَا جِئْنَ رَغْبَةً هُنَّ أَمْتُحِنَّ بِمِحْنَةِ الْإِسْلَامِ، فَعَرَفُوا أَنَّهُنَّ إِنَّمَا جِئْنَ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، وَأَمَرَ بِرَدِّ صَدُقَاتِهِنَّ إِلَيْهِمْ إِنْ احْتَبَسْنَ عَنْهُمْ، إِنْ هُمْ رَدُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ صَدَاقَ مَنْ حُبِسُوا عَلَى اللَّهِ يَعْمُمْ بَيْنَكُمْ، وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِمُ بَيْنَكُمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَلَى اللَّهِ اللَّهِ النِّسَاءَ وَرَدَ الرِّجَالَ، وَسَائِهُ مَنْ لَكُمْ حُكُمُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ صَدَاقَ مَنْ حُرَالُولُ اللَّهِ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ فَعَرَفُوا اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ صَدَاقَ مَنْ حُرَالُولُ اللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ فَلَكُمْ مُكُمُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُرَدُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ صَدَاقً مَنْ حُسِلُولُ اللَّهُ عَلَيْمٌ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَالِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي

(سُؤَالُ ابْنِ إِسْحَاقَ الزُّهْرِيَّ عَنْ آيَةِ الْمُهَاجِرَاتِ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ، وَقَوْلِ الله تعالى فِيهَا:

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٦٠: ١١ فَقَالَ: يَقُولُ: إِنْ فَاتَ أَحَدًا مِنْكُمْ أَهْلُهُ إِلَى الْكُفَّارِ، وَلَمْ تَأْتِكُمْ امْرَأَةٌ تَأْخُذُونَ بِهَا مِثْلَ الَّذِي يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ، فَعَوَّضُوهُمْ مِنْ فَيْءٍ إِنْ أَصَبْتُمُوهُ، فَلَمَّا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ، فَعَوَّضُوهُمْ مِنْ فَيْءٍ إِنْ أَصَبْتُمُوهُ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ٦٠: ١٠ إِلَى قَوْلِ الله تعالى: وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ٦٠: ١٠، كَانَ مِمَّنْ طَلَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قُرَيْبَةَ بِنْ الْمُغِيرَةِ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي لِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُمَا عَلَى شِرْكِهِمَا بِمَكَّةَ، وَأُمُّ كُلْتُومِ بِنْتُ جَرْوَلُ سُفْيَانَ، وَهُمَا عَلَى شِرْكِهِمَا لِمَكَّةَ، فَتَزَوَّجَهَا أَبُو جَهْمِ بْنِ أُمُ كُلْتُوم مِنْ طَوْمِهِ، وَهُمَا عَلَى شِرْكِهِمَا مِنْ قَوْمِهِ، وَهُمَا عَلَى شِرْكِهِمَا حُدْيْفَةَ بْنِ غَانِمٍ، رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، وَهُمَا عَلَى شِرْكِهِمَا.

(بُشْرَى فَتْحِ مَكَّةَ وَتَعَجُّلُ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ):
قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ: أَنَّ بَعْضَ مَنْ كَانَ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ لَهُ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ: أَلَمْ تَقُلْ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَدْخُلُ مَكَّةَ آمِنًا؟ قَالَ: فَهُوَ كَمَا
بَلَى، أَفَقُلْتُ لَكُمْ مِنْ عَامِي هَذَا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهُوَ كَمَا
قَالَ لِي جبريل عليه السلام. [١]

<sup>[</sup>۱] إِلَى هُنَا ينتهى الْجُزْء الْخَامِس عشر من أَجزَاء السِّيرَة. السِّيرَة. (ص: ۳۲۸)

## ذِكْرُ الْمَسِيرِ إِلَى خَيْبَرَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعِ

(الْخُرُوجُ إِلَى خَيْبَرَ):

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ [١] : ثُمَّ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ حِينَ رَجَعَ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ، ذَا الْحَجَّةِ وَبَعْضَ بِالْمَدِينَةِ حِينَ رَجَعَ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ، ذَا الْحَجَّةِ وَبَعْضَ الْمُحَرَّمِ، وَوَلِيَ تِلْكَ الْحَجَّةَ الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ خَرَجَ فِي بَقِيَّةِ الْمُحَرَّمِ، وَوَلِيَ تِلْكَ الْحَجَّةَ الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ خَرَجَ فِي بَقِيَّةِ الْمُحَرَّمِ، وَوَلِيَ تِلْكَ الْحَجَّةَ الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ خَرَجَ فِي بَقِيَّةِ الْمُحَرَّمِ إِلَى خَيْبَرَ.

(اسْتِعْمَالُ نُمَيْلَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَاسْتَغُمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ نُمَيْلَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اللَّيْثَيَّ، وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طالب رضي الله عنه، وَكَانَتْ بَيْضَاءَـ

(ارْتِجَازُ ابْنِ الْأَكُوعِ وَدُعَاءُ الرَّسُولِ لَهُ وَاسْتِشْهَادُهُ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ نَصْرِ بْنِ دَهْرِ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ أَبَاهُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ نَصْرِ بْنِ دَهْرِ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَقُولُ فِي مَسِيرِهِ إِلَى خَدْثَةُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَمْ سَلَمَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ خَيْبَرَ لِعَامِرِ بْنِ الْأَكُوعِ، وَهُوَ عَمُّ سَلَمَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ خَدْبَرَ لِعَامِرِ بْنِ الْأَكُوعِ، وَهُو عَمُّ سَلَمَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَكُوعِ، وَهُو عَمُّ سَلَمَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَكُوعِ، وَهُو عَمُّ سَلَمَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَكُوعِ، وَهُو عَمْ سَلَمَةً بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَكُوعِ، وَهُو عَمُّ سَلَمَةً بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَكُوعِ، وَعُولَ عَلْنَا مِنْ هَنَاتِكَ [٢] ، قَالَ: فَخَذَ لَنَا مِنْ هَنَاتِكَ [٢] ، قَالَ: فَنَا وَلَا اللَّهِ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَيْنَا وَلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَيْنَا إِنَّا إِذَا قَوْمُ بَغَوْا عَلَيْنَا ... وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبِيْنَا إِلَيْهُ أَبِيْنَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَاهُ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبِيْنَا إِلَاهُ وَلَا اللَّهُ مُا اهْتَدَيْنَا ... وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبِيْنَا إِللَّهُ مَا اهْتَوْمُ بَغُوا عَلَيْنَا ... وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبِيْنَا ...

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولَ: «بِسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدثنَا أَبُو مُحَمَّد عبد الْملك بن هِشَام قَالَ

حَدثنَا زِيَاد بن عبد الله البكائي عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق المطلبي قَالَ» . وَإِذَا عَرِفْنَا أَنِ الْجُزْء السَّادِس عشر من أَجزَاء السِّيرَة يبْدَأُ بالْكلَام فِي هَذِه الْغَزْوَة لم ننكر على أَكثر الْأُصُول هَذِه الزِّيَادَة الَّتِي تستفتح بهَا كل جُزْء . [۲] هناتك، أي أخبارك وأمورك وأشعارك، وَهِي جمع هنة، ويكنى بهَا عَن كل شَيْء لَا تعرف اسْمه، أو تعرفه فتكنى عَنه . وَأَرَادَ رَسُول الله عَلَيْ أَن يَحْدُو بهم، وَالْإبِل فتتحث بالحداء، وَلَا يكون الحداء إلَّا بِشعر أو رجز . (ص: ٣٢٩)

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا [١] ... وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا [٢] فَقَالَ مُمَرُ بْنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَرْحَمُكَ اللَّهِ، فَقَالَ مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَجَبَتْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَمْتَعْتَنَا بِهِ! فَقَتِلَ يَوْمَ خَيْبَرَ شَهِيدًا، وَكَانَ قَتَلَهُ، فِيمَا بَلَغَنِي، أَنَّ فَقُتِلَ يَوْمَ خَيْبَرَ شَهِيدًا، وَكَانَ قَتَلَهُ، فِيمَا بَلَغَنِي، أَنَّ سَيْفَهُ رَجَعَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُقَاتِلُ، فَكَلَمَهُ كَلْمًا شَدِيدًا، فَمَاتَ مِنْهُ، فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ شَكُّوا فِيهِ، وَقَالُوا: إِنَّمَا قَتَلَهُ سِلَحُهُ، حَتَّى سَأَلَ ابْنُ أَخِيهِ سَلَمَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْأَكُوعِ سِلَاحُهُ، حَتَّى سَأَلَ ابْنُ أَخِيهِ سَلَمَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْأَكُوعِ سِلَاحُهُ، حَتَّى سَأَلَ ابْنُ أَخِيهِ سَلَمَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْأَكُوعِ مِلَاحُهُ، حَتَّى سَأَلَ ابْنُ أَخِيهِ سَلَمَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْأَكُوعِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ لَشَهِيدٌ، وَصَلَّى عَلَيْهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ وَلُولُ اللَّهِ مَا لَلْهُ لِسُلِمُونَ وَلَى اللَّهُ مُلْكُونَ الْمُسْلِمُونَ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَتَعْتَلَاهُ لَسُلِمُونَ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُسْلِمُونَ اللَّهُ الْمُسْلِمُونَ اللَّهُ ال

(دُعَاءُ الرَّسُولِ لَمَّا أَشْرَفَ عَلَى خَيْبَرَ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثِنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُعَتِّبِ بْنِ عَمْرُو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى خَيْبَرَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ، وَأَنَا وَسُولَ اللَّهِ عَفُوا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهم رَبَّ السَّمَوَاتِ وَمَا أَطْلَلْنَ وَرَبَّ السَّمَوَاتِ وَمَا أَطْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَطْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيْطِينِ وَمَا أَطْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَطْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيْلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ

وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، أَقَدِمُوا بِسْمِ اللَّهِ. قَالَ: وَكَانَ يَقُولُهَا أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، أَقَدِمُوا بِسْمِ اللَّهِ. قَالَ: وَكَانَ يَقُولُهَا لَعُلِّهُ لَكُلِّ قَرْيَةٍ دَخَلَهَا.

(فِرَارُ أَهْلِ خَيْبَرَ لَمَّا رَأُوْا الرَّسُولَ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَرِكِبْنَا مَعَهُ، فَرَكِبُ أَذَانًا أَمْسَكَ مَوْلُ اللَّهِ عَلَيْهُ، حَتَّى إِذَانًا أَمْنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، خَتَى إِذَانًا، فَرَكِبَ وَرَكِبْنَا مَعَهُ، فَرَكِبْ فَرَكِبَ وَرَكِبْنَا مَعَهُ، فَرَكِبْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْحَة، وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَرَكِبْ وَاسْتَقْبَلْنَا عُمَّالَ خَيْبَرَ غَادِينَ، قَدْ خَرَجُوا بِمَسَاحِيهِمْ وَاللَّهُ، فَلَالًا مَلَوْلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْمَعُ أَذَانًا عُمَّالَ خَيْبَرَ غَادِينَ، قَدْ خَرَجُوا بِمَسَاحِيهِمْ وَاسْتَقْبَلْنَا عُمَّالَ خَيْبَرَ غَادِينَ، قَدْ خَرَجُوا بِمَسَاحِيهُمْ وَاسْتَقْبَلْنَا عُمَّالًا وَلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُهُ الْمُؤْلُ وَلَالَهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

[۱] السكينَة: الْوَقار والتثبت. [۲] ذكر الزرقانى هَذَا الرجز وَهُوَ بِخْتَلفُ عَمَّا هُنَا فِي [۲] ذكر الزرقانى هَذَا الرجز وَهُو بِخْتَلفُ عَمَّا هُنَا فِي أَلْفَاظُهُ وَيزِيدُ عَلَيْهِ. أَلْفَاظُهُ وَيزِيدُ عَلَيْهِ. أَلْفَاظُهُ وَيزِيدُ عَلَيْهِ. أَلْمُسلح : حمع مسحاة، وَهِ المحدفة مِنْ الْحَديدِ.

[٣] الْمساحِي: جمع مسحاة، وَهِي المجرفة منَ الْحَدِيد. والمكاتل: جمع مكتل، وَهِي قفة كَبِيرَة. (ص: ٣٣٠)

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَيْشَ، قَالُوا: مُحَمَّد وَالْخَمِيسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَيْشَ، قَالُوا: مُحَمَّد وَالْخَمِيسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُبُرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ لَخَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا هَارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ اللهُ الْمُنْذَرِينَ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا هَارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَلْسٍ بِمِثْلِهِ.

(مَنَازِلُ الرَّسُولِ فِي طَرِيقِهِ إِلَى خَيْبَرَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ خَرَجَ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى خَيْبَرَ سَلَكَ عَلَى عَصْرِ [٢] ، فَبَنَى لَهُ فِيهَا مَسْجِدٌ، ثُمَّ عَلَى الصَّهْبَاءِ [٣] ، ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَسْجِدٌ، ثُمَّ عَلَى الصَّهْبَاءِ إِسَاءً أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبَيْشِهِ، حَتَّى نَزَلَ بِوَادٍ يُقَالُ لَهُ الرَّجِيعُ، فَنَزَلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَنْ يُمِدُّوا أَهْلَ خَيْبَرَ، وَبَيْنَ أَنْ يُمِدُّوا أَهْلَ خَيْبَرَ، وَبَيْنَ أَنْ يُمِدُّوا أَهْلَ خَيْبَرَ، وَبَيْنَ أَنْ يُمِدُّوا اللَّهِ ﷺ وَكَانُوا لَهُمْ مُظَاهِرِينَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانُوا لَهُمْ مُظَاهِرِينَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

(غَطَفَانُ وَمُحَاوَلَتُهُمْ مَعُونَةَ خَيْبَرَ ثُمَّ انْخِذَالُهُمْ) (غَطَفَانَ لَمَّا سَمِعَتْ بِمَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَبَرَ جَمَعُوا لَهُ، ثُمَّ خَرَجُوا لِيُظَاهِرُوا [٤] يَهُودَ عَلَيْهِ، خَيْبَرَ جَمَعُوا لَهُ، ثُمَّ خَرَجُوا لِيُظَاهِرُوا [٤] يَهُودَ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا سَارُوا مَنْقَلَةً [٥] سَمِعُوا خَلْفَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ وَتَّى إِذَا سَارُوا مَنْقَلَةً [٥] سَمِعُوا خَلْفَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ حِسًّا، ظَنُّوا أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَالَفُوا إلَيْهِمْ، فَرَجَعُوا وَأَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَخَلُوا بَيْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، وَخَلُوا بَيْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، وَفَلُوا فِي أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَخَلُوا بَيْنَ عَيْبَرَ.

(افْتِتَاحُ رَسُولِ اللَّهِ الْحُصُونَ): وَتَدَنَّى [٦] رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَمْوَالَ يَأْخُذُهَا مَالًا مَالًا، وَيَفْتَتِحُهَا حِصْنًا حِصْنًا، فَكَانَ أُوَّلُ حُصُونِهِمْ اُفْتُتِحَ حِصْنُ نَاعِمٍ، وَعِنْدَهُ قُتِلَ مَحْمُودُ بْنُ مَسْلَمَةَ،

[۱] الْخَمِيس: الْجَيْش: الْجَيْش: الْجَيْش: الْجَيْش: [۲] عصر (بِالْكَسْرِ، ويروى بِالتَّحْرِيكِ، وَالْأُول أَشهر وَأَكْثر): جبل بَين الْمَدِينَة ووادي الْفَرْع: (عَن مُعْجم الْبلدَانِ).

<sup>[</sup>٣] الصَّهْبَاء: مَوضِع بَينه وَبَين خَبِير رَوْحَة. (رَاَجع مُعْجم الْبلدَان) .

<sup>[</sup>٤] ليظاهروا: ليعاونَوا.

<sup>[</sup>٥] منقلة: مرحلة.

## [٦] تدنى: أَي أَخذ الْأَدْنَى فالأدنى. (ص: ٣٣١)

أَلْقِيَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ رحى فَقَتَلَتْهُ، ثُمَّ الْقَمُوصُ، حِصْنُ بَنِي أَبِي الْحُقَيْقِ، وَأَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ سَبَايَا، مِنْهُنَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بْنِ أُخْطَبَ، وَكَانَتْ عِنْدَ كِنَانَةَ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ، وَبِنْتَيْ عَمِّ لَهَا، فَاصْطَفَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنْ أَبِي الْحُقَيْقِ، وَبِنْتَيْ عَمِّ لَهَا، فَاصْطَفَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَعْمُ لَهَا، فَاصْطَفَى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهِ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولَةُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَكَانَ دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيُّ قَدْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ صَفِيَّةَ، فَلَمَّا أَصْفَاهَا لِنَفْسِهِ أَعْطَاهُ ابْنَتَيْ عَمِّهَا، وَفَشَتْ السَّبَايَا مِنْ خَيْبَرَ فِى الْمُسْلِمِينَ.

(نَهَى الرَّسُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَشْيَاءَ): وَأَكَلَ الْمُسْلِمُونَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ مِنْ حُمُرِهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَنَهَى النَّاسَ عَنْ أِمُورِ سَمَّاهَا لَهُمْ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَِمْرِو بْن ضَمِْرَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلِيطٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَانَا نَهْىُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكُل لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، وَالْقُدُورُ تَفُّورُ بِهَا، فَكَفَأْنَاهَا عَلَى وُجُوهِهَا. قَالَ ابْنُ إِسْجَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مَكْحُولٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَاهُمْ يَوْمَتَّذٍ عَنْ أَرْبَع: عَنْ إِتْبِاَن الْحَبَالَى مِنْ السَّبَايَا، وَعَنْ أَكُلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَعَنْ أَكْلَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَعَنْ بِيْعِ الْمَغَانِمِ خَتَّى تُقْسَمَــُ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي سَلَّامٌ بْنُ كِرْكِرَةَ، عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، وَلَمْ يَشْهَدْ جَابِرٌ ۚ خَيْبَرَ: ۗ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ نَهَى النَّاسَ عَنْ أَكُلِ لَحُومِ الْخَيْلِ. قَالَ ابْنُ لُحُومِ الْخَيْلِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ ٱبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوق

مَوْلَى تُجِيبَ، عَنْ حَنْشِ الصَّنْعَانِيِّ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِع بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ الْمَغْرِبَ، فَافْتَتَحَ قَرْيَةً مِنْ قُرَى الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهَا جِرْبَةٌ [١] ، فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا، فَقَالَ: يَا الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهَا جِرْبَةٌ [١] ، فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا، فَقَالَ: يَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا النَّاسُ، إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ فَقَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُوْمِنُ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَا اللَّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَا اللَّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِي مَا اللَّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِي مَا اللَّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِي مَا اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِي مَا أَلُهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِي مَا أَلُهُ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْوَلَى اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْوَلَالَ لَا اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْمَعْمِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَالْمَعْمُ الْمُولِي اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَالْمُولِي الْمُعْرِقِ يُعْرِقُونَ الْعَلَالَةُ لَا اللَّهُ وَالْمُولِي الْعَلَامُ لَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَاللَهُ وَلَا لَاللَهُ وَلَوْ لَوْمِ اللللَّهُ وَالْمُولِي الْلَهُ وَلَوْ لَالْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُولِي الْمُعْلِقِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الللَّهُ وَلَالْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الللّهُ وَلَاللّهُ الللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللّهُ الللّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْ

ا. جربة (بِالْكَسْرِ): جَزِيرَة بالمغرب من نَاحيَة قابس.
 (عَن مُعْجم الْبلدَانِ)
 (ص: ۳۳۲)

يُؤْمِنُ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُصِيبَ امْرَأَةً مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِنَهَا، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئِ يُؤْمِنُ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يَقْسِمَ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئِ يُؤْمِنُ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا [1] رَدَّهَا فِيهِ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئِ يُؤْمِنُ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ الْآخِرِ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ الْآخِرِ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : وَحَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ قُسَيْطٍ، أَنَّهُ حُدِّثَ عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ، قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ الْتَعْنِ، وَتِبْرَ الْفَضَّةِ بِالْوَرِقِ الْعَيْنِ، وَقِبْرَ الْفِضَّةِ بِالْوَرِقِ الْعَيْنِ، وَقَالَ : ثُمَّ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنِ، وَقِبْرَ الْفِضَّةِ بِالْوَرِقِ الْعَيْنِ، وَقِبْرَ الْفِضَّةِ بِالدَّهَبِ الْقَوْقِ الْعَيْنِ، وَقِبْرَ الْفِضَّةِ بِالدَّهَبِ اللَّهِ الْتَعَيْنِ، وَقِبْرَ الْفِضَّةِ بِالْوَرِقِ الْعَيْنِ، وَقِالَ اللَّهِ الْمُولِ اللَّهِ يَتَذَنَى الْعَيْنِ، وَقِبْرَ الْفِضَّةِ بِالدَّهَبِ الْمُولِقِ الْعَيْنِ، وَقِبْرَ الْفِضَّةِ بِالدَّهَبِ الْقَدِهِ الْقَيْنِ، وَقِبْرَ الْفِضَةِ بِالْوَرِقِ الْعَيْنِ، وَقِبْرَ الْفِضَةِ بِالدَّهَبِ اللَّهُ مِتَالَى اللَّهِ اللَّهُ يَتَذَنَى الْقَيْنِ، وَالْمُونَ وَالْأَمُوالَ. الْمُصُونَ وَالْأَمُوالَ. الْفَصْدِ وَالْمُونَ وَالْأَمُوالَ.

(شَأْنُ بَنِي سَهْمِ الْأَسْلَمِيِّينَ):

فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ بَعْضُ أَسْلَمَ أَتُوْا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمٌ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللللِّهُ الللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

(مَقْتَلُ مَرْحَبِ الْيَهُودِيِّ):

[۱] أعجفها: هزلها وأضعفها. (ص: ۳۳۳)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَكَانَ شَعَارُ أَصْحَابِ الرَّسُولِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ: يَا مَنْصُورُ، أَمِتْ أَمِتْ أَمِتْ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلِ، أَخُو بَنِي حَارِثَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجَ مَرْحَبٌ الْيَهُودِيُّ مِنْ حِصْنِهِمْ، قَدْ جَمَعَ سِلَاحَهُ، يَرْتَجِزُ وَهُو يَقُولُ: قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبْ ... شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبْ [١] مُجَرَّبْ أَطْعَنُ أَحْيَانًا وَحِينًا أَضْرِبْ ... إِذَا اللَّيُوثُ أَقْبَلَتْ تَحَرَّبْ [٢]

إِنَّ حِمَايَ لِلْحِمَى لَا يُقَرَّبِ [٣]

وَهُوَ يَقُولُ: مَنْ يُبَارِزُ؟ فَأَجَابَهُ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي كَعْبُ ... مُفَرَّجُ الْغَمَّى جَرِيءٌ صُلْبُ قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي كَعْبُ ... مُفَرَّجُ الْغَمَّى جَرِيءٌ صُلْبُ قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي كَعْبُ ... مُفَرَّجُ الْغَمَّى جَرِيءٌ صُلْبُ [1]

إِذْ شَبَّتْ الْحَرْبُ تَلَتْهَا الْحَرْبُ ... مَعِي حسام كالعقيق [٥] غضب

نَطَوُّكُمْ حَتَّى يَذِلَّ الصَّعْبُ ... نُعْطِي الْجَزَاءَ أَوْ يَفِيءَ النَّهْبُ

بِكَفِّ مَاضٍ لَيْسَ فِيهِ عَتْبُ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَنْشَدَنِي أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ: قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي كَعْبُ ... وَأَنَّنِي مَتَى تُشَبُّ الْحَرْبُ مَاضٍ عَلَى الْهَوْلِ جَرِيءٌ صُلْبُ ... مَعِي حُسَامٌ كَالْعَقِيقِ مَاضٍ عَلَى الْهَوْلِ جَرِيءٌ صُلْبُ ... مَعِي حُسَامٌ كَالْعَقِيقِ مَاضٍ عَلَى الْهَوْلِ جَرِيءٌ صُلْبُ ... مَعِي حُسَامٌ كَالْعَقِيقِ عَضْبُ

بِكَفِّ مَاضٍ لَيْسَ فِيهِ عَتْبُ ... نَدُكُّكُمْ حَتَّى يَذِلَّ الصَّعْبُ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ! وَمَرْحَبٌ مِنْ حِمْيَرَ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْل، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ لِهَذَا؟ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا وَاللَّهِ الْمَوْتُورُ الثَّائِرُ، قُتِلَ أَخِي بِالْأَمْسِ، فَقَالَ: فَقُمْ إلَيْهِ،

يحجم عَن صولتي المجرب [٤] الغمى: الكرب والشدة.

<sup>[</sup>١] شاكي السِّلَاح: حِاد السِّلَاح.

<sup>[</sup>٢] تحرب: أي مغضبة.

<sup>[</sup>٣] زَادَت (أ) بعد هَذًا الشَّطْر:

[٥] شبت الْحَرْب: أثيرت. والعقيق: شُعَاع الْبَرْق، شبه السَّيْف بِهِ. (ص: ٣٣٤)

اللَّهِمَّ أَعِنْهُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَلَمَّا دَنَا أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، دَخَلَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ عُمْرِيَّةٌ [١] مِنْ شَجَرِ الْعُشَرِ [٢] ، فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَلُوذُ بِهَا مِنْ صَاحِبِهِ، كَلَّمَا لَاذَ بِهَا مِنْ اقْتَطَعَ صَاحِبُهُ بِسَيْفِهِ مَا دُونَهُ مِنْهَا، حَتَّى بَرَزَ كُلُّ وَاحِدٍ اقْتَطَعَ صَاحِبِهِ، وَصَارَتْ بَيْنَهُمَا كَالرَّجُلِ الْقَائِمِ، مَا فِيهَا مَنْهُمَا لِصَاحِبِهِ، وَصَارَتْ بَيْنَهُمَا كَالرَّجُلِ الْقَائِمِ، مَا فِيهَا فَنَنْ، ثُمَّ حَمَلَ مَرْحَبٌ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، فَضَرَبَهُ، فَضَرَبَهُ، فَاتَقَاهُ بِالدَّرَقَةِ، فَوَقَعَ سَيْفُهُ فِيهَا، فَعَضَتْ بِهِ فَأَمْسَكَتْهُ، فَاتَقَاهُ بِالدَّرَقَةِ، فَوَقَعَ سَيْفُهُ فِيهَا، فَعَضَتْ بِهِ فَأَمْسَكَتْهُ، وَتَلَهُ وَيَهَا، فَعَضَتْ بِهِ فَأَمْسَكَتْهُ، فَتَلَهُ مَسْلَمَةً حَتَّى قَتَلَهُ وَيَهَا، فَعَضَتْ بِهِ فَأَمْسَكَتْهُ،

(مَقْتَلُ يَاسِرٍ أَخِي مَرْحَبٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ خَرَجَ بَغْدَ مَرْحَبٍ أُخُوهُ يَاسِرٌ، وَهُوَ يَالِرُ، وَهُوَ يَالِرُ

فَزَعَمَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّ الزَّبِيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ خَرَجَ إِلَى يَاسِرٍ، فَقَالَتْ أُمُّهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: يَقْتُلُ ابْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: بَلْ ابْنُكَ يَقْتُلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَخَرَجَ النُّبَيْرُ فَالْتَقَيَا، فَقَتَلَهُ الزُّبَيْرُ. قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ فَالْتَقَيَا، فَقَتَلَهُ الزُّبَيْرَ كَانَ إِذَا قِيلَ لَهُ: وَاللَّهِ إِنْ كَانَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ إِذَا قِيلَ لَهُ: وَاللَّهِ إِنْ كَانَ سَيْفُكَ يَوْمَئِذٍ لَصَارِمًا عَضْبًا، قَالَ: وَاللَّهِ مَا كَانَ صَارِمًا، فَالَ: وَاللَّهِ مَا كَانَ صَارِمًا، وَلَكِنِّى أَكْرَهْتُهُ. وَلَكِنِّى أَكْرَهْتُهُ.

(شَأْنُ عَلِيٍّ يَوْمَ خَيْبِرَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي بُرَيْدَةُ بْنُ سُّفْيَانَ بْنِ فَرْوَةَ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِيقَ الْأَكُوعِ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِيقَ

بِرَايَتِهِ، وَكَانَتْ بَيْضَاءَ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ، إِلَى بَعْضِ حُصُونِ خَيْبَرَ، فَقَاتَلَ، فَرَجَعَ وَلَمْ يَكُ فَتْحٌ، وَقَدْ جَهَدَ، ثُمَّ بَعَثَ الْغَدَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَاتَلَ، ثُمَّ رَجَعَ وَلَمْ يَكُ فَتَحَ، وَقَدْ جَهَدَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَأَعْطِيَنَّ الرَّايَةَ فَتَحَ، وَقَدْ جَهَدَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَدَيْهِ، لَيْسَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، لَيْسَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَهُو أَرْمَدُ، فَتَفَلَ فِي عَيْنِهِ، ثُمَّ قَالَ: رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَهُو أَرْمَدُ، فَتَفَلَ فِي عَيْنِهِ، ثُمَّ قَالَ: فَامْضِ بِهَا حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ. خُذْ هَذِهِ الرَّايَةَ، فَامْضِ بِهَا حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ.

[۱] عمرية. قديمَة. د. الْعشْر: شجر أملس مستو ضَعِيف الْعود. (ص: ٣٣٥)

قَالَ: يَقُولُ سَلَمَةُ: فَخَرَجَ وَاللَّهِ بِهَا يَأْنِحُ [۱] ، يُهَرْوِلُ هَرْوَلَةً ، وَإِنَّا لَخَلْفَهُ نَتَّبِعُ أَثَرَهُ ، حَتَّى رَكَزَ رَايَتَهُ فِي رَضْمٍ هَرْوَلَةً ، وَإِنَّا لَخَلْفَهُ نَتَّبِعُ أَثَرَهُ ، حَتَّى وَطَلَعَ إِلَيْهِ يَهُودِيُّ مِنْ أَبِي رَأْسِ الْحِصْنِ ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ . قَالَ: يَقُولُ الْيَهُودِيُّ: عَلَوْتُمْ ، وَمَا أَنْزِلَ عَلَى طَالِبٍ . قَالَ اللهُ عَلَى طَالِبٍ . قَالَ اللهُ عَلَى مُوسَى ، أَوْ كَمَا قَالَ . قَالَ: فَمَا رَجَعَ حَتَّى فَتَحَ اللّهُ عَلَى مُوسَى ، أَوْ كَمَا قَالَ . قَالَ: فَمَا رَجَعَ حَتَّى فَتَحَ اللّهُ عَلَى مُوسَى ، أَوْ كَمَا قَالَ . قَالَ: فَمَا رَجَعَ حَتَّى فَتَحَ اللّهُ عَلَى يَدِيْهِ أَهْلِهُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ ، قَالَ: فَمَا رَجْعَ حَتَّى فَتَحَ اللّهُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَى مَنْ الْحِصْنِ خَرَجْ إِلَيْهِ أَهْلُهُ فَقَاتَلَهُمْ ، فَضَرَبَهُ رَجُلٌ مِنْ يَهُودُ ، فَطَاحَ حَرَبُ اللّهُ عَلَيْهِ أَهْلُهُ فَقَاتَلَهُمْ ، فَضَرَبَهُ رَجُلٌ مِنْ يَهُوهُ يُقَاتِلُ حَتَّى أَنْ يَقْلِ مَنْ يَدِهِ حِينَ فَرَعَ ، فَلَقَدْ رَأَيْتَنِي فَقَا تَلُهُ مَنْ يَدِهِ حِينَ فَرَعَ ، فَلَقَدْ رَأَيْتَنِي فَقَ مَعَى ، أَنَا ثَامِنُهُمْ ، نَجْهَدُ عَلَى أَنْ نَقْلِبَ ذَلِكَ فَي يَذِهِ وَهُو يُقَاتِلُ حَتَّى أَنْ نَقْلِبَ ذَلِكَ فَي نَفْهِ مَعْي ، أَنَا ثَامِنُهُمْ ، نَجْهَدُ عَلَى أَنْ نَقْلِبَ ذَلِكَ فَي فَلَهُ مَلَى أَنْ نَقْلِبَ ذَلِكَ عَلَى أَنْ نَقْلِبَ ذَلِكَ فَلِهِ مَا عَلَى أَنْ نَقْلِهُ مَا لَلْهُ مَا عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَلْ اللّهُ عَلَى أَنْ فَقُولُ الْ اللّهِ الْعَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى أَنْ عَلْمَ الْمَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّه

(أَمْرُ أَبِي الْيُسْرِ كَعْبَ بْنَ عَمْرِو):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي بُرَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ الْأَسْلَمِيُّ،
عَنْ بَعْضِ رِجَالِ بَنِي سَلِمَةَ عَنْ أَبِي الْيُسْرِ كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّا لَمْعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِخَيْبَرِ ذَاتُ عَشِيَّةٍ، إِذْ أَقْبَلَتْ غَنَمٌ لِرَجُلِ مِنْ يَهُودَ تُرِيدُ حِصْنَهُمْ، وَنَحْنُ مُحَاصِرُوهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَلْتُ: أَنَا يَا وَنَحْنُ مُحَاصِرُوهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقُلْتُ: أَنَا يَا يَطْعِمُنَا مِنْ هَذِهِ الْغَنَمِ؟ قَالَ أَبُو الْيُسْرِ: فَقُلْتُ: أَنَا يَا يَطْعِمُنَا مِنْ هَذِهِ الْغَنَمِ؟ قَالَ أَبُو الْيُسْرِ: فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَوْلِيًا قَالَ: فَافْعَلْ، قَالَ: فَخَرَجْتُ أَشْتَدُ مِثْلَ اللَّهِ مَوْلِيًا قَالَ: اللَّهِ مَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَوْلِيًا قَالَ: اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ الْمَالَو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

[۱] يأنح: أَي بِهِ نفس شَدِيد من الإعياء فِي الْعَدو. قَالَ السهيليّ: «هُوَ من الأنيح، وَهُوَ علو النَّفس» . [۲] الرضم: الْحِجَارَة المجتمعة. [۳] الظليم: ذكر النعام. (ص: ٣٣٦)

عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَبَحُوهُمَا فَأَكَلُوهُمَا، فَكَانَ أَبُو الْيُسْرِ مِنْ آخِرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَلَاكًا، فَكَانَ إِذَا الْيُسْرِ مِنْ آخِرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَلَاكًا، فَكَانَ إِذَا حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ بَكَى، ثُمَّ قَالَ: أُمْتِعُوا بِي، لَعَمْرِي، حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ بَكَى، ثُمَّ قَالَ: أُمْتِعُوا بِي، لَعَمْرِي، حَدَّثَ مَنْ آخِرِهِمْ هُلْكًا.

<sup>(</sup>أَمْرُ صَفِيَّةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَلَمَّا إِفْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقَمُوصَ، حِصْنُ بَنِي أَبِي الْحُقَيْقِ، أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حِصْنُ بَنِي أَخْطَبَ، وَبِأُخْرَى مَعَهَا، فَمَرَّ بِهِمَا بِلَالُ، وَهُوَ حُيِيٍّ بْنِ أُخْطَبَ، وَبِأُخْرَى مَعَهَا، فَمَرَّ بِهِمَا بِلَالُ، وَهُوَ الَّذِي ٓ جَاءَ بِهِمَا عَلَى فَتْلَى مِنْ قَتْلَى يَهُوَدَ، فَلَمَّا رَأَتْهُمْ الَّتِي مَّعَ صَفِيَّةَ صَاحَتْ، وَصَكَّتْ وَجُهَهَا ۖ وَحَثَّتْ التُّرَاْبَ ۗ عَلَى رَأْسِهَا، فَلَمَّا رَآهَا ٍ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَعْزِبُوا ِ [١] عَنِّى هَذِهِ الشَّيْطَانَةَ، وَأَمَرَ بِصَفِيَّةَ ِفَحِيزَتْ خَلْفَهُ، وَأَلْقَى عَّلَيْهَا رِدَاءَهُ، فَعَرَفَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ رِسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدُّ اصْطَفَاهَا لِنَفْسِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لِبِلَّالَ، فِيمَا بَلَغَنِي، حِينَ رَأَى بِتِلْكَ الْيَهُودِيَّةِ مَا رَأَى: أَنُزَعَثُ مِنْكَ الرَّحْمَةُ يَا بِلَالُ، حِينَ تَمُرُّ بِامْرَأْتَيْنِ عَلَى قَتْلَى رَجَالِهِمَا؟ وَكَانَتْ صَفِيَّةُ قَدْ رَِأَتْ فِي الْمَنَامِ وَهِيَ عَرُوسٌ بِكِنَانَةِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ، أَنَّ قمرًا وَقعِ فِي حِجْرُهَاَ، فَعَرَضَتُ رُؤْيَاهَا عَلَى زَوْجِهَا، فَقَالَ: مَا هَذَا إِلَّا أَنَّكَ تَمَنَّيْنَ مُلْكَِ الْحِجَازِ مُحَمَّدًا، فَلَطِّمَ وَجْهِهَا لَطْمَةً خَضَّرَ عَيْنَهَا مِنْهَا. فَإُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبِهَا أُثَّرُ مِنْهُ، فَسَأَلَهَا مَا هُوَ؟ فَأَخْبَرَتْهُ هَذَا ٱلْخَبَرَـ

بَقِيَّةُ أُمْرِ خَيْبَرَ

(عُقُوبَةُ كِنَانَةَ بْنِ الرَّبِيعِ):

وَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكِنَانَةَ بْنِ الْرَّبِيعِ، وَكَانَ عِنْدَهُ كَنْذُ بَنِي النَّبِيعِ، وَكَانَ عِنْدُهُ مَكَانَهُ، بَنِي النَّضِيرِ، فَسَأَلَهُ عَنْهُ، فَجَحَدَ أَنْ يَكُونَ يَعْرِفُ مَكَانَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَنْ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَنْ فَقَالَ لِرَسُولَ اللَّهِ عَنْ فَقَالَ لِرَسُولَ اللَّهِ عَنَانَةَ يُطِيفُ بِهَذِهِ الْخَرِبَةِ كُلَّ غَدَاةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِكِنَانَةَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِكِنَانَةَ:

<sup>[</sup>۱] أعزبوا: أبعدوا.

أَرَأَيْتُ إِنْ وَجَدْنَاهُ عِنْدَكَ، أَأَقْتُلُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِالْخَرِبَةِ فَحُفِرَتْ، فَأَخْرَجَ مِنْهَا بَعْضَ كَنْزِهِمْ، ثُمَّ سَأَلَهُ عَمَّا بَقِيَ، فَأَبَى أَنْ يُؤَدِّيهُ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَمَّا بَقِيَ، فَأَبَى أَنْ يُؤَدِّيهُ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَنْدَهُ، الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، فَقَالَ: عَذِّبهُ حَتَّى تَسْتَأْصِلَ مَا عِنْدَهُ، فَكَانَ الزُّبَيْرُ يَقْدَحُ بِزَنْدٍ فِي صَدْرِهِ، حَتَّى أَشْرَفَ عَلَى فَكَانَ الزُّبَيْرُ يَقْدَحُ بِزَنْدٍ فِي صَدْرِهِ، حَتَّى أَشْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ، ثُمَّ دَفَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، فَضَرِبَ عُنْقَهُ بِأَخِيهِ مَحْمُودِ بْن مَسْلَمَةَ. فَضَرَبَ عُنْقَهُ بِأَخِيهِ مَحْمُودِ بْن مَسْلَمَةً.

إِمُصَالَحَةٍ الرَّسُولِ أَهْلَ خَيْبَرَ): وَحَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَهْلَ خَيْبَرَّ فِي حِصْنَيْهِمْ الْوَطِيحِ وَالسُّلَالِمِ، حَتَّى إِذَا أَيْقَنُوا بِالْهَلَكَةِ ۚ، سَأَلُوهُ أَنْ يُسَيِّرَهُمْ ِ[١] وَأَنْ يَحْقِنَ لَهُمْ دِمَاءَهُمْ، فَفَعَلَ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ حَازَ الْأَمْوَالَ كُلَّهَا: الشَّقَّ وَنَطَاةَ وَالْكَتِيبَةَ وَجَمِيعَ حِصُونِهِمْ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذَيْنِكَ الْحِصْنَيْنِ • فَلَمَّا سَمِعَ بِهِمْ أَهْلُ فَدَكِ ۚ قَدْ صَنَعُوا ۚ مَا صَنَعُوا، بَعَثُوَا إِلَى رَسُولَ اَلِلَّهِ ﷺ يَسْأَلُونَهُ أَنْ يُسَيِّرَهُمْ، وَأَنَّ يَحْقِنَ دِمَاءَهُمْ، وَيُخَلُّوا لَهُ الْأَمْوَالَ، فَفَعَلَ. وَكَانَ فِيمَنْ مَشَى بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ مُحَيَّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، أَخُو بَنِيَ حَارِثَةَ، فَلِمَّا نَزَلَ أَهْلُ خَيْبَرَ عَلَى ذَلِكَ، سَأَلُوا رَسُولٌ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعَامِلَهُمْ فِي الْأَمْوِالِ عَلَى النِّصْفِ، وَقَالُوا: نَحْنُ أَعْلَمُ بِهَا مِنْكُمْ، وَأَعْمَرُ لَهَا، فَصَالَحَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النِّصْفِ، عَلَى أَنَّا إِذَا شِئْنَا أَنْ نُخْرِجَكُمْ أُخْرَجْنَاكُمْ، فَصَالَحَهُ أَهْلُ فَدَكَ عَلَى مِثْلَ ذَلِكَ، فَكَانَتْ خَيْبَرُ فَيْئًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَتْ فَدَكَ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَجْلِبُوا عَلَيْهَا بِخَيْلِ وَلَا رگاب.

َ (أَمْرُ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ) (أَمْرُ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ) فَلَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْدَتْ لَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ الْحَارِثِ، امْرَأَةُ سَلَّامِ بْنِ مِشْكَمٍ، شَاةً مَصْلِيَّةً [٢] ، وَقَدْ سَأَلَتْ أَيَّ امْرَأَةُ سَلَّامِ بْنِ مِشْكَمٍ، شَاةً مَصْلِيَّةً إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقِيلَ لَهَا عُضْوِ مِنْ الشَّةِ اللَّهِ عَنْ السَّمِ، الذِّرَاعُ، فَأَكْثَرَتْ فِيهَا مِنْ السُّمِ،

[۱] یسیرهم: یجلیهم. [۲] مصلیة: مشویة. ۲۲- سیرة ابْن هِشَام- ۲ (ص: ۳۳۸)

يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ، قَدْ أَخَذَ مِنْهَا فَلَمْ يُسِغْهَا، وَمَعَهُ بِشُرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ، قَدْ أَخَذَ مِنْهَا كَمَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَامًا بِشْرٌ فَأَسَاغَهَا، وَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْعَظْمَ لَيُخْبِرُنِي أَنَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ

ثُمَّ سَمَّتْ سَائِرَ الشَّاةِ، ثُمَّ جَاءَتْ بِهَا، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا بَيْنَ

أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِهِ مِنْ النُّبُوَّةِ

(رُجُوعُ الرَّسُولِ إِلَى الْمَدِينَةِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ انْصَرَفَ إِلَى وَادِي الْقُرَى، فَحَاصَرَ أَهْلَهُ لَيَالِيَ، ثُمَّ انْصَرَفَ انْصَرَفَ إِلَى وَادِي الْقُرَى، فَحَاصَرَ أَهْلَهُ لَيَالِيَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

(مَقْتَلُ غُلَامِ رِفَاعَةَ الَّذِي أَهْدَاهُ لِلرَّسُولِ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاق: فَحَدثني ثَوْر بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولَ الله عَلَيْهُ من خَيْبَرَ إِلَى وَادِي الْقُرَي نَزَلْنَا بِهَا أَصِيلًا مَعَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَامٌ لَهُ [٣] ، أَهْدَاهُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ الْجُذَامِيُّ، ثُمَّ الضَّبِينِيُّ [٤]

<sup>[</sup>۱] هَذِه الْكَلِمَة سَاقِطَة فِي أَ. [۲] الْأَبْهَر: عرق إِذا انْقَطع مَاتَ صَاحبه. وهما أبهران يخرجَانِ من الْقلب، ثمَّ يتشعب مِنْهُمَا سَائِر الشرايين. (رَاجع لِسَان الْعَرَب مَادَّة بهر).

<sup>[</sup>٣] اسْم هَذَا الْغُلَام: مدعم، (رَاجع الِاسْتِيعَاب). [٣] كَذَا فِي المشتبه والاستيعاب، فِي إِحْدَى روايتيهما، وفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «الضبيبى» - وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «الضبيبى» (ص: ٣٣٩)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: جُذَامٌ، أَخُو لَحْمٍ. قَالَ: فو الله إِنَّهُ لِيَضَعُ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ [١] فَأَصَابَهُ فَقَتَلَهُ، فَقُلْنَا: هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَلَّا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ شَمْلَتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَلَّا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ شَمْلَتَهُ

[۲] الْآنَ لَتَحْتَرِقُ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، كَانَ غَلَّهَا [۳] مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ خَيْبَرَ. قَالَ: فَسَمِعَهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ اللَّهِ، أَصَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ، أَصَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ، أَصَبْتُ شِرَاكَيْنِ لِنَعْلَيْنِ لِي، قَالَ: فَقَالَ: فَعَالَ: فَعَالَاتُ فَعَالَ: فَعَالَ: فَعَالَ: فَعَالَاتُ فَعَالَاتُ عَالَاتُ فَعَالَاتُ عَالَاتُ عَالَاتُ عَالَاتُ عَالَاتُ عَالَاتُ عَالَاتُهُ فَعَالَاتُ عَالَاتُ عَ

(ابْنُ مُغَفَّلٍ وَجِرَابُ شَحْمٍ أَصَابَهُ) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: فَالْمَدْنِيِّ، قَالَ أَصَبْتُ مِنْ فَيْءِ خَيْبَرَ جِرَابَ [٥] شَحْمٍ، فَاحْتَمَلْتُهُ عَلَى أَصَبْتُ مِنْ فَيْءِ خَيْبَرَ جِرَابَ [٥] شَحْمٍ، فَاحْتَمَلْتُهُ عَلَى أَصْبُهُ مِنْ فَاحْتَمَلْتُهُ عَلَى وَأَصْحَابِي. قَالَ: فَلَقِينِي صَاحِبُ الْمُغَانِمِ الَّذِي جُعِلَ عَلَيْهَا، فَأَخَذَ قَالَ: فَلَقِينِي صَاحِبُ الْمُغَانِمِ الَّذِي جُعِلَ عَلَيْهَا، فَأَخَذَ بِنَاحِيَتِهِ وَقَالَ: هَلُمَّ هَذَا نَقْسِمُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: قُلْتُ: لَا وَاللَّهِ لَا أَعْطِيكَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يُجَابِذُنِي الْجِرَابَ. قَالَ: فَرَآنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَنَحْنُ نَصْنَعُ ذَلِكَ. قَالَ: فَرَآنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَنَحْنُ نَصْنَعُ ذَلِكَ. قَالَ: فَأَرْسَلَهُ وَلَكُ فَالِ لِصَاحِبِ الْمُغَانِمِ. فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى فَانِطَلَقْتُ بِهِ إِلَى وَأَصْحَابِى، فَأَكَلْنَاهُ. لَا أَبَا لَكَ، خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ. قَالَ: فَأَرْسَلَهُ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى وَأَصْحَابِى، فَأَكَلْنَاهُ. وَلَيْ وَأَعْنَاهُ. وَلَيْ وَأَيْنِهُ. وَأَيْنَاهُ. وَلَيْ وَأَصْحَابِى، فَأَكُلْنَاهُ.

(بِنَاءُ الرَّسُولِ بِصَفِيَّةَ وَحِرَاسَةُ أَبِي أَيُّوبَ لِلْقُبَّةِ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَلَمَّا أُعْرَسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيُّهُ بِصَفِيَّةَ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَلَمَّا أُعْرَسَ رَسُولُ اللَّهِ عَضِ الطَّرِيقِ، وَكَانَتْ الَّتِي جَمَّلَتْهَا لِرَسُولِ بِخَيْبَرِ أَوْ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، وَكَانَتْ الَّتِي جَمَّلَتْهَا لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَشَّطَتْهَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَشَّطَتْهَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَشَّطَتْهَا

<sup>[ () ]</sup> وَفِي أَ: «الضببي» . وَفِي سَائِر الْأُصُولِ: «الضبيّ» . قَالَ الذَّهَبِيّ: «وبمعجمة ثمَّ مُوَحدة الضبينى نِسْبَة إِلَى ضبينة بطن من جذام مِنْهُم رِفَاعَة بن زيد الصبيني. وَقَالَ بعض الْمُحدثين الضببني من

الضبيب ابْن جذام، لَهُ صُحْبَة» وَعرض لَهُ ابْن عبد الْبر بِمَا لا يخرج عَن هَِٰذَاـ [١] سهم غرب: هُوَ الَّذي لَا يعلم من رَمَاه أو من ِأَيْن

[٢] قَالَ أَبُو ذَر: الشملة: كسّاء غليظ يلتحف بِهِ.

[٣] غلها: اختانها من المغنم.

[٤] يقد: يقطع (بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُولِ فيهما) .

[٥] الجراب: المذود.

(ص: ۳٤٠)

وَإَصْلَحَتْ مِنْ أَمْرِهَا [١] أُمُّ سُلَيْمٍ [٢] بنْتُ مِلْحَانَ، أُمُّ أُنَسِ بْن مَالِكٍ. فَبَاتَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيَّ فِي قُبَّةٍ لَهُ، وَبَاتَ أَبُو أَيُّوبَ خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ، أَخُو بَنِي النَّجَّارِ ٓمُتَوَشِّحًا سَيْفَهُ، يَحْرَسُ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ، وَيُطِّيفُ بِالْقُبَّةِ، حَتَّى أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا رَأَى مَكَانَهُ قَالَ: َ مَالكِ يَا أُبَّا أَيُّوبَ؟

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، خِفْتُ عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ، وَكَانَتْ امْرَأَةً قَدْ قَتَلْتَ أَبَاهَا وَزَوْجَهَا وَقَوْمِهَا، وَكَانَتْ حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، فَخِفْتهَا عَلَيْكَ. فَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: اللَّهِمّ احْفَظْ أَبَا أَيُّوبَ كُمّا بَاتَ يَحْفَظُنِي.

(تَطَوُّعُ بِلَالِ لِلْحِرَاسَةِ وَغَلَّبَةُ النُّومُ عَلَيْهِ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيِّب، قَالَ: لَمَّا انْصَرَفَ رَشُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ، فَكَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، قَالَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ: مَنْ رَجُلٌ يَحْفَظُ عَلَيْنَا الْفَجْرَ لَعَلَّنَا نَنَامُ؟ قَالَ بِلَّالُّ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْفَظُهُ عَلَيْكَ. فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ، وَنَزَلَ النَّاسُ فَنَامُوا، وَقَامَ بِلَالٌ يُصَلِّي، فَصَلَّى مَا شَاءَ الله تعالى أَنْ يُصَلِّي. ثُمَّ اسْتَنَدَ إِلَى بَعِيرِهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْفَجْرَ يَرْمُقُهُ، فَغَلَبْتُهُ عَيْنُهُ، فَنَامَ، فَلَمْ يُوقِظْهُمْ إِلَّا مَسُّ الشَّمْسِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنُهُ، فَنَامَ، فَلَمْ يُوقِظْهُمْ إِلَّا مَسُّ الشَّمْسِ، وَكَانَ يَلُولُ اللَّهِ عَبَّ، فَقَالَ: مَاذَا صَنَعْتَ بِنَا يَلُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَيْرَهُ [٣] غَيْرَ كَثِيرٍ، مُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَيْرَهُ إِلاَّا فَأَقَامَ مَمَّ أَنَاخَ فَتَوَضَّأَ، وَتَوَضَّأَ النَّاسِ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ اللَّهُ السَّلَاةَ فَصَلُّوهَا إِذَا اللَّهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «إِذَا نَسِيتُمْ الصَّلَاةَ فَصَلُّوهَا إِذَا عَلَى يَقُولُ: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ٢٠: ذَكَرْتُمُوهَا، فَإِنَّ الله تعالى يَقُولُ: أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ٢٠:

(شِعْرُ ابْنِ لُقَيْمٍ فِي فَتْحِ خَيْبَرَ) (شِعْرُ ابْنِ لُقَيْمٍ فِي فَتْحِ خَيْبَرَ) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فِيمَا بَلَغَنِي، قَدْ أَعْطَى أَعْطَى

<sup>[</sup>۱] فِي أَ «شَأَنهَا» . [۲] اخْتلف فِي اسْمهَا، فَقيل سهلة، ورميلة، ورميثة، ومليكة، والفيصاء، والرميصاء.

<sup>. (</sup>رَاجع الِاسْتِيعَاب) أ. هَذِه الْكَلِمَة سَاقِطَة فِي أ. (ص: ٣٤١)

ابْنَ لُقَيْمِ الْعَبْسِيَّ، حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، مَا بِهَا مِنْ دَجَاجَةٍ أَوْ دَاجِنٍ [١] ، وَكَانَ فَتْحُ خَيْبَرَ فِي صَفَرٍ، فَقَالَ ابْنُ لُقَيْمٍ أَوْ دَاجِنٍ [١] فِي خَيْبَرَ:
الْعَبْسِيُّ [٢] فِي خَيْبَرَ:
رُمِيَتْ نَطَاةٌ مِنْ الرَّسُولِ بِفَيْلَقٍ ... شَهْبَاءَ ذَاتِ مَنَاكِبَ
وَفَقَار [٣]

وَاسْتَيْقَنَتْ بِالذُّلِّ لَمَا شُيِّعَتْ ... وَرِجَالُ أَسْلَمَ وَسْطَهَا وَغِفَارِ [٤] وَغِفَارٍ [٤] صَبَّحَتْ بَنِي عَمْرِو بْنِ زُرْعَةَ غُدْوَةً ... وَالشَّقُّ أَظْلَمَ أَهْلُهُ مَبَّحَتْ بَنِي عَمْرِو بْنِ زُرْعَةَ غُدْوَةً ... وَالشَّقُّ أَظْلَمَ أَهْلُهُ بِنَهَارٍ [٥] جَرَّتْ بِأَبْطَحِهَا [٦] الذُّيُولُ [٧] فَلَمْ تَدَعْ ... إلَّا الدَّجَاجَ وَلِكُلِّ حِصْنٍ شَاغِلٌ مِنْ خَيْلِهِمْ ... مِنْ عَبْدِ أَشْهَلَ أَوْ بَنِي وَلِكُلِّ حِصْنٍ شَاغِلٌ مِنْ خَيْلِهِمْ ... مِنْ عَبْدِ أَشْهَلَ أَوْ بَنِي وَلِكُلِّ حِصْنٍ شَاغِلٌ مِنْ خَيْلِهِمْ ... فَوْقَ المغافر لم ينُو النَّجَّارِ [٩] وَلَكُلُّ حِمْنٍ نَقَدْ اعْلَمُوا سِيمَاهُمْ ... فَوْقَ المغافر لم ينُو الْفِرَارِ [١٠] وَلَقَدْ عَلِمْتُ لَيَغْلِبَنَّ مُحَمَّدٌ ... وَلَيَتُويَنَّ بِهَا إِلَى أَصْفَارِ فَوْرَارِ [١٠] وَلَقَدْ عَلِمْتُ لَيَغْلِبَنَّ مُحَمَّدٌ ... وَلَيَتُويَنَّ بِهَا إِلَى أَصْفَارِ فَوَلَ الْعَجَاجِ فَي الْوَغَى ... تَحْتَ الْعَجَاجِ الْأَبْصَارِ فَرَتْ [١٢] يَهُودٌ يَوْمَ ذَلِكَ فِي الْوَغَى ... تَحْتَ الْعَجَاجِ الْأَبْصَارِ فَرَتْ [٢٢] الْأَبْصَارِ فَرَتْ [٢٢] الْأَبْصَارِ فَرَاتُ [٢٢] الْأَبْصَارِ فَرَاتُ الْكَامِ الْمَارِمَ فَرَاتُ الْكَامِ الْمَارِمُ الْكُولُ الْكَامِ الْمَارِمَ فَرَاتُ الْكَامِ الْمَارِمَ الْمَارِمَ أَلَاكُ فِي الْوَغَى ... تَحْتَ الْعَجَاجِ الْمَارِمُ الْكِيْمَ إِلَى فَي الْوَغَى ... تَحْتَ الْعَجَاجِ الْكَامُ الْمَارِمُ الْمُ الْكَامُ الْكُلِكُ فِي الْوَعْمَ فَيَامُ الْمُ الْمُولِ الْمَارِمُ الْمَارِمُ الْكَامِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلُمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُلْمَ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمَامِ الْمُلْمُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولِلِهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْم

<sup>[</sup>۱] الدَّاجِن: كل مَا ألف النَّاس فِي بُيُوتهم، كالشاة الَّتِي [۱] ما ألف والْحمام.

<sup>[</sup>۲] قَالَ أَبُو ذَر: «كَانَ ابْن لقيم العبسيّ يعرف بلقيم الدَّجَاج».

<sup>[</sup>٣] نطاة: حصن بِخَيْبَر، وَقيل عين بهَا. وَالْفَيْلَق: الكتيبة. والشهباء: الْكَثِيرَة السِّلَاح تلمع فِيهَا السيوف والأسنة وَذَات مناكب وفقار: أَي شَدِيدَة.

<sup>[</sup>٤] شيعت: فرقت. وَأُسلم وغفار: قبيلتان. [٤] الشق (بِالْفَإِتْح وبالكسرِ): من حصونِ خَيْبَر. وَيُرِيد

<sup>«</sup>بإظلاَم أُهلُه» : مَا أَصَابَهُم من شدَّة وَسُوء حَال.

<sup>[</sup>٦] الأبطح: المَكَان السهل.

<sup>[</sup>٧] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُوِلَ: «الذيول» ـ

<sup>[</sup>۸] فِي أ: «بالأشجار» **.** 

[١٠] عبد أشهل وَبَنُو النجار: من الْأَنْصَار. [١٠] المغافر: مَا يكون على الرَّأْس وقاية لَهَا فِي الْحَرْب، الْوَاحِد: مغفر. الْوَاحِد: مغفر. [١١] ليثوين: ليقيمن. وأصفار: جمع صفر، وَهُوَ الشَّهْر

[۱۱] ليثوين: ليقيمن. واصفار: جمع صفر، وهو الشهر الْمَعْرُوف.

[١٣] الوغي: الْحَرْب. والعجاج: الْغُبَار. [١٣] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. قَالَ أَبُو ذَر: «الغمائم، بالغين الْمُعْجَمَة، جفون الْعين. قَالَ ابْن سراج: وَيصِح أَن تكون الْمُعْجَمَة، بِالْعينِ الْمُهْملَة: جمع عِمَامَة، وَتَكون الْأَنْصَار بالنُّون». وبهذه الرِّوايَة وَردت فِي أَ. وَقَالَ السهيليّ: «وَهُوَ بَيت مُشكل، غير أَن فِي بعض النِّسخ، وَهِي قَلْكَة، عَن ابْن هِشَام، أَنه قَالَ: فرت: فتحت، من قَوْلك: فرت الدَّابَّة، إِذا فتحت فاها، وغمائم الأَبْصَار، هِي مفعول فرت وَهِي جفون أَعينهم. هَذَا قَول. وَقد يَصح أَن يكون فرت من الْفِرَار، وغمائم الْأَبْصَار، من صفة أن يكون فرت من الْفِرَار، وغمائم الْأَبْصَار، من صفة العجاج اللهرية ويكون فرت من الْفِرَار، وغمائم الْأَبْصَار، من العجاج اللهرية وقل فرت أَن يكون فرت من الْفِرَار، وغمائم الْأَبْصَار، من العجاج العجاج المُ

(ص: ٣٤٢)

(تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ): قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فَرَّتْ: كَشَفَتْ، كَمَا تُفَرُّ الدَّابَّةُ بِالْكَشَفِ عَنْ أَسْنَانِهَا، يُرِيدُ كَشَفَتْ عَنْ جُفُونِ الْعُيُونِ غَمَائِمَ الْأَبْصَارِ، يُرِيدُ الْأَنْصَارَ [١].

(شُهُودُ النِّسَاءِ خَيْبَرَ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ الْغِفَارِيَّةِ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَشَهِدَ خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيُّ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ، فَرَضَخَ لَهُنَّ [٢] رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ، فَرَضَخَ لَهُنَّ [٢] رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمٍ. الْفَيْءِ، وَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ، عَنْ أُمَيَّةً قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ، عَنْ أُمَيَّةً

بْن أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، قَدْ سَمَّاهَا لِي، ُ قَالَّتُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي نِسْوَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ مَعَكَ إِلَى وَجْهِكَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ مَعَكَ إِلَى وَجْهِكَ هَذَا، وَهُوَ يَسِيرُ إِلَى خَيْبَرَ، فَنُدَاوِى الْجَرْحَي، وَنُعِينُ الْمُسْلِمِينَ بِمَا اسْتَطَعْنَا، فَقَالَ: عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ. قَالَتْ: فَخَرَجْنَا مَعَهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدَثَةً، فَأَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَى حَقِيبَةِ رَحْله. قَالَت: فو الله لَنَزَلُ رَسُولُ اللَّهِ وَانَاخَ، وَنَزَلْتُ عَنْ حَقِيبَةِ رَحْلِهِ، وَإِذَا بِهَا السُّبْحِ وَأَنَاخَ، وَنَزَلْتُ عَنْ حَقِيبَةِ رَحْلِهِ، وَإِذَا بِهَا دَمٌ مِنِّي، وَكَانَتْ أُوَّلَ حَيْضَةٍ حِضْتَهَا، قَالَتْ: فَتَقَبَّضْتُ إِلَى النَّاقُةِ وَاسْتَحْيَيْتُ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بِي وَرَأَى الدَّم، قَالَ: مَالك؟ لَعَلَّكَ نُفِسْتُ [٣] ، قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَصْلِحِي مِنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ خِدْي إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، فَاطْرَحِي فِيهِ مِلْحًا، ثُمُّ اغْسِلِيَ بِهِ مَا أَصَابٌ الْحَقِيبَةَ مِنْ الدَّمِ، ثُمَّ عُودِي لِمَرْكَبكَ. قَالَتْ: فَلَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ، رَضَّخَ لَنَا مِنْ الْفَيْءِ،

<sup>[(-)]</sup> وَهُوَ الْغُبَارِ ونصبه على الْحَالِ من العجاج وَإِن كَانَ لَفظه لفظ الْمعرفَة فَهُوَ نكرَة، لِأَنَّهُ لم يرد الغمائم حَقِيقَة، وَإِنَّمَا أَرَادَ مثل الغمائم، فَهُوَ مثل قُول امْرِئ الْقَيْس: «

بمنجرد قيد الأوابد هيكل

<sup>. «</sup> 

<sup>[</sup>۱] كَذَا وَردت هَذِه الْعبارَة فِي أكثر الْأُصُول. وَهِي فِي أكما يأتى: «قَالَ ابْن هِشَام فرت، يُرِيد كشفت الجفون عَن الْعين، كَمَا تَفِر الدَّابَّة بالكشف عَن أسنانها» . [۲] رضخ لَهُنَّ: أعطاهن عَطاء يَسِيرا، لم يصل إلَى نصيب السهم.

.تفست: حِضْت: (ص: ٣٤٣)

وَأَخَذَ هَذِهِ الْقِلَادَةَ الَّتِي تَرَيْنَ فِي عُنُقِي فَأَعْطَانِيهَا، وَعَلَّقَهَا بِيَدِهِ فِي عنقِي، فو الله لَا تُفَارِقُنِي أَبِدًا. قَالَتْ: فَكَانَتْ فِي عَنُقِهَا حَتَّى مَاتَتْ، ثُمَّ أَوْصَتْ أَنْ تُدْفَنَ مَعَهَا. قَالَتْ: قَكَانَتْ فِي عُنُقِهَا حَتَّى مَاتَتْ، ثُمَّ أَوْصَتْ أَنْ تُدْفَنَ مَعَهَا. قَالَتْ:

وَكَانَتْ لَا تَطَهَّرَ مِنْ حَيْضَةٍ إِلَّا جَعَلَتْ فِي طَهُورِهَا مِلْحًا، وَأُوْصَتْ بِهِ أَنْ يُجْعَلَ فِي غُسْلِهَا حِينَ مَاتَتْ.

(شُهَدَاءُ خَيْبَرَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَهَذِهِ تَسْمِيةُ مَنْ أُسْتُشْهِدَ بِخَيْبَرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، ثُمَّ مِنْ حَلْفَائِهِمْ: رَبِيعَةُ بْنُ أَكْثَمَ بْنِ سَخْبَرَةَ [١] بْنِ عَمْرِو ثُمَّ مِنْ دُودَانَ بْنِ أُسَدٍ، وَثَقِيفُ بْنِ بُكِيْرِ [٢] بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ دُودَانَ بْنِ أُسَدٍ، وَثَقِيفُ بْنِ بُكِيْرِ [٢] بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ دُودَانَ بْنِ أُسَدٍ، وَثَقِيفُ بْنِ بُكِيْرِ أَسَدٍ، وَرَفَاعَةُ ابْنِ مَسْرُوحٍ.

(مِنْ بَنِي أُسَدٍ):

وَمِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهُبَيْبِ، وَيُقَالُ: ابْنُ الْهَبِيبِ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ، ابْنُ أَهَيْبِ بْنِ وَيُقَالُ: ابْنُ الْهَبِيبِ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ، ابْنُ أَهَيْبِ بْنِ مَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ، حَلِيفٌ لِبَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ، حَلِيفٌ لِبَنِي سُحْدِ بْنِ لَيْثٍ، حَلِيفٌ لِبَنِي سُحْدِ بْنِ لَيْثٍ، حَلِيفٌ لِبَنِي اللهِ أَخْتِهِمْ. وَابْنُ أُخْتِهِمْ.

(مِنَ الْأَنْصَارِ):

وَمِنْ الْأَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: بِشْرُ بْنُ الْبِرَاءِ بِنِ مَعْرُورٍ، مَاتَ مِنْ الشَّاةِ الَّتِي سُمَّ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَعْرُورٍ، مَاتَ مِنْ الشَّاةِ الَّتِي سُمَّ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَفُضَيْلُ بْنُ النُّعْمَانِ. رَجُلَانِ.

(مِنْ زُرَيْق): وَمِنْ بَنِي زُرَيْقِ مَسْعُودُ بْنُ سَعْدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ خَلَدَةً بْنِ عَامِرِ بْن زُرَيْقٍ.

(مِنَ الْأُوْسِ):

وَمِنْ الْأَوْسِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ: مَحْمُودُ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ مَجْدَعَةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ.

- [١] كَذَا فِي أُوالاستيعاب. وَفِي سَائِر الْأُصُول:
- «صخبرة» .
- [٢] كَذَا فِي الْإِسْتِيعَابِ. وَفِي الْأُصُولِ: «لكيز» ـ (ص: ٣٤٤)

## (مِنْ بَنِي عَمْرِو):

وَمِنْ بَنِي عَمْرِو بْن عَوْفٍ: أَبُو ضَيَّاحٍ [١] بْنُ ثَابِتِ بْنِ النُّعْمَان بْن ٓ أُمَيَّةَ بْن [٢] امْرِئ الْقَيْسِ بْن ثَعْلَبَةَ بْن عَمْرِوَ بْنَ عَوْفٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ جَاطِبٍ، وَعُرْوَةُ بْنُ مُرَّةَ ابْن سُرَاٰقُّةَ، وَأَوْسُ بْنُ الْقَائِدِ، وَأَنَيْفُ بْنُ حَبِيبٍ، وَثَابِتُ بْنُ أَثَلَةَ، وَطَلْحَةُ [٣] .

- (مِنْ غِفَارٍ):
- وَمِنْ بَنِي غِفَارٍ: عِمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ، رُمِيَ بِسَهِّمٍ.
- (مِنْ أَسْلَمَ):

وَمِنْ أَسْلَمَ: عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ، وَالْأَسْوَدُ الرَّاعِي، وَكَانَ اسْمُهُ أَسْلَمَ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْأَسْوَدُ الرَّاعِي مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ.

َ (مِنْ بَنِي زُهْرَةَ) (مِنْ بَنِي زُهْرَةَ) وَمِمَّنْ اُسْتُشْهِدَ بِخَيْبَرِ فِيمَا ذَكَرَ ابْنُ شِهَابِ الزَّهْرِيُّ، مِنْ وَمِمَّنْ اُسْتُشْهِدَ بِخَيْبَرِ فِيمَا ذَكَرَ ابْنُ شِهَابِ الزَّهْرِيُّ، مِنْ الْقَارَةِ. بَنِي زُهْرَةُ: مَسْعُودُ بْنُ رَبِيعَةَ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ الْقَارَةِ.

(مِنَ الْأَنْصَارِ):

وَمِنْ الْأَنْصَارِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ: أَوْسُ بْنُ قَتَادَةَ.

أَمْرُ الْأَسْوَدِ الرَّاعِي فِي حَدِيثِ خَيْبَرَ

(إِسْلَامُهُ وَاسْتِشْهَادُهُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ الرَّاعِي، فِيمَا بَلَغَنِي: أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحَاصِرٌ لِبَعْضِ حُصُونِ خَيْبَرَ، وَمَعَهُ غَنَمٌ لَهُ، كَانَ فِيهَا أُجِيرًا لِرَجُلِ مِنْ يَهُودَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اعْرِضْ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ، فَعَرَّضَهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اعْرِضْ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ، فَعَرَّضَهُ عَلَيْهِ، فَأَسْلَمَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحْقِرُ أَحَدًا أَنْ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَيَعْرِضَهُ عَلَيْهِ - فَلَمَّا أَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أَجِيرًا لِصَاحِبِ رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أَجِيرًا لِصَاحِبِ

[۱] فِي الطَّبَرِيّ: «أَبُو ضياح النُّعْمَان بن ثَابِت بن النُّعْمَان . "بن أُميَّة بن البرك

(ص: ٣٤٥)

<sup>[</sup>۲] اسْمه النُّعْمَان، وَقيل عُمَيْر. (رَاجع الْاسْتِيعَاب) .

<sup>[</sup>٣] هُوَ طَلْحَة بن يحيى بن مليل بن ضَمرَة. (رَاجع

شرح السِّيرَة) ـ

<sup>َ</sup>هَذِهِ الْغَنَمِ، وَهِيَ أَمَانَةٌ عِنْدِي، فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ-اَصْرِبْ فِي وُجُوهِهَا، فَإِنَّهَا سَتَرْجِعُ إِلَى رَبِّهَا- أَوْ كَمَا قَالَ-

فَقَالَ الْأَسْوَدُ، فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ الْحَصَى [۱] ، فَرَمَى بِهَا فِي وُجُوهِهَا، وَقَالَ: ارْجِعِي إِلَى صَاحبك، فو الله لَا أَصْحَبُكَ أَبَدًا، فَخَرَجَتْ مُجْتَمَعَةً، كَأَنَّ سَائِقًا يَسُوقُهَا، وَتَّى دَخَلَتْ الْحِصْنَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى ذَلِكَ الْحِصْنِ لِيُقَاتِلَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَصَابَهُ حَجَرٌ فَقَتَلَهُ، وَمَا صَلَّى للَّه صَلَاةً قَطُّ، فَأُتِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَسُجِي بَشَمْلَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْه، وَمُعَهُ بَشَمْلَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ، فَالْتَفَتَ إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْه، وَمُعَهُ وَمَعَهُ بَشَمْلَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ، فَالْتَفَتَ إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْه، وَمُعَهُ الْآنَ نَقَرُ مِنْ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ أَعَرَضَ عَنْهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ بَنْ أَبِي نَجِيحٍ أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ أَعْرَضَ عَنْهُ وَالْمَا إِنْ الشَّهِيدَ إِذَا مَا زَوْجَتَيْهِ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَخْبَرَنِي عَيْدُ اللَّهِ بِنُ أَبِي نَجِيحٍ أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ: أَنَّ الشَّهِيدَ إِذَا مَا وَعْهُ مَنْ الْحُورِ الْعِينِ، عَلَيْهِ عَنْدُ اللَّهِ بِنُ أَبِي نَجِيحٍ أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ: أَنَّ الشَّهِيدَ إِذَا مَا أَصِيبَ تَدَلَّتُ (لَهُ) [٢] زَوْجَتَاهُ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ، عَلَيْهِ أَصِيبَ تَدَلَّتُ (لَهُ) [٢] زَوْجَتَاهُ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ، عَلَيْهِ أَصِيبَ تَدَلَّتُ (لَهُ) [٢] زَوْجَتَاهُ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ، عَلَيْهِ تَنْفُضَانِ التَّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ، وَتَقُولَانٍ: تَرَّبَ اللَّهُ وَجْهَ مَنْ الْتُرَابَ عَنْ وَجْهِهِ، وَتَقُولَانٍ: تَرَّبَ اللَّهُ وَجْهَ مَنْ الْحُورِ الْعَيْنِ، مَنْ الْحُورِ الْعَينِ، عَلَيْهِ تَنْفُضَانِ التَّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ، وَتَقُولَانٍ: تَرَّبَ اللَّهُ وَجْهَ مَنْ الْحَدْرِ لَهُ اللَّهُ وَجْهَ مَنْ الْحُورِ الْهُ لَمْ اللَّهُ وَحْمَالًا مَا اللَّهُ وَجْهَ مَنْ اللَّهُ وَحُهُ مَنْ الْحَدْرِ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَحُهُ مَنْ الْمُورِ الْعَلِكَ مَلَا لَا اللَّهُ وَحُهُ مَنْ الْحَدِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَالْمَلُهُ اللَّهُ وَالْعِيهِ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَهُ لَ

## أَمْرُ الْحَجَّاجِ بْنِ عِلَاطٍ السُّلَمِيِّ

(حِيلَتُهُ فِي جَمْعِ مَالِهِ مِنْ مَكَّةً) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَلَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ، كَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ الْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الْبَهْزِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي بِمَكَّةَ مَالًا عِنْدَ صَاحِبَتِي أُمِّ شَيْبَةَ بِنْتِ أَبِي اللَّهِ، إِنَّ لِي بِمَكَّةَ مَالًا عِنْدَ صَاحِبَتِي أُمِّ شَيْبَةَ بِنْتِ أَبِي طَلْحَةً - وَكَانَتْ عِنْدَهُ، لَهُ مِنْهَا مُعْرِضُ بْنِ الْحَجَّاجِ وَمَالَ طَلْحَةً - وَكَانَتْ عِنْدَهُ، لَهُ مِنْهَا مُعْرِضُ بْنِ الْحَجَّاجِ وَمَالَ مَتَّفَرِقُ فِي تُجَارِ أَهْلِ مَكَّةً، فَأَذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللّهِ مِنْ أَنْ أَقُولَ، قَالَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِي يَا رَسُولَ اللّهِ مِنْ أَنْ أَقُولَ، قَالَ: وَهُمْ لَلّهُ مَنْ قُرَيْشٍ يَتَسَمَّعُونَ قُلْ. قَالَ الْحَجَّاجُ: فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا قَدِمْت مَكَّةً وَكُرْ مِنْ قُرَيْشٍ يَتَسَمَّعُونَ وَجَدْتُ بِثَنِيَّةِ الْبَيْضَاءِ [٣] رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ يَتَسَمَّعُونَ وَجَدْتُ بِثَنِيَّةِ الْبَيْضَاءِ [٣] رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ يَتَسَمَّعُونَ وَجَدْتُ بِثِينَةِ الْبَيْضَاءِ [٣] رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ يَتَسَمَّعُونَ وَجَدْتُ بِثِنِيَةٍ الْبَيْضَاءِ [٣] رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ يَتَسَمَّعُونَ وَعَدْ بَلَغَهُمْ أَنَّهُ وَعَدْ بَلَغَهُمْ أَنَّهُ وَعَدْ سَارَ إِلَى خَيْبَرَ، وَقَدْ عَرَفُوا أَنَّهَا قَرْيَةُ الْحِجَازِ، رِيفًا قَدْ مَارَ إِلَى خَيْبَرَ، وَقَدْ عَرَفُوا أَنَّهَا قَرْيَةُ الْحِجَازِ، وِيفًا وَمَنَعَةً وَرِجَالًا، فَهُمْ يَتَحَسَّسُونَ الْأَخْبَارَ، وَيَسْأَلُونَ وَمَنْعَةً وَرِجَالًا، فَهُمْ يَتَحَسَّسُونَ الْأَخْبَارَ، وَيَسْأَلُونَ وَمَنْعَةً وَرِجَالًا، فَهُمْ يَتَحَسَّسُونَ الْأَخْبَارَ، وَيَسْأَلُونَ وَلَا أَنْهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أَنْهُ وَا أَنْهُ وَيَسْأَلُونَ وَلَا أَنْهُ وَالْمَا قُولَ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا أَنْهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أَنْهُ وَالْمَرَجُتُ وَا أَنْهُ وَا أَنْهُ وَلَا أَنْهُ وَا أَنْهُ الْمَا عَلَى الْمَالِقَ الْتَعْقَلَ الْمَالِمُ الْمَا لَالَهُ وَلَالْمَا قُرْيَا أَلَا فَا اللّهِ عَلَى الْمَالَا لَا لَهُ مَا مَا الْمَالَا اللّهِ الْمَالَا فَيْسَالُونَ عَلَى اللّهَ الْمَالِمَ الْمَالَا فَلَا اللّهُ الْمُولَى اللّهُ الْمَالِمَ الْمَالَى الْم

[٣] قَالَ ياقوت: «والبيضاء: ثنية التَّنْعِيم َ بِمَكَّة، لَهَا ذكر

فِي كتاب السِّيرَة» ـ

(ص: ٣٤٦)

الرُّكْبَانَ، فَلَمَّا رَأُوْنِي قَالُوا: الْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ- قَالَ: وَلَمْ يَكُونُوا عَلِمُوا بِإِسْلَامِي عِنْدَهُ وَاللَّهِ الْخَبَرُ- أَخْبِرْنَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغْنَا أَنَّ الْقَاطِعَ قَدْ سَارَ إلَى خَيْبَرَ، وَهِيَ بَلَدُ يَهُودُ وَرِيفُ الْحِجَازِ، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَلَغَنِي ذَلِكَ بَلَدُ يَهُودُ وَرِيفُ الْحِجَازِ، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَلَغَنِي ذَلِكَ وَعِنْدِي مِنْ الْخَبَرِ مَا يَسُرُّكُمْ، قَالَ: فَالْتَبَطُوا بِجَنْبَيْ وَعِنْدِي مِنْ الْخَبَرِ مَا يَسُرُّكُمْ، قَالَ: فَالْتَبَطُوا بِجَنْبَيْ نَاقَتِي رَاقَتِي [1] يَقُولُونَ: إيهِ يَا حَجَّاجُ، قَالَ: قُلْتُ:

<sup>[</sup>۱] فِي أ: «الْحَصْبَاء».

<sup>[</sup>۲] زيَادَة عَن (أ) .

هُزِمَ هَزِيمَةً لَمْ تَسْمَعُوا بِمِثْلِهَا قَطُّ، وَقُتِلَ أَصْحَابُهُ قَتْلُهُ لَمْ تَسْمَعُوا بِمِثْلِهِ قَطُّ، وَأُسِرَ مُحَمَّدٌ أَسْرًا، وَقَالُوا: لَا نَقْتُلُهُ حَتَّى نَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، فَيَقْتُلُوهُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ بِمَنْ كَانَ أَصَابَ مِنْ رِجَالِهِمْ. قَالَ: فَقَامُوا وَصَاحُوا بِمَكَّةَ، وَقَالُوا: قَدْ جَاءَكُمْ الْخَبَرُ، وَهَذَا مُحَمَّدُ إِنَّمَا تَنْتَظِرُونَ أَنْ وَقَالُوا: قَدْ جَاءَكُمْ الْخَبَرُ، وَهَذَا مُحَمَّدُ إِنَّمَا تَنْتَظِرُونَ أَنْ وَقَالُوا: قَدْ جَاءَكُمْ الْخَبَرُ، وَهَذَا مُحَمَّدُ إِنَّمَا تَنْتَظِرُونَ أَنْ وَقَالُوا: قَدْ جَاءَكُمْ الْخَبَرُ، وَهَذَا مُحَمَّدُ إِنَّمَا تَنْتَظِرُونَ أَنْ وَقَالُوا: فَقَالُوا: فَقَالُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ. قَالَ: فَقَالُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ. قَالَ: فَقَالُ بَيْنَ أَطْهُرِكُمْ. قَالَ: فَقَالُ قَلْ إِلَى عَلَى غَرَمَائِي، فَلَاتُ أَنْ يَسْبِقَنِي التَّجَّارُ إِلَى مَا لَك. فَإِلَى مَا لَك. وَاللَّ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: مِنْ فَلِ إِلَى مَا لَك. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: مِنْ فَيْءِ مُحَمَّدٍ عَمْ اللهُ عَلَا أَنْ يَسْبِقَنِي التَّجَّارُ إِلَى مَا لَك. قَالَ: مِنْ فَيْءِ مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ: مِنْ فَيْءِ مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ: مِنْ فَيْءِ مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ: مِنْ فَيْءِ مُحَمَّدٍ عَلَى اللّهُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: مِنْ فَيْءِ مُحَمَّدٍ مَا اللهِ مُعْمَالًا فَقَالُ: مِنْ فَيْءِ مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ: مِنْ فَيْءِ مُحَمَّدٍ مُ مَالَا اللهُ هُمْ أَلَّهُ مَا لَك مَا لَك مَا لَك مَا لَك مَا لَك مُنْ فَيْءِ مُحَمَّدٍ مُنْ فَلْ أَلْ الْنُ يُسْلِقُونِ فَيُقَالُ: مِنْ فَلْ عَلَى مُعَلَى عَلَى اللّهُ مُعَلَى فَلَا الْنُ عَلَى الْتَلْكُونُ الْنَا لَكَ مُنْ فَلَا لَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُنْ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

َ (الْعَبَّاسُ يَسْتَوْثِقُ مِنْ خَبَرِ الْحَجَّاجِ وَيُفَاجِئُ قُرَيْشًا) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: قَالَ: فَقَامُوا فَجَمَعُوا لِي مَالِي كَأَحَثَّ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: قَالَ: فَقَامُوا فَجَمَعُوا لِي مَالِي كَأَحَثَّ بِهِ.

قَالَ: وَجِئْتُ صَاحِبَتِي فَقُلْتُ: مَالِي، وَقَدْ كَأْنَ لِيَ عِنْدَهَا مَالٌ مَوْضُوعٌ، لَعَلِّي أَلْحَقُ بِخَيْبَرِ، فَأُصِيبَ مِنْ فُرَصِ الْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَنِي التُّجَّارُ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ الْعَبَّاسُ الْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَنِي التُّجَّارُ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ الْعَبَّاسُ الْبَيْعِ قَبْلَ حَتَّى وَقَفَ الْبَيْعِ قَبْلِ حَنْيِي وَأَنَا فِي خَيْمَةٍ مِنْ خِيَامِ التُّجَّارِ، فَقَالَ: يَا إِلَى جَنْبِي وَأَنَا فِي خَيْمَةٍ مِنْ خِيَامِ التُّجَّارِ، فَقَالَ: يَا كَجَّاجُ، مَا هَذَا الْخَبَرُ [٤] الَّذِي جِئْتُ بِهِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: وَهَلْ عَنْدَكَ حِفْظُ لِمَا وَضَعْتُ عِنْدَكَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: فَالْمَرْفُ عَنِّي حَتَّى أَفْرُغَ قَالَ: فَقُلْتُ وَمَعْتُ مِنْ جَمْعِ كُلِّ شَيْءٍ كَانَ لِي بِمَكَّةَ، حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ مِنْ جَمْعِ كُلِّ شَيْءٍ كَانَ لِي بِمَكَّةَ، وَأَجْمَعْتُ الْخُرُوجَ، لَقِيتُ الْعَبَّاسَ، فَقُلْتُ: احْفَظْ عَلَيَ حَتَّى الْقَطْلِ ثَلَاتًا، ثُمَّ قُلْ وَأَجْمَعْتُ الْفَضْلِ، فَإِنِّي أَخْشَى الطَّلَبَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قُلْ مَدِيثِي يَا أَبَا الْفَضْلِ، فَإِنِّي أَخْشَى الطَّلَبَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قُلْ مَدِيثِي يَا أَبَا الْفَضْلِ، فَإِنِّي أَخْشَى الطَّلَبَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قُلْ مَدِيثِي يَا أَبًا الْفَضْلِ، فَإِنِّي أَخْشَى الطَّلَبَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قُلْ مَدِيثِي يَا أَبًا الْفَضْلِ، فَإِنِّي أَخْشَى الطَّلَبَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قُلْ

[۱] التبطوا بِجنب نَاقَتي: مَشوا إِلَى جنبها ملازمين لَهَا، مطيفين بهَا، كمشى العرجان، لازدحامهم حولهَا [۲] الفل: الْقَوْم المنهزمون. [۳] كأحث: كأسرع. [٤] هَذِه الْكَلِمَة «الْخَبَر» سَاقِطَة فِي أ. (ص: ٣٤٧)

قَالَ: أَفْعَلُ، قُلْتُ: فَإِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ تَرَكْتُ ابْنَ أَخِيكَ عَرُوسًا عَلَى بِنْتِ مَلِكِهِمْ، يَغْنِى صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىِّ، وَلَقَدْ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، وَأَنْتَثَلَ [١] مَا فِيهَا، وَصَارَتُ لَهُ وَلِأَصْحَابِهِ، فَقَالَّ: مَا تَقُولُ يَا حَجَّاجُ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِي وَاللَّهِ، فَاكْتُبِمْ عَنِّي، وَلَقَدْ أَسْلَمْتُ وَمَا جِئْتُ إِلَّا لِآخُِذَ مَالِّيّ، فَرَقًا مِنْ أَنْ أُغْلَبَ عَلَيْهِ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثٌ فَأَظْهِرْ أَمْرَكَ، فَهُوَ وَاللَّهِ عَلَى مَا تُحِبُّ، قَالَ: حَتَّى إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ لَبِسَ الْعَبَّاسُ حُلَّةً لَهُ، وَتَخَلَّقَ [٢] ، وَأَخَذَ عَصَاهُ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى أَتَى الْكَعْبَةَ، فَطَافَ بِهَا، فَلَمَّا رَأُوهُ قَالُوا: يَا أَبَا الْفَضْل، هَذَا وَاللَّهِ التَّجَلَّدُ لِحَرِّ الْمُصِيبَةِ، قَالَ: كَلَّا، وَاللَّهِ الَّذِيَ حَلَفْتُمْ بِهِ، لَقَدْ افْتَتَحَ مُحَمَّدٌ خَيْبَرَ وَتُركَ عَرُوسًا عَلَى بِنَّتِ مَلِكِهِمْ، وَأَحْرَزَ أَمْوَالَهُمْ وَمَا فِيهَا فَأَصْبَحَتْ لَهُ وَلِّأَصْحَابِهِ، قَالُوا: مَنْ جَاءَكَ بِهَذَا الْخَبَرِ؟ قَالَ: الِّذِي جَاءَكُمْ بِمَا جَاءَكُمْ بِهِ، وَلَقَدْ دَخَلَ عَلَيْكُمْ مُسْلِمًا، فَأَخَذُّ مَالَهُ، فَانْطَلَقَ لِيَلْحَقَ بِمُحَمِّدِ وَأَصْحَابِهِ، فَيَكُونُ مَعَهُ، قَالُوا: يَا لِعِبَادِ اللَّهِ! انْفَلَتَ عَدُوُّ اللَّهِ، أَمَا وَاللَّهِ لَوْ عَلِمْنَا لَكَانَ لَنَا وَلَهُ شَأْنٌ، قَالَ: وَلَمْ يَنْشَبُوا [٣] أَنْ جَاءَهُمْ الْخَبَرُ بِذَلِكَ.

: (شِعْرُ حَسَّانَ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ مِمَّا قِيلَ مِنْ الشِّعْرِ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ قَوْلُ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ بِئْسَمَا قَاتَلَتْ خَيَابِرُ عَمَّا ... جَمَعُوا مِنْ مَزَارِعَ وَنَخِيلِ [٤] كَرِهُوا الْمَوْتَ فَاسْتُبِيحَ حِمَاهُمْ ... وَأَقَرُّوا فِعْلَ اللَّئِيمِ الذَّلِيلِ أَمِنْ الْمَوْتِ يهربون فإنّ ... الْمَوْت مَوْتَ الْهُزَالِ غَيْرُ جَمِيلِ

(شِعْرُ حَسَّانَ فِي عُذْرِ أَيْمَنَ لِتَخَلُّفِهِ عَنْ خَيْبَرَ) وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ أَيْضًا، وَهُوَ يَعْذِرُ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَكَانَ قَدْ تَخَلَّفَ عَنْ خَيْبَرَ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ عُبَيْدٍ، وَكَانَ قَدْ تَخَلَّفُ عَنْ خَيْبَرَ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَكَانَتُ أُمُّهُ أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلَاةً رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، بْنِ الْخَزْرَجِ، وَكَانَتُ أُمُّهُ أُمَّ أَيْمِنَ مَوْلَاةً رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَهُوَ مِنْ أَمُّهُ لِأُمِّهِ:

[۱] انتثل: استخرج.

[۲] تخلق: تطيب بالخلوق، وَهُوَ ضرِب من الطِّيب.

[٣] لم يَنْشَبُوا: لم يَلْبَثُوا غِير قَلِيل.

[٤] خَيابَر: جمع خَيْبَر، وَيُرِيدُ أَهلَ خَيْبَرَ. (ص: ٣٤٨)

عَلَى حِينِ أَنْ قَالَتْ لِأَيْمَنَ أُمُّهُ ... جَبُنْتَ وَلَمْ تَشْهَدْ فَوَارِسَ خَيْبَرٍ وَأَيْمَنُ لَمْ يَجْبُنْ وَلَكِنَّ مُهْرَهُ ... أَضَرَّ بِهِ شُرْبُ الْمَدِيدِ الْمُخَمَّرِ [۱] وَلَوْلَا الَّذِي قَدْ كَانَ مِنْ شَأْنِ مُهْرِهِ ... لَقَاتَلَ فِيهِمْ فَارِسًا غَيْرَ أَعْسَرَ [۲] وَلَكِنَّهُ قَدْ صَدَّهُ فِعْلُ مُهْرِهِ ... وَمَا كَانَ مِنْهُ عِنْدَهُ غَيْرَ أَيْسَرَ [۳] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَنْشَدَنِي أَبُو زَيْدٍ هَذِهِ الْأَبْيَاتَ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَنْشَدَنِي: مَالِكٍ، وَأَنْشَدَنِي: وَلَكِنَّهُ قَدْ صَدَّهُ شَأْنُ مُهْرِهِ ... وَمَا كَانَ لَوْلَا ذَاكُمْ بِمُقَصِّرِ

(شِعْرُ نَاجِيَةَ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ نَاجِيَةُ بْنُ جُنْدُبِ الْأَسْلَمِيُّ: يَا لِعِبَادِ للَّه فِيمَ يُرْغَبُ ... مَا هُوَ إِلَّا مَأْكُلُ وَمَشْرَبُ وَجَنَّةٌ فِيهَا نِعِيمٌ مُعْجِبُ

وَقَالَ نَاجِيَةُ بْنُ جُنْدُبِ الْأَسْلَمِيُّ أَيْضًا: أَنَا لِمَنْ أَنْكَرَنِي ابْنُ جُنْدُبِ ... يَا رُبَّ قِرْنٍ فِي مَكَرِّي أَنَا لِمَنْ أَنْكَرَنِي ابْنُ جُنْدُبِ

طَاحَ بِمَغْدَى أَنْسُرٍ وَثَعْلَبٍ [٥]

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَنْشَدَنِي بَعْضُ الرُّوَاةِ لِلسِّعْرِ قَوْلَهُ:

«فِي مکرّی» ، و «طاح بِمَغْدَی» ـ

(شِعْرُ كَعْبٍ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ) (شِعْرُ كَعْبٍ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ) وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ، فِيمَا ذَكَرَ ابْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِى زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ:

[۱] المديد (بدالين) ، قَالَ أَبُو ذَر «هُوَ الدَّقِيق يخلط مَعَ المَاء، فتشربه الْخَيل والمخمر: الّذي ترك حَتَّى يختمر» لَمَّالَ السهيليّ: «ألفيت فِي حَاشِيَة الشَّيْخ عَن ابْنِ دُرَيْد: المريد، برَاء، والمريس أَيْضا، وَهُوَ تمر ينقع ثمَّ يمرس» .

[۲] الأعسر: الّذي يعْمل بالشمال، وَلَا يعْمل بِالْيَمِينِ. [۳] صده: مَنعه. والأيسر، قَالَ أَبُو ذَر: هُوَ «الْفرس [۳] الْمَصْنُوع المنظور إِلَيْهِ» ، أَي الّذي يعْنى بِهِ صَاحبه، وَيحسن الْقيام عَلَيْهِ.

[٤] الْقرن: الَّذي يُقَاوِم فِي قتال أَو شدَّة. وَالْمَكْر: الْمُوضِع الَّذي تكر فِيهِ الْخَيل فِي الْحَرْب. والأنكب المائل إلَى جِهَة. المائل إلَى جِهَة. [٥] طاح: ذهب وَهلك. ومغدى: بِالدَّال، من الغدو، أَو بِالذَّالِ، الْمُعْجَمَة من الْغذَاء. وأنسر. بِالذَّالِ، الْمُعْجَمَة من الْغذَاء. وأنسر. جمع نسر، وَهُوَ الطَّائِر الْمَعْرُوف، وَكَانَ من حَقه أَن يَقُول جمع نسر، وَهُو الطَّائِر الْمَعْرُوف، وَكَانَ من حَقه أَن يَقُول وَعالب، فَوضع الْوَاحِد مَوضِع الْجمع. (ص: ٣٤٩)

ذِكْرُ مَقَاسِمِ خَيْبَرَ وَأُمْوَالِهَا

(الشِّقُّ وَنَطَاةُ وَالْكَتِيبَةُ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَتْ الْمَقَاسِمُ عَلَى أَمْوَالِ خَيْبَرَ، عَلَى الشِّقِّ وَنَطَاةَ وَالْكَتِيبَةِ فَكَانَتْ الشِّقُّ وَنَطَاةُ فِي سُهْمَانِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَتْ الْكَتِيبَةُ خُمُسَ اللَّهِ، وَسَهْمَ النَّبِيِّ وَسُهْمَ الْزَوَاجِ وَسَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، وَطُعْمَ أُزْوَاجِ النَّبِيِّ وَسُهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، وَطُعْمَ أُزْوَاجِ النَّبِيِّ وَسُهْمَ دَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، وَطُعْمَ أُزُوَاجِ النَّبِيِّ وَسُعْمَ أُرْوَاجِ النَّبِيِّ وَسُعْمَ أُرْوَاجِ النَّبِيِّ وَلَمْ مَعْمَ بِنُ مَسْعُودٍ، أَعْطَاهُ وَسُولُ اللَّهِ وَلَيْكِنَ وَسُقًا [0] مِنْ شَعِيرٍ، وَثَلَاثِينَ وَسُقًا [0] مِنْ شَعِيرٍ، وَثَلَاثِينَ وَسُقًا [0] مِنْ شَعِيرٍ، وَثَلَاثِينَ وَسُقًا وَلَمْ يَغِبْ عَنْهَا إلَّا جَابِرُ بْنُ وَسُقًا مِنْ تَمْرٍ، وَقُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ، مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، فَقَسَمَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَالِي عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، فَقَسَمَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَالِي عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، فَقَسَمَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَالِي كَنْ وَادِي السُّرَيْرَةِ، وَوَادِي كَسُمْ مَنْ حَضَرَهَا، وَكَانَ وَادِيَاهَا، وَادِي السُّرَيْرَةِ، وَوَادِي كَسُمْ مَنْ حَضَرَهَا، وَكَانَ وَادِياهَا، وَادِي السُّرَيْرَةِ، وَوَادِي كَسُمْ مَنْ حَضَرَهَا، وَكَانَ وَادِياهَا، وَادِي السُّرَيْرَةِ، وَوَادِي خَمْسَةُ خَامَ وَالسُّقُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا، نَطَاةً مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةُ أَسُلُهُ مَانِيَةً عَشَرَ سَهْمًا، نَطَاةً مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةُ أَسُهُم، نَطَاةً وَالشَّقُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا، نَطَاةً مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةُ أَسُلُولُ اللَّهُ وَالسُّقُ ثَمَانِيَةً عَشَرَ سَهُمًا، نَطَاةً مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةً أَسُلَاهُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةً أَسُلَاقً مَنْ ذَلِكَ خَمْسَةً أَسُولُ اللَّهُ مَانِيَةً عَشَرَ سَهُمًا مَنْهَا أَلَا مَا اللَّذَانِ وَالْمَاهُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةً أَسُمَا اللَّهُ مَانِيَةً عَشَرَ سَهُمًا أَلْمَا أَلَهُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةً أَلْمَا أَلْمَا أَلُهُ مَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ أَلِهُ أَلْمَاهُ أَلَاهُ مَنْ ذَلِكَ خَمْسَهُ أَلْوَالْمُ أَلْمُ أَلَاهُ مَنْ فَلَكُمْ أَلَهُ أَلُولُ أَلْمُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلْمُولُ اللَّهُ أَلِهُ أَلْمُ أَلَاهُ مُلْمُ أَلْمُ

<sup>[</sup>۱] الْفُرُوض: الْمَوَاضِع الَّتِي يشرب مِنْهَا من الْأَنْهَار. والأشاجع: عروق ظَاهر الْكَفّ.

ومذود: مَانع.

<sup>[</sup>۲] الواهن: الضَّعِيف.

<sup>[</sup>٣] المشرفي: السَّيْف. والمهند: الْمَصْنُوع فِي الْهِنْد. [٤] يذود: يمْنَع وَيدْفَع. والذمار: مَا تجب حمايته. [٥] الوسق (دالْفَتْح وَدِكسر): ستُّمنَ صَاعاً. أَم حما

<sup>[</sup>٥] الوسق (بِالْفَتْح وَيكسر) : سِتُّونَ صَاعا، أو حمل بعير

آً كَذَا فِي الْأُصُولِ ومعجم الْبلدَانِ، وَذهب السهيليِّ [٦] كَذَا فِي الْأُصُولِ ومعجم الْبلدَانِ، وَذهب السهيليِّ إِلَى أَنه تَحْرِيف وَصَوَابه «خلص» .

<sup>(</sup>ص: ۳۵۰)

وَالشِّقُّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَقُسِمَتْ الشِّقُّ وَنَطَاةُ عَلَى أَلْفِ سَهْمٍ. سهم، وثمان مائة سَهْمٍ.

(عِدَّةُ مَنْ قُسِمَتْ عَلَيْهِمْ خِيْبَرُ):

وَكَانَتْ عِدَّةُ الَّذِينَ قُسِمَتْ عَلَيْهِمْ خَيْبَرُ مَنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَلْفَ سهم وثمان مائَة سَهْم، بِرجَالِهِمْ
وَخَيْلِهِمْ، الرِّجَالُ أَربع عشرَة مائَة، وَالْخَيْل مِائَتَا فَارِسِ،
فَكَانَ لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَانِ، وَلِفَارِسِهِ سَهْمٌ، وَكَانَ لِكُلِّ رَاجِلٍ
فَكَانَ لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَانِ، وَلِفَارِسِهِ سَهْمٌ، وَكَانَ لِكُلِّ رَاجِلٍ
سَهْمٌ، فَكَانَ لِكُلِّ سَهْمٍ رَأْسٌ جمع إلَيْهِ مائَة رَجُلٍ، فَكَانَتْ
سَهْمٌ، فَكَانَ لِكُلِّ سَهْمٍ رَأْسٌ جمع تَمَانِيةَ عَشَرَ سَهْمًا جُمِعَ وَمَانَةً مَشَرَ سَهُمًا جُمِعَ وَلَا اللّهِ عَشَرَ سَهُمًا جُمِعَ وَاللّهَ عَشَرَ سَهُمًا جُمِعَ وَالْمَانِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَفِي يَوْمِ خَيْبَرَ عَرَّبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَفِي يَوْمِ خَيْبَرَ عَرَّبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَرَبِيَّ مِنْ الْخَيْلِ، وَهَجَّنَ الْهَجِينَ.

(قِسْمَةُ الْأَسْهُمِ عَلَى أَرْبَابِهَا):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَسَهْمُ سَاعِدَةَ، وَسَهْمُ غِفَارٍ وَأَسْلَمَ، وَسَهْمُ النَّجَّارِ وَسَهْمُ حَارِثَةَ، وَسَهْمُ أَوْسٍ. فَكَانَ أَوَّلُ سَهْمٍ خَرَجَ مِنْ خَيْبَرَ بِنَطَاةَ سَهْمَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَهُوَ الْخُوْعُ [۲] ، وَتَابَعَهُ السُّرَيْرُ، ثُمَّ كَانَ الثَّانِي سَهْمَ بَيَاضَةَ، الْخُوْعُ [۲] ، وَتَابَعَهُ السُّرَيْرُ، ثُمَّ كَانَ الثَّانِي سَهْمَ بَيَاضَةَ، ثُمَّ كَانَ الرَّابِعُ سَهْمَ بَنِي ثُمَّ كَانَ الرَّابِعُ سَهْمَ بَنِي

الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ كَانَ الْخَامِسُ سَهْمَ نَاعِمٍ لِبَنِي عَوْفِ عَوْفِ

. «عُبَيْدَة» . (عُبَيْدة» . (ت] الخوع: مَوضِع قرب خَيْبَر. (ص: ٣٥١)

ابْن الْخَزْرَجِ وَمُزَيْنَةَ وَشُرَكَائِهِمْ، وَفِيهِ قُتِلَ مَحْمُودُ بْنُ مَالْمَةَ، فَهَذِهِ نَطَاةُ.

ثُمَّ هَبَطُوا إِلَى الشِّقُ، فَكَانَ أَوَّلُ سَهْمٍ خَرَجَ مَنْهُ سَهْمُ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، أَخِي بَنِي الْعَجْلَانِ، وَمَعَهُ كَانَ سَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بْنِ عَوْفٍ، ثُمَّ سَهْمُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ، ثُمَّ سَهْمُ النَّجَّارِ، ثُمَّ سَهْمُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سَاعِدَةَ، ثُمَّ سَهْمُ النَّجَّارِ، ثُمَّ سَهْمُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَهْمُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، ثُمَّ سَهْمُ عَلَرْ بْنِ الخطاب، ثمَّ سَهْما سَلَمَةَ غِفَارٍ وَأَسْلَمَ، ثُمَّ سَهْمُ عُمَرَ بْنِ الخطاب، ثمَّ سَهْمُ عُبَيْدٍ فَبَيْدٍ وَبَنِيَّ حَرَامٍ، ثمَّ سَهْمُ حَارِثَةَ، ثمَّ سَهْمُ عُبَيْدٍ السَّهَامِ، ثُمَّ سَهْمُ أَوْسٍ، وَهُو سَهْمُ [۱] اللَّفِيفِ، جَمَعَتْ السَّهَامِ، ثُمَّ سَهْمُ أَوْسٍ، وَهُو سَهْمُ [۱] اللَّفِيفِ، جَمَعَتْ النَّهِ جُهَيْنَةُ وَمَنْ حَضَرَ خَيْبَرَ مِنْ سَائِرِ الْعَرَبِ، وَكَانَ أَصَابَهُ فِي اللَّهِ عَلَيْ أَلَانِ أَصَابَهُ فِي حَدْوهُ [۲] سَهْمَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّذِي كَانَ أَصَابَهُ فِي حَدْوهُ [۲] سَهْمَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَاصِمِ بْن عَدِيً مَعْمَ مِن عَدِيً مَا مِن عَدِيً اللَّهِ عَاصِمِ بْن عَدِيً اللَّهِ عَاصِمِ بْن عَدِيً اللَّهِ عَاصِمِ بْن عَدِيً اللَّهُ عَلَيْهِ عَاصِمِ بْن عَدِيً اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مَا مَنْ عَلَيْ الْعَمْ عَاصِمِ بْن عَدِيً اللَّهِ عَلَيْهُ مَا مَا مُهُمْ عَاصِمِ بْن عَدِيً اللَّهُ عَلَيْهِ عَاصِمِ بْن عَدِيً اللَّهُ الْهُ عَلَيْهِ مَا مَا مَا مُ عَلَيْهُ مَا عَاصِمِ بْن عَدِيً الْمَالَةِ الْهُ الْمُ الْمُعْ عَاصِمِ بْن عَدِيً الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ عَاصِمِ بْن عَدِيً الْمَامِ عَاصِمِ الْمَامِ عَاصِمِ اللَّهُ الْمَامِ عَاصِمِ مُ الْمَامِ عَاصِمِ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ عَاصِمِ الْمَامِ عَاصِمِ الْمِ الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ الْمُ الْمُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُؤْمِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُؤْمِ الْمَامِ الْمَلْمُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُولِ اللَّهُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ

ثُمَّ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَتِيبَةَ، وَهِيَ وَادِي خَاصً [٣]، بَيْنَ قَرَابَتِهِ وَبَيْنَ نِسَائِهِ، وَبَيْنَ رِجَالِ الْمُسْلِمِينَ وَنِسَاءٍ أَعْطَاهُمْ مِنْهَا، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لفاطمة ابْنَته مِائَتي وَسْقٍ، وَلِعُلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالب مائَة وَسْقٍ، وَلِأُسَامَةَ ابْن زيد مِائَتي وَسْقٍ، وَخَمْسِينَ وَسْقًا مِنْ نَوَى، وَلِعَائِشَةَ أُمّ الْمُؤْمنِينَ مِائَتي وَسْقٍ، وَلِأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَة مائَة وَسْقٍ، وَلِعَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالب مائة وَسْقٍ وَأَرْبَعِينَ وَسْقًا، وَلِبَنِي جَعْفَرٍ خَمْسِينَ وَسْقًا، وَلِرَبِيعَةَ بن الْحَارِث مائَة وَلْبَنِي جَعْفَرٍ خَمْسِينَ وَسْقًا، وَلِرَبِيعَةَ بن الْحَارِث مائَة وَلِبَنِي جَعْفَرٍ خَمْسِينَ وَسْقًا، وَلِرَبِيعَةَ بن الْحَارِث مائَة

وَسْقٍ، وَلِلصَّلْتِ بْنِ مخرمَة وابنيه مائَة وَسْقٍ، لِلصَّلْتِ
مِنْهَا أَرْبَعُونَ وَسْقًا، وَلِأَبِي نَبْقَةَ [٤] خَمْسِينَ وَسْقًا،
وَلِرُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ خَمْسِينَ وَسْقًا، وَلِقَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ
ثَلَاثِينَ وَسْقًا، وَلِأَبِي الْقَاسِمِ ابْن مَخْرَمَةَ أَرْبَعِينَ وَسْقًا،
وَلِبَنَاتِ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَابْنَةِ الْحُصَيْنِ بن الْحَارِثِ
مائَة وَسْقٍ، وَلِبَنِي عُبَيْدِ [٥] بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ سِتِّينَ وَسْقًا،
وَلِابْنِ أَوْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ ثَلَاثِينَ وَسْقًا. وَلِمِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ
وَلابْنِ أَوْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ ثَلَاثِينَ وَسْقًا. وَلِمِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ
وَلابْنِ أَوْسٍ بْنِ مَخْرَمَةَ ثَلَاثِينَ وَسْقًا. وَلِمِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ

[٣] رَاجع الْحَاشِيَة رقم ٦ ص ٣٤٩. [٤] هُوَ عَلْقَمَة بن الْمطلب، وَيُقَال: عبد الله بن عَلْقَمَة،

وقيل غير ذَلِك. وَمن وَلَده أَبُو الْحُسَيْنِ المطلبي، وَكَانَ

إِمَام مَسْجِدٌ رَسُول الله ﷺ. (رَاجع الرَّوْض).

[٥] فِي م، ر: «عُبَيْدَة» .

(ص: ٣٥٢)

أَرْبَعِينَ وَسْقًا، وَلِنُعَيْمِ بْنِ هِنْدٍ ثَلَاثِينَ وَسْقًا، وَلِبُحَيْنَةَ بِنْتِ
الْحَارِثِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا، وَلِعُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ ثَلَاثِينَ وَسْقًا، وَلِعُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ [٢] ) وَسْقًا، وَلِأُمِّ حَكِيمٍ [١] (بِنْتِ الزُّبَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ [٢] ) ثَلَاثِينَ وَسْقًا، وَلِجُمَانَةِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ثَلَاثِينَ وَسْقًا، وَلِجُمَانَةِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ثَلَاثِينَ وَسْقًا، وَلِجُمَانَةِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ثَلَاثِينَ وَسْقًا، وَلِابْنِ أَبِي كُرْ أَرْبَعِينَ وَسْقًا، وَلِحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ثَلَاثِينَ وَسْقًا، وَلِأُمِّ الزُّبَيْرِ أَرْبَعِينَ وَسْقًا، ولِصُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ أَرْبَعِينَ وَسْقًا، ولِصُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ أَرْبَعِينَ وَسْقًا، وَلِأُمِ طَالِبٍ وَسُقًا، وَلِأُمِّ طَالِبٍ وَسُقًا، وَلِأَمِ طَالِبٍ وَسُقًا، وَلِأَبِي بَصْرَةً [٤] عِشْرِينَ وَسْقًا، وَلِأَمِ طَالِبٍ أَرْبَعِينَ وَسْقًا، وَلِأَبِي بَصْرَةَ [٤] عِشْرِينَ وَسْقًا، وَلِأَمِينَ وَسُقًا، وَلِأَبِي بَصْرَةً [٤] عِشْرِينَ وَسْقًا، وَلِنُمَيْلَةَ الْكَلْبِيِّ خَمْسِينَ وَسْقًا، وَلِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ وَابْنَتَيْهِ الْكَلْبِيِّ خَمْسِينَ وَسْقًا، وَلِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ وَابْنَتَيْهِ الْكَلْبِيِّ خَمْسِينَ وَسْقًا، وَلِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ وَابْنَتَيْهِ الْكَلْبِيِّ خَمْسِينَ وَسْقًا، وَلِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ وَابْنَتَيْهِ

تِسْعِينَ وَسْقًا، لَابْنَيْهِ مِنْهَا أَرْبَعِينَ وَسْقًا، وَلِأُمِّ حَبِيبٍ بِنْتِ جَحْشٍ ثَلَاثِينَ وَسْقًا، وَلِمَلْكُو بْنِ عَبَدَةَ ثَلَاثِينَ وَسْقًا، وَلِنِسَائِهِ عَلَيْ سبع مائَة وَسْقٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ [٥]: قَمْحٌ وَشَعِيرٌ وَتَمْرٌ وَنَوَّى وَغَيْرُ ذَلِكَ، قَسَمَهُ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ وَكَانَتْ الْحَاجَةُ فِي بَنِي عَبْدِ قَسَمَهُ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ وَكَانَتْ الْحَاجَةُ فِي بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَكْثَرَ، وَلِهَذَا أَعْطَاهُمْ أَكْثَرَ.

بسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمِيْمِ

(عَهْدُ الرَّسُولِ إِلَى نِسَائِهِ بِنَصِيبِهِنَّ فِي الْمَغَانِمِ) دَرُّ مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ مِنْ قَمْحِ ذِكْرُ مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ [٦] دَيْبَرَ [٧] لَهِنَّ مَائَةَ وَسْقٍ وَثَمَانِينَ وَسْقًا، وَلِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَسَم [٧] لَهِنَّ مَائَةً وَسْقٍ وَثَمَانِينَ وَسْقًا، وَلِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَسَم [٧] لَهِنَّ مَائَةً وَسْقٍ وَثَمَانِينَ وَسُقًا، وَلِفَاطِمَةً بِنْتِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي الرَّوْض. وَفِي الْأُصُول: «أَم الحكم» . قَالَ السهيليّ: « ... وَالْمَعْرُوفَ فِيهَا أَنَّهَا أَم حَكِيم، وَكَانَت السهيليّ: « يَد وَالْمَعْرُوف فِيهَا أَنَّهَا أَم حَكم فَهِيَ بنت أَبى تَحت ربيعَة بن الْحَارِث. وَأَما أَم حكم فَهِيَ بنت أَبى سُفْيَان، وَهِي من مسلمة الْفَتْح، وَلَوْلَا ذَلِك لَقلت إِن ابْن ابْن إِسْحَاق إِيَّاهَا أَرَادَ، لَكِنَّهَا لم تشهد خَيْبَر، وَلَا كَانَت

أسلمت بعد» ـ

<sup>[</sup>٢] زِيَادَةٌ عَن أ.

<sup>[</sup>٣] فِي أ: «ولأِمَ الأرقمّ» .

<sup>[</sup>٤] فِي م، ر: «ولأبى نَضْرة» وَهُوَ تَصْحِيفٍ.

<sup>[</sup>٥] هَذِه الْعَبارَةُ الْمروية عَنْ ابْن هِشَام سَاقِطَة فِي أَـ

<sup>[</sup>٦] فِي م، ر: «فتح خَيْبَر» **.** 

<sup>[</sup>۷] زَادَت م، ر قبل هَذَا هَذِه الْعَبَارَة: «قسمه على قدر حاجاتهم، فَكَانَت الْحَاجة فِي بنى عبد الْمطلب خَاصَّة، فَلَذَلِك أَعْطَاهُم أَكثر» . وَهِي تكْرَار لما سبق.

خَمْسَةً وَثَمَانِينَ وَسْقًا، وَلِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَرْبَعِينَ وَسْقًا، وَلِأُمِّ رُمَيْثَةَ [١] وَلِلْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، وَلِأُمِّ رُمَيْثَةَ وَلِلْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، وَلِأُمِّ رُمَيْثَةَ أُوسُق.

شَهِدَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَبَّاسٌ وَكَتَبِّ.

(مَا أُوْصَى بِهِ الرَّسُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ اَبْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ مَوْتِهِ إِلَّا مَسْعُودٍ، قَالَ: لَمْ يُوصِ رَسُولُ اللَّهِ عَلْاً عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا بِثَلَاثِ [۲] ، أَوْصَى للرّهاويين [۳] بجاد مائة وَسْقٍ مِنْ خَيْبَرَ، خَيْبَرَ، وللداريين [٤] بجاد مائة وَسْقٍ مِنْ خَيْبَرَ، وَللداريين [٤] بجاد مائة وَسْقٍ مِنْ خَيْبَرَ، وَلِلسَّبائِيِّينَ، وللأشعريين بجاد مائة وَسْقٍ مِنْ خَيْبَرَ. وَلِلسَّبائِيِّينَ، وللأشعريين بجاد مائة وَسْقٍ مِنْ خَيْبَرَ. وَأَوْصَى بِتَنْفِيذِ [٦] بَعْثِ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأَلَّا وَأَوْصَى بِتَنْفِيذِ [٦] بَعْثِ أَسَامَةً بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأَلَّا وَأَوْصَى بِتَنْفِيذِ [٦] بَعْثِ أَسَامَةً بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأَلَّا وَالْعَرَبِ دِينَانٍ.

أَمْرُ فَدَكِ فِي خَبَرِ خَيْبَرَ

(مُصَالَحَةُ الرَّسُولِ أَهْلَ فَدَكٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ مَا فَذَفَ اللَّهُ الرُّعْبَ فِي قُلُوبِ أَهْلِ فَدَكِ، حِينَ بَلَغَهُمْ مَا أَوْقَعَ اللَّهُ الرُّعْبَ فِي قُلُوبِ أَهْلِ فَدَكِ، حِينَ بَلَغَهُمْ مَا أَوْقَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِأَهْلِ خَيْبَرَ، فَبَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا يُصَالِحُونَهُ عَلَى النِّصْفِ من فدك، فقدمت عَلَيْهِ رُسُلُهُمْ يُصَالِحُونَهُ عَلَى النِّصْفِ من فدك، فقدمت عَلَيْهِ رُسُلُهُمْ بِخَيْبَرِ، أَوْ بِالطَّائِفِ [٧] ، أَوْ بَعْدَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَة، فَقَبِلَ بِخَيْبِر، أَوْ بِالطَّائِفِ [٧] ، أَوْ بَعْدَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَة، فَقَبِلَ نَقْبَلَ مِنْهُمْ، فَكَانَتْ فَدَكُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا بِخَيْلِ وَلَا رِكَابٍ ذَلِكَ مِنْهُمْ، فَكَانَتْ فَدَكُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا بِخَيْلِ وَلَا رِكَابٍ فَلَا رِكَابٍ اللَّهِ اللَّهُ الْمَدْ فَلَا وَلَا رِكَابٍ فَلَا رِكَابٍ عَلَيْهَا بِخَيْلِ وَلَا رِكَابٍ

[۱] قَالَ السهيليّ: « ... وَلَا تعرف إِلَّا بِهَذَا الْخَبَر

وشهودها فتح خَيْبَر» ـ

[۲] فِي م، ر: «بست» **.** 

[٣] الرهاويون: نِسْبَة إِلَى رهاوة (بِالضَّمِّ وبالفتح): قَبيلَة بِالْيمنِ، قَالَ أَبُو ذَر: «وَيُقَالَ فِيهَا رهاء، وَهُوَ

الْأُصَح».

[٤] الداریون: نِسْبَة إِلَى الدَّار بن هَانِئ، وَسَیَأْتِي ذَكَّرهم بعد خبر فدك.

[٥] بجاد مائة وسق: أَي مَا يجد مِنْهُ مائَة وسق، أَي

يقطع

[٦] فِي أ: «بتنفيل» **.** 

[٧] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «بِالطَّرِيقِ» .

[۸] لم يوجف: لم يُجْتَمع.

۲۳- سیرة ابْن هِشَام- ۲

(ص: ٣٥٤)

تَسْمِيَةُ النَّفَرِ الدَّارِيِّينَ الَّذِينَ أَوْصَى لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ خَيْبَرَ

(نَسَبُهُمْ):

وَهُمْ بَنُو الدَّارِ بْنِ هَانِئِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ نُمَارَةَ بْنِ لَخْمٍ، النَّادِينَ سَارُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ الشَّامِ: تَمِيمُ بْنُ أَوْسٍ وَعَرَفَةُ بْنُ أَوْسٍ وَعَرَفَةُ بْنُ مَالِكِ، سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَنِ. مَالِكِ، سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَنِ. وَلَا اللَّهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ. وَاللَّهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ. وَاللَّهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ.

- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: عَزَّةُ بْنُ مَالِكٍ: وَأُخُوهُ مُرَّانُ [١] بْنُ مَالِكِ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: مَرْوَانُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَفَاكِهُ بْنُ نُعْمَانَ، وَجَبَلَةُ بْنُ مَالِكٍ، وَأَبُو هِنْدِ بْنُ بَرِّ، وَأَخُوهُ الطَّيِّبُ بْنُ بَرِّ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَبْدَ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ

(خَرْصُ ابْنِ رَوَاحَةَ ثُمَّ جَبَّارٍ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ) : فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُسُلُّ، كَمَا حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ غَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ خَارِصًا [٢] بَيْنَ يَبْعَثُ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ خَارِصًا [٢] بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَيَهُودَ، فَيَحْرُصُ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا قَالُوا: تَعَدَّيْتُ الْمُسْلِمِينَ وَيَهُودَ، فَيَحْرُصُ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ شِئْتُمْ فَلَنَا، فَتَقُولُ عَلَيْنَا، قَالَ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلَنَا، فَتَقُولُ يَهُودُ: يَهُودُ

بِهَذَا قَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ. وَإِنَّمَا خَرَصَ عَلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ عَامًا وَاحِدًا، ثُمَّ أُصِيبَ بِمُؤْتَةِ يَرْحَمُهُ اللَّهُ، فَكَانَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَنْسَاءَ، أَخُو بَنِي سَلِمَةَ، هُوَ الَّذِي يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْن رَوَاحَةَ.

(مَقْتَلُ ابْنِ سَهْلِ وَدِيَةُ الرَّسُولِ إِلَى أَهْلِهِ) : فَأَقَامَتْ يَهُودُ عَلَى ذَلِكَ، لَا يَرَى بِهِمْ الْمُسْلِمُونَ بَأْسًا فِي مُعَامَلَتِهِمْ، حَتَّى عَدُوْا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ مُعُامَلَتِهِمْ، حَتَّى عَدُوْا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ مُعُولًا اللَّهِ شَلِمٌ مَنْ مَلْمُونَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلِ، أُخِي بَنِي حَارِثَةَ، فَقَتَلُوهُ، فَاتَّهَمَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ بْنِ سَهْلِ، أُخِي بَنِي حَارِثَةَ، فَقَتَلُوهُ، فَاتَّهُمَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ بَنِي عَلَيْهِ وَالْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ وَالْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ وَالْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>[</sup>۱] فِي م، ر: «مَرْوَان» . [۱] فِي م، ر: «مَرْوَان» . [۲] الخارص: الّذي يحزر مَا على النّخل وَالْكَرم من ثَمَر، وَهُوَ من الْخرص أَي الظّن، لِأَنَّهُ تَقْدِير بِظَنّ. (ص: ٣٥٥)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَحَدَّثَنِي أَيْضًا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ،

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ: ِ أَصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بِخَيْبَرِ، وَكَانَ خَرَجَ إِلَيْهَا فِي أَصْحَابٍ لَهُ يَمْتَارُ [١] مِنْهَا تَمْرًا، فَوُجِدَ فِي عَيْنِ قَدْ كُسِرَتْ عُنُقه، ثمَّ طُرِحَ فِيهَا، قَالَ: فَأَخَذُوهُ فُغِيَّبُوهُ، ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مُسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَذَكَرُوا لَهُ شَأْنَهُ، فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ أُخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْن سَهْل، وَمَعَهُ ابْنَا عَمِّهِ حُويِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا، وَكَانَ صَاحِبَ الدَّمِ، وَكَانَ ذَا قَدَمٍ فِيَ الْقَوْمِ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ قَبْلَ ابْنَىْ عَمِّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْكُبْرَ الْكُبْرَ [٢] . قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: كَبِّرْ كَبِّرْ- فِيمَا ذَكَرَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ- فَسَكَتَ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ هُوَ بَعْدُ، فَذَكِرُوا لِرَسُولِ اللّهِ قَاتِلَكُمْ، ثُمَّ تَحْلِفُونَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا فَنُسَلِّمُهُ إِلَيْكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ عَلَى مَا لَا نَعْلَمُ، قَالَ: أَفَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا قَتَلُوهُ وَلَا يَعْلَمُونَ لَّهُ قَاتِلًا ثُمَّ يَبْرَءُونَ مِنْ دَمِهِ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كُنَّا لِنَقْبَلَ أَيْمَانَ يَهُودَ، مَا فِيهِمْ مِنْ الْكُفْرِ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى إِثْم. قَالَ: فوادَهُ [٣] رَسُولُ اللَّهِ ﷺ من عِنْده مائَة نَاقَةٍ. قَالَ سهل [٤] : فو الله مَا أِنْسَى بَكْرَةً مِنْهَا حَمْرَاءَ ضَرَبَتْنِي وَأَنَا أُحُوزُهَا. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ [٥] ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْن بُجَيْدِ بْنِ قَيْظِيِّ، أَخِي بَنِي حَارَثَةَ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: وَاَيْمُ اللَّهِ، مَا كَانَّ سَهْلَ بِأَكْثَرَ عِلْمًا مِنْهُ، وَلَكِبَّهُ كَانَ أُسَنَّ مِنْهُ، إنَّهُ قَالَ لَهُ: وَاللَّهِ مَا هَكَذَا كَانَ الشَّأْنُ! وَلَكِنَّ سَهْلًا أَوْهَمَ، مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، احلفوا على

<sup>[</sup>۱] يمتار التَّمْر: يجلبه.

[۲] الْكبر الْكبر، أَي قدمُوا الْأَكْبَر للْكَلَام، إرشادا إِلَى الْأَثِير) . (رَاجِع النِّهَايَة لِابْنِ الْأَثِير) . الْأَثِير فِي تَقْدِيم الأسن. (رَاجِع النِّهَايَة لِابْنِ الْأَثِير) . [٣] وداه: أَعْطَاهُم دِيَته. [٤] كَذَا فِي الْأُصُول وَسَهل بن أَبى حثْمَة راو للْخَبَر. وَأَما صَاحب الدِّية فَهُوَ عبد الرَّحْمَن بن سهل. وَأَما صَاحب الدِّية فَهُوَ عبد الرَّحْمَن بن سهل. [٥] فِي م، ر: «التَّمِيمِي» . وَهُوَ تَحْرِيف. (ص: ٣٥٦)

مَالاَ عِلْمَ لَكُمْ بِهِ، وَلَكِنَّهُ كَتَبَ إِلَى يَهُودَ خَيْبَرَ حِينَ كَلَّمَتْهُ الْأَنْصَارُ: إِنَّهُ قَدْ وُجِدَ قَتِيلٌ بَيْنَ أَبْيَاتِكُمْ فَدُوهُ، فَكَتَبُوا الْأَنْصَارُ: إِنَّهُ قَدْ وُجِدَ قَتِيلٌ بَيْنَ أَبْيَاتِكُمْ فَدُوهُ، فَكَتَبُوا إِلَيْهِ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَتَلُوهُ، وَلَا يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلًا فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْدِهِ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْدٍ مِثْلَ حَدِيثٍ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ مِثْلَ حَدِيثٍ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ مِثْلَ حَدِيثٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: دُوهُ أَوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: دُوهُ أَوْ الْذَنُوا بِحَرْبٍ. فَكَتَبُوا يَحْلِفُونَ بِاللَّه مَا قَتَلُوهُ وَلَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ عَنْدِهِ. لَهُ قَاتِلًا، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ عِنْدِهِ.

(إِجْلَاءُ الْيَهُودِ عَنْ خَيْبَرَ أَيَّامَ عُمَرَ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ: كَيْفَ كَانَ إِعْطَاءُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى خَرْجِهَا، أَبتَّ ذَلِكَ لَهُمْ حَتَّى قُبِضَ، أَمْ النَّخْلَ عَلَى خَرْجِهَا، أَبتَّ ذَلِكَ لَهُمْ حَتَّى قُبِضَ، أَمْ النَّخْلَ عَلَى خَرْجِهَا، أَبتَّ ذَلِكَ لَهُمْ حَتَّى قُبِضَ، أَمْ فَأَ خُبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْتَعَرَّ خَيْبَرَ مَمَّا أَفَاءَ الله تعالى عَلَى عَنْوَةً بَعْدَ الْقِتَال، وَكَانَتْ خَيْبَرُ مِمَّا أَفَاءَ الله تعالى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَقَسَمَهَا بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَقَسَمَهَا بَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَنَزَلَ مَنْ نَزَلَ مِنْ أَهْلِهَا عَلَى الْجَلَاءِ بَعْدَ الْقِتَالِ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ: إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ الْفِتَالِ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ: إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ الْيُكُمْ هَذِهِ الْأَمْوَالَ عَلَى أَنْ تُعْمِلُوهَا، وَتَكُونَ ثِمَارُهَا بَيْنَا إِلْيُكُمْ هَذِهِ الْأَمْوَالَ عَلَى أَنْ تُعْمِلُوهَا، وَتَكُونَ ثِمَارُهَا بَيْنَا إِلَيْكُمْ هَذِهِ الْأَمْوَالَ عَلَى أَنْ تُعْمِلُوهَا، وَتَكُونَ ثِمَارُهَا بَيْنَا إِلَيْكُمْ هَذِهِ الْأَمْوَالَ عَلَى أَنْ تُعْمِلُوهَا، وَتَكُونَ ثِمَارُهَا بَيْنَا إِلَيْكُمْ هَذِهِ الْأَمْوَالَ عَلَى أَنْ تُعْمِلُوهَا، وَتَكُونَ ثِمَارُهَا بَيْنَا

وَبَيْنَكُمْ، وَأُقِرُكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهِ، فَقَبِلُوا، فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ يُعْمِلُونَهَا: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي الْخَرْصِ، فَلَمَّا رَوَاحَةَ، فَيَقْسِمُ ثَمَرَهَا، وَيَعْدِلُ عَلَيْهِمْ فِي الْخَرْصِ، فَلَمَّا تَوَقَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلَيْهِمْ أَقَرَهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، تَوَقَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلَى الْمُعَامِلَةِ الَّتِي عَامَلَهُمْ عَلَى الْمُعَامِلَةِ الَّتِي عَامَلَهُمْ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمُعَامِلَةِ التَّتِي عَامَلَهُمْ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَمْرَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَمْرُ اللَّهُ فِيهِ: لَا يَجْتَمِعَنَّ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَجَعِهِ النَّذِي قَبَضَهُ اللَّهُ فِيهِ: لَا يَجْتَمِعَنَّ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَيَنَانِ، فَفَرَ مَسُولُ اللَّهِ عَمْرُ أَنَّ الله تعالى قَدْ أَذِنَ فِي جَلائِكُمْ، قَدْ دِينَانِ، فَقَدَصَ عُمَرُ ذَلِكَ، حَتَّى بَلَغَهُ الثَّبْتُ، فَأَرْسَلَ إلى وَجَعِهِ النَّذِي قَبَضَهُ اللَّهُ فِيهِ: لَا يَجْتَمِعَنَّ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَيَنَانِ، فَقَلُ: إِنَّ الله تعالى قَدْ أَذِنَ فِي جَلائِكُمْ، قَدْ يَنُونُ مَلُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: لَا يَجْتَمِعَنَّ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَيَنَانِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْغَرَبِ دِينَانِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلِيلَا الْعَرَبِ دِينَانِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلِيلَةً وَلِيلَةً وَلَيْكُونُ وَلَهُ وَلَيْ الْمَعْودِ فَلْيَأْتِنِي بِهِ، أَنْفِذُهُ مِنْ الْيَهُودِ فَلْيَأْتِنِي بِهِ، أَنْفِذُهُ وَلِي الْمَهُ وَلِي الْمَالِي وَلَا اللّهِ الْمَالَى اللهُ الْمَالَ اللهُ اللّهُ الْمَالَى اللهُ اللهُ الْمَالَى اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالَى اللهُ الْمَالَا اللهُ الْمَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللّهِ الْمَالِي اللهُ الْمَالِي اللهُ الْمَالَةُ اللهُ الْمَلْكُولُ اللهُ الْمَلْولِ اللهُ الْمَلْكُولُ اللهُ الْمَالِهُ الْمَلْكُولُ اللهُ اللهُ الْمَالِي اللهُ الْمَلْتُ اللهُ اللهُ الْمَلْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَلْكُولُ اللهُ المَلْمُ الْمُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ

لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ الْيُهُود، فليتجهّز الْجلاء، فَأَجْلَى عُمَرُ مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْيَهُود، فليتجهّز الْجلاء، فَأَجْلَى عُمَرُ مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَالزُّبَيْرُ وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ إِلَى أَمْوَالِنَا بِخَيْبَرِ نَتَعَاهَدُهَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا بْنُ الْأَسْوَدِ إِلَى أَمْوَالِنَا بِخَيْبَرِ نَتَعَاهَدُهَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَفَرَقْنَا فِي أَمْوَالِنَا، قَالَ: فَعُدِيَ عَلَيَّ تَحْتَ اللَّيْلِ، وَأَنَا تَفَرَقْنَا فِي أَمْوَالِنَا، قَالَ: فَعُدِي عَلَيَّ تَحْتَ اللَّيْلِ، وَأَنَا نَائِمٌ عَلَى فِرَاشِي، فَقُدِعَتْ [۱] يَدَايَ مِنْ مِرْفَقَيَّ، فَلَمَّا أَنْبِمْ عَلَى فِرَاشِي، فَقُدِعَتْ [۱] يَدَايَ مِنْ مِرْفَقَيَّ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اسْتَصْرَخَ عَلَيَّ صَاحِبَايَ، فَأَتَيَانِي فَسَأَلَانِي: أَصْبَحْتُ اسْتَصْرَخَ عَلَيَّ صَاحِبَايَ، فَأَتَيَانِي فَسَأَلَانِي: أَصْبَحْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَلَى عمر رضي الله عنه، فَقَالَ: هَذَا يِكَ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: فَقَالَ: هَذَا بِكَ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: فَقَالَ: هَذَا يَكَ؟ مَلَ عَلَى عمر رضي الله عنه، فَقَالَ: هَذَا يَكُ عَمَلُ يَهُودَ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، عَمَلُ يَهُودَ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، عَمَلُ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَا عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَا النَّسُ أَلَا يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَا النَّاسُ أَنْ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى أَنَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَلْ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَا اللَّهُ الْمَاسُولَ اللَّهُ الْمَاسُلُ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَا عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَا عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ عَامَلُ اللَّهُ الْمَلْ يَا لَيْ الْمَاسُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَ عَلَى اللَّهُ الْمَلْ يَلُولُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَاسُولُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمُؤْدِي اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَلُهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمَالَا

نُخْرِجُهُمْ إِذَا شِئْنَا، وَقَدْ عَدَوْا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَفَدَعُوا يَدَيْهِ، كَمَا قَدْ بَلَغَكُمْ، مَعَ عَدْوِهِمْ [٢] عَلَي الْأَنْصَارِيِّ قَبْلَهُ، لَا نَشُكُ أَنَّهُمْ أَصْحَابُهُ، لَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوَّ غَيْرُهُمْ، فَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ بِخَيْبَرِ فَلْيَلْحَقْ بِهِ، فَإِنِّي مُخْرِجٌ عَيْرُهُمْ، فَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ بِخَيْبَرِ فَلْيَلْحَقْ بِهِ، فَإِنِّي مُخْرِجٌ يَهُودَ، فَأَخْرَجَهُمْ.

(قِسْمَةُ عُمَرَ لِوَادِي الْقُرَى بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْر، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْر، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَكْنَفٍ، أَخِي بَنِي حَارِثَةَ، قَالَ: لَمَّا أَخْرَجَ عُمَرُ اللَّهِ بْنِ مَكْنَفٍ، أَخِي بَنِي حَارِثَةَ، قَالَ: لَمَّا أَخْرَجَ عُمَرُ يَهُودَ مِنْ خَيْبَرَ رَكِبَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَخَرَجَ مَعْهُ جَبَّارُ بْنُ صَخْرِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَنْسَاءَ، أَخُو بَنِي سَلَمَةَ، مَعَهُ جَبَّارُ بْنُ صَخْرِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَنْسَاءَ، أَخُو بَنِي سَلَمَةَ، وَكَانَ خَارِصَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَحَاسِبَهُمْ - وَيَزِيدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَهُمَا قَسَمَا خَيْبَرَ بَيْنَ أَهْلِهَا، عَلَى أَصْلِ جَمَاعَةِ السُّهْمَانِ، وَهُمَا قَسَمَا خَيْبَرَ بَيْنَ أَهْلِهَا، عَلَى أَصْلِ جَمَاعَةِ السُّهْمَانِ، وَهُمَا قَسَمَا خَيْبَرَ بَيْنَ أَهْلِهَا، عَلَى أَصْلِ جَمَاعَةِ السُّهْمَانِ، وَهُمَا قَسَمَا خَيْبَرَ بَيْنَ أَهْلِهَا، عَلَى أَصْلِ جَمَاعَةِ السُّهْمَانِ، عَلَى أَصْلِ جَمَاعَةِ السُّهُمَانِ، وَهُمَا قَسَمَا خَيْبَرَ بَيْنَ أَهْلِهَا، عَلَى أَصْلِ جَمَاعَةِ كَانَتْ عَلَيْهَا.

وَكَانَ مَا قَسَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ وَادِي ٱلْقُرَى، لِعُثْمَانِ بِنِ عَفْقِ خَطَرٌ، وَلِعُمَرِ بْنِ عَوْفٍ خَطَرٌ، وَلِعُمَرِ بْنِ أَبِي مَوْفٍ خَطَرٌ، وَلِعُمْرِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ خَطَرٌ، وَلِعَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ خَطَرٌ، وَلِعَمْرِو بْنِ شَلِمَةَ خَطَرٌ، وَلِأَشَيْمِ خَطَرٌ. شَرَاقَةَ خَطَرٌ، وَلِأُشَيْمٍ خَطَرٌ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: وَلِأَسْلَمَ وَلِبَنِي جَعْفَرٍ خَطَرٌ، وَلِعَبْدِ اللَّهِ فِنِ الْأَرْقَمِ خَطَرٌ، وَلِعَبْدِ اللَّهِ وَلِمُعَيْقِيبٍ خَطَرٌ، وَلِعَبْدِ اللَّهِ خَطَرَانِ، وَلِابْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَطَرَانِ، وَلِابْنِ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>[</sup>۱] فدعَتْ يَدَاهُ: أي أزيلت مفاصلها عَن أماكنها. (النِّهَايَة لِابْن الْأَثِير). لِابْن الْأَثِير)

<sup>. «</sup>عَدوتهم» [۲] فِي أ: «عَدوتهم» (ص: ۳٥٨)

ابْن جَحْشٍ خَطَرٌ، وَلِابْنِ الْبُكَيْرِ خَطَرٌ، وَلِمُعْتَمِرٍ خَطَرٌ [١] ،

وَلِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ خَطَرٌ، وَلِأُبِي بْنِ كَعْبٍ خَطَرٌ، وَلِمُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ خَطَرٌ، وَلِأَبِي طَلْحَةً وَحَسَنٍ خَطَرٌ، وَلِجَبَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِئَابٍ خَطَرٌ، وَلِمَالِكِ صَعْصَعَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو خَطَرٌ، وَلِمَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو خَطَرٌ، وَلِابْنِ مَعْدٍ بْنِ مَعْاذٍ خَطَرٌ، وَلِسَلَامَةِ بْنِ صَلْامَةَ خَطَرٌ، وَلِابْنِ سَعْدِ بْنِ مَايِتٍ وَأَبِي شَرِيكٍ خَطَرٌ، سَلَامَةَ خَطَرٌ، وَلِعُبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي شَرِيكٍ خَطَرٌ، وَلِعُبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي مَسْلَمَةَ خَطَرٌ، وَلِعُبْدِ أَلْ فَيْسِ بْنِ جَبْدٍ خَطْرٌ، وَلِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةً خَطَرٌ، وَلِعُبَادَةَ بْنِ طَارِقٍ خَطَرٌ، وَلِعُبَادَةَ بْنِ طَارِقٍ خَطَرٍ، وَلِعُبَادَةَ بْنِ طَارِقٍ خَطَرٍ، وَلِابْنِ عَتِيكٍ نِصْفُ خَطْرٍ، وَلِابْنِ حَزَمَةَ وَالضَّحَاكِ وَلُابْنِ حَزَمَةَ وَالضَّحَاكِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ نِصْفُ خَطَرٍ، وَلِابْنِ حَزَمَةَ وَالضَّحَاكِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ نِصْفُ خَطَرٍ، وَلِابْنِ حَزَمَةَ وَالضَّحَاكِ الْمُ وَلِابْنِ حَزَمَةَ وَالضَّحَاكِ الْمُ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ نِصْفُ خَطَرٍ، وَلِابْنِ حَزَمَةَ وَالضَّحَاكِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ نِصْفُ خَطَرٍ، وَلِابْنِ حَزَمَةَ وَالضَّحَاكِ الْمَارِثِ بْنِ قَيْسٍ نِصْفُ خَطَرٍ، وَلِابْنِ حَزَمَةَ وَالضَّحَاكِ الْمُ الْمَارِثِ بْنِ قَيْسٍ نِصْفُ خَطَرٍ، وَلِابْنِ حَزَمَةَ وَالضَّحَاكِ الْمَارِثِ بْنِ قَيْسٍ نِصْفُ خَطْرٍ، وَلِابْنِ حَزَمَةَ وَالضَّعَادِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِثِ مُنْ الْمَالِ الْمُعْمِ الْمُ الْمَالِثِ عَلَيْهِ الْمَالِقِ الْمُ الْمُ الْمَالِقِ الْمَالَقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالَعِيْمِ الْمَالِقُ الْمَالِقِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمَالِقُ الْ

بِ بِنِ قِيسٍ بِصْفَ حَطْرٍ، وَدِبِنِ حَرِمُهُ وَالصَّحَاكِ خَطَرٌ، فَهَذَا مَا بَلَغَنَا مِنْ أَمْرِ خَيْبَرَ وَوَادِي الْقُرَى وَمَقَاسِمِهَا.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْخَطَرُ: النَّصِيبُ. يُقَالُ: أَخْطَرَ لِي فُلَانٌ خَطَرًا. خَطَرًا.

<sup>. «</sup>وَلابْن البكير ولمعتمر خطر» [۱] فِي أَ: «وَلابْن البكير ولمعتمر خطر» (ص: ٣٥٩)